

ڬۣٚٷٳڔؙٳڂڮؙێڮٛٳڶڽۜٙٷێ (١٢)

الإجسلان في تقريب الرح

لِلْعَلَامَةِ الأمِرِعَلا وَالدِّين بن بَلَبَانَ الفَارِسِيِّ النُّوَقِي سَنَةَ ٧٣١ هِجْرِيَّة

المُجَلَّدُ ٱلأُوَّلُ

عَنِقِيقُ وَدِلَاسَةُ مِنَكِزًا لِمِحُونِ فَقِفِينَةً الْمِعَلِومُانِ خَالِالنَّا إِضْنَالِ

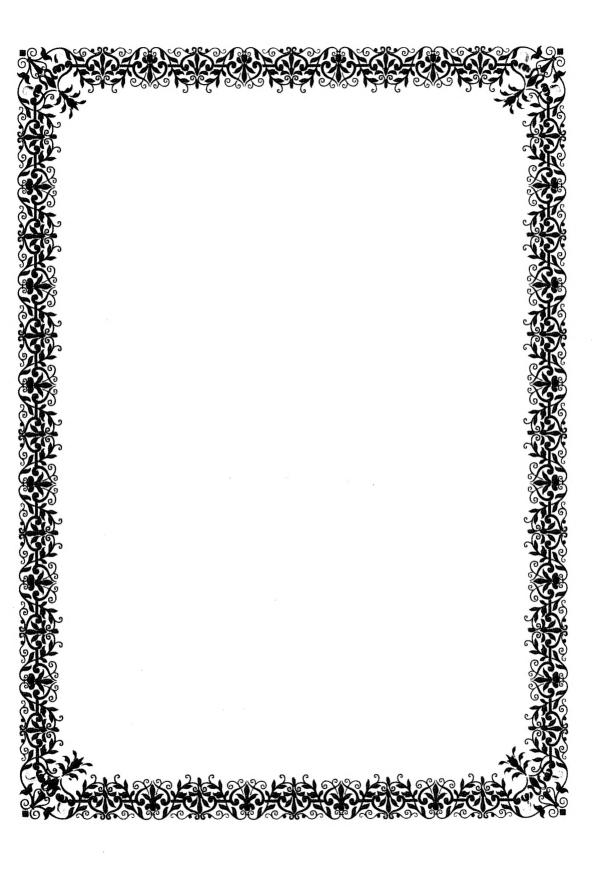

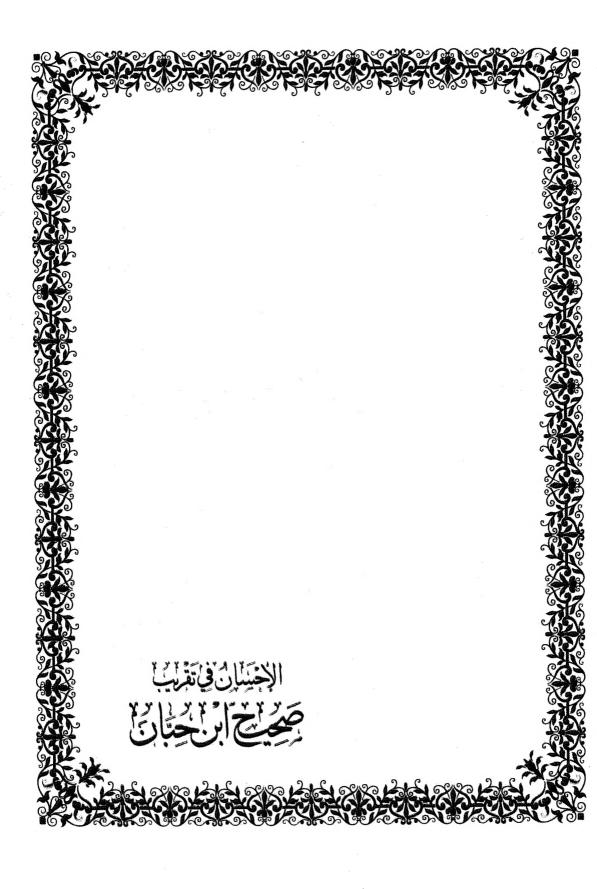

جميت و المحقوق محفظت ولاه يسمح بالمحادة وص كما مقلا المحادث المولاني المعتبية ولا ألما المحتبية المحت

الطَّبُّونِينَ لَلْأُولِيَّتُ 1270 هـ - 2012 م



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

## ڬؙٳۯڵڷٵٞۻؽڵڬ *ۼؙڗڰٙڒڸۼٷ*ؽۣٚۏؾڣؽؾٙٳڵڂڽڶٷٵؽؙ

النَّاينيرًا

34 أحسب البريس - مبليت البصير - الشياهيرة - جسبه برويسة مسمر العبرية ( ) 002/ 01223138910 | 002/ 01223138910 | المعبرل : 01223138910 | 002/ المعبرل : 01223138910 | المبرل : 11052020 | المبرل - جسباية البرهيري - حسابلة المسريس - حسابرع بسرليسين - بينيايسة البرهيري : 11052020 الرمز الريدي : 5136/14 الرمز الريدي : www.tasseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@tasseel.com









## بليم الخالم

# تِهْ لِلهُ لِمَدُّ وَعَ كَرَوَازَ لَهِ لَا لِكُولِيكُ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه .

#### أما بعد ؛

فإن أولى العلوم بالمعرفة - بعد معرفة كتاب الله تعالى - سنة النبي على الم المينة للكتاب العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْ مَكْيِم للكتاب العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْ مَلْها المالح حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢] ، وقد حتّ النبي على عفظها وتبليغها ، فامتثل سلفنا الصالح على المؤاذل ، وأفنوا أموالهم وأعهارهم في خدمتها ، وقاموا بها حق القيام حفظا وضبطا ورواية وتدوينا ، وخلفوا لنا ثروة علمية هائلة على مرّ القرون ، مَن نظر فيها وتأملها علم عظم ما عانوه ، ومقدار ما بذلوه ، ورأى فيها مصداق قول الله على : ﴿ إِنَّا نَحْنُ لَوْ الله عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْم من حفظ القرآن الكريم .

ومن تأمّل كل هذه العناية التاريخية من سلف هذه الأمة من العلاء ؛ أدرك أن على المسلمين في هذا العصر واجبًا كفائيًّا نحو هذا الـتراث العظيم ، لا بـد أن يقوموا به ، مستخدمين ما مكنهم الله منه في هذا العصر من وسائل وإمكانات .

ودار التأصيل - مُرَّكِرًا لِمُحُنَّ وَتَقْنِيَرًا لَمُعُولُوا نَيْ - في القاهرة ، وشقيقتها وَالْمِلْوَا العلمي في الرياض منذ نشأتها عام (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م) ؛ مدركتان لهذه المسئولية ، ولهذا الواجب الملقئ على كاهل المعاصرين من العلماء المتخصصين ومن القادرين حيالها ، وقد سعت وَالْمِلْوَا الْمُرْبُلُ - مُرْكِرًا لِمُرُبُّ وَقَلْمَتَا الْمُعُولُ الْمُرْبُلُ وَقَلْمَتَا الْمُعُولُ الْمُرْبُ وَقَلْمَتَا الْمُعُولُ الْمُرْبُلُ وَالْمُرْبُلُ وَقَلْمَتَا الْمُعُولُ الْمُرْبُلُ وَالْمُرْبُلُ وَقَلْمَتَا الْمُعُولُ الْمُرْبُلُ وَالْمُرْبُلُ وَالْمُرْبُلُ وَقَلْمَتَا الْمُعُولُ الْمُرْبُولُ وَالْمُرْبُلُ وَالْمُرْبُلُ وَالْمُرْبُولُ وَالْمُرْبُولُ وَالْمُرْبُولُ وَالْمُرْبُولُ وَالْمُرْبُولُ وَالْمُرْبُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

للمشاركة في القيام بهذه المسئولية ، من خلال تبني رؤية استراتيجية واضحة المعالم لخدمة السُّنة النبويّة ، والوصول بها إلى جودة تليق بها ، وتتمثل أهم معالم هذه الرؤية فيها يأتي :

- إيجاد البنية التقنية الأساسية اللازمة لخدمة السُنة النبويّة ، والتي تتمثل في تصميم واستخدام برامج الحاسب الآلي الموجهة لخدمة التراث الإسلامي واللغة العربية عامة ، والسُنّة النبويّة على وجه الخصوص ؛ حيث تم تصميم واستخدام مئات البرامج والأدوات الحاسوبية التي تمكن الباحث من خدمة السُنّة النبويّة وعلومها بدقة ويسر .
- العمل على تصميم وبناء قواعد المعلومات المعرفية ، ومحركات البحث المتخصصة في السُنّة النبويّة وعلومها ، والعلوم المساعدة على خدمتها ، ومنها : ٥ إعداد قاعدة معلومات للقرآن وعلومه .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات للتفسير بالمأثور .
- o إعداد قاعدة معلومات لكتب الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الحديث النبوي».
- و إعداد قاعدة معلومات لرواة الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الرواة» ، يحوي ديوانًا جامعًا لرواة الحديث النبوي ، يشمل تراجمهم بالاعتباد على مائة وخمسة وعشرين مصدرًا تشكّل أهم المراجع لرواة الحديث النبوي ، ويصل مجموع مجلداتها إلى أكثر من خمسائة مجلد حال طبعها .
- و إعداد قاعدة معلومات للرواة المترجم لهم في مُنكَرَّ الْمُعُنْثَ وَتَقْنِيْتِ الْمُعَلِّوْالْتِئْ
   بدار التأصيل ، تحوي كثيرا من الرواة المختلف فيهم .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لغريب الحديث النبوي.
- o إعداد قاعدة معلومات لغوية تحوي أهم المراجع اللغوية التي يحتاج إليها الباحث.



- و إعداد قاعدة معلومات لشروح الحديث النبوي ، ومن أهم مصادرها: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" الذي قامت كَالْمُ النّائِضِيّالِ بتحقيقه على خسس نسخ خطية ، مرفقًا به متن "الصحيح" من رواية أبي ذر الهروي ، وهي الرواية التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في "شرحه" ، وشرفت كَالْمُ التّاضِيّاكِ بتحقيقها من خلال العمل على أصول خطية موثقة بلغت ثمانية أصول خطية .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لكتب العلل والسؤالات.
- و إعداد قاعدة معلومات متخصصة في البحوث الحديثية ، يقصد بها جمع وإنشاء البحوث والدراسات التي تتناول علم الحديث وأصوله ، خاصة تلك التي يكثر فيها الخلاف وتحتاج إلى بحوث مُحَكَّمة ، مثل: (أسباب التعليل عند علماء الحديث السماعات ومنهج الإمامين البخاري ومسلم فيها زيادة الثقة التدليس . . . إلخ) .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لكتب الآثار تحت اسم: «ديوان الآثار».
- o تصميم قاعدة معلومات متخصصة في المخطوطات ، وهي عبارة عن نظام متكامل للتعامل مع النسخ الخطية ، وحفظها ، واسترجاعها ، والتعليق عليها ، وربطها ومقارنتها بالنصوص المطبوعة .
- و إعداد قاعدة معلومات متخصصة في كل ما يتعلق بالمال وأعهال المصارف، وشركات الاستثهار في الإسلام، تشمل: البحوث الفقهية والاقتصادية، والآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بها، والأحكام الخاصة بها المستمدة من المعتمد لدى المذاهب الأربعة، والفتاوى والقواعد والضوابط والمصطلحات الفقهية المرتبطة بها، بالإضافة إلى نهاذج وصيغ للعقود المالية المعاصرة.

## الإخبينان في مَقرَ مُن يُحِينَ أَرْ خَبَّانَ



- إعداد وتطبيق المناهج العلمية اللازمة لضبط وتحقيق مصادر السُّنة النبويّة وعلومها ، والتي تتبنى حدًّا أدنى من الجودة ، مع التدرج في التطبيق ؛ وصولًا إلى ما أمكن من الكمال البشري في هذا الصدد .
- إعداد وتدريب العلماء والباحثين على تطبيق هذه المناهج، واستخدام هذه الأدوات والبرامج والوسائل الحاسوبية المعاصرة؛ بحيث يشكلون مدرسة معاصرة مؤهلة لخدمة السُّنة النبويّة في عصر التقنية المعلوماتية وطفرة البحث العلمى.

وقد توَّجت كَالِّلْتَافِيْنَافِ جهودها في خدمة السُّنة النبويّة بتبنيها إنجاز مشروع كبير تحت اسم: «ديوان الحديث»، وفق رؤية علمية محددة تتمثل في نشر أهم كتب الحديث النبوي الشريف التي أُلِّفت في عصر تدوين الحديث النبوي في القرون الأولى، وتمت طباعتها منذ أنشئت المطابع.

وقد ساعد كَالْلِلْتَافِئِيْلُ - بعد هداية الله وعونه - على خوض غهار هذا المشروع العظيم ؛ خبرتها ، وإنجازاتها - خلال أكثر من ربع قرن - المتمثلة في إنجاز عدد من الموسوعات المتخصصة ، والأعمال العلمية التي أشير إلى بعضها آنفا ، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أمهات كتب السنة ، والقيام بمراجعة كتب السنة المطبوعة وتتبعها خلال تلك الفترة ، ونتج عن كل ذلك - بتوفيق الله تعالى - معرفة تامة بإيجابيات وسلبيات العمل في تحقيق هذه المراجع .





## التعريف بر «ديوان الحديث»

#### أولا: الإطار العام للمشروع:

«ديوان الحديث» موسوعة حديثية مطبوعة ستخرج - بعون الله وتوفيقه - شاملة لأمهات كتب السنة ، بالإضافة لعدد كبير من مصادر السُّنّة النبويّة المسندة ، التي صنفت في عصر التدوين .

وسيتم ضبط نصوص هذه المصادر وتشكيلها تشكيلا كاملا ، ووضع علامات الترقيم لأحاديثها ، وبيان غريبها ، وتعيين رواة أسانيد أهم هذه المصادر ، وتذييلها بفهارس متخصصة ، وإتاحة هذه المصادر للباحثين في أفضل صورة ممكنة من الدقة والجودة .

## ثانيا: ما يتميز به «ديوان الحديث» في صورتيه الورقية والحاسوبية عن غيره:

- ١ جمع المصادر الأصلية التي حوت ما رُوِي عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير ،
   والتي صنفت في عصر التدوين ، وهي مظنة استيعاب الحديث النبوي ، وتعد أصولا لما بعدها من المصنفات ، وعليها مدار رواية الصحيح والحسن .
- ٢- تحقيق المصادر الرئيسة لـ «ديوان الحديث» على أصولها الخطية ، وقد بدأت الدار ذلك بتحقيق وإخراج أهم كتب السنة : «صحيح البخاري» ، و «صحيح مسلم» ، و «سنن أبي داود» ، و «سنن الترمذي» ، و «السنن الكبرئ» ، و «المجتبئ» للنسائي ، و «سنن ابن ماجه» ، و «موطأ مالك» ، و «سنن الدارمي» ، و «صحيح ابن خزيمة» ، و «صحيح ابن حبان» ، و «المستدرك» للحاكم ، و «المنتقى» لابن الجارود ، وغيرها من الأصول المهمة للسنة النبوية .
- ٣- العناية بنصوص هذه المصادر بمقابلتها على أفضل الطبعات، وبحسب ما يستجد منها، ومراجعة أمهاتها على نسخها الخطية، وضبطها بالشكل التام، ووضع

- علامات الترقيم اللازمة لها ، وتعدّ هذه المرحلة الخطوة الأولى في تحقيق هـذه المـصادر وضبطها .
  - ٤ معالجة وإصلاح نصوص مصادر «ديوان الحديث» من التصحيفات والسقط.
- ٥- العناية بأسانيد أهم هذه المصادر من خلال: تعيين رواتها ، وضبط أسمائهم ، وتنقية الأسانيد خاصة والنص عامة من التصحيف والتحريف ، والزيادة والنقص الوارد في الطبعات السابقة .
- 7- إتاحة مصادر السُّنة النبويّة للباحثين في صورة موسوعة حديثية مطبوعة بشكل طباعي موحَّد من حيث: الصف، والخط، والنمط، والطباعة، والغلاف، ونوع الورق وجودته، والتجليد، وبمعيار جودة يُؤَمِّن الحد الأدنى الذي ينبغي بذله لإصدار مرجع من مراجع السُّنة النبويّة المُشَوَّفة.
- ٧- توفير مادة كتب «ديوان الحديث» على تطبيق حاسوبي خاص به ، يُسَهِّل الكثير من الإجراءات والاستعلامات والبحث التي يحتاج إليها العلماء والمتخصصون .
- ٨- وتوثيقًا من ﴿ الْلِلْتَالِظِيْلِ الْعَمالَها ، وتسهيلًا على طلاب العلم والباحثين ؛ قمنا بإرفاق قرص مدمج الأهم مصادر ديوان الحديث ، يشمل مقدمة التحقيق للكتاب ، ونموذجًا من العمل فيه ، والمخطوطات التي اعتمدنا عليها في تحقيق نصه ، بها يغطي كامل النص ، مع ربط هذه المخطوطات بفهرس الكتب والأبواب لكامل الكتاب .

## ثالثا: شرط كَالِلْتَاظِيْلِكَ في مصادر «الديوان»:

- ١- أن يكون المصدر من كتب الحديث النبوي المسندة ، فخرجت بـ ذلك المصادر التي حوت متوناً غير مسندة ، والمصادر الفقهية ، ومصادر التفسير ، وكتب الشروح ، ومصادر الرجال والجرح والتعديل التي تشتمل على بعض المتون المسندة .
- ٢- أن يكون المصدر من المصادر الأساسية المعتمدة عند العلماء ، ومما تدعو الحاجة إليه
   في إخراج مصادر السُّنة النبوية .





٣- أن يكون المصدر مما ألف في عصر التدوين ، بالإضافة إلى بعض المصادر المؤلفة في
 القرنين الرابع والخامس الهجريين .

٤ - أن تكون هذه المصادر من المصادر المطبوعة.

#### رابعا: عمل الدار في مشروع «ديوان الحديث»:

غني عن البيان أن القيام على هذا المشروع العظيم ، وخدمة مراجع السُّنة النبوية بجودة تليق بها ؛ لا يمكن أن تقوم به هيئة بمفردها مها بلغت إمكاناتها وتمكنها ، بل لا بد أن تتضافر جهود العلماء والباحثين والقادرين من الأفراد والهيئات في شتى البقاع على خدمة السُّنة النبوية بجودة تليق بها ، كلُّ فيها مكنه الله فيه ؛ حيث إن هذا العمل واجب كفائي على المتخصصين والقادرين من المسلمين .

وفيها يأتي بيان بالخطوات المتبعة لدى كَالْزِالِتَالِيَّا لِضِيْلِكَ الضبط وإخراج سلسلة «ديـوان الحديث»:

## ۱ - انتقاء مصادر «الديوان»:

عند البدء في هذا المشروع تم حصر ما يمكن الوصول إليه من الموجود من كتب السنة التي ألفت في عصر التدوين ، سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة ، وتم انتقاء مصادر «الديوان» وفق المعايير والضوابط المحددة لمشروع «الديوان» ، وتم العمل على تحقيقها وإخراجها وفق المنهج الموضوع لكل مصدر ، والذي يُنَصُّ عليه في مقدمة كل مصدر منها .

## ٢- إدخال المصادر ومقابلتها:

قامت كَالْالتَّالِطِّيْلِكَ بإدخال مصادر «الديوان» ومقابلتها ، وقد تم ذلك تدريجيًّا بحسب ما يستجد من المصادر ، والمطبوعات جيدة التحقيق .

## ٣- ضبط جميع المصادر بالشكل ضبطًا كاملًا:

ولا تخفى صعوبة الوصول إلى الدقة الكاملة في ذلك ؛ بما له من أثر نافع على نصوص المصادر ؛ من حيث فهمها وقراءتها قراءة صحيحة .





## ٤ - وضع علامات الترقيم:

وهي التي تعين على فهم النصوص الحديثية ، وإيضاح المعاني السياقية .

# ٥ - معالجة التصحيفات والتحريفات والسقط، وإكهال نصوص مصادر «الديوان»:

قام الباحثون في مُرْكِرًا لِمُحُونُ وَقَفِيْكِرًا لِمُعُونُ الْمُحُونُ وَقَفِيْكِرًا لِمُعَالِمُ التأصيل بمعالجة نصوص مصادر «الديوان» من التصحيفات والتحريفات والسقط، وذلك من خلال استدراكاتهم على هذه المصادر على مدار ربع قرن، والتي شملت: ضبط هذه المراجع، وتصحيحها، ومقابلتها على الطبعات المختلفة والمتجددة، مع الرجوع إلى المخطوطات - في المهم منها - كليًّا أو جزئيًّا عند الحاجة.

## ٦- العناية بالأسانيد:

تَمَّت العناية بالأسانيد من خلال: تعيين رواة أهم المصادر الأساسية لـ «الديوان»، وضبط أسمائهم، وتنقيتها من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة فيها ورد بالطبعات السابقة، وهذا من أجَلِّ وأدق الأعمال العلمية، ويُعَدُّ لبنة أساسية لبحوث علمية دقيقة في مجال الحكم على الحديث من حيث القبول والرد، والحكم على الرواة - لا سيما المختلف فيهم - من خلال النظر في مروياتهم.

## ٧- الإخراج النهائي لمصادر «الديوان»:

سيتم - بعون الله تعالى - إخراج مصادر «الديوان» بشكلها النهائي في صورة سلسلة حديثية مطبوعة تتميز بالآق :

- منهج علمي دقيق يحقق الحد الأدنى المرحلي لجودة تليق بالسُّنَّة النبويّة ، يرضي عنها جُلُّ العلماء والمتخصصين .
- نصوص تحوي أفضل دقة ممكنة تحقق الهدف المرحلي من إخراج مصادر «الديوان» ، وذلك من خلال ما يأتي :

## مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيقَ





- تصويب واستدراك التصحيفات والتحريفات والسقط والزيادة إن وجدت - في الطبعات السابقة للكتاب.
- o ضبط النص بالشكل الكامل ، ووضع علامات الترقيم اللازمة ، مع بيان الغريب وشرحه ، حسب المنهج المعمول به في ذلك كله .
  - ٥ الإخراج الجيد من حيث التنسيق والطباعة .
  - ٥ وضع مقدمة علمية للتعريف بالمؤلف والكتاب.
  - ٥ ذكر السند الذي وصلت إلينا به رواية الكتاب من المؤلف.
    - ٥ صنع الفهارس العلمية اللازمة ، ومن أهمها :
      - فهرس الآيات القرآنية .
        - فهرس الأطراف.
          - فهرس الرواة .
      - فهرس الفوائد الفرائد من أقوال المصنف.
        - فهرس الموضوعات.

#### ٨- الإخراج الحاسوبي لمصادر «ديوان الحديث»:

بعد التأكد من سلامة ودقة واستكهال نصوص مصادر «ديوان الحديث» ؛ سيتم - بعون الله تعالى - جمع هذه المصادر في إصدار حاسوبي جامع لها ، يحوي العديد من الإمكانات التقنية في البحث والاستعلام .

#### وختاما؛

فإنه يسسُو كَالِالتَّافِيْلِنَ - مُن كَالِهُونَ وَقَفِيْتَالِهُ عُولُوانِ - أن تقدم للعلهاء والباحثين والمستفيدين إحدى ثمرات مشروع «ديوان الحديث» ؛ ألا وهو: كتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للإمام ابن حِبّان البُسْتِي تَحَلَسُهُ (ت ٣٥٤هـ) ، بترتيب الأمير علاء الدين بن بلَبان الفارسي تَحَلَسُهُ (ت ٧٣٩هـ) ، وهو الكتاب الذي يحمل الرقم (١٢)

## الإجبينان في تقريز بي عِيكَ ابن جبّان





ضمن سلسلة «ديوان الحديث» ، وقد استغرق العمل في إخراجه قرابة العام ، وقام بالمشاركة في العمل به ما يربو على ثلاثين باحثًا ومتخصّصًا .

وبمناسبة إصدار هذا العمل الجليل أشكر الله العلي القدير سبحانه ؟ لما مَنَ بـ ه مـن هداية وتوفيق وعون .

ثم أتوجّه بالشكر لمنسوبي كَالْالِتَافِئِيْكِ - مُنكِرًا لِمُهُوَافِئَ وَقَلْنَيَّا لِلْعَافِوَافِئَ - لما بذلوه من جهد في إخراج هذا الأصل العظيم من أصول السنة النبوية المباركة ، فقد كان لمشاركتهم كفريق واحد أثر كبير في إنجاز هذا العمل المبارك بإذن الله تعالى ، فجزى الله كل من أسهم وأعان في إنجاز أعمال كَالْوَلْتَافِئْيُكِ ومشر وعاتها خير الجزاء .

أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل وغيره من أعال والله تعالى أَلْ الله الله على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يجعل أعالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن يعيننا على استكال المسيرة التي بدأناها حتى ننهي جميع مراحل خدمة السُّنة النبوية التي خططنا لها .

وبالله التوفيق ، وعليه التوكل ، ومنه الإعانة .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.





## المقدمة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله وصحبه ومن اقتفى أثره واتّبع هديه ، وبعد:

منذ ثمانية وعشرين عاماتم إنشاء كَالْمِ النَّا ضِيَّالِكَ مَنْكَالِهُ وَمَنْكَالِهُ وَمَقَلِيكِ الْمَعَاصِر التي تتمثل ضبط وتحقيق التراث الإسلامي باستخدام وسائل البحث العلمي المعاصر التي تتمثل في الحاسب الآلي وبرامجه وأدواته، وقواعد المعلومات العامة والمعرفية، وهو ما اصطلح على تسميته بـ (تقنية المعلومات).

وقد ترسخ لدينا في كَالْلِلْتَالِظِيَّالِ منذ وقت مبكر أنَّ خدمة الـتراث الإسلامي تبدأ بخدمة أصوله المتمثلة في دواوين وكتب السُّنّة النبويّة المسندة ، والمصنفات المتعلقة بها ، وذلك بالعمل على ضبطها وإخراجها بصورة علمية متميزة تحقق آمال العلاء وتطلعاتهم .

وقد عملت كَالْلِتَافِئِينَكِ على تحقيق هذا الهدف من خلال عمل جماعي قام به فريق ناهز التسعين من العلماء والباحثين ومساعديهم في الحديث واللغة والفقه ، بالإضافة إلى المتخصصين في علوم الإدارة وتحليل النظم وقواعد البيانات وتطوير برامج الحاسب الآلي .

وكتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» من أصول السّنة النبويّة المهمة والمعتبرة عند العلماء ، وهو يمثل أنموذ جا تجلّت فيه عناية علماء المسلمين البالغة بسُنة رسول الله عليه عند العلماء ، وهو يمثل أنموذ جان صاحب الأصل «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها» المشهور بد «صحيح ابن حبان» ؛ وفق ترتيب مخترع ليس على الأبواب أو المسانيد - سيأتي الكلام عليه تفصيلا - رام من خلاله الإمام ابن حبان أن يحفظ المسلمون السُّنة النبويّة المشرّفة عن ظهر قلب كما يحفظون القرآن الكريم ؛ لينتفعوا تمام النفع بكل أبوابها ،





ويحصلوا الفوائد التامّة من أحاديثها ، فلما صَعُب هذا الترتيب على الناس ، ولم يتحقق الهدف الذي أراده الإمام ابن حبان ؛ تجلّت العبقريّة الإسلاميّة لدى على المسلمين في العناية بأصلي الشريعة الغرّاء: الكتاب والسُّنة من خلال جهود الأمير علاء الدين على بن بَلبانَ الفارسي الذي عمد إلى تقريب «صحيح ابن حبان» ، وذلك بترتيبه لأبوابه وما يندرج تحتها من أحاديث وفق الترتيب الفقهي المشهور الذي عُرفت به أغلب دواوين السُّنة النبويّة ، وسمّاه «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ، وهو الكتاب الذي نقدم له هنا ، والذي قامت كَارُالتَا فَيُنِيلُ عَمُرَا الْمُونُونَ فَيَقَلِنَا الْمُولُونَ فَي اللهُ بعن المنافقة وإخراجه بصورة نأمُل أن تليق به وبمكانة مصنّفه .

والناظر في الجهود التي بُذلت من قبل في إخراج هذا الكتاب ؟ يجد أنها غير كافية لضبط نصه وتقريب مادّته وتيسير فوائده ، فبالرغم من المكانة التي نالها الكتاب ؟ إلا أنه لم يحظ بالعناية اللازمة له بإخراجه في طبعة يُلتزم فيها بقواعد الضبط والتحقيق المعتبرة عند أهل العلم ، وسيأتي الكلام على ذلك بشيء من التّفصيل أثناء الحديث عن طبعات الكتاب .

وقد قمنا في مُرَكِزًا لِمُعُنُ فَا فَيْنَمِنًا لِمُعُونُ فَالْمَا لِمُعُونُ فَا السّروع في ضبط وتحقيق الكتاب - بدراسة متأنّية لطبعات الكتاب ؛ عسى أن نجد فيها ما يصرف همّتنا إلى غيره من كتب السُّنة ، فوجدنا أنه ما من طبعة من طبعاته تميّزت بشيء إلا وشابها القصور في أشياء ؛ ومن هنا قوي العزم على خدمة هذا الأصل المبارك من خلال عمل يليق بمكانته ومكانة مؤلّفه ، مقدّمين بين يديه بهذه المقدّمة التي يتضح من خلالها منزلة المصنّف ومؤلّفه .





### التعريف بالمؤلف

## اسم المؤلف وكنيته ونسبه:

هو: محمد بن حِبّان بن أحمد بن حِبّان بن مُعاذ بن مَعْبَد بن سَهِيد (١) بن هَدِيَّة (٢) بن مُرَّة بن معد بن يزيد بن مُرَّة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حَنْظَلة بن مالك بن زيد مَنَاة بن تميم .

وأما كنيته: (أبوحاتم)؛ فهي ثابتة عند كل من ترجم له، كما ذكرها عنه تلميذه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه (٣)، وكذا ثبتت في بدايات النسخ الخطية لـ «صحيحه».

وأما نسبه فلا خلاف كذلك بين من ترجم له على انتهائه لبني تميم ، ونسبه ينتهي إلى معدّ بن عدنان ؛ فهو عربي صليبة ، وينسب : التَّمِيمي ، الدّارمي ، الحِبّاني .

#### مولده ونشأته:

ينسب الإمام ابن حبان إلى بُست ، وهي بلدة تتوسط مدن : سجستان وغننين وهراة ، والأولى هي أكبر مدن هذا الإقليم ، وبها يُسمى قديها ، ومكانها الحالي بالقرب من كابول بأفغانستان .

<sup>(</sup>۱) بدل «سَهِيدِ» - بالسين المهملة - في بعض المصادر ك «تلخيص المتشابه» للخطيب (۱/ ۱۰۹) ، «الإكال» لابن ماكولا (۲/ ۳۱۳) ، «معجم البلدان» لياقوت (۱/ ٤١٥) : «سعيد بن شهيد» ، وعزاه الخطيب وياقوت لغنجار ، وجعله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۵ / ۲۶) على الشك بين إثباته كها عندهم ، وبين حذفه ، وذهب ابن بلبان في تقدمته لـ «الإحسان» إلى أنه : «سعيد بن سَهِيد» ، شم قال : «ويقال : ابن معبد بن هديّة» . وهو إشارة إلى وجه الحذف المنقول عن ابن عساكر قريبا ، وما أوردناه يتفق مع ما ذكره ابن نقطة في «تكملة الإكال» (۲/ ۱۹۶) ، وابن ناصر في «توضيح المشتبه» (٥/ ٣٧٥) ، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٣/ ، ۹۲) ، «سير الأعلام» (٢/ ۹۲) .

<sup>(</sup>٢) كذا في أغلب المصادر: «هَدِيَّة» بالمثناة التحتية ، ووقع في بعضها كـ «تلخيص المتشابه» (١/ ١١٠)، «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٢٤٩) ، «معجم البلدان» (١/ ٤١٥) : «هُدْبَة» بالموحدة . وينظر : «توضيح المشتبه» (٩/ ١٤١) ، (١٤ ، ١٤١) .

<sup>(</sup>٣) «فتح الباب في الكني والألقاب» لابن منده (ص٢٥٦).

## الإخسِينان في تقريب والمنظمة





وتقع بست على نهر هيلمند عند التقائه بالنهر الآي من ناحية قندهار ؟ مما جعلها في القديم مركزا تجاريًّا يوصِّل إلى الهند والسند ، وعند مدخلها جسر من السفن ، كا يكون على أنهار العراق على حد قول الإصطخري (١).

ويغلب على الظن أنه وُلد ونَشأ ببست ، ولم نقف على خلافه ، وقد ذُكر أنه توفي في عشر الثهانين ؟ فيكون مولده في سنة بضع وسبعين ومائتين كها نصَّ على ذلك الذهبي (٢) ، وقد قال الشيخ أحمد شاكر : «لم أجد نصَّا في تاريخ مولده ، إلا قولهم : أنَّه مات في عشر الثهانين . وأكثر ما يريدون بهذا أنَّه قارب أن يبلغ عمرُه (٨٠) سنة ، فيغلب على الظَّنِّ أنَّه وُلِدَ سنة (٢٨٠) ، أو فيها يقاربها (٣).

غير أن الملاحظ على هذا التقريب من الذهبي تأخر سهاعه ، خاصة وأنه ذكر أن طلبه للعلم كان على رأس الثلاثهائة (١٠) ، ونرئ أن سهاعه ورحلته سابقة على هذا التاريخ ؟ لتتناسب مع سهاعه من شيوخه متقدمي الوفاة ، وهو ما سنوضحه عند الكلام على رحلاته في طلب العلم .

#### طلبه للعلم ورحلاته العلميّة:

لعل طلب العلم عند الإمام ابن حبان كان على رأس الثلاثيائة ، كما نقلناه آنفا عن الذهبي ، والمقصود بذلك هو بداية الأخذ والتلقي عن الشيوخ ، ونرئ ذلك التاريخ قريبا من تاريخ وفاة أقدم شيوخه محمد بن محمود بن عدي النسائي ، الذي ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٥) في وفيات الطبقة الثلاثين المتوفين مابين سنتي (٢٩١- ٥٠هـ) ، ولم يحدد سنة وفاته ، وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن بداية الطلب عنده سابقة على هذا التاريخ .

<sup>(</sup>١) ينظر: «المسالك والمالك» (ص٢٤٧ - ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية مقدمة تحقيق الشيخ شاكر لـ «الإحسان» (ص٤٣).

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (٦/ ٩٨).

<sup>(0) (77/797).</sup> 





ولعل أهم ما يميز رحلة الإمام ابن حبان أنها بلغت أقصى مدى للاتساع في ما لا يجد طالب العلم - آنذاك - وراء تلك الرحلة مطلبا ، وهو ما عبّر عنه الذهبي بقوله: «كذا فلتكن الهمم» (١) ، معلقًا على قول الإمام ابن حبان: «ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من إسبيجاب إلى الإسكندرية» (١) .

وعلى هذا فإن بداية الرحلة كانت من بست بسجستان ، ومنها لإقليم خراسان حيث نيسابور وهراة ونسا ، وما وراء النهر كبخارى والصغد ومرو ، ثم جنوبا وغربا إلى واسط والجزيرة والعراق ، ثم الحجاز والشام ومصر.

وقد آثرنا أن نفرد تلك الحواضر الإسلامية - كها ذكرناها هنا - على ترتيب الرحلة من المشرق إلى المغرب من خلال الروايات ، واعتمدنا سردياقوت في محاولة تفصيله لرحلة الإمام ابن حبان العلمية من خلال رواياته ؛ وذلك لأنها تعتبر بمثابة تسجيل الدخول إلى تلك البلدان (٣).

# ومن البلدان التي رحل إليها الإمام ابن حبان كَاللهُ وطلب فيها العلم:

وهي بلدة المنشأ كما تقدم ، وتنتمي إلى إقليم سجستان ، ومن مشايخ بلده الذين أخذ عنهم وروى عنهم في كتبه: أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الجنيد ، المتوفى سنة (٤٠٣هـ) ، قال عنه: «كتبنا عَنهُ نسخًا حسانا ، مَاتَ سنة أَربع أو ثَلَاث وثلاثهائة ،

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره الإمام ابن حبان عقب كلامه عن شرطه في مقدمته لـ «الصحيح» ، وتنظر خريطة هذه الرحلة في مقدمة تحقيقنا هذه (ص٤٦).

<sup>(</sup>٣) ذكرت بعض المصادر التي اهتمت بشيوخ الإمام ابن حبان عددا من البلدان مأخوذة من أنساب بعض شيوخه فألحقت برحلته ، ولا نرئ ذلك مسلكا علميًا ، خاصة وأن الإمام ابن حبان كان كثيرا ما يسجل مكان السماع في رواياته ، وتسجيله لمكان السماع هكذا يعد سجلا لمراحل تلك الرحلة ، دون الاعتماد على مجرد أنساب شيوخه .

## الإجسِّالُ في تقرَّرُ بُصِيكَ الرِّحْبِانَ





وَكَانَ شَيخا صَالحا» (١). وهو يعد قديم الوفاة ممن روى عنهم الإمام ابس حبان ، وقد روى عنه في «صحيحه» ثمانية وتسعين حديثا .

ومنهم أبو محمد إسحاق بن إبراهيم القاضي ، المتوفى سنة (٣٠٧هـ) ، قال عنه : «أحد النبلاء من الْمُحدثين والعقلاء من الْمُتَّقِينَ» (٢) . وهو أحد مشايخه الذين أخذ عنهم ببست ، وقد روى عنه في «صحيحه» سبعين حديثا .

#### سجستان:

من شيوخه فيها: أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجزي ، المتوفى سنة (٣١٦هـ) ، وعبد الله بن سليان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، المتوفى سنة (٣١٦هـ) ، وقد روى عنه في «صحيحه» ستة أحاديث .

#### خراسان:

#### نسا:

يبدو أن إقليم خراسان كان أسبق من غيره في رحلة الإمام ابن حبان ؟ وذلك لتجاوره المكاني ، وهو ما يتفق مع ما أشير إليه آنفا من أن بداية الطلب كانت حول الثلاثائة ، أما نسا فهي إحدى المحطات المبكرة ؟ ربها لإدراكه بها محمد بن محمود بن عدي ، الذي رجح الذهبي أن وفاته حول هذا التاريخ ، وهو من أقدم من أخذ عنه من شيوخه وفاة (٣) ، وقد صرح بالسهاع منه في أكثر من موضع (٤) ، وروى عنه في «صحيحه» أحد عشر حديثا .

وكذلك الحافظ الحسن بن سفيان صاحب «المسند» ، المتوفى سنة (٣٠٣هـ) ، وقد أكثر عنه الإمام ابن حبان في «صحيحه» ؛ فقد روى عنه فيه ثهانهائة وأربعة وثلاثين حديثا ، وقال عنه : «مات في قريته بالوز في شهر رمضان ، وحضرت دفنه» (٥).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۹/ ۱۰۵). (۲) «الثقات» (۸/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان هذا قريبا عند الكلام على طلبه للعلم ورحلاته العلميّة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المجروحين» (١/ ٤٧٦)، (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ١١٦).



والحافظ محمد بن أحمد بن أبي عون الرّياني ، المتوفى سنة (٣١٣هـ) ، الذي قال عنه الإمام ابن حبان: «كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرتين» (١). وروى عنه في «صحيحه» تسعة وتسعين حديثا.

ومحمد بن عمر بن محمد بن يوسف ، روى عنه الإمام ابن حبان في «صحيحه» ثلاثة وخمسين حديثا .

#### هراة :

وكذلك صرح في أكثر من موضع بسماعه بهراة من عدة شيوخ ، وأقدمهم وفاة هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن السامي ، المتوفى - على الراجح - في ذي القعدة من سنة (١٠٣هـ) ، وهو من كبار الأئمّة وثقات المحدِّثين (٢) ، وقد روى عنه الإمام ابن حبان في «صحيحه» مائة وعشرة أحاديث .

والحافظ الحسين بن إدريس أبو على الخرمي ، المتوفى سنة (١٠٣هـ) ، وقد روى عنه الإمام ابن حبان في «صحيحه» مائة وأربعة وأربعين حديثا .

وأبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدارمي ، المتوفى سنة (٣٠٣هـ) ، وهو ابن الدارمي الإمام الذي قال عنه الإمام ابن حبان: «أحد أئمة الدنيا» (٣) . وللدارمي الابن في «صحيح ابن حبان» حديث واحد .

وكذلك أخذ بهراة عن بعض من لم يشتهر من المشايخ ، ممن لهم رواية في «صحيحه» ، كالنضر بن محمد بن المبارك ، الذي وصفه بالعابد ، وذكر أنه أخذ عنه بهراة (٤) ، وقد روئ عنه في «صحيحه» عشرين حديثا .

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث (٤٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ٤٥٥)، وينظر ذكر الابن في «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (٨٩٣)، (٣٤٦٤).

## الإجشّان في تقرّ بن صحيت ارزجبًا ن





وسمع بها أحمد بن سعيد الباشاني (١) ، والتقئ فيها مأمون بن أحمد السلمي الوضاع ، وذكره (٢) .

وممن أخذ عنهم بها محمد بن معاذ بن فره - وقيل: فرح - أبو جعفر الهروي الماليني (٣) ، المتوفى سنة (٣١٦هـ).

#### قوهستان:

سمع بها الحافظ محمد بن جمعة بن خلف أبا قريش الأصمّ القُهُستاني ، وروى عنه في «صحيحه» ستة أحاديث .

#### طبرستان:

صرح الإمام ابن حبان في «صحيحه» (٤) بسماعه في إحدى قراها - وهي (سارية) -من إبراهيم بن على الفزاري ، وليس له فيه إلا هذا الحديث الواحد .

#### سرخس:

وهي مدينة كبيرة ينسب إليها الكثير ممن سمعهم الإمام ابن حبان ، ومنهم: خلف بن حنظلة الضّبَعي ، وقد روى عنه في «صحيحه» حديثا واحدا ، والحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو العباس الدغولي ، الذي وصفه الإمام ابن حبان بقوله: «كان واحد زمانه» (٥). وقد روى عنه في «صحيحه» سبعة وثلاثين حديثا.

<sup>(</sup>١) (باشان) إحدى قرى هراة ، وإليها ينسب . وينظر : «الثقات» للمصنّف (٨/ ١٩٣) ، «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٣٧) .

<sup>(</sup>٢) في «المجروحين» (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى (مالين) ، وهي إحدى قرى هراة . وينظر: «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ٥٤) ، «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (١٨٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث (٧٠٥٩).



أذنة:

سمع بها محمد بن عَلَّان أبا بكر الأذني ، وعَلَّان لقب أبيه : علي بن أحمد بن داود ، وقد روى عنه الإمام ابن حبان في غير موضع من «الصحيح» (١) ، وبلغت أحاديثه عنه فيه عشرة أحاديث .

## جرجان :

وأخذ بجرجان عن عمران بن موسى بن مجاشع السختياني ، المتوفى سنة (٢٠٥هـ) (٢) ، وقد روى عنه في «صحيحه» مائتين وستة وثلاثين حديثا .

وعن أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبي محمد الوزان اليه ودي (٢) الجرجاني ، المتوفئ سنة (٧٠٧هـ) وقد روئ عنه في «صحيحه» حديثين ، ومحمد بن العباس الدمشقي الخياط (٥) ، وقد روئ عنه في «صحيحه» حديثين أيضًا ، وعبد الرحمن بن عبد المؤمن ، المتوفئ سنة (٩٠٣هـ) (٦) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد ، وعبد الملك بن محمد بن عدي أبي نعيم الفقيه الإستراباذي ، المتوفئ سنة (٣٢٢هـ) (٧) ، وله في «صحيحه» حديث واحد أيضًا ، وأحمد بن محمد بن الحسن أبي بكر البلخي ، المتوفئ سنة (٣١١هـ) (١) ، وعلي بن أحمد بن علي بن عمران الوراق ، المتوفئ سنة (٣١١هـ) (٩) ، وقد روئ عنه في «صحيحه» سبعة أحاديث .

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (٣١٩٧) ، «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني: «قيل له هذا؛ لأن منزله كان بباب اليهود بإزاء أربعة آبار». «الأنساب» (٣) ٤٣٧/١٢).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» (٢٠٢/٢٣).

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» (٢/ ٣٠)، «تاريخ الإسلام» (٢٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ الإسلام» (٢٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٨) (المجروحين) (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٩) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٤١٩).





#### نيسابور:

أما نيسابور فهي من أهم المحطات العلمية في رحلة الإمام ابن حبان ، فبها أخذ عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ، والذي ينسب له ملازمته إياه وتأثره به (۱) قال ياقوت: «أخذ فقه الحديث والفرض على معانيه عن إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة ، ولازمه وتَلْمَذَ له» (۲) . وكذلك تابعه في انتهاجه الفقهي على مذهب الشافعية ، فهو معدود من بين الفقهاء الشافعيين ؛ ولهذا قد ترجم للإمام ابن حبان غير واحد ممن صنف في طبقات الشافعية كابن الصلاح (۳) ، وابن كثير (۱) ، والسبكي (۵) وغيرهم .

وقد نقل السبكي عن الإمام ابن حبان قوله في ابن خزيمة: «ما رأيت على وجه الأرض من يُحسن صناعة السّنَن ويحفظ ألفاظها الصِّحاح وزياداتها حتَّى كأن السّنَن كلها بين عينيه إلَّا محمد بن إسحاق فقط» (٦).

ومن أكابر نيسابور الذين أخذ عنهم بها الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد ابن شيرويه ، المتوفى بها سنة (٣٠٥هـ) (٧) ، وهو ممن أكثر عنهم الرواية في «الصحيح» (٨) ؛ وعلى هذا فإن بداية دخوله نيسابور كانت سابقة على هذا التاريخ ، ولا يصح الاعتهاد على تاريخ وفاة شيخه علي بن سعيد العسكري ، الذي روى عنه في «صحيحه» حديثا واحدا ، والمتوفى بنيسابور ؛ فقد اختلف في تاريخ وفاته ، والمرجح أنه

<sup>(</sup>١) ومع ذلك فإن الإمام ابن حبان لم يخرج له في «الصحيح» إلا ثلاثهائة وخمسة عشر حديثا.

<sup>(</sup>٢) «معجم البلدان» (١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الشافعيين» (ص ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٧) كذا ذكر الحاكم أنه سمع ابن شيرويه بنيسابور. وينظر: «تماريخ دمشق» (٢٥١/٥٢)، مقدمة ابن بلبان لكتابنا هذا عند تعرضه لترجمة الإمام ابن حبان.

<sup>(</sup>٨) له فيه أربعهائة وخمسة وسبعون حديثا.

متأخر الوفاة (١) ، وكذلك سمع بنيسابور من الحافظ محمد بن إسحاق أبي العباس الثقفي السراج ، المتوفى سنة (٣١٣هـ) ، وقد أخرج له في «صحيحه» مائة وسبعة وسبعين حديثا.

## محمد آباذ (قرية على باب نيسابور):

سمع بها أحمد بن عمر بن يزيد أبا علي المحمد آباذي النيسابوري ، وله في «صحيحه» حديث واحد .

## أرغيان (مدينة كبيرة من نواحي نيسابور):

سمع بها من محمد بن المسيب بن إسحاق أبي عبد الله الأرغياني بقرية سَبَنْجَ ، وهي إحدى قراها ، وقد روى عنه في «صحيحه» ثلاثة عشر حديثا ، ومن محمد بن مسرور بن سيًار الأرغياني ، وله في «صحيحه» حديث واحد .

## أسفرايين:

تعد من نواحي نيسابور التي كان بها العديد من الحفاظ، وقد دخلها الإمام ابن حبان، وسمع بها من بدل بن الحسين بن بحر الخضراني الأسفراييني، وله في «صحيحه» حديث واحد، ومن أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني، الحافظ المشهور المتوفى بها سنة (٣١٦هـ)(٢)، وعبد الله بن الحارث بن حفص بن الحارث، وهو أحد الوضاعين، وقد ترجم له الإمام ابن حبان في «المجروحين»، وذكر أنه سمع منه بقرية يقال لها: (بُوزَانة)(٣).

## الأهواز:

سمع بها من محمد بن يعقوب الأهوازي الخطيب ، وقد روى عنه في «صحيحه» خسة أحاديث ، ومن أحمد بن عيسى المقرئ (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر تاريخ نيسابور» (ص٠٥)، وفيه أن وفاته كانت سنة (٣١٣ هـ).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٥٢٥). (٣) «المجروحين» (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (٢/ ٢٩٦).



## عسكر مكرم (قرية قريبة من البصرة تنسب إلى إقليم الأهواز):

سمع بها من عبد الله بن أحمد بن موسى أبي محمد الأهوازي الجواليقي المعروف بعبدان ، المتوفى سنة (٢٠٣هـ) (١) ، وقد روى عنه في «صحيحه» ستة وسبعين حديثا ، ووصفه الإمام ابن حبان بقوله: «كان عَسِرًا نَكِدًا» (٢) . وكانت الرحلة إليه كما يوضحه قول الذهبي: «ارتحل إليه الحفاظ إلى عَسْكَرِ مُكْرَم» (٣) . وسمع بها أيضًا من الحسن بن على بن خلف أبي على الصيدلاني (٤) .

#### تستر:

تعدهذه المدينة من أعظم مدن هذا الإقليم ، وقد أخذ بها الإمام ابن حبان عن أبي جعفر أحمد بن يحيئ بن زهير الحافظ ، المتوفى سنة (٣١٠هـ) (٥) ، وقال عنه : «كان أسود من رأيت» (٢) . وأخذ بها عن بعض مشايخها غير المشهورين ، ونقل عنهم خبرًا أو أثرًا في «الروضة» (٧) .

#### جنديسابور:

سمع بها من الضحاك بن هارون الجنديسابوري ، روى عنه في «الثقات» ، و«المجروحين» (٨).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (٢١٦٣).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٢٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) له في «صحيح ابن حبان» ثلاثة وسبعون حديثا.

<sup>(</sup>٦) ينظر الحديث (١٨٦٣). وأسود من رأيت أي : أجلّ من رأيت . «مختار الصحاح» (سود).

<sup>(</sup>٧) ينظر: «روضة العقلاء» (ص١٦٤، ٢٢٣).

<sup>(</sup>۸) «الثقات» (۸/ ۹۵) ، «المجروحين» (۱/ ٤٠ ، ٧٦ ، ٨٧ ، ١٣٠) ، (٢/ ٢١١) .



#### الري:

سمع هناك من أحمد بن جعفر بن نصر أبي العباس الرازي ، المتوفى سنة (٣١٧هـ) (١) ، ومن أحمد بن محمد بن يحيى الشحام ، المتوفى سنة (٣١٧هـ) ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، ومن أبي القاسم العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى المقرئ ، المتوفى سنة (٣١١هـ) ، وله في «صحيحه» حديثان ، وعبد الرحمن بن محمد بن حمد بن العباس الطهراني (٢) ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، والحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي صاحب «الجرح والتعديل» ، عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن سلم الأصبهاني ، المتوفى سنة (٣٠٩هـ) ، وعلى بن الحسن بن سلم الأصبهاني ، المتوفى سنة (٣٠٩هـ) وقد روئ عنه في «صحيحه» اثني عشر حديثا ، ومحمد بن أحمد بن ماد أبي بشر الدولايي ، المتوفى سنة (٣١٠هـ) ، وأبي بكر محمد بن جعفر بن نصر بن عون الكرخي ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، ومحمد بن داود بن يزيد بن حازم أبي بكر الرازي ، ومهران بن هارون بن على أبي الحسن الرازي .

## خوار الري:

سمع بها آدم بن موسى أبا علي الخواري ، المتوفى سنة (٣٠٥هـ)(٤) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد .

## العراق والجزيرة:

وهي ثاني أهم المناطق في رحلة الإمام ابن حبان ؛ فالعراق وحواضر الجزيرة كانت محط أنظار طلبة العلم في المشرق والمغرب ، وتعد واسط وبغداد والموصل ، وديار بكر ومضر ، وقراها كآمد وغيرها ؛ داخلة في هذا الإقليم ، وقد جعلناها هنا دون تفرقة ؛ لتداخل المشايخ والسماع بها ، دون الاغترار بأنساب شيوخ الإمام ابن حبان فيها .

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٢٧٢ ، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى (طهران) إحدى قرى الري. «معجم البلدان» (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) ذُكر ابنُ حبان فيمن روى عن الدولابي في ترجمته من «سير الأعلام» (١٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (٥٩٧١).

## الْجُيِينَانُ فِي تَقَرِّنُ يُحِيِّكُ الرِّحْبَانُ





## الأبلة:

أخذ بها عن أبي يعلى محمد بن زهير القاضي ، المتوفى سنة (٣١٨هـ) ، وقد روى عنه في «صحيحه» عشرة أحاديث ، والحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني ، وقد روى عنه في «صحيحه» ستة عشر حديثا ، وعبد الرحمن بن زياد أبي مسعود الكناني الأبلي ، وله في «صحيحه» حديثان .

#### البصرة:

وكان سياعه بالبصرة من عدة ؛ أهمهم: أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، المتوفى سنة (٣٠٥هـ) ، وهو من أقدم شيوخه سياعا<sup>(١)</sup> ، ويعد من الذين أكثر الرواية عنهم في «صحيحه»<sup>(٢)</sup> ، وإبراهيم بن محمد بن عباد الغزال السلمي ، وأحمد بن سعيد العابد ، وأحمد بن عبيدالله بن يوسف أبو العباس الْجُبَيْري البصري .

## عبّادان (۳):

ممن سمع بها: أحمد بن حمدان بن موسى أبو سعيد الخلال التستري ، وله في «صحيحه» أربعة أحاديث ، وعبد الجليل بن مروان العباداني (٤) .

#### الموصل:

وأشهر من أخذ عليه فيها الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، المتوفى سنة (٣٠٧هـ) ، صاحب «المسند» وأحد الثقات الأثبات ، وهو أكثر من روى عنه في «الصحيح» مطلقًا (٥) ، وقد ذكره في «الثقات» فقال عنه: «من المتقنين في الروايات

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۱٦/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) له فيه سبعمائة وأربعة وأربعون حديثا.

<sup>(</sup>٣) بتشديد الباء ، من نواحي البصرة . ينظر : «معجم البلدان» (٤/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٤) ذكر سماعه منه في «الثقات» (٨/ ١٧٨) في ترجمة: الحسن بن عمران بن ميسرة.

<sup>(</sup>٥) له فيه ألف ومائة وثمانون حديثا.



والمواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعات» (١) . وأبو إسحاق إبراهيم بن على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز العمري ، المتوفى سنة (٢٠٦هـ) ، وله في «صحيحه» سبعة أحاديث .

## بلد (إحدى قرى الموصل):

ممن روى عنه بها: هارون بن السكين البلدي ، وأبو جابر زيد بن علي بن عبد العزيز بن حيّان ، وإبراهيم بن عبد الواحد المعصوب ، وإسحاق بن عبد الله البلدى .

#### واسط:

وأخذ بواسط عن كثير من المشايخ منهم: أبو محمد جعفربن أحمد بن سنان القطّان ، المتوفى سنة (٣٠٧هـ) ، وقد روى عنه في «الصحيح» تسعة عشر حديثا ، وأحمد بن عيسى بن السكين بن عيسى بن فيروز ، المتوفى سنة (٣٢٣هـ) ، وله في «صحيحه» ستة أحاديث ، وقال عنه: «كان يحفظ الحديث ويذاكر به» (٢) . وعلي بن عبد الله بن مبشر بن دينار أبو الحسن الواسطي ، المتوفى سنة (٣٢٥هـ) (٣) ، وأحمد بن عمرو بن عثمان أبو عبيدالله ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، وأحمد بن محمد الجوازي ، وإسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي ، وأيوب بن محمد بن هاشم أبو هاشم الواسطي ، وقيد روى عنه في «صحيحه» خسة وعشرين حديثا ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن سليمان ابن أبي شيخ الواسطي ، وله في «صحيحه» حديثان ، ومحمد بن السحاق بن حبيب الواسطي ، وله في «صحيحه» حديثان ، ومحمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي ، ومحمد بن المعروف بزرقان ، ومحمد بن محمد بن عبدان أبو جعفر الأزرق الواسطي المعروف بزرقان ، ومحمد بن محمد بن محمد بن الميمان بن الحارث أبو بكر الأزدي .

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (١٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٦٤) ، «المجروحين» (٣/ ٤٠).





## فم الصِّلْح (من نواحي واسط):

سمع بها الحسن بن محمد بن أسد، وله في «صحيحه» حديث واحد، وعبد الله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق الصلحي، وقد روى عنه في «صحيحه» ستين حديثا.

نهر سابس من دجلة (قرية قرب واسط):

سمع بها خلاد بن محمد بن خالد الواسطي (١) ، وليس له في «صحيحه» إلا حـديث واحد .

#### سامرًا:

سمع بعسكر سامرًا من علي بن سعيد أبو الحسن العسكري (٢) ، وله في «صحيحه» حديث واحد كما مر .

#### جرجرايا:

سمع بها الحسين بن محمد بن خالد الجرجرائي (٣).

## بغداد(٤):

أما بغداد فهي من أكثر المدن التي حظي فيها الإمام ابن حبان بالرواية عن عدد كبير من الشيوخ ، ومن أجلهم وأشهرهم: أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي الكبير ، المتوفى سنة (٣٠٦هـ) ، ومحمد بن طاهر بن خالد بن أبي السُّميك ، المتوفى سنة (٣٠٥هـ) ، وله في «صحيحه» أربعة أحاديث ، وأحمد بن سلمان بن الحسن

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث (٤٦٣١). (٢) معجم البلدان (١/٤١٦).

<sup>(</sup>٣) المجروحين (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) دخل ابن حبان بغداد وسمع بها ، إلا أننا لم نجد له ترجمة في مطبوعة «تاريخ بغداد» للخطيب ، رغم ما ينقل من كلام للخطيب عنه ؛ ما يدل أنه ترجم له ، وقد قال الشيخ شاكر تَحَلَّلُهُ عن تلك الترجمة بهامش تحقيق «الإحسان» (ص٤٥): «الظاهر أنها سقطت من النسخ المخطوطة التي طبع عنها «تاريخ بغداد»».

<sup>(</sup>٥) له في «صحيح ابن حبان» ثلاثة وسبعون حديثا.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ١٧٢).





أبوبكر النجاد الفقيه البغدادي ، المتوفى سنة (٣٤٨هـ) ، وأحمد بن محمد بن مكرم أبو الحسن البرق ، وقد روى عنه في «صحيحه» ستة عشر حديثا ، وعبد الله بن سليهان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، الحافظ ابن الحافظ ، المتوفى سنة (٣١٦هـ) ، وله في «صحيحه» ستة أحاديث كها مر ، ومحمد بن محمد بن سليهان أبو بكر الأزدي ابن الباغندي ، المتوفى سنة (٣١٢هـ) ، والهيثم بن خلف بن محمد أبو محمد الدوري ، المتوفى سنة (٧٠٩هـ) ، وله في «صحيحه» خمسة أحاديث ، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد القرشي السامي أبو صخرة الكاتب ، المتوفى سنة (٧٠٠هـ) ، وله في «صحيحه» خمية الكاتب ، المتوفى سنة (٧٠٠هـ) ، وله في «صحيحه» حديثان ، وثابت بن إسهاعيل بن إسحاق الكرخي (١) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد .

#### عكبرا:

أخذ بها عن محمد بن صالح بن ذريح العكبري ، المتوفى سنة (٣٠٧هـ) ، وقيل غير ذلك (٢) ، وقد روى عنه في «صحيحه» خمسة عشر حديثا .

#### الكوفة:

ممن روى عنه فيها: أبو محمد عبد الله بن زيدان البجلي ، المتوفى سنة (١٣هـ)(٣).

## الشام وفلسطين:

#### دمشق:

أخذ بها عن أبي سعيد محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض ، المتوفى سنة (٣١٠هـ) ، وله في «صحيحه» ستة أحاديث ، وجعفر بن أحمد بن عاصم ، المتوفى سنة (٣٠٧هـ) ، وله في «صحيحه» أربعة أحاديث ، ومحمد بن خريم العقيلي ، المتوفى سنة (٣١٦هـ) ،

<sup>(</sup>۱) ينظر الحديث (٤٩٦٧)؛ حيث ذكر ابن حبان أن روايته عنه ببغداد كانت عند قبر معروف الكرخي.

<sup>(</sup>٢) تنظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان» (١/ ٤١٦).





وأبي العباس حاجب بن مالك بن أركين الضرير ، المتوفى بدمشق سنة (٢٠٣هـ) (١) ، وقد روئ عنه في «صحيحه» عشرين حديثا ، وأحمد بن عمير بن يوسف أبي الحسن ابن جوصا الدمشقي ، المتوفى بدمشق سنة (٢٣٠هـ) (٢) ، وقد روئ عنه في «صحيحه» ستة عشر حديثا ، وأحمد بن محمد بن الفضل أبي الحسن السجستاني ، المتوفى سنة (٤١٣هـ) ، وله في «صحيحه» أربعة أحاديث ، وسعيد بن عبد العزيز بن مروان الحلبي الدمشقي أبي عثهان الزاهد ، المتوفى سنة (١٧٣هـ) ، وقيل : سنة (١٨٨هـ) (٣) ، وله في «صحيحه» ثلاثة أحاديث ، وعبد الرحمن بن إسهاعيل بن علي أبي العباس الرقي ، المتوفى سنة (٣١٧هـ) .

#### بيت المقدس:

سمع ببيت المقدس عبد الله بن محمد بن سلم الفريابي المقدسي ، المتوفى سنة بضع عشرة وثلاثائة (٥) ، ويعد ممن أكثر عنهم الرواية في «صحيحه» (٦) .

#### عسقلان:

وأخذ بعسقلان عن أبي العباس محمد بن الحسن بن قتيبة ، المتوفى سنة (١٠هـ) ، وهو ممن أكثر الرواية عنهم في «الصحيح» (٧) ، ومحمد بن سعيد العطار العسقلاني (٨).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» (۱۱/ ۳۸٤) ، «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۹۱) .

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۵/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٤/١١٥).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» (٣٤/ ٢٠٧)، وينظر: «المجروحين» (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) «معجم البلدان» (١/ ٤١٦)، «روضة العقلاء» (ص٨٥)، وفيها تحرف اسم جده إلى : مسلم. وينظر : «تاريخ الإسلام» (٣١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) له فيه ثلاثمائة وتسعة عشر حديثا.

<sup>(</sup>V) له فيه أربعهائة وأربعة وسبعون حديثا.

<sup>(</sup>A) «المجروحين» (١/ ٣٢٦).





#### الرملة:

وسمع بالرملة من أحمد بن عمرو أبي بكر الطحان الرملي ، المتوفى سنة (٣٣٣هـ) (١) ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، والحسين بن إسهاعيل بن حبان الرملي أبي عبد الله البقار (٢) ، ومحمد بن بشار البغدادي الرملي ، ومحمد بن عبدوس بن العلاء أبي عبد الله – أو: أبي بكر – السيسمراباذي النيسابوري (٣) .

#### -هص:

وأخذ بحمص عن أبي بكر محمد بن خريم بن محمد العقيلي البزاز الدمشقي ، المتوفى سنة (٢١٦هـ)<sup>(٤)</sup> ، والعباس بن الخليل بن جابر أبي الخليل الطائي ، وعبد الصمد بن سعيد أبي القاسم الكندي القاضي ، المتوفى سنة (٣٢٤هـ) ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، ومحمد بن عبيدالله بن الفضل أبي الحسن الكلاعي ، المتوفى سنة (٣٠٩هـ) ، وقد روى عنه في «صحيحه» اثنين وأربعين حديثا ، وهنبل بن محمد بن يحيى أبي يحيى الحمصي السّليحي ، المتوفى سنة (٢٠٠هـ) .

#### صيدا:

وسمع بصيدا من محمد بن المعافى بن أحمد بن أبي كريمة الصيداوي ، المتوفى بعد سنة (٢٠ هـ) (٢٠) ، وقد روى عنه في «صحيحه» تسعة عشر حديثا ، ومن أبي راشد رَيّان بن عبد اللّه الخادم الأزدي الصيداوي (٧) .

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» (۵/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) «تلخيص المتشابه» (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) روئ عنه في «الثقات» (٨/ ٢٢٦)، وتصحف اسمه فيه إلى: حنبل. وينظر: «ري الظمآن» (١/ ٥٣٥، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «تاريخ دمشق» (١٣/٥٦).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ دمشق» (١٨/ ٢٧٥) ، «المجروحين» (٢/٣٢).





# طبرية(١):

وسمع بطبرية من سعيد بن هاشم بن مرثد أبي عثمان الطبراني ، المتوفى بعد سنة (۲۱هـ)(۲) ، ومحمد بن أيوب بن مشكان الطبري أبي عبد الله النيسابوري (۳) .

### منبج:

سمع بها عمر بن سعيد أبا بكر الطائي الحافظ ، المتوفى بعد سنة (٣٠٦هـ)(٤) ، وصالح بن أحمد بن الأصبغ أبو الفضل المنبجي (٥) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد .

### أطرابلس (من قرئ الشام):

سمع بها من الحربن سليهان بن حيدرة أبي شعيب الأطرابلسي (٦) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد .

#### نصيبين:

سمع بها من أبي السري هاشم بن يحيى النصيبيني (٧) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد ، ومسدد بن يعقوب بن إسحاق القلوسي ، المتوفى سنة (٣٢٥هـ) (٨) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد .

<sup>(</sup>١) دخل ابن حبان طبرية ، وهي بفلسطين الآن ، وسهاها : قصبة الأردن . ينظر : «روضة العقلاء» (ص ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» (٣/ ٨٠)، «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) «روضة العقلاء» (ص٧٤٥) ، «الثقات» (٨/ ٤٣٣) ترجمة : عبيد بن الغازي .

<sup>(</sup>٤) له في «صحيح ابن حبان» مائتان وثلاثة وتسعون حديثا.

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث (٣٧٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر الحديث (٥٢١٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر الحديث (١٤٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر الحديث (٣٧٧٧).





#### مبور:

سمع بها من أيوب بن محمد بن محمد أبي الميمون الصوري (١) ، وجعفر بن محمد الهمدان أبي محمد الصوري .

### بيروت:

وأخذ ببيروت عن مكحول أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام الحافظ الشامي، ثم البيروق، المتوفى سنة (٣٢١هـ)، وقد روى عنه في «صحيحه» خمسة وعشرين حديثا.

### حران:

ويعد أشهر من روئ عنه بحران هو: الحسين بن محمد بن مودود أبو عروبة بن أبي معشر الحرّاني السُّلَمي الحافظ ، المتوفى سنة (٣١٨هـ) (٢) ، وروئ فيها عن مشايخ آخرين لا يعرفون أغفلت عنهم التراجم: كأحمد بن موسئ بن الفضل بن معدان ، والخضر بن أحمد بن قندهور (٣) ، وعبد الكبير بن إسحاق بن زيد الحراني ، وابن ناجية الذي قال عنه الدارقطني: «هو يحيئ بن محمد بن ناجية الحرّاني» .

### سرغامرطا (من دیار مضر):

سمع فيها من أبي بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرّح الحرّاني (٥)، وله في «صحيحه» ثمانية أحاديث.

<sup>(</sup>١) عدّه الذهبي في الطبقة الثلاثين ؛ فتكون وفاته بين سنتي (٢٠١هـ) ، و(٣٠١هـ) . وينظر: «تاريخ الإسلام» (٣٠٢/٢٣) .

<sup>(</sup>٢) له في «صحيح ابن حبان» مائة وسبعون حديثا .

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) «تعليقات الدارقطني على المجروحين» (ص٠٥).

<sup>(</sup>٥) «معجم البلدان» (٣/ ٢١٢).

# الإجسَّالِ فَيْ مَقْرِنْكِ عَجِيْكَ الرِّحْبَانَ





### دارا (من ربيعة):

وهي منزل للعرب في أصل جبل بين نصيبين وماردين ، وقد روى بها عن محمد بن خالد الفارسي ، وله في «صحيحه» حديث واحد .

# الرّقة والرافقة(١):

سمع بهما الحسين بن عبد الله بن يزيد القطّان الأزرق المعروف بالجصاص ، المتوفى في حدود سنة (٣١٠هـ) ، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ البغدادي ، المتوفى بعد سنة (٣٢٠هـ) ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، وعبد الرحمن بن إسماعيل بن على بن كردم أبا العباس الرقي ، المتوفى سنة (٣٢٢هـ) ، ومحمد بن إبراهيم بن أبي الشيخ أبا الحسن الصوفي المتوفى سنة (٣١٢هـ) .

#### حلب:

سمع بحلب من علي بن أحمد بن علي بن عمران الجرجاني الوراق ، المتوفئ سنة (٣١١هـ) ، وله في «صحيحه» سبعة أحاديث كما مر ، وعلي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان الغضائري البغدادي ، المتوفئ سنة (٣١٣هـ) ، وله في «صحيحه» ثلاثة أحاديث ، ويحيئ بن علي بن هاشم الحلبي الخفاف (٣).

### كفرتوثا (من ديار ربيعة):

سمع بها من محمد بن الحسين بن يونس بن أبي مَعْشَرِ (٤) ، وله في «صحيحه» حديثان .

<sup>(</sup>۱) هاتان البلدتان من إقليم الجزيرة متصلتا البناء بتعبير ياقوت ، وقد كتب ابن حبان عن شيوخه هناك بتداخل السياع فيهها . وينظر : «معجم البلدان» (۳/ ۱۵) ، والحديث (۲۱۹۷) .

<sup>(</sup>٢) له في «صحيح ابن حبان» اثنان ومائة حديث.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٩/ ١٠١) ، «بغية الطلب» (٣/ ١٤٦٩) ، «الأنساب» (٤/ ٢١١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (١٨٤٦).





### أنطاكية:

سمع بها من وصيف بن عبد الله الرومي الأشروسني الأنطاكي (١) ، وله في «صحيحه» أربعة أحاديث ، وأحمد بن عبيدالله الدارمي (٢) .

#### مصر:

كان دخول ابن حبان لمصر قبل سنة (٤٠٣هـ)؛ وذلك لرؤيته فيها جعفر بن أبان - كذا سياه - وهو: جعفر بن أحمد بن بيان الغافقي الوضاع (٣٠هـ) ، وقد روئ فيها عن أسامة بن أحمد بن أسامة التجيبي مولاهم ، المتوفى سنة (٧٠هـ) ، وعمد بن زياد التجيبي (٥) ، وعن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى سنة (٣٠٨هـ) ، وقد (٣٠٩هـ) ، وإسهاعيل بن داود بن وردان المصري ، المتوفى سنة (٨١٨هـ) ، وقد روئ عنه في «صحيحه» ثلاثين حديثا ، وعلي بن الحسين بن سليهان المعدّل ، وعلي بن الحسن بن خلف بن قديد الأزدي ، المتوفي سنة (٣١٢هـ) ، وأبي زكريا يحيي بن الحسن بن عمروس ، المتوفى سنة (٧٠هـ) ، وله في «صحيحه» ثانية أحاديث ، وداود بن إبراهيم بن داود أبي شيبة البغدادي الفارسي الأصل (٧) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد .

<sup>(</sup>١) ينظر: «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (١/ ٦٥)، «تاريخ الإسلام» (٢٠٣/٢٣).

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) كذا ذكر ياقوت روايته عن النسائي بمصر ، ولا نراه يتناسب مع المدى الزمني لرحلة ابن حبان الذي يرجح أنه كان بمصر بعد سنة (٣٠٣هـ) ، بالإضافة إلى حضوره - كها مر - جنازة الحسن بن سفيان بنسا في ذلك التاريخ ، وكانت وفاة النسائي كَالله في سنة (٣٠٣هـ) بفلسطين أو بمكة ، والمرجح أن يكون قد التقاه في مرضه بمكة أو بفلسطين على اختلاف الروايتين في وفاته .

<sup>(</sup>٧) ينظر الحديث (٦٩٨٦).



### تنيس (إحدى قرى مصر):

سمع بها إسحاق بن أحمد بن جعفر أبا يعقوب القطان الكاغدي البغدادي (۱) ، وله في «صحيحه» حديثان ، وعبد الجبار بن أحمد بن محمد بن هارون أبا القاسم السمرقندي ، المتوفى سنة (٣١٩هـ)(٢) ، وعلي بن جعفر بن مسافر ، المتوفى سنة (٣٢٦هـ)(٣) .

### الحجاز:

#### مكة:

أخذ بمكة عن المفضل بن محمد الجندي المقرئ ، المتوفى سنة (٣٠٨هـ) ، وقد روى عنه في «صحيحه» ستة عشر حديثا ، وعن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه (٤) ، صاحب التصانيف الماتعة كـ «الأوسط» ، و «الإجماع» وغيرهما ، وله في «صحيحه» حديثان ، وعن جعفر بن إدريس القزويني ، وأحمد بن محمد بن زياد أبي سعيد ابن الأعرابي ، المتوفى سنة (٣٤٠هـ) (٥) ، وأبي زرعة أحمد بن موسى بن يونس بن حرب التميمي ، والخضر بن داود بن البزار المعدل أبي بكر المكي (١) ، وعمران بن موسى بن المهرجان النيسابوري .

### ما وراء النهر:

كانت هذه الجهة وما اشتملت عليه من بلدان ومدن مطمحًا لرواة الأحاديث ، ومما يذكر في هذا الصدد تحايل بعض الرواة بذكر هذه النسبة في أحاديثهم وأسانيدهم ، با يوحى بجلال هذه الرحلة وأهميتها (٧) .

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۶۱) ، «المجروحين» (۱/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) روى عنه في «الثقات» (٦/ ٨٦) ، «المجروحين» (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٦٨) ، «المجروحين» (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» (١/ ٢١٦). (٥) «الثقات» (٨/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) «الأنساب» (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٧) قال الزركشي : «كان يقعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات ، ويقول : حدثني فلان من وراء النهر ، يوهم نهر خراسان» . «النكت على ابن الصلاح» للزركشي (٢/ ١٠٩) .

# مُقَدِّمُ أَدُّ الْجَّقِيقَ





ولهذا الإقليم أهمية خاصة في حياة ابن حبان العلمية ؛ فهو إحدى محطات السماع المبكرة في رحلته الأولى قبل سنة (٣٠٥هـ) ، ثم كانت له عودة بعد ذلك لهذا الإقليم الذي تقلد فيه القضاء ؛ نتيجة لما تمتع به من علاقة طيبة مع ولاة هذا الإقليم ، وفيها يأتي سهاعه في أهم مدن هذا الإقليم :

### بخارى:

سمع بها أبا حفص عمر بن محمد بن بجير السمرقندي ، المتوفى سنة (٣١١هـ) ، وهو ممن أكثر عنهم الرواية في «صحيحه» (١) ، ومحمد بن محمد بن يوسف بن الحكم أبا ذر العدوي القاضي ، المتوفى سنة (٣١٤هـ) ، وله في «صحيحه» حديث واحد، ويعقوب بن يوسف بن عاصم العاصمي أبا الفضل البخاري ، وله في «صحيحه» حديثان .

### فربر:

سمع بها محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر أبا عبد الله الفرسري ، راوية كتاب «الجامع الصحيح» للإمام البخاري عنه ، المتوفى سنة (٣٢٠هـ).

#### نسف:

كان سماعه بها من محمد بن زكريا بن الحسين اليزداذي النسفي أبي بكر المصعلوكي الحافظ ، المتوفى سنة (٣٤٤هـ)(٢).

<sup>(</sup>١) له فيه ثلاثمائة وأربعة وثمانون حديثا.

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني عنه في «الأنساب» (١٣/ ٤٩٢): «كان سندا لشيوخ بلده وأحاديثهم . . . . كانت رحلته إلى بخارئ وسمرقند وبلاد السغد وكِس ونواحيها ، وقد غربل شيوخها غربلة ، وكان له اعتقاد في أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، وكتب عنه الكثير من مصنفاته ، ومات اليزداذي قبل أبي حاتم بعشر سنين في جمادئ الأولى سنة أربع وأربعين وثلاثهائة بنسف» .





### خَرْتَنْك (١):

سمع بها إبراهيم بن خزيم (٢).

### سمرقند:

أما دخوله لسمرقند فهو سابق لسنة عشر وثلاثائة ، وهو يتفق مع أقدم شيوخه وفاة ممن ذكر سياعه منهم بهذه النواحي ، وعمن له عنه رواية في كتبه وذكر أنه سمع منه بسمرقند: إبراهيم بن نصر بن عنبر أبو إسحاق السمرقندي ، المتوفى سنة (٣١٥هـ) (٣١٥) ، وأبو القاسم عبد الجبار بن أحمد بن محمد ، المتوفى سنة (٣١٩هـ) (٤) ، وأبو جعفر محمد بن جعفر بن الأشعث ، وله في «صحيحه» حديث واحد (٥) ، ومحمد بن الفتح السمسار السمرقندي (١٦) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد ، ومحمد بن الفضل بن العباس بن حفص أبو عبد الله البلخي ، المتوفى سنة (٣١٧هـ) ، ونصر بن الفتح بن سالم المربعي السمرقندي المعروف بالفامي ، المتوفى سنة (٣١٦هـ) ، وله في «صحيحه» حديثان .

#### الصغد:

والصغد - أو: السغد - أحد الأقاليم بين بخارى وسمرقند، سمع بها عمر بن محمد بن بجير الهمداني السمرقندي، المتوفى سنة (٣١١هـ)، وقد روى عنه في «صحيحه» ثلاثهائة وأربعة وثهانين حديثا كها مر.

<sup>(</sup>١) هي قرية قريبة من سمرقند، بها توفي الإمام البخاري كَغَلَّلُهُ وبها قبره.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الثقات» (٦/ ٧١). وسيأتي سماعه له بالشاش؛ فربم تكرر سماعه له هناك.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٧/ ٢٤١)، (٨/ ٣٧)، «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث (٧٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر الحديث (٥١٢٣).





#### مرو:

سمع بها من عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي ، المتوفى سنة (٣١١هـ)(١) ، وأحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم العبدي المروزي (٢) ، وله في «صحيحه» أربعة أحاديث ، وإسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر المروزي ، المتوفى سنة (٣١١هـ) ، وله في «صحيحه» خمسة أحاديث ، وأبي العباس أحمد بن الخضر بن محمد ابن أبي عمرو المروزي (٣) .

### فرهاذجرد (إحدى قرى مرو):

سمع بها زكريا بن مسلم أبا يحيى الفرهاذجردي(٤) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد.

### سَنج (إحدى قرى مرو):

سمع بها الحسين بن محمد بن مصعب الحافظ ، المتوفى سنة (٣١٥هـ) ، وقد روى عنه في «صحيحه» أربعة وعشرين حديثا ، ومحمد بن نصر بن نوفل الهورقاني (٥) ، وله في «صحيحه» حديثان .

### أصبهان:

سمع بها محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني (٦).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) (ري الظمآن) (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (٣١٥٤).

<sup>(</sup>٥) نسبة لهورقان إحدى قرى مرو . ينظر : «معجم البلدان» (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٨/ ١٤٥).





# الكَرَج (١):

سمع بها من أبي عمارة أحمد بن عمارة بن الحجاج الحافظ (٢) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد ، وأبي عبد الله الحسين بن إسحاق الخلال (٣) ، وقد روى عنه في «صحيحه» سبعة أحاديث .

# الشاش (٤):

سمع بها إبراهيم بن خزيم بن قمير بن خاقان المروزي أبا إسحاق الشاشي (٥). برذعة (٦):

أخذ فيها عن محمد بن خالد بن يزيد أبي جعفر البرذعي ، وهو كَعَلَلْتُهُ ممن استشهد على يد القرامطة بمكة سنة (٣١٧هـ)(٧).

### طرسوس:

وممن أخذ عنه بطرسوس: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي الخزاعي (٩) ، والحسن بن إسحاق بن إبراهيم الخولاني المصري (٩) ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، وعبد الرحمن بن سانجور الرملي (١٠) ، وعبد الله بن جابر

<sup>(</sup>١) مدينة بين همذان وأصبهان. ينظر: «معجم البلدان» (٤٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (٥٨٧) ، (تاريخ أصبهان) لأبي نعيم (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر الحديث (١٥٥٢) ، «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) بلدة في إقليم ما وراء النهر متاخمة لبلاد الترك، وفرّق ياقوت بينها وبين شاش أخرى بالري، وهي نهاية رحلة ابن حبان بالمشرق. وينظر: «معجم البلدان» (٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ٣٧٠). وينظر ما سبق في (خَرْتَنْك).

<sup>(</sup>٦) بلدة في أقصى أذربيجان ، وتقال أيضا بالدال المهملة . وينظر : «معجم البلدان» (١/ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٧) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٧٤٥). وروى عنه ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>A) «الثقات» (A/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٩) ينظر الحديث (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>١٠) «المجروحين» (٢/ ١٣٩).



الطرسوسي (۱) ، وغزوان بن إسحاق الهمداني العابد (۲) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد ، وأبو الحسن عمران بن موسئ بن المهرجان النيسابوري (۳) ، ومحمد بن جبريل الشهرزوري (٤) ، وله في «صحيحه» حديث واحد ، ومحمد بن حصن بن خالد أبو عبد الله الألوسي (٥) ، ومحمد بن يزيد الدرقي أبو عبد الله الطرسوسي (٢) ، وله في «صحيحه» ثلاثة أحاديث .

### المصيصة:

وقد سمع بها من محمد بن سفيان بن موسى أبي يوسف الصفار (٧) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد ، وأحمد بن داود بن هلال أبي طالب المصيصي قاضي أذنة (٨) ، وليس له في «صحيحه» إلا حديث واحد ، وقاسم بن علي المؤذن (٩) ، ومحمد بن أحمد بن المستنير أبي بكر المصيصي (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث (٨٣٥) ، «الثقات» (٩/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» (٤٣/ ٤٣٥). وقد سمع منه بمكة وجرجان أيضًا ؛ فيبدو أنها ترافقا في الرحلة.

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث (٤١٠٠).

<sup>(</sup>٥) «تلخيص المتشابه» (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر الحديث (٦٦٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر الحديث (٢٤٦٩)، «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٦٤١).

<sup>(</sup>A) ينظر الحديث (٠٦٠٥)، «بغية الطلب» (٢/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>٩) «المجروحين» (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>١٠) «الثقات» (٨/ ٤٧٤)، «المجروحين» (٢/ ٣٦، ٣٠٩)، «روضة العقلاء» (ص١٤١).



### الإخبينار في تقريب وعليه الرخبان



### خريطة رحلة الإمام ابن حبان العلمية(١):

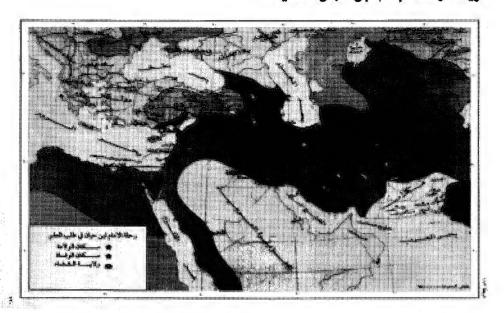

### أشهر شيوخه:

آثرنا في التقديم لرحلة الإمام ابن حبان أن نتناول هذه الرحلة من جانب سماعه من شيوخ بعينهم خلال رحلته العلمية الممتدة ، دون حصر لهؤلاء الشيوخ ، مع التأكيد على ذلك من خلال ذكر البلدان في مروياته عنهم ، ثم نحن نتناول الآن ذكر أشهر شيوخه الذين أكثر عنهم الرواية في «الصحيح» ، وعدد رواياتهم فيه .

# شيوخ الإمام ابن حبان الذين أكثر عنهم الرواية في «الصحيح»:

وفيها يأتي بيان بذكر الشيوخ الذين روى عنهم الإمام ابن حبان في «صحيحه» أكثر من أربعين حديثا ، وعدد مروياته عن كل شيخ منهم:

<sup>(</sup>١) اعتمدنا ما ذكره الإمام ابن حبان في أماكن السماع ، وما سرده ياقوت لبلدان رحلة ابن حبان العلمية ؛ لنقدِّم وصفًا أقرب ما يكون لمسار تلك الرحلة المباركة ، كما هو مبين بالصورة .

# مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيقُ





- ١- أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى أبو يعلى التميمي الموصلي الحافظ . روى عنه (١١٨٩) حديثا .
- ٢- الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان أبو العباس الشيباني البالوزي
   النسوى الحافظ . روئ عنه (٨٣٨) حديثا .
- ٣- الفضل بن عمرو الحباب بن محمد بن شعيب أبو خليفة الجمحي البصري
   الأعمى ، والحباب لقب عمرو . روئ عنه (٧٤٧) حديثا .
- ٤ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه أبو محمد المديني النيسابوري . روى عنه (٤٨٣) حديثا .
- ٥- محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة أبو العباس اللخمي العسقلاني . روى عنه (٤٧٤) حديثا .
- ٦- عمر بن محمد بن بجير بن خازم بن راشد أبو حفص الهمداني البجيري السمرقندي
   الخشوفغني . روئ عنه (٣٨٥) حديثا .
- ٧- عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب أبو محمد الفريابي المقدسي . روى عنه (٣٢٢) حديثا .
- ٨- محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري السلمي ابن خزيمة إمام الأئمة .
   روئ عنه (٣١٦) حديثا .
- ٩-عمر بن سعيد بن أحمد بن سعد بن سنان أبو بكر الطائي المنبجي . روئ عنه
   (٢٩٥) حديثا .
- ١٠ عمران بن موسى بن مجاشع أبو إسحاق السختياني الجرجاني . روئ عنه (٢٣٨)
   حديثا .
- ١١ محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو العباس الثقفي السراج النيسابوري مولى ثقيف . روى عنه (١٧٩) حديثا .
- ١٢ الحسين بن محمد بن مودود بن حماد أبو عروبة السلمي الحراني الجزري الحافظ. روى عنه (١٧٠) حديثا.

# الإخبينان فاتقر لأي عِين الرخبان





- ١٣ الحسين بن إدريس بن المبارك بن الهيثم بن زياد أبو علي الأنصاري مولاهم الهروي الخرمي ابن خرم . روئ عنه (١٤٥) حديثا .
  - ١٤ محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله السامي الهروي . روى عنه (١١٠) أحاديث .
- ١٥ الحسين بن عبد الله بن يزيد بن الأزرق أبو علي الرقي القطان المالكي الجماص الأزرق. روى عنه (١٠٤) أحاديث.
- ١٦ محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عون أبو جعفر النسوي الرياني ، ويقال: الرذاني . روى عنه (١٠٠) حديث .
- ١٧ محمد بن عبد الله بن الجنيد أبو الحسن الجنيدي البستى . روى عنه (٩٨) حديثا .
- ١٨ عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمد الأهوازي الجواليقي المعروف بعبدان . روى عنه (٧٧) حديثا .
- ١٩ أحمد بن يحيى بن زهير أبو جعفر التستري الزاهد علم الحفاظ شيخ الإسلام .
   روئ عنه (٧٣) حديثا .
- ٢ أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد أبو عبد الله الصوفي الكبير . روى عنه (٧٣) حديثا .
- ٢١- إسحاق بن إبراهيم بن إسهاعيل بن عبد الجبار بن فروة أبو محمد البستي القاضي .
   روئ عنه (٧٠) حديثا .
- ٢٢ عبد الله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق الطلحي الصليحي . روى عنه (٦٠) حديثا .
- ٢٣ حامد بن محمد بن شعيب بن زهير أبو العباس البلخي البغدادي المؤدب . روئ عنه (٥٥) حديثا .
  - ٢٤- محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن حمزة النسوي . روى عنه (٥٣) حديثا .
- ٢٥ محمد بن عبيد الله بن الفضل أبو الحسن الكلاعي الحمصي ابن الفضيل . روئ
   عنه (٤٢) حديثا .

وهناك مائة وخمسة وسبعون (١٧٥) شيخا روى عنهم في «الصحيح» ما دون الأربعين حديثا.

### مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:

لاشك في أن المكانة العلمية للإمام ابن حبان - بعد أن رحل وصنف - جعلته في الصدارة من بين أهل الحديث في عصره، وقد تأتّت له هذه المكانة من خلال وفرة النتاج العلمي والسبق فيه، ومدى إسهامه في القضايا المهمة ذات التأثير الكبير فيمن بعده، وقد بدا واضحا للعيان أن للإمام ابن حبان وفرة متنوعة في مجالات الرواية ونقدها، فالنظرة الأولى على مؤلفات الإمام ابن حبان (١) تكفي للدلالة على ذلك، بل إن جانب التجديد في تبويب السُّنة بأقسامها وأنواعها هو عمل لم يسبق إليه، اخترعه الإمام ابن حبان على غير مثال سابق عليه، وعلاوة على ذلك فإنه أثار جدلا واسعا في حياته، بل وبعد وفاته، على طريقته ومنهجه، مما جعل للإمام ابن حبان مكانة علمية ميزته عن غيره ممن خدم الحديث والسُّنة المطهرة، ويتضح كل ذلك من خلال استعراض أهم عبارات أهل العلم فيه كما يأتي:

ابن مندة: من أهل المعرفة (٢).

أبو سعد الإدريسي: من فقهاء الدين ، وحفاظ الآثار (٣).

الحاكم: من أوعية العلم في الفقه، واللغة، والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرجال(٤).

أبو بكر الخطيب: كان ابن حبان ثقة نبيلا فهما(٥).

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام على مؤلفاته تفصيلا في هذه المقدمة قريبا.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباب في الكنى والألقاب» (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» (٢٥١/٥٢).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الإسلام» (٢٦/٢٦).



الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم (١).

السمعاني: كان أبوحاتم إمام عصره (٢).

ابن عساكر: أحد الأئمة الرحالين والمصنفين المحسنين (٣).

ابن الصلاح: كان واسع العلم، جامعا بين فنون منه، كثير التصنيف، إماما من أئمّة الحديث، كثير التصرُّف فيه والافتنان (٤).

الذهبي: الإمام، العلامة، الحافظ، المجود، شيخ خراسان(٥).

ابن السبكي: حافظ جليل إمام (٢).

ابن كثير: الحافظ العلّامة (٧) . أحد الحفاظ الكبار المصنفين المجتهدين (٨) .

ابن حجر: كان صاحب فنون وذكاء مفرط وحفظ واسع إلى الغاية (٩).

ابن العماد الحنبلي: حافظ ثبت إمام حجة أحد أوعية العلم (١٠).

### بعض النقد الذي وجه إلى الإمام ابن حبان:

لا يخلو تاريخ عالم فذ من جانب من جوانب النقد التي توجه إليه من قِبل مخالفيه ؟ منصفين كانوا أو من غير ذوي الإنصاف.

<sup>(</sup>١) «الرسالة المستطرفة» (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب» (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۲۵/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١١٨/١).

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الشافعية الكبري)» (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>V) «طبقات الشافعيين» (ص ٢٩٠).

<sup>(</sup>۸) «البداية والنهاية» (۱۵/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٩) «لسان الميزان» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>۱۰) «شذرات الذهب» (۳/ ۱۲).

# مُقَدِّمَ أَوُالْجَقِيقَ





فلعل من النوع الأول قول ابن الصلاح: ربها غلط في تصرفه الغلط الفاحش على ما وجدته (١).

وقد تعقبه العلامة المعلمي بقوله: ابن الصلاح ليس منزلته أن يقبل كلامه في مثل ابن حبان بلا تفسير (٢).

ولعل منه أيضا قول الإمام الذهبي: في «تقاسيمه» من الأقوال ، والتأويلات البعيدة ، والأحاديث المنكرة ؛ عجائب (٣).

وقوله أيضًا: فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم (٤) ؛ فقال: اختلط في آخر عمره، وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيها رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا من هذا ؟ ترك الكل، ولا يحتج بشيء منها (٥).

وهذا النوع هو الذي يأتي من غير ذوي الهوئ ، وأصحابه يدخل كلامهم في باب النقد ، ولم ينج أحد من الأئمة من النقد أو إلقاء التهم .

ومما نال الإمام ابن حبان من هذا النقد فيها يتعلق بالصنعة الحديثية نسبته إلى التساهل في التوثيق، أو التشدد في الجرح، أو بعض الوهم الخاص بالتراجم، وقد تصدئ لهذا النقد بعض أهل العلم؛ ردًّا على من رأى مجانبة ابن حبان للصواب، أو وقوفه على حَدِّه، ومنهم العلامة المعلمي اليهاني تَعَلَّلْهُ؛ حيث قال: «والمعروف مما ينسب ابن حبان فيه إلى الغلط أنه يذكر بعض الرواة في «الثقات» ثم يذكرهم في «الضعفاء»، أو يذكر الرجل مرتين، أو يذكره في طبقتين ونحو ذلك. وليس بالكثير،

<sup>(</sup>١) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١١٦/١).

<sup>(</sup>۲) «التنكيل» (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) قاله الذهبي في تعليقه على قول الدارقطني في عارم: «تغير بأخرة، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة». «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المجروحين» (٢/ ٢٩٤).

# الإجشال فأتقر المنكوية الرجان



07

وهو معذور في عامة ذلك ، وكثير من ذلك أو ما يشبهه قد وقع لغيره كابن معين والبخاري ، ومنها أن الذهبي وصفه بالتشغيب والتشنيج . أقول : إنها ذلك في مواضع غير كثيرة يرئ ما يستنكره للراوي فيبالغ في الحط عليه ، وهذا أمر هين ؛ لأنه إن كان فيمن قد جرحه غيره فكها يقول العامة : لا يضر المقتول طعنه ، وإن كان فيمن وثقه غيره لم يلتفت إلى تشنيعه ، وإنها ينظر في تفسيره وما يحتج به . ومنها أنه يوثق المجاهيل الذين لم يسبر أحوالهم . وأقول : قد بين ابن حبان اصطلاحه ، وهو أنه يذكر في «الثقات» كل من روئ عنه ثقة ولم يرو منكرا ، وأن المسلمين على العدالة حتى يثبت الجرح ، وقد ذهب غيره من الأكابر إلى قريب من هذا» (۱)

وأما النوع الثاني الذي جانب أصحابه الإنصاف ؛ فمنه قول أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وقد ذُكر له كتاب «المجروحين» لأبي حاتم بن حبان فقال: «كان لعمر بن سعيد بن سنان المنبجي ابن رحل في الحديث ، وأدرك هؤلاء الشيوخ ، وهذا تصنيفه . وأساء القول في أبي حاتم» (٢).

فهذا فيه غمز للإمام ابن حبان واتهام له . وللوقوف على حقيقة هذا الاتهام نجد أن هذه القصة تساق مشفوعة بقول الحاكم : «أبو حاتم كبير في العلوم ، وكان يحسد لفضله وتقدّمه» (٢) . وهذا أظهر للاعتذار ، ودَحضٌ لمثل هذا الافتراء .

### عقيدة ابن حبان (٣):

من أهم القضايا التي تثار حول الإمام ابن حبان كَعَلَسُهُ قضية العقيدة ، خاصة ما نسب إليه من رأي أو كلام في إنكار الحدالله سبحانه ، وقول موهم في النبوة (٤) ، مما

<sup>(</sup>۱) «التنكيل» (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۲۵/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) من أهم الأبحاث في هذا الشأن رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرئ لأحمد بن صالح الزهراني عام ١٤١٩ هـ بعنوان: «آراء ابن حبان في المسائل الاعتقادية».

<sup>(</sup>٤) ينظر: مقدمة «الثقات» ط. المعارف، «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٦)، «طبقات السبكي» (٣/ ١٣٢).



كان له أثر مباشر في محنته (۱) ، وقد برًأه من مثل هذه المقولات والدعاوى الذهبي (۲) وغيره ، واعتذر له عنها ، وخلاصة ما فيه أن الإمام ابن حبان قد ظُلم حين نُسب إلى الابتداع ؛ فقد كان متبعًا في أغلب مسائل العقيدة ، ولم يشذ عن منهج أهل السُّنة إلا في بعض القضايا التي يرجح فيها مذهب أهل السُّنة ، كالتبرك بذوات الصالحين ، وتفسير الفطرة ، وتأويل بعض الأحاديث الواردة في الصفات ، وقد تتبعنا تلك الآراء بالتعليق في المواضع التي وردت فيها من «الصحيح» .

### وظائفه:

تولى الإمام ابن حبان ولاية قضاء سمرقند، وولاية قضاء نسا، وغيرهما ؟ قال الحاكم: خرج إلى قضاء نَسَا سنة (٣٣٤هـ)(٣).

ويعلل ذلك بعض من ترجم له بالقول بأنه تميز في مجال الفقه ؛ مما حدا بأمراء تلك المناطق بتوليته القضاء ، وهذا مما أثار غيرة وحفيظة كثير من أقرانه (٤).

### أشهر تلاميذه:

اعتمدنا في ذكر أشهر من أخذ عن الإمام ابن حبان من الحفّاظ والعلماء على من ترجم له ، إلا في ذكر الحافظ الدارقطني ؛ فإنه لم يذكره من ترجم للإمام ابن حبان بين الآخذين عنه ، لكن إجازته له مذكورة في ثنايا روايات للدارقطني في بعض ما نقل عنه ، ورواية الدارقطني لكتاب «الضعفاء والمجروحين» ثابتة على نسخ الكتاب الخطية (٥).

<sup>(</sup>١) يأتي الحديث عن محنة الإمام ابن حبان بالتفصيل قريبًا.

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» (٢٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مناهج المحدثين» للدكتور سعد بن عبد الله الخميد (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «تاريخ بغداد» (٦/ ٢٤٥) ، (١٠/ ٤١٥ ، ٤٤٧).





### ومن أشهر هؤلاء التلاميذ:

• أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني ، المتوفي سنة (٣٦٩هـ) .

راوي الكتاب عن الإمام ابن حبان ، ولم نقف على متابع له سواء في الفهارس أو على نسخ التقاسيم ، ولا على ترجمة له ، اللهم إلا ذكر الحافظ الذهبي له في «تاريخ الإسلام» (١) في شيوخ أبي الحسن على بن محمد البحاثي الزوزني .

- أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليان (٢) بن أيوب النوقات (٣) الأديب صاحب التصانيف ، المتوفى سنة (٣٨٢هـ) . كذا عند الذهبي في «السير» ولم يستوف ترجمته . وذكره ياقوت في «معجم الأدباء» (٤) ، وذكر روايته عن الإمام ابن حبان .
- أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني شيخ الإسلام ، المتوفى سنة (٣٨٥هـ) (٥) ، حافظ الدنيا ومن لا تخفى جلالة قدره ، وروايته عن الإمام ابن حبان إجازة ، وقد أثبتت رواية الدارقطني لكتاب «المجروحين» على نسخ الكتاب الخطية ، وينسب للإمام الدارقطني كتاب مطبوع يحمل عنوان : «تعليقات على المجروحين لابن حبان» ، وهو عبارة عن حواش وتعليقات للدارقطني جاءت على النسخة الخطية لكتاب «المجروحين» ، فطبعت منفصلة عن الكتاب (١٠ على الكتاب) .

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٣٠/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) كذا ذكره الحافظ الذهبي في ترجمته من «السير» (١٧/ ١٤٤) ، لكنه سمئ جده منصورًا في ترجمته للإمام ابن حبان هناك (١٢/ ١٢) .

<sup>(</sup>٣) نسبة لـ (نوقات) إحدى قرى سجستان . وينظر : «معجم البلدان» (٩/ ٣١١) . وقال فيه ابن بلبان في مقدمته لـ «الإحسان» : «النوقاني» ، وجعل كنيته : «أبو بكر» .

<sup>(3)(0/0377).</sup> 

<sup>(</sup>٥) ينظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (١٢/ ٣٤) ، «المنتظم» (٧/ ١٨٣) ، «وفيات الأعيان» (٣/ ٢٩٧) ، «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» (ص١٩٧).



• أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده العبدي الأصبهاني ، المتوفى سنة (١٩ههههههههه) ، وقال فيه عن شيخه ابن حبان : «من أهل المعرفة ، كتبت عنه» (٢) .

ويعد ابن منده من أكبر حفاظ وقته ، وصاحب أكبر رحلة كها في قول الذهبي عنه : «ولم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه ، ولا أكثر حديثًا منه ، مع الحفظ والثقة ، فبلغنا أن عدّة شيوخه ألف وسبعهائة شيخ»(٣).

- أبوعلي منصور بن عبد الله بن خالد بن أحمد الخالدي الذهلي الهروي ، المتوفى
   سنة (٢٠٤هـ) .
- الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ ابن البيع ، صاحب «المستدرك» ، المتوفى سنة (٥٠٤هـ) (٤) ، أخذ عن الإمام ابن حبان واستملى في سنة أربع وثلاثين وثلاثائة ، وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وروى عنه حديثين في «المستدرك» (٥) .
- أبو معاذ عبد الرحمن بن محمد بن رزق السجستاني المزكي ، المتوفى سنة
   (٢٦٦هـ) ، وهو أحد شيوخ الخطيب البغدادي .

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في : «أخبار أصبهان» (۲/ ۳۰٦) ، «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۲۷) ، «مناقب الإمام أحمد» (۱) ينظر ترجمته في : «المنتظم» (۷/ ۲۳۲) ، «سير الأعلام» (۱/ ۲۸) .

<sup>(</sup>٢) «فتح الباب في الكني والألقاب» (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (٢٠/١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٧٣) ، «الأنساب» (٢/ ٣٧٠) ، «الإرشاد» للخليلي (٤/ ٢٥٠) ، «سير أعلام النبلاء» (١٦٢/١٧) .

<sup>(</sup>٥) (٣٧٣٣)، (٢٩٩٦) طبعة كالكافظاني.





### مؤلفات الإمام ابن حبان:

قال ياقوت في «معجم البلدان» (١): «ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبّان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السّجزي ووقفني على تذكرة بأسهائها ، ولم يقدّر لي الوصول إلى النظر فيها ؛ لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا ، وأنا أذكر منها ما استحسنته سوئ ما عدلت عنه واطرحته» . اهد . فالعجب كل العجب من هذا الكلام الذي يقوله ياقوت الحموي المتوفي سنة (٢٢٦هـ) ، فهاذا نقول نحن في عصرنا هذا؟!

### ومن هذه المؤلفات:

- ١ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ، وهو أصل كتابنا الذي نقدم له هنا ،
   وقد طبع مؤخرا في دولة قطر<sup>(۱)</sup> .
  - ٢ «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» مجلد (٣).
    - ٣- «كتاب الصحابة» خمسة أجزاء.
      - ٤ «تاريخ الثقات» (٤).

وقد رتبه الإمام ابن حبان على الطبقات ، ثم رتب الأسماء داخل كل طبقة على حروف المعجم ، وقد جعله ثلاثة أجزاء: الجزء الأول لطبقة الصحابة ، والجزء الثاني لطبقة التابعين ، والجزء الثالث لطبقة أتباع التابعين .

٥ - «علل أوهام المؤرخين» مجلد . وقد ذكره ياقوت (٥) باسم : «علل أوهام أصحاب التواريخ» عشرة أجزاء .

<sup>((1)(1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ينظر الكلام بالتفصيل على هذه الطبعة عند الكلام على طبعات الكتاب من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٣) طبعته مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، بمعرفة لجنة من العلماء ، سنة ١٩٥٥ هـ/ ١٩٥٥ م.

<sup>(</sup>٤) طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ، بداية من سنة ١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٥) «معجم البلدان» (١/ ٤١٧).



- ٦- (علل مناقب الزهري) عشرون جزءا.
  - ٧- «علل حديث مالك» عشرة أجزاء .
- ٨- «علل ما أسند أبوحنيفة» عشرة أجزاء. وهو كتاب: «علل ما استند إليه أبوحنيفة».
  - ٩- «علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه» عشرة أجزاء.
    - · ١ «ما خالف فيه سفيان شعبة» ثلاثة أجزاء .
      - ۱۱ «ما خالف فيه شعبة سفيان» جزءان .
    - ١٢ «ما انفرد به أهل المدينة من السنن» مجلد .
      - ۱۳ «ما انفرد به المكيون» مجيليد.
      - ١٤ «ما انفرد به أهل العراق» مجلد .
      - ٥١ «ما انفرد به أهل خراسان» مجيليد .
  - ١٦ «ما انفرد به ابن أبي عروبة عن قتادة ، أو شعبة عن قتادة» مجيليد .
    - ١٧ «غرائب الأخبار» مجلد.
    - ١٨ «غرائب الكوفيين» عشرة أجزاء.
    - ١٩ «غرائب أهل البصرة» ثمانية أجزاء.
      - · ٢- «الكنى» مجيليد.
      - ٢١- «الفصل والوصل» مجلد.
  - ٢٢ «الفصل بين حديث أشعث بن عبد الملك وأشعث بن سوّار» جزءان .
    - ٢٣ كتاب «موقوف ما رفع» عشرة أجزاء .
    - ٢٤- «كتاب مناقب مالك بن أنس» جزءان .
      - ٢٥ «كتاب مناقب الشافعي» جزءان.



- ٢٦- «المعجم على المدن» عشرة أجزاء.
- ٧٧ «الأبواب المتفرقة» ثلاثة مجلدات.
- ٢٨ «أنواع العلوم وأوصافها» ثلاثة مجلدات.
  - ٢٩ «قبول الأخبار».
- ٣- «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (١).
- ٣١- «مشاهير علياء الأمصار» طبع بالقاهرة بتحقيق المستشرق فلايشهر، سنة (١٩٥٩م).
- ٣٢- «شعب الإيمان». وقد استخرج الإمام ابن حبان هذا الكتاب بعد تأمله لحديث النبي على الإيمان بضع وسبعون شعبة (٢) ، وتتبعه لهذه الشعب في آيات القرآن ، فوجد أنها تسع وسبعون شعبة بالتمام ، فبنى عليها كتابه هذا .

# وزاد الحافظ ابن الصلاح نسبة هذه الكتب إليه (٣):

- ٣٣- «وصف الاتباع وبيان الابتداع».
  - ٣٤- «معرفة القِبلة».
  - ٥٥- «المُدنّر» بفتح النون المشددة (٤).
  - وزاد ياقوت في «معجم البلدان» (٥):
- ٣٦- «كتاب التابعين» اثنا عشر جزءا.
- (۱) طبع أكثر من طبعة ، منها ما حققه الأستاذ : محمود إبراهيم زايد ، ونشرته : دار الوعي بحلب ، سنة ١٣٩٦هـ ، في مجلد كبير به ثلاثة أجزاء .
  - (٢) ينظر شرح الحديث في : «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٣) ، «فتح الباري» لابن حجر (١/ ١٥) .
    - (٣) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١١٨/١).
- (٤) ثوب مدنّر: مبرقش، ومنقش بنقوش صغار حمر، وما كان فيه نقش مستدير كالدينار. ومدنّر: متلألئ كالدينار. «تكملة المعاجم العربية» (٤/ ٤١٥). (مادة: دنر).
  - .(٤١٧/١)(٥)



٣٧- «كتاب أتباع التابعين» خمسة عشر جزءا.

٣٨- «كتاب تبع الأتباع» سبعة عشر جزءا.

٣٩- «كتاب أتباع التبع» عشرون جزءا.

· ٤ - «كتاب الفصل بين النَقَلَة» عشرة أجزاء (١).

۱ ٤ - «كتاب علل حديث الزهري» عشر ون جزءا.

٤٢ - «كتاب علل حديث مالك» عشرة أجزاء .

٤٣ - «كتاب غرائب الأخبار» عشرون جزءا.

٤٤ - «كتاب ما أغرَبَ الكوفيون عن البصريين» عشرة أجزاء.

٥٥ - «كتاب ما أغرب البصريون عن الكوفيين» ثمانية أجراء .

٤٦ - «كتاب أسامي من يُعرَف بالكُني» ثلاثة أجزاء .

٤٧ - «كتاب كُني من يعرف بالأسامي» ثلاثة أجزاءٍ .

٤٨ - «كتاب التمييز بين حديث النضر الحُداني والنضر الخزّاز» جزءان.

٤٩ - «كتاب الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن زاذان» ثلاثة أجزاء .

· ٥ - «كتاب الفصل بين مكحول الشامي ومكحول الأزدي» جزء .

١٥- «كتاب موقوف ما رُفع» عشرة أجزاء .

٥٢ – «كتاب آداب الرجالة» جزءان .

٥٣ - «كتاب ما أسند جُنادة عن عُبادة» جزء.

٥٥ - «كتاب الفصل بين حديث نور بن يزيد ونور بن زيد» جزء .

٥٥- «كتاب ما جعلَ عبدَ الله بن عمر عبيدَ الله بن عمر» جزءان .

<sup>(</sup>١) ذكره الإمام ابن حبان في مقدمة «الصحيح».

# الإجتينان في تقريب كَصِيك إبر جبّان



٥٥ - «كتاب ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان» ثلاثة أجزاء.

٥٧ - «كتاب المعجم على المُذُن» عشرة أجزاء .

٥٨ - «كتاب المُقِلين من الحجازيين» عشرة أجزاء .

٥ ٥ - «كتاب المُقِلين من العراقيين» عشرون جزءا .

· ٦- «كتاب الأبواب المتفرقة» ثلاثون جزءا .

71- «كتاب الجمع بين الأخبار المتضادة» جزءان (١).

77- «كتاب وصف المعدل والمعدل» جزءان.

٦٣- «كتاب الفصل بين حدثنا وأخبرنا» جزء.

٦٤ «كتاب وصف العلوم وأنواعها» ثلاثون جزءا .

70 – «كتاب الهداية إلى علم السنن» مجلد. قصد فيه الإمام ابن حبان إلى إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث والفقه، يذكر حديثا ويترجم له، ثم يذكر من يتفرد بذلك الحديث، ومن مفاريد أي بلد هو، ثم يذكر كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بها يُعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه، ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة، فإن عارضه خبر ذكره وجع بينهها، وإن تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهها، حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معا، وهذا من أنبل كُتُبه وأعزّها (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره الإمام ابن حبان في «الصحيح» عقب الحديث (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) لعل هذا الكتاب هو ما ذكره الإمام ابن حبان في «الصحيح» عقب الحديث (١٣٩) باسم: «فصول السنن»، وما نقلناه هنا هو نص كلام ياقوت في «معجم البلدان» (١٨/١)، ثم نقل عن الخطيب البغدادي قوله: «سألت مسعود بن ناصر يعني السّجزي فقلت له: أكلّ هذه الكتب موجودة عندكم ومقدور عليها ببلادكم؟ فقال: إنها يوجد منها الشيء اليسير، والنزر الحقير»!!

# مُقَدِّمِ لَهُ الجَّقِيقَ





### محنة الإمام ابن حبان:

من المعروف أن كثيرا من أهل العلم ممن حمل لواء السُّنة النبويّة المشرّفة لم يسلموا من عنة أو ابتلاء على مدى حيواتهم، ولم يشذ عن هذا الإمام ابن حبان تَعَلَّلَهُ ؟ فقد مر بنحو مما مر به من سبقه من الأئمة كالك، وأحمد، والبخاري، والنسائي، وغيرهم تَخْلِلِهُنَا، ولا شك أن للحقبة التاريخية التي عاشها كل واحد من هؤلاء بجوانبها المختلفة سياسيًّا واجتهاعيًّا وثقافيًّا ؟ إسهاما واضحا فيها مر به من محنة ، ونلقي مزيدًا من الضوء هنا على هذا الجانب من حياة الإمام ابن حبان تَعَلِّلُهُ.

### عصر ابن حبان:

من أهم السيات التي ميزت العصر الذي عاش فيه الإمام ابن حبان من أواخر القرن الثالث، وحتى ما بعد منتصف القرن الرابع الهجريين؛ أنه عصر اضطراب سياسي، سادته روح التحفز والتناحر بين الآراء والاتجاهات المختلفة، حتى أضحت السمة الغالبة على تلك الفترة (۱)، إلا أنه لم تكن للإمام ابن حبان مشاركات سياسية تذكر، إلا ما ذكر من توليه قضاء سمرقند وغيرها (۲).

وأما عن الحركة العلمية في هذا العصر فإنها قد اختلط فيها المجتهدون بغيرهم من المقلدين ، فكان هناك أهل الاجتهاد المطلق ، ولكن غلب التقليد على كثير من العلماء ، فرضوا به خطة هم (٣) ، ولا شك أن غلبة التقليد يُعدُّ سببا أساسيًّا في ظهور الشقاق والتناحر المذهبي ؟ حتى ساد هذا العصر - وبالأخص في موطن ابن حبان بالجانب الشرقي من العالم الإسلامي - خلافات شديدة في مجال الرأي ، أذكتها الخلافات السياسية ، والعصبيات المذهبية ، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار تصنيف ابن حبان ضمن فقهاء المذهب الشافعي (٤) ، وسط محيط يغلب عليه مذهب الأحناف .

<sup>(</sup>١) ينظر: «أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور حسين مؤنس (ص٢١٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) «معجم البلدان» (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الفاسي (٢/٧).

<sup>(</sup>٤) ترجم لابن حبان من كتب في طبقات الشافعية ، كابن الصلاح ، وابن كثير ، والسبكي وغيرهم كما





# مظاهر محنة الإمام ابن حبان:

### أولا: من الناحية السياسية:

لم نقف على ما يؤكد وجود محنة محددة أو عداء بين الإمام ابن حبان وَعَلَلْتُهُ وحاكم بعينه ، فهذا لم يؤثر عنه فيما وقفنا عليه من مصادر ترجمت له ؛ وذلك ربم الأن ابن حبان لم يكن لديه ذلك الطموح السياسي الجامح ، كما أنه وَعَلَلْتُهُ قد قضى مدة غير قصيرة تولى فيها القضاء ، ليس بسمرقند وحدها ، بل وبنيسابور وعدة أماكن أخرى ، وهذا إنها يدل على رضا من ولاه القضاء ، لكنه قد يكون سببا فيما يناله من مكائد أقرانه .

أما ما ذُكر من فتوى إباحة قتله ؛ فهذا مما انفرد بنقله ياقوت الحموي (١) من أن الإمام ابن حبان قد صنف لأبي الطيب المُضعَبي (٢) كتابا (٣) في القرامطة ، حتى قلّده قضاء سمرقند ، فلما أُخبر أهل سمرقند بذلك أرادوا أن يقتلوه ، فهرب ودخل بخارى وأقام دلاً لا في البزّازين ، حتى اشترى له ثيابا بخمسة آلاف درهم إلى شهرين ، وهرب في الليل وذهب بأموال الناس .

فهذه الرواية وإن صحت ؛ فقد نبه عدد ممن ترجم لابن حبان على أنها تعد من قبيل مكائد ووشايات من هم دون السلطان ، ولا يستبعد هذا أو يستنكر ؛ حيث أن هذا مما ساد بين القرناء والفرقاء في هذا العصر ، وهذا النقل عند ياقوت - إن صح - يمشل هذه الحالة أوفى تمثيل .

<sup>(</sup>١) «معجم البلدان» (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن حاتم أبو الطيب المصعبي ، ترجم له الثعالبي في «يتيمة الدهر» برقم (١٦) ، والقفطي في «المحمدون من الشعراء» برقم (١٦) وقال: «من شعراء خراسان ووزرائها ، وندمائها ورؤسائها ، له في كل ذلك كهال ، وكان له خاطر وقاد وقلم جار ، وغلب على الأمير نصر بن أحمد بكثرة محاسنه ووفور مناقبه ، ووزر له مع اختصاصه بمنادمته ، ولم تطل به الأيام حتى أصابته عين الكهال ، وأدركته آفة الوزراء ، فسقى الأرض من دمه» . اهد . وقد ترجم الذهبي للملك أبي الحسن نصر بن أحمد الساماني هذا في وفيات سنة (٣٣١هـ) من «تاريخ الإسلام» (٢٥/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب في نقض مذهبهم قد أهداه للوزير السُّني في دولة السامانيين.





### ثانيا : من ناحية آرائه في العقيدة وغيرها :

إن المتتبع لآراء الإمام ابن حبان في المسائل الاعتقادية من خلال مصنفاته يجدها دليل نفي على كثير مما رُمي به من تطرف أو جنوح إلى مذهب بعينه ، نعم ظهر عنده ميل للأشاعرة في بعض المسائل مثل تأويله لصفة الساق ، وهذا أمر واضح قد تتبعناه على مدار الكتاب وعلقنا عليه ، لكنه لا يسير على أصول الأشعرية في كل شيء ، فهو عنده بعض النواحي التي يظهر منها أنه جارئ الأشاعرة فيها مخالفا شيخه ابن خزيمة (۱) ، وهو أمر واضح قد تتبعناه على مدار الكتاب وعلقنا عليه .

وكذلك في أمر الإمامة ؛ فإن ابن حبان لم يخرج عن إطار الحق فيما رآه واجتهد فيه ، وقد أوقعه هذا في عداوة كلا الطرفين المجانبين للصواب في هذه المسألة (٢).

قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري مؤلف كتاب «ذم الكلام»: «سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان: هل رأيته؟ قال: وكيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان؟! كان له علم كبير، ولم يكن له كثير دين، قدم علينا فأنكر الحدَّ لله ؟ فأخرجناه»(٣).

وعقب الذهبي كَلِنَّهُ بقوله: «إنكار الحد وإثباته، مما لم يثبت به نص، والكلام حكم فضول، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والإيان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء من قواعد العقائد، وكذلك الإيان بأن الله بائن من خلقه، متميزة ذاته المقدسة من ذوات مخلوقاته» (٤٠).

وقال أبو إسهاعيل الأنصاري أيضًا: «سمعت عبد الصمد محمد بن محمد، سمعت أبي يقول: أنكروا على أبي حاتم بن حبان قوله: النُّبوّة: العلم والعمل. فحكموا عليه

<sup>(</sup>١) ينظر: «الفتاوي الحديثية» للدكتور سعد بن عبد الله الحُميد (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «آراء ابن حبان في المسائل الاعتقادية» (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تاريخ الإسلام» (٢٦/ ١١٣) ، «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٧) ، «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» (٢٦/ ١١٣).

بالزندقة وهجر، وكتب فيه إلى الخليفة، فكتب بقتله. وسمعت غيره يقول: لذلك أخرج إلى سمرقند»(١).

قال الذهبي تعقيبًا على ذلك: «هذه حكاية غريبة ، وابن حبان فمن كبار الأئمة ، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف ، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي ؛ لكن يُعتذر عنه ، فنقول: لم يرد حصر المبتدأ في الخبر ، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الحبج عرفة» . ومعلوم أن الحباج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجًا ، بل بقي عليه فروض وواجبات ، وإنها ذكر مُهِمً الخبِّ ، وكذا هذا ذكر مُهِمً النُبوّة» ، إلى أن قال كَمَلَشهُ: «النُبوّة موهبة من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها ، بل بها يتولد العلم اللَّدُنِّي والعمل الصالح ، وأما الفيلسوف فيقول: النُبوّة مكتسبة يُنتجها العلم والعمل . فهذا كفر ، ولا يريده أبو حاتم أصلا ، وحاشاه» (٢) .

وقال في موضع آخر: «وهذا أيضا له محمل حسن، ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ومثله «الحج عرفة» . . . و لا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ، وذلك نَفَس فلسفى» (٣) .

### وفاته:

توفي الإمام ابن حبان بسجستان بمدينة بست - مسقط رأسه - في ليلة الجمعة لثماني ليال بقين من شهر شوال ، وذلك في سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، وهو في عشر الثمانين ، ودفن من الغد بعد صلاة الجمعة ، وذلك بسجستان بمدينة بست كَلَشْهُ رحمة واسعة (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تاريخ الإسلام» (٢٦/١١٦)، «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٩٦)، «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٦/١٦-٩٧).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» (١٠٢/١٦).



### ترجمة ابن بَلَبان صاحب «الإحسان»

#### اسمه وكنيته ونسبه:

هو: عليّ بن بلبان (١) بن عبد الله أبو الحسن الفارسيّ المصري الجندي المفتي الحنفيّ.

وهو من أبناء الماليك.

ونسبة الجندي عادة ما تطلق على طائفة من أبناء الأمراء (٢) ، وأما الفارسي فهي النسبة الغالبة عليه .

### مولده ونشأته:

ولد سنة (٦٧٥هـ) بدمشق (٣) وأقدم سماع ذكره من ترجم له هو على الحافظ الدمياطي.

### طلبه للعلم ورحلاته العلمية:

السماع المتقدم للدمياطي والتفقه على السروجي يؤكدان أن سماع ابن بلبان بمصر كان متأخرا بعض الشيء، وقد سمع بدمشق من البهاء ابن عساكر بقراءة الحافظ الذهبي (٤).

### أشهر شيوخه:

١ - الدمياطي الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف التوني السافعي ، المتوفى سنة (٧٠٥هـ).

<sup>(</sup>١) بموحدتين بينهما لام مفتوحات: من أسماء الأتراك في المتأخرين. «تبصير المنتبه» (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) هم عدد جمّ وخلق كثير ، وربها دخل فيهم من ليس بصفة الجند من المتعمّمين وغيرهم . «صبح الأعشى» للقلقسندي (١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) «الوافي بالوفيات» للصفدي (٢٠/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) «المعجم المختص بالمحدثين» (ص١٦٤).

# الإجسِّالُ فِي تَقْرِئُكِ عِيلِيكَ الرِّحِيانُ





- Y i أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني ابن أبي إسحاق السروجي ، المتوفى سنة  $(1)^{(1)}$ .
- ٣- محمد بن علي بن ساعد بن إسهاعيل بن جابر بن ساعد الحلبي المصري الرقي ، المتوفى سنة (٧١٣هـ).
- ٤ عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني فخر الدين المعروف بابن التركماني ، المتوفى بمصر سنة (٧٣١هـ) ، أخذ عنه الفقه (٢) .
- ٥- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف علاء الدين القونوي الشامي المصري القاضى ، المتوفى سنة (٧٢٩هـ) ، قرأ عليه المنطق والأصول (٣) .
- ٦ عيسى بن عبد الكريم بن عساكر بن سعد بن أحمد بن مكتوم القيسي الدمشقي بهاء الدين ، المتوفى سنة (٧٤١هـ)<sup>(٤)</sup>.
- ٧- أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي أشير الدين النحوي المقرئ نزيل القاهرة ، المتوفى بها سنة (٧٤٥هـ) ، أخذ عنه النحو(٥).

### مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:

يعد ابن بلبان صورة صادقة لمحاولة خدمة متون السُّنَّة النبويّة ، وتيسير الوصول إلى مكنوناتها ، وهي السمة الغالبة على هذه الفترة من جمع لأطراف الكتب كما فعل الإمام المزي ، والاختصار لبعضها كما فعل الحافظ الذهبي ، وإعادة ترتيبها كما فعل ابن بلبان .

<sup>(</sup>١) «الطبقات السنية» (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «أعيان العصر» للصفدي (٣/٣١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) «ذيل التقييد» (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) «أعيان العصر» (٣/٣١٢).



قال عنه الإمام الذهبي - وكان قد زامله في الأخذ من البهاء ابن عساكر - قال: «كان جيد الفهم، لا يرد له عن إصابة الصواب سهم، حسن المذاكرة، كثير الفوائد في المحاضرة، كان يناظر ويقرر ويتعصّب لمذهبه» (١).

#### وظائفه:

كان لابن بلبان وجاهة في الدولة المظفرية في وقت سلطنة بيبرس الجاشنكير سنة (٢٠٨هـ) (٢) ، وكان له صحبة لأرغون نائب الملك الناصر (٣) الذي عُرف بحبه للعلم ، واهتهامه بالمذهب الحنفي ، حتى مهر فيه وعد من أهل الإفتاء به (٤) ، بها يدل على أن ابن بلبان قد حمدت سيرته في دولة الملك الناصر ، وكان يصلح للقضاء لسكونه وعلمه وتصونه (٥) .

### أشهر تلاميذه:

قال الصلاح الصفدي (٦): «ما أظنه حدث».

ولكن يمكن القول أن بعض معاصريه كانوا في طبقة تلاميذه كالحافظ الذهبي، وابن أبي الوفاء القرشي، وغيرهم.

### أشهر مؤلفاته:

١- «تحفة الحريص في شرح التلخيص» (٧). وهو شرح على «تلخيص الجامع الكبير» في

<sup>(</sup>١) «المعجم المختص بالمحدثين» (ص١٦٤).

<sup>(</sup>٢) تفصيل تلك الأحداث في «النجوم الزاهرة» (٨/ ٢٣٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أرغون : النائب أو الدوادار ، كان على نيابة السلطنة من سنة (٧١٧ هـ) ، وتولى نيابة حلب ، وتوفي سنة (٧٣١ هـ) . وينظر : «الدرر الكامنة» (١٦/١) .

<sup>(</sup>٤) «الدرر الكامنة» (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٥) «أعيان العصر» (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٦) «الوافي بالوفيات» (٢٠/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٧) كذا سماه البغدادي في «هدية العارفين» (١/ ٧١٨) وقال : «أعني الجامع الكبِير للبخارِي» . اها!! فلعل هناك خللًا .

# الإجيتيان في تقريف كي يحيث الرب المان





الفروع ، وصاحب الاختصار هو الإمام كهال الدين محمد بن عباد الخلاطي الحنفي ، المتوفى سنة (٢٥٦هـ)(١).

- ٢- «تنبيه الخاطر، على زلة القارئ والذاكر» (٢).
- ٣- «الإحكام لأحاديث الإلمام». وهو تلخيص على «الإلمام في أحاديث الأحكام» لتقي الدين ابن دقيق العيد ، المتوفي سنة (٧٠٢هـ).
- ٤ «ترتيب معجم الطبراني الكبير». قال ابن تغري بردي: «ورتب الطبراني ترتيبا جيّدا إلى الغاية» (٣).
- ٥- «مناسك علاء الدين» . قال عنه ابن تغري بردي : «جامعا لفروع كثيرة في المذهب» (٣) . وقال حاجى خليفة : «أجاد فيها» (٤) .
  - ٦- «أسنى المقاصد وأعذب الموارد» (٥).
  - $V (a \hat{b} \hat{b})$  . ذكره ابن تغري بردي ، ولم نر من ذكره غيره (7) .

#### وفاته:

توفي ابن بلبان بمنزله على شاطئ نيل مصر ، في تاسع شوال سنة تسع وثلاثين وسبعائة ، ودفن بتربة خارج باب النصر (٢) ﷺ إلى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «كشف الظنون» (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) «كشف الظنون» (۱/ ٤٨٦)، «هدية العارفين» (١/ ٧١٨).

<sup>(</sup>٣) «النجوم الزاهرة» (٩/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) «كشف الظنون» (٢/ ١٨٣٢). وله نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية ، تحت رقم : [١٠٨٩]، [١٥٦٦٥].

<sup>(</sup>٥) وهناك عنوان آخر هو: «المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية» ، ويبدو أنهما لكتاب واحد .

<sup>(</sup>٦) «الجواهر المضية» (٢/ ٥٤٨).





### التعریف بر «صحیح ابن حبان»

"يعتبر "صحيح ابن حبان" موسوعة كبيرة في الفقه على طريقة أهل الحديث ؛ حيث توج كل حديثٍ بعنوانٍ يتضمن المعنى الذي استنبطه من نص الحديث الذي يدرجه تحته ، ثم يعقب على كثير من الأحاديث بتعليقات نفيسة ، بعضها في الكلام على الرجال ، وبعضها تفسير دقيق للمعنى ، وبعضها في رفع الإشكال المتوهم في الخبر ، أو التعارض بين خبر وآخر ، وغير ذلك من النفائس والطرائف" (١).

### تحرير اسم الكتاب:

اشتهر كتاب الإمام ابن حبان هذا باسم «صحيح ابن حبان»، وهو شأن كثير من دواوين السُّنة التي درج العلماء على إطلاق أسماء بديلة لها للاختصار، أو لغيره من الأسباب الداعية لاختيار غير الاسم الذي سماه به صاحبه. قال العلامة أحمد شاكر يَخْلَلْلهُ عن هذا الاسم: «وهو الاسم الأشهر والأَسْيَرُ على ألسنة المحدثين والفقهاء والمخرِّجين، وعلى ألسنة الناس كافة» (٢).

لكنهم إذا ما تحدثوا عن الكتاب - كما رأى العلامة أحمد شاكر - في كتب المصطلح، أو كتب المراح، في كتب المصطلح، أو كتب التراجم، فإنهم كثيرا ما يسمونه: «التقاسيم والأنواع»، حتى ظُنّ أنه الاسم الذي سماه به مصنفه.

ثم يذكر الشيخ أحمد شاكر اسم الكتاب كاملا: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَطْعٍ في سندها، ولا ثبوت جرحٍ في ناقليها» ويقول: «فرجح عندي، بل استيقنت، أن هذا هو الاسم الصحيح للكتاب، الاسم الذي سهاه به مؤلفه» (٣). ثم ساق ما يقوي به ما ذهب إليه.

<sup>(</sup>١) «تدوين السُّنّة النبويّة نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري» لمحمد بن مطر الزهراني (ص٦٥١).

<sup>(</sup>٢) «الإحسان» (ص٨). (٣) «الإحسان» (ص٩).





### توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

لا شك أن اختيار توثيق نسبة كتاب ما إلى مؤلفه يكون من خلال بعض الأمور المتوافق عليها بين أهل فن التحقيق، فمنها اجتهاع العنوان واسم صاحب الكتاب على النسخ الخطية في أولها وآخرها، وذكر صاحب الكتاب لكتابه في ثنايا ما تأخر من كتبه، وذكر المعاصرين أو تلامذة المصنف للكتاب ونقلهم منه، وذكر أصحاب الفهارس والمشيخات والبرامج والمهتمين بالكتب وفهرستها للكتاب وصاحبه.

وكل هذا وغيره قد توفر لـ «صحيح ابن حبان» بصورتيه: الأصلية، والمرتبة، حتى استفاض شهرة به لا يدع مجالا للشك في نسبة الكتاب للإمام ابن حبان.

### موضوع الكتاب والسبب الداعي إلى تأليفه وشرط المؤلف فيه:

# موضوع الكتاب:

هو مرويات الشّنة النبويّة وبالأخص الصحيح منها ؟ فالكتاب من كتب السّنة التي التزمت بجمع الصحيح ؟ قال العلامة أحمد شاكر : «التزم الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ أن يخرجا في كتابيها الصحيح من الحديث ، بل أعلى أنواع الحديث درجة ، ولم يلتزما ـ ولا واحد منها \_ استيعاب الصحيح كله ، بل تركا كثيرًا من الصحيح الذي على شرطها ، والصحيح الذي هو أقل درجة من شرطها ، وتبعها في صنع كتب تقتصر على صحيح الحديث كثير من الحفّاظ الأئمة الكبار ؟ منهم : ابن خزيمة ، الحافظ الكبير ، إمام الأئمة ، شيخ الإسلام ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، شم تبعه تلميذه : ابن حبان ، الإمام الحافظ العلامة ، أبو حاتم محمد بن حبان » (۱).

<sup>(</sup>١) «الإحسان» (ص٦).





# السبب الداعي إلى تأليف الكتاب:

قال الإمام ابن حبان في مقدمته للكتاب: «وإنّي لَمَّا رَأَيْتُ الْأَخْبَارَ طُرُقُهَا كَشُرَتْ، ومَعْرِفَةُ النّاسِ بِالصَّحِيحِ مِنْهَا قَلَّتْ؛ لإشْتِغَالِهِمْ بِكَتْبَةِ الْمَوْضُوعَاتِ، وحِفْظِ الْخَطَأُ والْمَقْلُوبُ عَزِيزًا والْمَقْلُوبَاتِ، حَتَّىٰ صَارَ الْحَبُرُ الصَّحِيحُ مَهْجُورًا لَا يُكْتَبُ، والْمُنْكُرُ الْمَقْلُوبُ عَزِيزًا والْمَقْلُوبَ، وأَنْ مَنْ جَمَعَ السُّنَ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَرْضِيِّينَ، وتَكَلَّمَ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُستَغْرَب، وأَنَّ مَنْ جَمَعَ السُّنَنَ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَرْضِيِّينَ، وتَكَلَّم عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ واللّهِينِ، أَمْعَنُوا فِي ذِكْرِ الطُّرُقِ لِلْأَخْبَارِ، وأَكْثَرُوا مِنْ تَكْرَادِ الْمُعَادِ لِلْآثَارِ؛ قَصْدًا مِنْهُمْ واللّهِينِ، أَمْعَنُوا فِي ذِكْرِ الطُّرُقِ لِلْأَخْبَارِ، وأَكْثَرُوا مِنْ تَكْرَادِ الْمُعَادِ لِلْآثَارِ؛ قَصْدًا مِنْهُمْ لِللّهَ لِلللّهُ عَلَى مَنْ رَامَ حِفْظَهَا مِنَ الْحُفَّاظِ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ اعْتِمَادِ الْمُتَعَلِّمِ عَلَى مَنْ رَامَ حِفْظَهَا مِنَ الْحُفَّاظِ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ اعْتِمَادِ الْمُتَعَلِّمِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وتَرْكِ الْمُقْتَبِسِ التَّحْصِيلَ لِلْخِطَابِ \_ فَتَدَبَرْتُ الصِّحَاحَ ؛ لِأَسْهَلَ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وتَرْكِ الْمُقْتَبِسِ التَّحْصِيلَ لِلْخِطَابِ \_ فَتَدَبَرْتُ الصِّحَاحَ ؛ لِأَسْهَلَ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وتَرْكِ الْمُقْتَبِسِ التَّحْصِيلَ الْمُعَلِي الْمُتَعَلِّمِ مَا عَلَى الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُتَعِلِي الْمُتَعَلِيمَ الْهِ عَلْمَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُتَعَلِي الْمُتَعَلِيمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيمِ الْمُتَعَلِيمِ الْمُتَعَلِيمِ الْمُتَعَلِيمِ الْمُتَعَلِيمِ الْمُتَعِلِي الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِي الْمُتَعَلِيمِ الْمُتَعَلِيمِ الْمُنْ الْمُعَلِيمِ الْمُلِي الْمُتَعِلِيمُ الْمُتَعِلِي الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُولِ الْمُتَعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُتَعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُلْعِلِيمُ الْمُلْكِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِهِ الْمُعْلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَيْكِ ال

# شرط المؤلف في الكتاب:

وقال الإمام ابن حبان في بيان شرطه: «وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديثٍ اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:

- ١ العدالة في الدين بالستر الجميل.
- ٢ الصدق في الحديث بالشهرة فيه .
  - ٣- العقل بها يحدِّث من الحديث.
- ٤ العلم بها يحيل من معاني ما يروي .
  - ٥- المتعري خبره عن التدليس.

فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته ، وكل من تعرَّىٰ عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به (١).

<sup>(</sup>١) مقدمة الإمام ابن حبان لـ «الصحيح».





### أبرز معالم منهج ابن حبان في كتابه وترتيبه له:

لم يرتب الإمام ابن حبان تَخَلَقُهُ كتابه «التقاسيم» على الأبواب، كم رتب بقية أصحاب الجوامع كتبهم، وإنها رتبه ترتيبا مخترعا كما قال الحافظ السيوطي: «صحيح ابن حبان ترتيبه مُخْتَرَعٌ ليس على الأبواب ولا على المسانيد؛ ولهذا سمَّاه التقاسيم والأنواع»(١).

وقد قسم كتابه إلى خمسة أقسام ، تحت كل قسم عدد من الأنواع ، ذكرها في مقدمة كتابه وهي:

أولها: الأوامر التي أمر الله عباده بها. وهي تدور على مائة نوع وعشرة أنواع.

والثاني: النواهي التي نهي الله عباده عنها . وهي تدور على مائة نوع وعشرة أنواع .

والثالث: إخباره عما احْتِيجَ إلى معرفتها. وهو يدور على ثمانين نوعًا.

والرابع: الإباحات التي أبيح ارتكابها. وهي تدور على خمسين نوعًا.

والخامس: أفعال النبي ﷺ التي انفرد بفعلها . وهي تدور على خمسين نوعًا .

ثم قال : «فجميع أنواع السنن أربعهائة نوع على حسب ما ذكرناها» .

وقال في آخر الكتاب: «فهذا آخر أنواع السنن، قد فصلناها على حسب ما أصلنا الكتاب عليه من تقاسيمها، وليس في الأنواع التي ذكرناها من أول الكتاب إلى آخره نوع مُسْتَقْصَى ؛ لأنًا لو ذكرنا كل نوع بها فيه من السنن ؛ لصار الكتاب أكثره معاذا»، إلى أن قال: «وكشفنا عها أشكل من ألفاظها، وفصّلنا عها يجب أن يوقف على معانيها»(٢).

وهنا تبرز صعوبة البحث عن أي حديث في «صحيح ابن حبان» بهذا الترتيب المخترع ؛ لأن الباحث فيه إما أن يستعرض الكتاب بأكمله للوقوف على حديث ما، وإما أن يحفظ الكتاب بأكمله ليصل إلى مراده ، وكلا الأمرين صعب وعسير .

<sup>(</sup>۱) «تدريب الراوى» (۱/ ۱۱٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن بلبان أثناء ذكره مقدمة الإمام ابن حبان لـ «الصحيح».

# مُقَدِّمِ ۗ أَجُالِجَّقِيقَ





ولهذا رتبه ابن بلبان على الأبواب، وسياه: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان».

القيمة العلمية لصنيع ابن بلبان في ترتيبه لـ «صحيح ابن حبان»:

لا شك أن ترتيب ابن بلبان لـ «صحيح ابن حبان» على الكتب والأبواب عمل جليل، قرب الكتاب لطالبه، وحافظ على أصله بدقة العالم الثقة الأمين، حيث إنه أثبت تراجم ابن حبان بنصها كاملة، وهي التي تحتوي على فقه ابن حبان وعلمه بالسُّنة، كما أثبت أيضا تعليقات ابن حبان على الأحاديث، والتي تحتوي على كلامه في الرجال، وتفسيره لدقيق المعاني، وتعليلاته العلمية وصناعته الحديثية، وغير ذلك من النفائس.

وقد وجد ابن بلبان في «صحيح ابن حبان» كتابًا منظها على التقاسيم والأنواع ، ولأقسامه وأنواعه أرقام ، ومن هنا جاءته الفكرة في ترتيب الكتاب ؛ فوضع بإزاء كل حديث رقم النوع الذي رواه فيه ابن حبان ، وبين القسم الذي فيه هذا النوع ؛ حيث يقول : «واعلم أني وضعت بإزاء كل حديث بالقلم الهندي صورة عدد النوع الذي هو منه في كتاب «التقاسيم والأنواع» ؛ ليتيسر أيضا كشفه من أصله من غير كلفة ومشقة ؛ مثاله : إذا كان الحديث من النوع الحادي عشر مثلا كان بإزائه هكذا (١١) ، ثم إن كان من القسم الأول ؛ كان العدد المرقوم مجردا عن العلامة كها رأيته ، وإن كان من القسم الثالث ؛ كان العدد خطًا عُرْضيًا (١١) ، وإن كان العدد بين خطين هكذا الفي الخط من فوقه هكذا (١١) ، وإن كان العدد بين خطين هكذا الخط من فوقه هكذا (١١) ، وإن كان العدد بين خطين هكذا الخط من فوقه هكذا (١١) ، وإن كان من القسم الرابع ؛ كان العدد بين خطين هكذا الخط من فوقه هكذا (١١) ، وإن كان الخطان فوقه هكذا (١١) ؛ توفيرا الخطار ، وتيسيرا للناظر» (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر تعليقنا على هذا الموضع من تحقيقنا للكتاب.

<sup>(</sup>٢) وقد جعلنا ذلك في تحقيقنا للكتاب عقب كل حديث ؛ التزامًا بشرط ابن بلبان تَخَلِّلْهُ ، بالإضافة إلى عزوها إلى طبعة «التقاسيم والأنواع» - التي صدرت مؤخرا في قطر - بذكررقم الحديث منها في الحاشية .





فترتيب ابن بلبان يعد فهرسا حقيقيًّا صنعه عقل منظم دقيق نافذ لماح ، يظهر من خلاله أن فكرة الفهارس فكرة عربية إسلامية خالصة (١١) .

### أهمية الكتاب ومكانته وعناية العلماء به:

احتل «صحيح ابن حبان» مرتبة متميزة بين دواوين السُّنة الصحاح على خلاف بين تقديمه على «صحيح ابن خزيمة» شيخه ، أو تأخيره عنه ، إلا أنه يعد من بين الكتب التي اعتمدت الصحة في إيراد الحديث ، وتظهر أهمية الكتاب من خلال عدة نقاط ، نعرضها في الآتي :

### ثناء العلماء على الكتاب:

قال الحاكم في معرض الثناء على مصنفاته خاصة: «خرج له من التصانيف في الحديث ما لم يسبق له» (٢).

وقال الخطيب عن سائر مصنفات الإمام ابن حبان كها نقله عنه ياقوت: «ومثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ فيتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها ويجلدوها إحرازا لها، ولا أحسب المانع من ذلك كان إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد بمحل العلم وفضله، وزهدهم فيه، ورغبتهم عنه، وعدم بصيرتهم به»(٣).

وقال ابن بلبان عنه: «من أجمع المصنفات في الأخبار النبويّة ، وأنفع المؤلفات في الآثار المحمدية» (٤) .

وقال ابن كثير: «قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة ، وهما خيرٌ من «المستدرك» بكثير ، وأنظف أسانيد ومتونًا» (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر كلامًا نفيسًا في هذا للعلامة أحمد شاكر في مقدمته لـ «الإحسان» (ص١٧ - ١٩).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان» (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن بلبان لـ «الإحسان».

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الباعث الحثيث» (ص٧٧)، «فتح المغيث» (١/٥٦).

# مُقَدِّمُ أَكُوالَّخِقِيقَ





وقال ابن حجر: «حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها ؛ لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ، ما لم يظهر في بعضها علة "قادحة" (١)

وقال ابن العماد: «أكثر نقاد الحديث على أن صحيحه أصح من سنن ابن ماجه» (٢). عناية العلماء بالكتاب:

لا شك أن كتاب «صحيح ابن حبان» قد حظي بعناية كثير من العلماء ، ويمكن أن نجملها فيما يأتي :

- اعتنى بكتاب ابن حبان الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، المتوفى سنة (٧٣٩هـ) ؛ حيث قام بترتيبه على الكتب والأبواب ، فتم الانتفاع به . وهو كتابنا هذا .
- وقام الحافظ علاء الدين مغلطاي ، المتوفى سنة (٧٦٢هـ) باستخراج زوائد «صحيح ابن حبان» على «الصحيحين» (٣) .
  - وكذلك قام بترتيبه على الأبواب الفقهية (٤).
- وقام الحافظ أبو بكر نور الدين الهيثمي ، المتوفى سنة (٧٠٨هـ) بإخراج زوائد «صحيح ابن حبان» على «الصحيحين» أيضًا ، في كتابه الذي سمَّاه : «موارد الظمآن إلى زوائد صحيح ابن حبان» ، وهو مطبوع .
- ورتب ابن زريق ، المتوفى سنة (٣٠٨هـ) ، «صحيح ابن حبان» على الأبواب أيضًا .

<sup>(</sup>١) «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>۲) «شذرات الذهب» (۳/ ۱۲).

<sup>(</sup>٣) (لحظ الألحاظ) (ص٩٣).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٨/ ١٢٦) : «رأيتهما بخطه ، ولم يكملا».







- ورتب أطرافه مع أطراف غيره الحافظ ابن حجر ضمن كتابه «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» ، وهو مطبوع . وقد قمنا بتخريج الكتاب عليه ، والاستفادة منه في ضبط نصه ، كما سيأتي في منهج عملنا بالكتاب .
- وترجم لرجال «صحيح ابن حبان» الحافظ سراج الدين عمربن علي المعروف بابن الملقن ، المتوفئ سنة (٤٠٨هـ) ؛ حيث اختصر «تهذيب الكهال» للحافظ المزي ، مع التذييل عليه برجال ستة كتب ؛ هي : «المسند» للإمام أحمد ، «صحيح ابن خزيمة» ، «صحيح ابن حبان» ، «مستدرك الحاكم» ، «السنن للدارقطني ، «السنن الكبرئ» للبيهقي ، وسمًّاه : «إكهال تهذيب الكهال» .
  - وألف الحافظ العراقي كتابًا بعنوان «رجال ابن حبان» .
- وانتخب العراقي أيضًا أربعين حديثًا من «صحيح ابن حبان» في جزء ساه: «أربعون بلدانية».

هذه هي أهم ما وقفنا عليه من مظاهر الاحتفاء بالكتاب ، وقد اقتصرنا عليها خشية الإطالة .

### منزلة الكتاب بين كتب السُّنّة الأخرى ، وحكم الاحتجاج بأحاديثه:

- ١ قال الحافظ ابن حجر: «حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علةٌ قادحةٌ» (١).
- ٢- وقال السيوطي: «وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح؛ فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحًا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه؛ فهي مُشاحَّة في الاصطلاح، وإن كانت في اعتبار خفة شروطه؛ فإنه يخرج

# مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيقُ





في «الصحيح» ما كان راويه ثقة غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديلٌ وكان كلٌّ من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة. وفي كتابه «الثقات» كثير ممن هذه حاله؛ ولأجل هذا ربا اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله، ولا اعتراض عليه؛ فإنه لا مُشاحَة في ذلك» (١٠).

٣- وأما أبو عمرو بن الصلاح فقد جعل تساهل ابن حبان أخف من تساهل الحاكم ؟
 فقد قال عن الحاكم: «هو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء
 به . . . ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي (٢) .

٤ - وذهب ابن الملقن في «البدر المنير» إلى أن غالب «صحيح ابن حبان» منتزع من «صحيح» شيخه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (٣).

ودفع ذلك الشيخ أحمد شاكر تَحَلَللهُ بقوله: «وهو - فيها رأينا من كتابه - قد أخرج كتابه مستقلا، لم يبنه على «الصحيحين»، ولا على غيرهما؛ إنها أخرج كتابًا كاملًا» (٤٠). وصوّب ذلك الدكتور الأعظمي (٥٠).

ولعل ما يؤيد ما ذهبنا إليه قلة ما رواه الإمام ابن حبان في «صحيحه» عن شيخه ابن خزيمة ، بالمقارنة بها رواه عن غيره كأبي يعلى الموصلي ، والحسن بن سفيان ، وغيرهما(٢٠).

<sup>(</sup>۱) «تدريب الراوى» (۱/ ۱۱۶ – ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) «مقدمة ابن الصلاح» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٣) نقلا عن «توضيح الأفكار» للصنعاني (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) مقدمة تحقيق «الإحسان» (ص١٥)، وينظر أيضًا: (ص٧، ١١) منه.

<sup>(</sup>٥) مقدمة تحقيق «صحيح ابن خزيمة» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر إحصاء لهذه المرويات مرتبة بحسب الكثرة في هذه المقدمة (ص٤٦).

# الْحِينَانُ فَيْ تَعَرِّئِكُ مِحِيْثُ النِّحَانَ





### رواة الكتاب ورواياته:

انحصرت رواية الكتاب في راو واحد عن مصنفه وهو: أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني، المتوفى سنة (٣٦٩هـ)، ولم نقف على ترجمة له، اللهم إلا ذكر اسمه عند الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١)، وهو راوي الكتاب ليس غيره، سواء في الفهارس، أو على نسخ التقاسيم، وقد انفرد برواية «الصحيح» عنه البحاثي الزوزني (٢)، وزوزن بلدة بين هراة ونيسابور (٣).

\* \* \*

<sup>(1)(77/711).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأديب البحاثي الزوزني . وينظر : «المنتخب من سياق تاريخ نيسابور» (ص١٨٨) .

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان» (٣/ ١٥٨).





# وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسخة خطية كاملة ملفقة من نسختين خطيتين ؟ ما:

- ١ نسخة موجودة بدار الكتب المصرية ، تجزئتها تسعة أجزاء ، لكن فُقِد منها الجنء
   السابع ، الذي تم استكاله من النسخة الأخرى .
- ٢- نسخة أخرى موجودة أيضًا بدار الكتب المصرية ، تجزئتها خمسة أجزاء ، ولا يوجد منها إلا الجزء الرابع ، الذي استُكمل به النقص الحاصل في النسخة الأولى .

وقد أشرنا للنسخة الكاملة الملفقة في حواشي الكتاب بـ (الأصل).

وفي هذا المقام نتوجه بالشكر إلى الأخ الشيخ/ فيصل بن يوسف العلي على إمداده لدار التأصيل بهذه النسخة الخطية المصورة من نسخة دار الكتب المصرية، فجزاه الله خيرا.

# وصف النسخة الأولى نسخة دار الكتب المصرية المجزَّأة تسعة أجزاء

#### مصدر النسخة:

هذه النسخة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٥ حديث)(١)، ووقع في بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الأول: رقم التصوير (ف ١٢٦ من ١٤٤)، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثاني: رقم التصوير (ف ١٢٧ من ١/)،

<sup>(</sup>۱) ينظر: « فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية» (۱/ ١٥٦) ورقمه فيها: «نمرة عمومية ٣٥٧)، و«فهرس الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية سنة ١٩٢١» (١/ ٨٤)، و«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله» (١/ ١/ ٥٦)، و«تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين - النسخة العربية (١/ ١/ ٢٨١).





وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثالث: رقم التصوير (ف ١٢٧ من ٢٠/[٩١٥] (١) ، ف ١٢٨/ ١) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الرابع: رقم التصوير (ف ١٢٦ من ١٣١/) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الخامس: رقم التصوير (ف ١٢٨ من ١٩٧) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء السادس: رقم التصوير (ف ١٢٨ من ١٣٨) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثامن: رقم التصوير (ف ١٢٨ من ١٣٠) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثامن: رقم التصوير (ف ١٢٩ من ١٣٠) ، وعلى بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثامن: رقم التصوير (ف ١٢٩ من ١٣٠) ، وعلى بطاقة من ١٣٠) .

وختم بخاتم: «الكتبخانة الخديوية المصرية» على غلاف الجزء الأول [1/1]، وغلاف الجزء الثاني [7/1 أ]، وغلاف الجزء الثالث [7/1 أ] وفي آخره [7/1 أ] وفي آخره [7/1 أ] وفي آخره [4/1 أ] وفي آخره [4/1 أ] وفي آخره [4/1 أ] وفي آخره [5/1 أ] وفي آخره [6/1 أ] وفي آخره [7/1 أ] وفي آخره [7/1 أ] وغلاف الجزء التاسع [1/1 أ] وفي آخره [7/1 أ]، وغلاف الجزء التاسع [1/1 أ] وفي آخره [1/1 كالك الجزء التاسع [1/1 أ] وفي آخره [1/1 كالك الكنامن [1/1 أ]، وغلاف الجزء التاسع [1/1 أ] وفي آخره [1/1 كالك الكنامن [1/1 أ] وفي آخره [1/1 كالك الكنامن [1/1 أ]، وغلاف الجزء التاسع [1/1 أ] وفي آخره [1/1 كالك الكنام الكنامن [1/1 أ]، وغلاف الجزء التاسع [1/1 أ] وفي آخره [1/1 كالك الكنام الكنام

### عنوان النسخة:

### ١ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان:

<sup>(</sup>١) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا.

# مُقَدِّمِ أَجُ الْجَقِيقَ





### ٢- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان:

كتب على غلاف الجزء الثالث [٣/ ١ أ] بخط مغاير لخط النسخة: «الجزء الثالث في ترتيب [صحيح] (١) ابن حبان ، وعلى غلاف الجزء التاسع [٩/ ١ أ]: «المجلد التاسع من الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ».

هذا ، ولم يدون اسم الكتاب على غلاف أي من الأجزاء: الثاني ، الرابع ، الخامس ، السادس .

#### إسناد النسخة:

لم نقف على ذكر لإسناد هذه النسخة في أي جزء من أجزائها الثمانية الموجودة ، ولعل سبب ذلك أن كتاب «الإحسان» ليس تصنيفًا بالأصالة ، إنها هو ترتيب آخر لأصله كتاب «التقاسيم والأنواع» ، والمعروف بالسهاع هو الكتاب الأصل ؛ إذ يُروى عن مصنفه الإمام ابن حبان .

#### وصف النسخة:

هذه النسخة ليست كاملة ؛ فأجزاؤها - كما سبق - تسعة أجزاء ، لكن لم يعثر على الجزء السابع منها .

يبدأ الجزء الأول [1/1 ب] بقوله: «بسم الله الرحن الرحيم رب يسر بخير الحمد لله على ما علم من البيان وألهم من التبيان وتمم من الجود والفضل و (٢) الإحسان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على (٣) سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في (٤) التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائمة ما كر الجديدان وعبد الرحن. وبعد: فإن من أجمع المصنفات في الأخبار

<sup>(</sup>١) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: «و الفضل و» غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: « المنعوت في » مكان التاء وما بعدها غير واضح في الأصل.

# الْإِحْسِنُ إِنَّ فِي تَقْرِبُكِ ثَالِيَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ



AT

النبوية وأنفع المؤلفات في الآثار المحمدية وأشرف الأوضاع وأطرف الإبداع كتاب التقاسيم والأنواع . . . » .

وينتهي الجزء الأول [ ١ / ٠٠٣ أ] بقول: «ذكر البيان بأن الاعتزال لمن تفرد بغنمه مع عبادة الله إنها يستحق الثواب الذي ذكرناه إذا لم يكن يؤذي الناس بلسانه ويده. أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجل أتى النبي على النبي فقال: يا رسول الله أي الناس أفضل (٢)؟ فقال: «رجل جاهد في سبيل الله بهاله ونفسه (١) ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره». وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا. في الجزء الثاني كتاب الرقائق».

يبدأ الجزء الثاني [٢/ ١ ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرقائق. باب الحياء. أخبرنا أبو خليفة حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله عليه: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». ما سمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث قاله الشيخ».

وينتهي الجزء الثاني [٢/ ٣١٠] بقوله: «ذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم (٤) لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء. أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا يحيئ بن موسى برخت (٥) وكان كخير الرجال قال: ثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس (٦) أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فرأيت رسول الله عليه قام فبال ثم غسل وجهه وكفيه شم نام. آخر المجلد الثاني يتلوه كتاب الصلاة».

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «الناس أفضل» غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ما» . (٤) قوله: «أن يقوم» سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وهو خطأ . والصواب : «خت» . وانظر تعليقنا على الحديث رقم : (١٤٤١) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «ابن عباس» غير واضح في الأصل.



يبدأ الجزء الثالث [٣/ ١ ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة ذكر البيان بأن إقامة المرء (١) الفرائض من الإسلام أخبرنا الحسن (٢) بن سفيان قال: حدثنا حرملة بن يحيئ قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت (٣) عكرمة بن خالد المخزومي يحدث أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو فقال ابن عمر (٤): إني سمعت رسول الله على خس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت».

وينتهي الجزء الثالث [٣/ ٣٠١ ب] بقوله: «ذكر ما يجب على الرجال إذا سلم إمامهم التربص لانصراف النساء ثم يقومون لحوائجهم. أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عثمان بن عمر (٥) قال: أخبرنا يونس بن (٦) يزيد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت: كن النساء في عهد رسول الله على إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله على ومن صلى خلفه من الرجال فإذا قام رسول الله على قام الرجال. باب الحدث في الصلاة ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه».

يبدأ الجزء الرابع [3/1 ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم باب الحدث في الصلاة ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه. أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي على كبّر في صلاة الفجر يومًا ثم أوما إليهم (٧) ثم انطلق فاغتسل فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم . . .»

<sup>(</sup>١) قوله: «إقامة المرء» غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعضه غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقال: ابن عمر» غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عمرو».(٦) في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>V) قوله: « ثم أومأ إليهم » ليس في الأصل.



Aξ

وينتهي الجزء الرابع [٤/ ٢٧٨ ب] بقوله: «ذكر الأمر بسؤال الحياة أو الوفاة أيها كان خيرا منها للمرء إذا أراد الدعاء. أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه المناه الله عليه الحياة خيرًا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي».

يبدأ الجزء الخامس [0/ 1 ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم فصل في المحتضر. أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى القطان قال: حدثنا سليمان التيمي قال: حدثنا أبوعشمان عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله عليه القرءوا على موتاكم يس».

وينتهي الجزء الخامس [٥/ ٢٥٠ أ، ب] بقوله: «ذكر البيان بأن ضوء الشمس في ذلك اليوم إنها يكون بلا شعاع إلى أن ترتفع لا النهار كله. أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم البزار (١) الحافظ بالبصرة حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو حفس الأبار عن منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: لقيت أبي بن كعب فقلت له (٢): حدثني فإنه كان يعجبني لقيك وما قدمت إلا للقائك فأخبرني عن ليلة القدر فإن ابن مسعود يقول: من يقوم السنة يصبها أو يدركها قال: لقد علم أنها في شهر رمضان ولكنه أحب أن يعمي عليكم وإنها ليلة سابعة وعشرين بالآية التي حدثنا رسول الله على فحفظناها وعرفناها، فكان زر يواصل إلى السحر فإذا كان قبلها بيوم أو بعدها بيوم (٢) صعد المنارة فنظر إلى مطلع الشمس ويقول:

يبدأ الجزء السادس [7/ ١ ب] بقوله: «بسم الله الرحن الرحيم كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة. ذكر البيان بأن الحاج والعمار وفد الله جَافِيَة الله المحبوب المحد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « البزاز » ، وينظر: « تهذيب الكمال » (٧٧/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.





على بن المثنى حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي».

وينتهي الجزء السادس [٦/ ٢٨٧ أ، ب] بقوله: «ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جَافَيَلا: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَ نِهِم ﴾ [آل عمران: ٢٨]. أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد فلحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله على من توبة قال: فنزلت: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَ نِهِم وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ إلى قوله (١): ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٢٨- ٨٩] قال (٢): فأرسل إليه قومه فأسلم.

يبدأ الجزء الثامن [ / / ١ ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التاريخ . باب بدء الخلق . أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي بالبصرة حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا المقرئ حدثنا حيوة وذكر الساجي آخر معه قالا: حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله علي يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» .

وينتهي الجزء الثامن [٨/ ٣٠١ ب، ٣٠٢ أ] بقوله: «ذكر (٣) الإخبار عن وصف الريح التي تجيء تقبض أرواح الناس في آخر الزمان. أخبرنا (٣) أبو يعلى قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ﴾ إلى قولـه » وقـع في الأصـل : ﴿ إلى قولـه : ﴿ وَجَـآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَنِكُ﴾» .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل.



AT

أبي هريرة (١) عن النبي على قال: «لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل اليمن فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها مات شيخ في بني فلان وماتت عجوز في بني فلان ويسرى (٢) على كتاب الله فيرفع إلى السهاء فلا يبقى في الأرض منه آية وتقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم فيمر بها الرجل فيضر بها برجله ويقول: في هذه كان يقتتل من كان قبلنا وأصبحت اليوم لا ينتفع بها. قال أبو هريرة: وإن أول قبائل العرب فناء قريش والذي نفسي بيده أوشك أن يمر الرجل على النعل وهي (٣) ملقاة في الكناسة فيأخذها بيده ثم يقول: كانت هذه من نعال قريش في الناس». [...] (١) المجلد لثامن من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، يتلوه في أول المجلد التاسع: باب في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

يبدأ الجزء التاسع [٩/ ١ ب]، [٩/ ٢ أ] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم باب إخباره على عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسائهم رضوان الله عليهم أجمعين. ذكر أبي بكربن أبي قحافة الصديق رضوان الله عليه ورحمته وقد فعل. أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر حدثنا عبد الله (٥) بن الصباح العطار حدثنا معتمر بن السيان عن عبيد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر (٢) عن أبيه قال: قال رسول الله على : «رأيت كأني أعطيت عسا مملوءا لبنا فشربت منه حتى تم المت فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بكر» قالوا:

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي هريرة» غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وتسرى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وهو».

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد الله » وقع في الأصل: «عبيد الله ». وينظر: «الثقات » للمصنف (٨/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن عمر» ليس في الأصل.





يا رسول الله هذا علم أعطاكه الله حتى إذا تملأت (١) منه فضلت منها (٢) فضلة فأعطيتها أبا بكر فقال عليه : «قد أصبتم»».

وينتهي الجزء التاسع [٩/ ٢٧٤ أ ، ب] بقوله: «ذكر وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها أري رسول الله علي إياها . أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر حدثني ابن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله علي يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي : اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا(٢) بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ثم انطلق بي فإذا أنا(٢) بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوئه منظرا فقلت من هؤلاء قيل الزانون والزواني (٣) ثـم انطلـق بي فإذا أنا(٢) بنساء تنهش ثديهن (٤) الحيات قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين فقلت: من هؤلاء؟ قيل (٥): هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف بي (٦) شرفا (٧) فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت : من هؤلاء؟ قالوا : هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك» . آخر (^ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان كَخَلَّتْهُ وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثيرا».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ملأت».

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الزاني» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ثديهم ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « لي ».

<sup>(</sup>A) فوقه في الأصل: «المجلد التاسع».

<sup>&</sup>quot; | ": » · | \$11 ; (a)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فقيل ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «شرف».





وقد وقع في الجزء السادس سقط بعض ورقات ففي حاشية [٦/ ٢٢٩ ب]: «ضائع من [هنا . . .] (١) ورقات» ، ودل على ذلك أن التعقيبة آخر الصفحة تخالف أول الكلام في الصلب من الصفحة التالية ، ويؤكده أيضًا أن ابن بلبان نفسه قال [١/ ٤٩ ب] في أول الكتاب : «قد رأيت أن أنبه في أول هذا الكتاب على ما فيه من الكتب والفصول والأبواب» ثم قال [١/ ٥٧ أ، ب] : «كتاب الطلاق : الرجعة ، الإيلاء ، الظهار ، الخلع ، اللعان ، العدة . كتاب العتى : صحبة الماليك ، إعتاق الشريك ، العتى في المرض ، الكتابة ، أم الولد ، الولاء» . وآخر باب قبل هذا السقط هو [٦/ ٢٢٩ أ] : «ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها» وهو من أبواب العدة في «كتاب الطلاق» ، ثم أول باب بعد هذا [٦/ ٢٣٠ أ] : «ذكر البيان بأن المعتى نصيبه من مملوكه إذا كان معدمًا كان نصيبه الذي أعتى جائزًا عتقه» ، وهو من أبواب إعتاق الشريك في الكتاب العتى» ؛ بما يعني عدم وجود بقية أبواب العدة من «كتاب الطلاق» ، وأبواب صحبة الماليك ، وأوائل أبواب إعتاق الشريك من «كتاب العتى» ، فيتنبه!

وأما عن استعمال الناسخ للتعقيبة ؛ فقد استعملها بطريقة غير مطردة على مدار الأجزاء الثمانية الموجودة من هذه النسخة .

### • أما عن عدد أوراق كل جزء فهي كالآتي:

عدد أوراق الجزء الأول: (٣٠١) ونص الكتاب في (٣٠٠)، وعدد أوراق الجزء الثاني: (٣١٠) ونص الكتاب في (٣٠٠)، وعدد أوراق الجزء الثالث: (٣٠٢) ونص الكتاب في (٣٠١)، وعدد أوراق الجزء الرابع: (٢٨٨) ونص الكتاب في (٢٧٨)؛ إذ الكتاب في (٢٠١)، وعدد أوراق الجزء الرابع : (٢٨٨) ونص الكتاب في (٢٥١)، وعدد أوراق الجزء الخامس: (٢٥١) ونص الكتاب في ونص الكتاب في (٢٥٠)، وعدد أوراق الجزء السادس: (٢٨٨) ونص الكتاب في (٢٨٧)، وعدد أوراق الجزء الثامن (٣٠٣) ونص الكتاب في (٢٨٨)، وعدد أوراق الجزء التاسع (٢٧٥)، وعدد أوراق الجزء الثامن (٣٠٣).

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وما أثبتناه استظهارًا .

# مُقَدِّمِ كُةُ الْجِّقِيْقُ





- بلغ عدد لوحات النسخة (٢٣١٨) لوحة ، ويقع أصل الكتاب في (٢٣٠١) لوحة ، ويقع أصل الكتاب في (٢٣٠١) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ ترقيم صفحاتها (٤٦٠٢) صفحة ، مقاس الصفحة ٧١× ٧٧ سم تقريبًا ، ومسطرتها (١٥) سطرًا متحدًا ، وعدد كلهات الأسطريتراوح ما بين (٧) و (١١) كلمة للسطر.
- لم نقف على اسم ناسخ هذه النسخة ولا تاريخ النسخ ولا مكانه ، لكن وقع في بطاقة بيانات النسخة على مصورة الأجزاء الثمانية الموجودة أن تاريخ النسخ: القرن الثامن ، ووقع في بطاقة بيانات النسخة على مصورة الجزء الثاني أن النسخة عليها وقف سنة ٨٢٣هد، وسيأتي الحديث عن صيغة هذا الوقف، وقد ذكر الشيخ العلامة أحمد شاكر كَالله أن هذه الأجزاء من خطوط القرن الثامن الهجري (١٠).
- كتبت هذه النسخة بقلم نسخ واضح في أغلبه منق وط في أكثره ، وضبطت بعض الحروف بالشكل ، لكن ذلك وقع قليلاً ؛ ينظر : [١/١٠] ، [١/٢٠] أ] ، [١/٢٠ ب] ، [١/٢٠ ب]

<sup>(</sup>١) ينظر مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر لـ «الإحسان» (ص٤١).





ویمیز الناسخ عناوین الکتب والأبواب بکتابتها وسط الصفحة، مع کتابة کلمة:

کتاب، أو باب، أو ذکر، بخط کبیر کیا فی: [۱/ ۵٥ ب]، [۱/ ۲۵ أ]، [۱/ ۲۸ أ، ب]، [۲/ ۲۱ أ، ب]، [۲/ ۲۱ أ، ب]، [۲/ ۲۱ أ، ب]، [۳/ ۲۱ أ، ب]، [۱/ ۲۷۹ أ، ب]، [۱/ ۲۷ أ، ب]، [۱/ ۲۰ أ، ب]، [۱/

وقد يكتب الناسخ بعض الكلمات بلون مداد مخالف كالحمرة مثلا ، كما في : كلمة «ذكر» أول الباب ، وكلمة «أخبرنا» أول الإسناد ، واسم الصحابي ، لكن هذا لم يكن مطردًا ، فقد ظهر أثر ذلك في التصوير أوائل الجزء الثاني كما في : [٢/٢ أ ، ب] ، [٢/٨ أ ، ب] ، ثم ما يلبث الناسخ أن يعود إلى الكتابة بالمداد الأساسي ؛ ينظر من أول [٢/ ١٨ أ] ، وينظر أثره في مصورة الجزء الخامس من : [٥/٥ أ ، ب] ، إلى : [٥/ ١٧ أ] ، ويحتمل وجوده في الجزء السادس ؛ ينظر المصورة [٦/ ١٢٤ أ] ، وكذا في الجزء الثامن أيضًا ؛ ينظر المصورة [٨/ ٢٠١ أ] ، ولم نقف على مثل هذا في الأجزاء : الأول ، الثالث ، الرابع ، التاسع .

وقد يختلف الخط أحيانًا في مواطن ببعض الأجزاء كما في : [١/٧أ، ب]، [١/٧٣ أ، ب]، إلى : أ، ب]، إلى : [١/ ١٠٣ ب] ، والجزء الرابع من : [٤/ ١٠٣ أ، ب]، إلى : [٤/ ١٠٩ أ، ب]، ولم نقف على شبيه لذلك في الأجزاء : الثالث ، الخامس ، السادس ، الثامن ، التاسع .





• حالة المخطوط جيدة التصوير في الغالب، إلا أن الجزأين الثامن والتاسع تميزا برداءة التصوير ؛ مما أدى إلى عدم وضوح بعض الكلمات في المصورة ، ولم تتضح كذلك بعض الكلمات في المواضع التي ميز الناسخ بعض الكلمات فيها بلون مختلف كما سبق ذكره .

والنسخة بها أثر للرطوبة ، وقد ظهر ذلك في المصورة كما في غلاف الجزء الأول [١/١٥] ، [١/١٩٨] ، أ] ؛ حيث أثرً سلبيًّا على ظهور اسم الكتاب ، وأيضًا في : [١/١٠٠ ب] ، [١/ ١٩٩ ب] ، [١/ ١٩٩ ب] ، [١/ ١٩٩ ب] ، [١/ ١٩٩ ب] ، [٢/ ٢٠١ أ] ، [٢/ ٢٠٠ أ] ، [٢/ ٢٠٠ أ] ، [٢/ ٢٠ ب] ، [٢/ ٢٠٠ أ] ، [٢/ ٢٠٠ أ] ، [٢/ ٢٠ ب] ، [٣/ ٢٠ ب] ، [٥/ ٢٠ أ] ، [٥/ ٢٠ ب] ، [٢/ ٢٠٠ ب] . [٢/ ٢٠٠ ب] .

وعلاوة على رداءة التصوير في الجزأين الثامن والتاسع ؛ فقد ظهر ما يدل على وجود رطوبة فيها، كيا في : [ $\Lambda$  /  $\delta$  أ،  $\mu$ ]، [ $\Lambda$  /  $\delta$  /  $\delta$ 

وقد يوجد بالنسخة طمس لبعض الحروف أو الكلمات ، لكنه قليل جدًّا ؛ ينظر: [٢/ ٦١ ب]، [٦/ ٢٨٠ أ]، [٩] ١٥ / ١٥ أ]، [٦/ ٢٠٠ أ]، [٩] . أ، ب].

وتظهر بعض المواضع في المصورة كأن فيها أرضة قد أثرت على النسخة ، كما في : [٥/ ٢٤٩ أ، ب] ، [٥/ ٢٥٩ أ، ب] .





### توثيقات النسخة:

• قال الشيخ العلامة أحمد شاكر كَمُلَّلَهُ عن هذه النسخة: «هي نسخة جيدة متقنة يمكن الثقة بها والاطمئنان إليها»، ثم قال: «وأكاد أثق بأن المجلدات الثهانية . . . هن من نسخة المؤلف الأمير علاء الدين الفارسي نفسه ، وأنهن لشنَ بخطه ، بل بخط أحد الناسخين ؛ ذلك لأني أجد مواضع كثيرة مضروبًا عليها فيها بخط رفيع خفيف ، بعضها أحاديث كاملة ، وبعضها أبواب كاملة ، تكون نحو صفحة في بعض الأحيان ، يكتب الكاتب هذا الشيء ثم يضرب عليه ، بعد تمامه أحيانًا ، وقبل تمامه أحيانًا ، مما أظن معه أنه كان ينقل من مسوّدة المؤلف ، ولعله بإشارته وإشرافه ، ثم ينبهه المؤلف إلى خطئه في النقل ، أو يعدل عن هذا الترتيب الذي كان في المسودة إلى خير منه وأحسن في رأيه ونظره ، ولا أستطيع أن أقتنع بأن هذا التصرف من أغلاط الناسخين تكون من نوع غير هذا» (1)

والمواضع التي فيها الإشارة إلى الضرب المذكور على الأحاديث الكاملة، أو الأبواب الكاملة؛ أحيانًا تكون صورة الضرب فيها بكتب عبارة تفيد نقل القَدْر المضروب عليه الكاملة؛ أحيانًا تكون صورة الضرب فيها بكتب عبارة تفيد نقل القَدْر المضرب على الله موضع آخر، وهذه بعض صفحاتها: [١/ ٨٠ أ]؛ حيث جعل فيه الضرب على الترجمة والحديث بعبارة: «نقل إلى كتاب التاريخ» (٢) ، [١/ ١٣٥ ب]، [١/ ٢٠٦ أ]، [١/ ٢٠٢ أ]، [١/ ٢٠٢ أ]، [١/ ٢٠٢ أ]، [١/ ٢٠٢ أ]؛ حيث كتب مقابل الترجمة في الحاشية: «نقل إلى الجامع»، [٢/ ١٦ أ، ب]، [٢/ ١٦٢ ب]، [٢/ ١٦٢ ب]، [٢/ ١٦٤ أ]، [٢/ ١٦٢ أ]، [٢/ ١٦٢ أ]، [٢/ ١٤١ أ]، [٢/ ١٠٠ أ]، [٢/ ١٤١ أ]، [٢/ ١٠٠ أ]، [٢/ ١٤١ أ]، [٢/ ١٠ أ]، [٢/ ١٤١ أ]، [٢/ ١٠ أ]، [

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر لـ «الإحسان» (ص٤١ - ٤٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ أحمد شاكر أنه كتب بالمداد الأحمر ، ووصفه تفصيليًّا في تحقيقه لـ «الإحسان» (ص٢٠٧) .





[٤/ ٢٣٨ ب]، [٤/ ٢٣٩ أ]، [٥/ ١٤٦ ب]، [٦/ ٥٠ ب]، [٦/ ٥١ أ، ب]، [٦/ ٢٥٤ ب]. [٦/ ٢٥٤ ب].

هذا، ولم نقف على مثل ذلك في الجزأين الثامن والتاسع.

لكننا لم نقف على أمارات قوية تؤكد ما ذكره الشيخ شاكر من إشادة بالنسخة ، والذي وقفنا عليه دلائل يسيرة تدل على جودة هذه النسخة نوعًا ما ؛ من ذلك أن بها أمارات تدل على أنها نسخة مقابلة ؛ فالناسخ يستخدم الدائرة المنقوطة للدلالة على المقابلة ، كيا في : [١/ ٥٩ أ، ب] ، [١/ ١١٨ أ، ب] ، [١/ ١٧٠ أ، ب] ، [١/ ٢٩٢ أ، ب] ، [١/ ٢٩٠ أ، ب] ، [٢/ ٢١٤ أ، ب] ، [٢/ ٢١٤ أ، ب] ، [٣/ ١٤٢ أ، ب] ، [٣/ ١٤ بي ، [٣/ ١٤ بي ، [٣/ ٢١٤ أ، بي] ، [٣/ ٢١٤ أ، بي] ، [٤/ ١١٠ أ، بي] ، [٤/ ١١٠ أ، بي] ، [٤/ ١١٠ أ، بي] ، [٤/ ١٠٠ أ، بي] ، أبي أركا أ، بيكا أربي أركا أربي أركا أربي أركا أربي أركا أربي أرك

ويوجد في الحواشي أحيانًا كلمة «بلغ» التي تشير إلى قراءة أو سماع أو مقابلة ، كما في : [١/ ٥٦ أ] ، [١/ ٧٥ ب] ، [١/ ١٠٨ ب] .

ولم نقف على مثل ذلك في باقي الأجزاء الموجودة .

ومن دلائل مقابلتها أيضًا أن بحواشيها إلحاقات مكملة للصلب مصححًا عليها، المراه المراه





[٤/ ٢٢٢ أ]، [٤/ ١٥٨ أ]، [٤/ ٢٥١ ب]، [٥/ ١٠٢ ب]، [٥/ ١٠٢ أ]، [٨/ ٢٤١ أ]، [٨/ ٢٥٠ أ]، [٨/ ٢٢٠ أ]، [٨/ ٢٣٠ ب]، [٨/ ٢٣٠ أ]، [٨/ ٣٣٠ أ]، [٨/ ٢٠٠ أ]. [٨/ ٢٠٠ أ].

وقد تكون هذه الإلحاقات حديثا كاملا، أو بابًا كاملا بها تحته من أحاديث، أو أكثر، ويكون ذلك غالبًا بخط مغاير، وبعضها مصحح عليه، وبعضها من غير تصحيح، كها في: [١/٨٥ أ]، [١/ ٩٥ ب]، [١/ ٢٧ أ]، [١/ ٨٨ أ]، [١/ ٨٨ ب]، [١/ ٨٥ أ]، [١/ ٨٨ أ]، [٢/ ٢١٠ أ]، [٢/ ٢١٠ ب]، [٢/ ٢١٠ أ]، [٢/ ٢١٠ أ]، [٢/ ٢١٠ أ]، [٣/ ٢١٠ أ]، [٤/ ٢٠٠ أ]، [٤

كا يوجد ببعض الحواشي تنبيهات على فروق نسخ أخرى ؛ ينظر حواشي السصفحات: [١/٥١]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢٠]، [١/٢]، [١/٢]، [١/٢]، [١



[۲/ ۱۳۳ ب]، [۲/ ۱۶۸ أ]، [۲/ ۲۲۷ أ]، [۸/ ۰۰ ب]، [۸/ ۵۰ ب]، [۸/ ۲۳۰ أ]، [۸/ ۲۳۰ أ]، [۸/ ۲۲۰ أ]، [۸/ ۲۲۰ أ]، [۸/ ۲۲۰ أ]، [۸/ ۲۲۰ أ]، [۹/ ۲۰۱ أ]، [۹/ ۲۰۱ أ]، [۹/ ۲۰۱ ب]، [۹/ ۲۰۱ أ]، [۹/ ۲۰۱ ب]، [۹/ ۲۰۲ أ]، [۹/ ۲۰۲ ب]، [۹/ ۲۰۲ أ].

وفي بعض الحواشي فوائد حديثية ؛ ينظر حواشي الصفحات: [١/٣أ]، [١/٢٢ ب]، [٢/٢٨ ب]. [٣/ ٢٠٨ ب]. [٣/ ب]، [٢/ ٢٠٨ ب]، [٢/ ٢٠٨ ب]، [٤/ ١٩٠ ٢٠ ب]، [٤/ ١٩٠ ب]، [٤/ ١٩٠ ب]، [٤/ ٢٠١ ب]، [٤/ ٢٠٠ ب]، [٤/ ٢٠٠ ب]، [٤/ ٢٠٠ ب]. [٤/ ٢٠٠ ب].

وأحيانًا يكتب ببعض الحواشي فوائد لغوية ؛ ينظر حواشي الصفحات: [١/ ٦٨ أ]، [١/ ٢٥٠ أ].

وأحيانًا يدون الناسخ بالحاشية شرحًا يتعلق بتراجم أبواب الكتاب ، كما في : [١/ ١٢٣ أ] ، [١/ ١٢٨ أ] .

هذا، ويُرمز في الحاشية في بعض المواضع أحيانًا بالرمز (ط)، كما في حواشي السيصفحات: [١/ ٤٤ أ]، [١/ ١٩٣ أ]، [١/ ١٩٣ أ]، [١/ ١٩٤ ب]، [٢/ ١٩٣ أ]، [٢/ ١٩٣ أ]، [٤/ ٢٢٩ ب]، [٨/ ٤٠]، [٨/ ٢٣٢ أ]، [٨/ ٢٣٢ أ]، [٨/ ٢٣٢ أ]. ولم نقف على مثل ذلك في الجزء الثالث، ولعل الناسخ يشير بهذا الرمز إلى استشكال في صلب الكلام.

ومن عناية الناسخ أيضًا بالنص أنه يكتب أحيانًا اللفظة أو العبارة في الصلب دون ضرب عليها، وأحيانًا يضبب عليها، ثم يكتبها على الصواب في الحاشية وفوقها لفظ: «صوابه»، كها في: [١/ ٩٣ ب]، [١/ ٢٣٢ أ]، [٢/ ٥ ب]. [٣/ ١٣٦ ب]، [٣/ ١٤٩ ب]، [٣/ ١٨٩ ب]، [٣/ ١٨٩ ب]، [٥/ ١٨٩ ب]،

· (3) / (

[7/ ١٢٢ ب]. وربع ذكر التصويب في الحاشية مسبوقًا بكلمة: «لعله»، كما في: [1/ ١٢٢ ب]، [7/ ٢٤٣ أ]، [0/ ٣٧ أ].

هذا ، ولم نقف على مثل ذلك في الجزأين الثامن والتاسع .

وقد يشير الناسخ أحيانًا إلى احتمال السقط من الكلام ؛ ففي حاشية صفحة [١/ ١٠٠ أ] عبارة : «لعله سقط من هنا شيء» .

ويشير أحيانًا في الحواشي إلى حالة العبارة في أصل الكتاب وحاشيته ؛ ويعني به كتاب «التقاسيم والأنواع» وحاشيته ؛ ينظر: [١/ ٨٣ أ].

هذا، وقد قال الأمير علي بن بلبان الفارسي [ ١ / ٥٥ ب] : «واعلم أني وضعت بإزاء كل حديث بالقلم الهندي صورة عدد النوع الذي هو منه في كتاب «التقاسيم والأنواع» ؛ ليتيسر أيضًا كشفه من أصله من غير كلفة ومشقة» . ثم ذكر العلامات الدالة على ذلك ، ليتيسر أيضًا كشفه من أصله من غير كلفة ومشقة» . ثم ذكر العلامات الدالة على ذلك ، وقد ظهرت في حواشي هذه النسخة تلك العلامات التي ذكرها ، كها في : [ ١ / ٥٥ أ] ، [ ١ / ٢٠ أ] ، [ ٢ / ٢٠ أ] ، [ ٣ / ٢٠ أ] ، [ ٢ / ٢ أ] ، [ ٢ / ٢

هذا، ولم يظهر كثير من هذه الأعداد والعلامات في مصورتي الجرأين الشامن والتاسع؛ لرداءة التصوير كها ذكرنا آنفًا، لكن يمكن أن ينظر إلى بعضها في : [ $\Lambda$ /  $\Pi$ 7 أ،  $\Pi$ 1،  $\Pi$ 3 [ $\Lambda$ 4  $\Pi$ 7 أ،  $\Pi$ 3 [ $\Lambda$ 5 أ،  $\Pi$ 4 أ،  $\Pi$ 5 أ،  $\Pi$ 6 أ،  $\Pi$ 7 أ،  $\Pi$ 9 أ،





- لم نقف على تصريح بذكر أي سماع لهذه النسخة في أجزائها الثمانية الموجودة .
- وهي نسخة وقفية ؛ فقد كتب على غلاف الجزء الأول منها [ ١ / ١ أ] صيغة وقف أولها: «وقف وسبل . . . . » ، ولم يتضح أكثره بسبب الرطوبة ، لكن تكرر على غلاف الجزء الثاني منها [٢/١ أ] فكتب: «وقف وسبل وحرم هذا الجزء وما قبله وما بعده وهو تسعة أجزاء من ترتيب «صحيح ابن حبان» على طلبة العلم الشريف ينتفعون بذلك على الوجه الشرعى ؟ العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفو ربه الجليل عبد الباسط بن خليل الشافعي تقبل الله منه . وجعل مقره بالخزانة السعيدة بالخانقاه التي أنشأها المشار إليه بخط الكافوري بالقرب من حمام تنكز ، وشرط الواقف المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شيء منه من الخانقاه المذكورة برهن ولا بغيره ؛ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ﴾ [البقرة: ١٨١]. بتاريخ شامن عشر شهر شوال المبارك سنة ثلاث وعشرين وثمانهائة. شهد بذلك [محمد بن أبي بكر] (١) المالكي . شهد بذلك عبد العزيز بن [يوسف المنهاجي] (١)» . وكتب نحوه على غلاف الجزء الرابع [٤/ ١ أ]، وعلى غلاف الجزء السادس [7/ ١ أ] وعلى غلاف الجزء الثامن [٨/ ١ أ] ولم يتضح أكثره ، وعلى غلاف الجزء التاسع [٩/ ١ أ].

لكن الشيخ أحمد شاكر كَاللهُ اعتبر أن صيغة الوقف هذه ليست بذات شأن من الوجهتين التاريخية والعلمية ، وقال: «وقفها عبد الباسط بن خليل الشافعي في شهر شوال سنة ١١٣هـ»(٢).

ولعل قراءة الشيخ شاكر كَالله لتاريخ هذا الوقف هي التي تسببت في تقليله لأهميته ؛ فتاريخ الوقف - فيها ظهر لنا : شامن عشر شهر شوال المبارك سنة شلاث

<sup>(</sup>١) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر لـ «الإحسان» (ص٤٢).



91

وعشرين وثمانمائة . ويؤكده أن واقفها عبد الباسط بن خليل السافعي قد توفي سنة ٨٥٤هـ(١).

هذا، وعلى بعض اللوحات خاتم لم تتضح لنا بياناته وقع في: [١/ ٢ ب]، [١/ ٢٩٩ ب]، [٢/ ٢٧٨ ب]، [٦/ ٢٩١ ب]، [٦/ ٢٠٨ ب]، [٦/ ٢٨٠ ب]، [٦/ ٢٨٠ ب]، [٩/ ٢٠٠ ب]، [٩/ ٢٠٤ ب]. [٩/ ٢٠١ ب]. [٩/ ٢٠٤ ب].

ولم نقف عليه في الجزء الخامس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته في : «الضوء اللامع» (٤/ ٢٤ - ٢٧).



# وصف النسخة الثانية نسخة دار الكتب المصرية المجزَّأة خمسة أجزاء

#### مصدر النسخة:

هذه النسخة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٥ حديث) (١٥ ، ووقع في بطاقة بيانات النسخة على مصورة هذا الجزء: رقم التصوير (ف ١٢٨ من ١٨) ، واعتبر في بطاقة بيانات هذا الجزء من تلك النسخة أنه الجزء السابع من النسخة المجزأة تسعة أجزاء السابق ذكرها ، وكتب على هذه البطاقة نفسها: «هذا الجزء كتب عليه الرابع ، وهو بخط مغاير للأجزاء السابقة ، ولكنه يكمل النقص الذي بين الجزء السادس والثامن ؛ فاعتبر السابع».

وكتب في بطاقة أخرى للبيانات داخل مربع صغير على غلاف هذا الجزء من تلك النسخة: «حديث: نمرة خصوصية ٣٥، نمرة عمومية ١٦٩٦٣»، وكتب أيضًا على هذا الغلاف: «نمرة ٥ ٧١ حديث»، ثم ضُرب على الرقم وغُيِّر برقم آخر فوقه ليصير: «نمرة ٣٥ حديث».

وقد ختم بخاتم: «الكتبخانة الخديوية المصرية» على غلاف هذا الجزء [٧/١ أ].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ أحمد شاكر تَخَلِّلْهُ في مقدمة تحقيق «الإحسان» (ص٤١): «كان في الفهرس القديم لدار الكتب موضوعًا تحت رقم (٧١٥ حديث)، ثم عُدل عن ذلك في الفهرس الجديد، وأدخل ضمن النسخة الأولى، واعتبر أنه الجزء السابع الناقص؛ لأنه يدخل فيه الناقص كله، وإن كان أكبر حجمًا».





#### عنوان النسخة:

# الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان:

فقد كتب على غلاف هذا الجزء [٧/ ١ أ] (١) : «المجلد الرابع من كتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تأليف الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان الفارسي الحنفي» .

ووقع في آخر هذا الجزء [٧/ ٢٦٣ ب]: «آخر الجزء الرابع من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ، ويتلوه في أول الخامس كتاب التاريخ» .

#### اسناد النسخة:

لم نقف على ذكر لإسناد هذه النسخة في هذا الجزء الموجود منها ، ولعل سبب ذلك - كما ذكرنا آنفًا - أن كتاب «الإحسان» ليس تصنيفًا بالأصالة ، وإنها هو ترتيب لكتاب «التقاسيم والأنواع» ، والمعروف بالسماع من مصنفه هو الكتاب الأصل .

#### وصف النسخة:

- لم نقف من هذه النسخة إلا على الجزء الرابع ، فقد كتب على غلاف هذا الجزء الرابع ، فقد كتب على غلاف هذا الجزء [٧/ ١ أ]: «المجلد الرابع من كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ، وهي نسخة قسمت إلى خمسة أجزاء ؛ فقد وقع آخر هذا الجزء [٧/ ٢٦٣ ب]: «آخر الجزء الرابع من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ، ويتلوه في أول الخامس كتاب التاريخ . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وكتب في الحاشية : «الرابع من أجزاء خمسة» .
- يبدأ هذا الجزء من هذه النسخة [٧/ ١ ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كتاب السير. باب في الخلافة

<sup>(</sup>١) اعتبرناه الجزء السابع تجوُّزًا ، وقد جرينا على ذلك هنا ، وفي تعليقنا على الكتاب .





والإمارة . أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال : حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال : حدثنا عبدة بن سليهان قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر عن عمر أنه قيل له : ألا تستخلف فقال : إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله علي وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر فأثنى عليه وقال : إني وددت أن أتخلص منها لا علي ولا لي " .

وينتهي هذا الجزء من هذه النسخة [٧/ ٣٦٣ ب] بقوله: «ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة للمؤمن بالسحر. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا محمد بن الساعيل بن أبي سمينة (١) قال: حدثنا المعتمر بن سليان (٢) قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز (٣) عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع». قال أبو حاتم (١): هو الفضيل بن ميسرة. آخر الجزء الرابع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ويتلوه في أول الخامس كتاب التاريخ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

وكتب على غلاف هذا الجزء [٧/ ١ أ]: «فيه من الكتب: كتاب السير وما يتعلق بالجهاد وفيه باب المسابقة (٥) ، كتاب اللقطة ، كتاب الوقف ، كتاب البيوع ، كتاب الحجر ، كتاب الحوالة ، كتاب الكفالة ، كتاب القضاء ، كتاب [الشهادات] (١) ، كتاب الدعوى ، كتاب الصلح ، كتاب العارية ، كتاب المبة ، كتاب الرقبي والعمرى ، كتاب الإجارة ، كتاب الغصب ، كتاب الشفعة ، كتاب المزارعة ، كتاب إحياء الموات ، كتاب الإجارة ، كتاب العوات ، كتاب المراب الموات ، كتاب الموات ، كتاب الموات ، كتاب الموات ، كتاب الإجارة ، كتاب الموات ، كتاب الشفعة ، كتاب الموات ، كتاب ال

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد بن إسهاعيل بن أبي سمينة» وقع في الأصل: «محمد بن أبي سمينة» ، وألحق بعد قوله: «محمد بن» في الحاشية: «إسهاعيل بغدادي» ، ونسبه لنسخة ، وينظر: «إتحاف المهرة» (١٢٣٣١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن سليمان» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) بعض حروفه مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال أبو حاتم» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) قوله: « وفيه باب المسابقة » أدخله فوق السطر بخط مغاير.

<sup>(</sup>٦) غير واضح في المصورة وأثبتناه استظهارًا.

# الإجسِّالُ في تقريب حِيكَ ابْرُجِيانًا





الأطعمة ، كتاب الأشربة ، كتاب اللباس ، كتاب الزينة [والتطييب] (١) ، باب آداب النوم ، كتاب الحظر والإباحة ، كتاب الصيد ، كتاب الذبائح ، كتاب الأضحية ، كتاب الرهن ، باب ما جاء في الفتن ، كتاب الجنايات ، كتاب الديات ، كتاب الوصية ، كتاب الفرائض ، كتاب الرؤيا ، كتاب الطب ، كتاب الرقى والتهائم ، كتاب العدوى والطيرة ، كتاب النجوم والأنواء ، كتاب الكهانة والسحر» .

وأما عن استعمال الناسخ للتعقيبة ؛ فلم تظهر لنا التعقيبة في كل لوحة بطريقة مطردة في هذا الجزء الموجود من هذه النسخة .

• بلغ عدد لوحات هذا الجزء (٢٦٤) لوحة ، ويقع أصل الكتاب من هذا الجزء في (٢٦٣) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ ترقيم صفحاتها (٢٦٥) صفحة ، مقاس الصفحة ١٨×٢٧ سم تقريبًا ، ومسطرتها (٢٥) سطرًا متحدًا ، وعدد كلهات الأسطريتراوح ما بين (١٣) و (١٩) كلمة للسطر.

### • ناسخ هذه النسخة:

وقع في نهاية هذا الجزء [٧/ ٢٦٣ ب]: «كتبه والأجزاء التي قبله العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير: يوسف بن علي بن محمد المعروف بصلاح السعودي عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين بمنه وكرمه آمين».

### • تاريخ النسخ:

كتب في بطاقة بيانات هذا الجزء من هذه النسخة تاريخ النسخ: القرن الثامن.

- لم نقف على ذكر مكان النسخ.
- كتبت هذه النسخة بقلم نسخ جميل واضح منقوط في أغلبه ، مضبوط بالشكل في بعض حروف كيا في : [٧/ ١١٣ أ، ب] ، [٧/ ٥٩ أ، ب] ، [٧/ ١٦٨ أ، ب] ، [٧/ ٢٣٧ أ، ب] . [٧/ ٢٣٧ أ، ب] .

<sup>(</sup>١) بعض حروفه مطموس في الأصل.





ويميز الناسخ أسماء الأبواب بكتابتها وسط الصفحة ، مع كتابة كلمة : كتاب ، أو باب ، أو ذكر ، بخط كبير ، كما في : [٧/ ١٠ أ ، ب] ، [٧/ ٢٣ أ ، ب] ، [٧/ ٢٣٧ أ ، ب] ، [٧/ ٢٧٢ أ ، ب] . [٧/ ٢٦٢ أ ، ب] .

• حالة مصورة هذا الجزء من المخطوط جيدة التصوير في الغالب، إلا في أواخره ؟ فلم يكن التصوير جيدًا، ويظهر في بعضها أشر الرطوبة، كما في: [٧/ ١٤٠ ب]، [٧/ ١٤٣ ب]، [٧/ ١٤٣ أ، ب]، [٧/ ١٤٥ أ، ب]، [٧/ ١٤٥ أ، ب]، [٧/ ١٤٨ أ].

وقد يوجد بها بعض التآكل أو نحوه مما أثر على بعض الحروف أو الكلمات ، لكنه قليل جدًّا ؛ ينظر : [٧/ ٧أ ، ب] .

وقد يوجد بها طمس لبعض الحروف أو الكلمات ، لكنه أيضًا قليل جدًّا ؛ ينظر: [٧/ ٢٥٩ أ]، [٧/ ٢٦٣ ب].

### توثيقات النسخة:

هذا الجزء من هذه النسخة يدل على أنها نسخة حظيت بقدر من الضبط والإتقان والجودة، ومما يدل على ذلك أنها نسخة مقابلة ؛ فالناسخ يستخدم الدائرة المنقوطة للدلالة على المقابلة ؛ ينظر: [٧/ ١١١ أ، ب]، [٧/ ٨٨ أ، ب]، [٧/ ١١٩ أ، ب]، [٧/ ٢٦٢ أ، ب].

وقد كتب في حاشية آخر هذا الجزء [٧/ ٢٦٣ ب]: «قوبل بأصله فصح إن شاء الله».

ومن دلائل مقابلتها أن بحواشيها إلحاقات مكملة للصلب مصححًا عليها ، كها في: [٧/ ١٠٦ أ] ، [٧/ ٢٠٩ ب] ، وزار ١٠٢ ب] ، [٧/ ٢٠٩ ب] . [٧/ ٢٢٠ ب] .





وقد تكون هذه الإلحاقات حديثًا كاملا ، أو بابًا كاملا بها تحته من أحاديث ، أو أكثر ، ويكون ذلك غالبًا بخط شبه مغاير ، كها في : [٧/ ٨١ ب]، [٧/ ١٤٦ ب]، [٧/ ٢٢٤ أ].

وقد يشير الناسخ في الحاشية إلى سقط كلمة أو أكثر؛ ينظر حواشي الصفحات: [٧/ ٥٥ ب]، [٧/ ٤٩ أ]، [٧/ ٦٣ أ]، [٧/ ١٨٤ ك].

ويوجد بالحواشي تنبيهات على فروق نسخ أخرى ؛ ينظر حواشي الصفحات : [٧/ ٣٠]، [٧/ ١١٠ أ]، [٧/ ٢١٣ أ].

وقد يشير الناسخ إلى خطأ في العبارة في الأصل المنقول منه ويثبته في الصلب على الصواب؛ ينظر: [٧/ ٤٦ أ]. أو يشير في الحاشية إلى ما في هذا الأصل عمومًا ينظر: [٧/ ٢١٨ ب].

وأحيانًا يدون الناسخ بالحاشية شرحًا يتعلق بتراجم أبواب الكتاب ، كما في : [٧/ ٥٧ أ].

وفي الحواشي فوائد حديثية ؛ ينظر حواشي الصفحات : [٧/ ٢٣ أ]، [٧/ ٢٤ ب]، [٧/ ٣١ أ]. [٧/ ٣١ ب]. [٧/ ٣١ ب].

وأحيانًا يكتب بالحواشي فوائد لغوية ؛ ينظر حواشي الصفحات : [٧/ ٨١ أ]، [٧/ ١٣٠ ب]، [٧/ ١٤٢ أ]، [٧/ ١٧٩ أ]، [٧/ ١٨٨ أ].

هذا، ويُرمز في الحاشية في مواضع بالرمز (ط)، أو (ظ)؛ ينظر حواشي الصفحات: [٧/ ٣٢]، [٧/ ٥٣]، [١٨٠ ب]، ولعل الناسخ يشير بهذا إلى استشكال في صلب الكلام.

وقد يصرح بالاسشكال ؛ فقد كتب مقابل بعض الأحاديث - كما في [٧/ ١١٢ بينظر في هذا الحديث» .





وقد يخشى الناسخ استشكال القارئ لكلمة ما ؛ فيعيد كتابتها بالحاشية ، وفوقها لفظ : «بيان» ، كها في : [٧/ ٨٣ أ].

ومن عناية الناسخ بالنص أنه يكتب أحيانًا العبارة في الصلب دون ضرب عليها - وأحيانًا يضبب عليها - ويكتبها على الصواب في الحاشية كاتبًا عليها: "صوابه" ؛ ينظر: [٧/ ٣٦أ]، [٧/ ١٥٧ ب]، [٧/ ٢٠٥ أ]. وأحيانًا يكتب في الحاشية: "لعله" ؛ ينظر: [٧/ ٦٤ ب]، [٧/ ٢٧ ب]، [٧/ ٢٢١ ب]، أو أن يكتب كلمة يحرر، ينظر: [٧/ ٢٤٠ أ].

هذا، وقد قال الأمير علي بن بلبان الفارسي [1/30 ب]: «واعلم أني وضعت بإزاء كل حديث بالقلم الهندي صورة عدد النوع الذي هو منه في كتاب «التقاسيم والأنواع» ؛ ليتيسر أيضًا كشفه من أصله من غير كلفة ومشقة». ثم ذكر العلامات الدالة على ذلك، وقد ظهرت في حواشي هذا الجزء تلك العلامات التي ذكرها، كها في: [٧/ ١٣ أ، ب]، [٧/ ٢٠٤ أ، ب]، [٧/ ١٥٠ أ، ب]، [٧/ ٢٠٤ أ، ب].

هذا ، ولم نقف على أي وقف أو تملك لهذه النسخة ؛ غير أنه كتب على غلاف هذا الجزء [٧/ ١ أ]: «محضر من جامع حسام أقيص الشهير بالكردي ، وأضيف فيها» .

وفي آخره [٧/ ٢٦٣ ب] خاتم لم تتضح لنا بياناته.

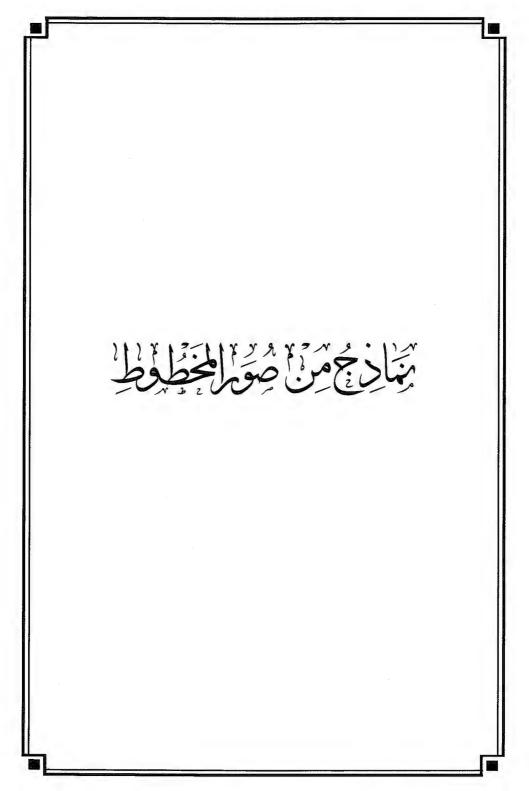









صورة غلاف الجزء الأول من النسخة الأولى

### الخيشان في تقرنك ولي الراجيان





صورة الصفحة الأولى في الجزء الأول من النسخة الأولى





البيان الاعتزال لنعرد تعمله عبادهاله انالسنخو التواسلان كرفاه اذالم سكر بودى الناسر بلسانه وباره احساريا حامدن عدين شعب المخسعداد مصورين لي مراح سائحين حره على المديع الرهوك المسان ولد الليني عن اي سعيد الدروا النود السعلموسانقال برسول المعال المنافية فقال رحل الهد في سليل اله عاله ونفر الم مومودة من من الشعار بعد الدوملع الناس المراسرة الماسعاب الاوروميه والمال والحيز الباي

صورة الصفحة الأخيرة في الجزء الأول من النسخة الأولى









صورة الوقف بداية الجزء الثاني من النسخة الأولى



| 20 Well conflored the sure lear 31 of the property for the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفروائاس و لا ع ووات الله ع ووات الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سير المعالم المعالم المحيم الم |
| ماسالرحي الرحيم ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وع ١٧٠٠ احب رئا ابو خليفه سا الععنى عن شعبه عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| منصورعن دنع عن ای سعود قال فال النه و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مصور في المستول المساول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صلى المه عليه وسلم ان ما أدرب الناس من كلام النبوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الاول ذالمسنح فاصنع باشاب هماسع الفعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من شعبه الاهدا الحديث فاله الشبيخ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاخبارع الجبعل المؤمن لدوم للحباعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| as - (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تزبين لشيطان ارتحاب ما زجرعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عنا العصل بن وسي المصلى المعالمة وساماك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معراي هر بيروعم ريسوك مده المان والندام الجفا والجفائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اله ال ١٠٠١ و ١٠٠١ و المناه والمنافر في المنافرة عاوجعاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

صورة الصفحة الأولى في الجزء الثاني من النسخة الأولى

مانسنى للرا دابال بالبرا والدائوم به فللورده اربغسل وجهه وكفيد بعد الحدين موسيرة وكفيد بعد وكالمستان من موسيرة وكان كرا الما ما منعه عن سلمبن جهبل فالسعن كرسا عديث عن الدفال بت عند خالئ معونه فرابت رسول الله صلى الما منام فلم فبالرئم عسل وجهه وكفيد مم نام فلم فبالرئم عسل وجهه وكفيد مم نام فلم الما المنافية

ت تعرباً بارتبت الله بعرت ت تعرباً بارتبت الله بعرت ت بدم نامزار ، من بسرة ۱۲۲۱ ع ت بدا بدا بدا بارتبت الله بعرت ت بدا بدا بارتبت الله بعرت الله بعرت الله بعرت ت بدا بدا بارتبت الله بعرت الل



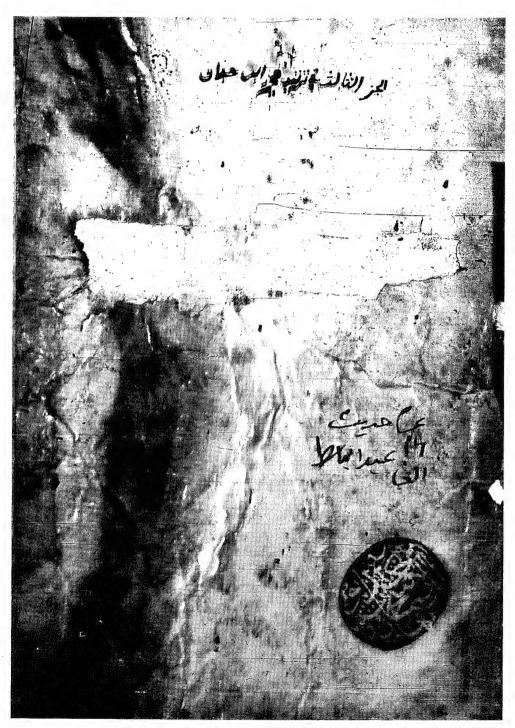

صورة غلاف الجزء الثالث من النسخة الأولى



احدرناعلى الدرع اللحائي العالقة المعلى المع

صورة الصفحة الأولى في الجزء الثالث من النسخة الأولى





ماعبعلى ارجال داسلم امامهم البراس الانعراف النسائم نفؤمون لحواجهم برنا ابوبعلي فالسا ابوضيه فالساعتمز بر و والعلم يونسي مرند عزار المري وه الخرف عنام سلمه فالنكن النسافي سول المصلى المعليه وسلم ا داسلم الكويه فن وثبت رسول المصلى المدعلية وسراوم صلى لخلقه من الرجال فا دافاع رسول المصلامة علبه وسافام الرجال ٥ الأباحه للابام الحاراحدثان يولىد الامامد لخبره عندا وادند ﴿ الطهاره في رفاق ،







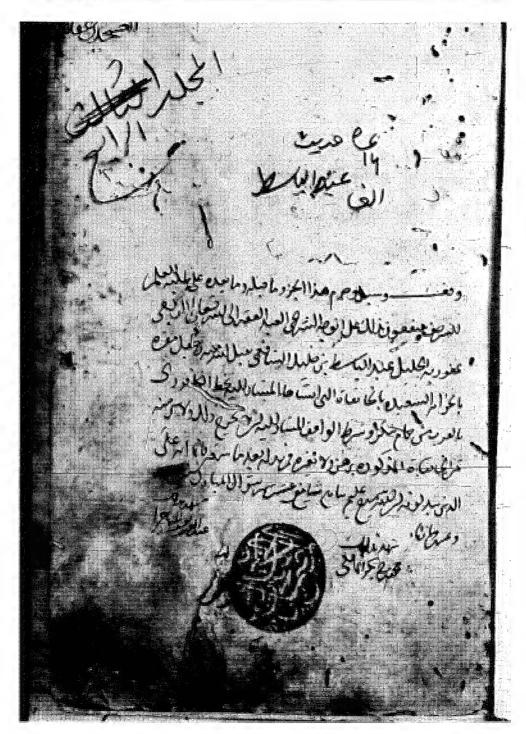

صورة الوقف بداية الجزء الرابع من النسخة الأولى





الإمامة لغبره عنداران والطهاره لحدثه ا ابوخليف فالسابوالوليدالطيالسي اط در سله عرزياد الاعلم عن الحديثان اى بكره ان النه صا اله عله وسل كبر في صلاه! العجر بومام زياني فاغتسل فحاور اسرويقطر فصلى بهم ادا دردا سكسر بحديث لاانه رجع فبنى على صلالة اذمحال ان مذهب صلى السعلم وسل لنخسس وسقى لناس حلم فياما على الناس من عدرامام له الى أن سرجع صلى السعليدوسل حنيه الخنر في المحة المناعلي المع







صورة الصفحة الأخيرة في الجزء الرابع من النسخة الأولى





| الكن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لسب مالله الرحم الرجي ٥٠                                                                                                              |
| والحنض                                                                                                                                |
| المنوع الحساراعوان موسى والمعالسة الد                                                                                                 |
| القطان فالسلمن التقي فالسالومان                                                                                                       |
| عن معقل ن ساد مال ما الموتالج وسول الله صلى الله عليه وسل افرواعلى وتالج                                                              |
| بسی و فالب ابو حام رضانه عند فی الم من الم |
| المنه لاز المت بغرا عليه ولدلك فوله صليه                                                                                              |
| عليه وسل لفتواموتا كم لااله الااله ٥                                                                                                  |
| الامرينافين المنهاده محضرته النبه                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |





صورة الصفحة الأخيرة في الجزء الخامس من النسخة الأولى







صورة الوقف بداية الجزء السادس من النسخة الأولى



صورة الصفحة الأولى في الجزء السادس من النسخة الأولى



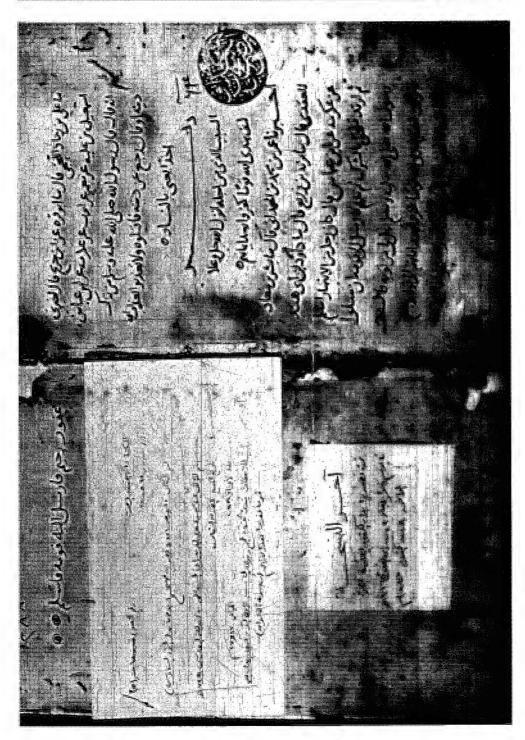

صورة الورقة الأخيرة في الجزء السادس من النسخة الأولى

الإخبينان فاتقر بالم ويحي الرخبان









صورة الصفحة الأولى في الجزء الثامن من النسخة الأولى

ا وه سه وار اول فنا برا المرب فعا رسود من من سيده ارستر المرا الرجل على النعل هو ملقاه في العناسد فيا خدها بنيده م سعول المناسد في الناسر في الناسر في الناسر في الناسر المحلد النامي وزالاحسان في فرا حجم ال حيال سلوه في أول المجلد الناسع في منافس المحابد رص السعم وصلى الله وسعد وسل السلم اكسرا و المحدود اله وصويد وسل السلم اكسرا و المحدود اله و و الوجل هو الوجل المحدود الله و لع الوجل هو المحدود المحدود الله و لع الوجل هو المحدود المحدود الله و لع الوجل هو المحدود المحدود المحدود المحدود الله و لع الوجل هو المحدود المحد





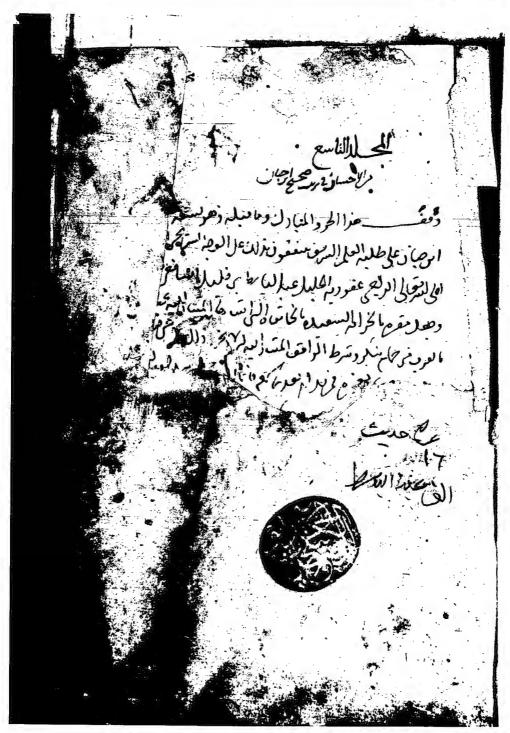

صورة الوقف بداية الجزء التاسع من النسخة الأولى





م الله الرحمل الرجيم ٥ . اخباره صلى سعليه وسلمعمناف الصحابه رجالم ونسابه بدكراسماهم رصواز إله عليم اجعان ٨ يَكُرُ مَنْ يَ تَعَافَهُ الصديقُ رَضُوانَالِهُ عليدورجند وقدفعل حسيطرنا الحسين سرنجدينا ي عشوس سيدان سامعن العطارسامعني سلمان عزعيكالسرغرعنسالمن عبدالمعزاب فالمنافال رسول السصلي السعليدوسل واستحاى اعظين عساملوا لبنآ فشربت منه حي علاب فوانها بحرى فرعره فى سى الجلد واللير مغضل مها فضله فاعطنها ابابر فالوارسون اله هذاع اعطاكاك





للصعددة اذاكلت وسواا كحل فاذالنابصوت شريدفعك ما هنه الاصوات فأل هذا عواء اهل لناريخ انطلق بي فا ذا معنى معلقان لعدافهم مشمعه اسعافهم سيل سيافهم الملك من هوا مفالهوا الدي يقطرون فلل على صوم م الطلق في فا ذائقوم اسدسي اسفاخا والتندري والسؤة خط منك من هولافل الرابون والرائ الطلق معادا بنسا مهنس دمه الجبان قلت ما ما له ولا في له ولا اللائ مع لولاهن البانه يم نطلن عا دالنا بعلى نطلعون من بريز فعلك مرا معدل حولاد ولدك الومنين مرسرف ليسرف فاذا فالتلالة سرون حرام صلت مرهولاً فالوا هذا ابرهم وموسى على المالية عنوب عبرام أن حماله م وصلى للدعل سديا محدواله ومحدوسا فسلمال

صورة الصفحة الأخيرة في الجزء التاسع من النسخة الأولى





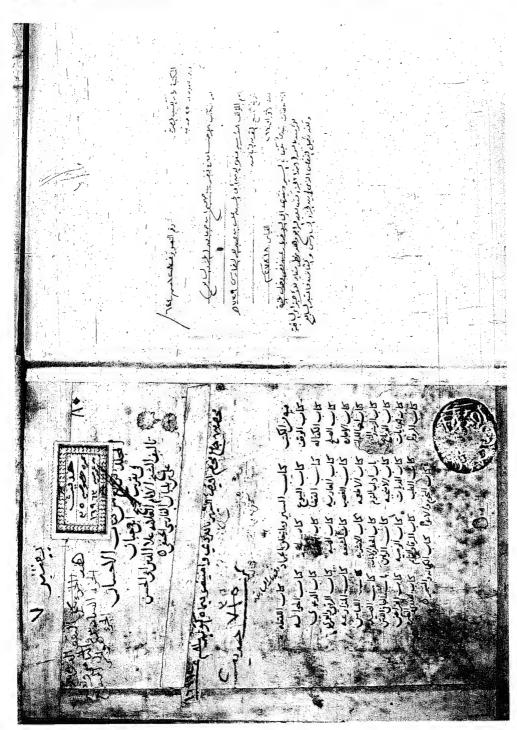

صورة غلاف الجزء الرابع من النسخة الثانية





| الان منسيديسود برسازه المسيسيديد ليزيس الماسيديد المرتبيد المرتبي | ما سنده من المدين من مياسد المناون الإيمان المناون الديمان الديم المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاغارة علايات من الاالماد، علي ه<br>الاغارة من الدالمون علي ه<br>المرس منا مجدزان عور في المدين الدسد بما هم من من من زاران<br>رمي الطويل ومونس بميد المجالية من عوالص من بما أهزام المساحل مسالة<br>رعول الدعم بيوري سلدان من عوالان فائدا المان التباس من سالة<br>وكات البي واران بيت من بيداني واذا الديم مين واذا الديم موسيد بما بين المناس في المين من المنتها بين المنتها من المنتها بين المنتها من منها بين المنتها من المنتها بين المنتها المنتها بين المن | الجوعن والدوا لا هاي للانول<br>الما اذا كهاي سلامان<br>المن المالان كابات الماسرناة مالان من المعطل من المالية المسالات<br>المن الدول لمن من العربي من الدي والقامل والمن المالات<br>لا تدارا لذات عن بديد العربي من الدي ويت بديده من من برسالياء سلاما<br>و الما ين على مي كرك المديمة بالمن المن الدي ويت روه مراس المالية المناس المواصل المالية المناس المواصل الم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من المسول العبوا المناولة عليه وساء أنا وريلان تونيغ ين الساء المناولة المناولة والمناولة والمناولة في المناولة ف | ميزاية ملد ونيز إناولي لادول بطائد الاجال فدا الماد كر الملايم مي مي مي المداع مي مي مي المداع مي مي مي المداع مي مي ميا الاجال في المداع مي مي ميا الديمان في المداع مي ميا الديمان مي مي ميا الديمان مي مي ميا الديمان مي مي مي الديمان مي مي الديمان مي مي مي مي الديمان مي مي الديمان مي مي الديمان مي مي الديمان ومي مو الديمان ومي مو الديمان ومي مو الديمان ومي مي الديمان ومي الد | ایک بزااچن نیماله مخان الدندا الدندا می در است نامیس کنیمس<br>ایک بزااچن نیماله مخان الدندا الدندا می نامیس کنیمس<br>عدید در مال ویاست آلید از مهان اصلات و دنیم ادندا و ازم از همونا و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | به بمار المستاسة المستاسة المستاسة المستاسة المستاسة المستارة على المستاسة المستارة على المستاسة المس           |

صورة الورقة الأولى في الجزء الرابع من النسخة الثانية









صورة الورقة الأخيرة في الجزء الرابع من النسخة الثانية





#### التعريف بطبعة كالرالتافظيان للكتاب

#### ذكر طبعات الكتاب ، وأفضل هذه الطبعات:

## طبعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر:

ثم لم يلبث الشيخ أن اخترمته المنية ؛ فلم يكمل عمله في الكتاب ، حيث انتهى الجزء الذي أصدره منه عند الحديث رقم: (١٣٨) ، وأكمل الأستاذ عبد الرحمن محمد عثمان بعد وفاة الشيخ شاكر كَعُلَّلْهُ جزأين آخرين نشرتها المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة (١٩٧٠م) ، وقد ظهر الفرق شاسعًا بين عمل الشيخ أحمد شاكر كَعُلَّلْهُ وعمل مَن أكمل الجزأين بعده .

#### طبعة مؤسسة الكتب الثقافية:

ثم بعد ذلك أصدر مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - كمال يوسف الحوت ، سنة (١٤٠٧هـ) ، الموافق (١٩٨٧م) ، طبعة للكتاب في عشرة أجزاء الأخير منها للفهارس ، ونشرتها دار الكتب العلمية ببيروت ، وقد احتوت هذه الطبعة على كثير من التصحيف والتحريف والسقط في السند والمتن على السواء ، وجاءت خُلُوًّا من الأحكام الخاصة بالأحاديث ، إلا من بعض شروح الغريب المتناثرة على مدار الأجزاء ، وفيها يه أمثلة لبعض ما جاء في هذه الطبعة من أخطاء :

<sup>(</sup>١) مقدمة الشيخ أحمد شاكر لتحقيق «الإحسان» (ص٧).



# الإجبينان في تقريب كي الرجبان



| طبعة كَالْالتَّالِطِيْلَانِ                                                                                                     | طبعة كمال الحوت                                          | ٩  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| عن أبيه أنَّ رجلا أوصى بوصايا أثرها<br>من ماله ، فذهبتُ إلى القاسم بن محمد<br>أستشيره ، فقال القاسم سمعت عائشة<br>تقول . (٢٦) . | عن أبيه سمعت عائشة تقول .<br>(١/ ١١٥) .                  | ١  |
| موسى بن محمد الديلمي .<br>(٦٧٥) .                                                                                               | موسى بن محمد الديلي . (٢/ ٣٥) .                          | ۲  |
| يونس بن عبد الأعلى . (٦٧٥) .                                                                                                    | يونس، عن عبد الأعلى . (٢/ ٣٥) .                          | ٣  |
| أبا علي الجنبي. (٧١٩).                                                                                                          | أبا علي الحسيني . (٧/ ٥٣) .                              | ٤  |
| كيف لك برجل . (٨١٥)                                                                                                             | زيف لك برجل. (٢/ ٩٥).                                    | ٥  |
| سعيدبن أبي هلال . (٨٣١) .                                                                                                       | شعبة بن أبي هلال . (٢/ ١٠١) .                            | ٦  |
| الحجاج السامي . (١٠٢٣) .                                                                                                        | الحجاج الشامي . (٢/ ١٨٣) .                               | ٧  |
| عثمان الشحام. (١٠٢٣).                                                                                                           | عثمان السحام. (٢/ ١٨٣).                                  | ٨  |
| مسلم بن أبي بكرة . (١٠٢٣) .                                                                                                     | مسلم بن أبي بكر . (٢/ ١٨٣) .                             | ٩  |
| القاسم بن مخيمرة . (١٢٧٤) .                                                                                                     | القاسم بن أبي أحيمرة (٢/ ٢٨٧).                           | 1. |
| عبدالرحمن بن بحرالبزار . (۱۲۸۰) .                                                                                               | عبد الله بن بحر البزار. (٢/ ٢٨٩).                        | 11 |
| عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه . (١٢٨١) .                                                                              | عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن<br>أبيه . (۲/ ۲۹۰) . | ١٢ |
| حرملة ، عن ابن وهب .<br>(١٢٨٦) .                                                                                                | حرملة بن وهب . (۲/ ۲۹۱).                                 | 14 |

| -4 -4 | - 1   |    |   | MG HARDON CO | -   |
|-------|-------|----|---|--------------|-----|
| 1.    | ٠ ٪ ١ | 14 | ヘ |              | , , |
|       | سحده  | 10 | 0 | 10           | 2 4 |
|       | - 2   | 1  | - | ~            | -   |

| بَقَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا                   | مُقَدِّمُ وَالْجَقِي                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| حدثناه ابن خزيمة . (۱۷۰۸) .                                                                                                      | أخبرناه حدثنا ابن خزيمة . (٣/ ١٠٧).                                           | ١٤ |
| حدثنا عبد الجبار بن العلاء ،<br>قال : حدثنا سفيان .<br>(١٨٤٩) .                                                                  | حدثنا محمد بن عبد الجبار بن العلاء قال<br>حدثنا سفيان . (٣/ ١٦٤) .            | 10 |
| أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد،<br>قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:<br>حدثنا أبو الأحوص، عن ساك.<br>(٢٠٢٧).                     | أخبرنا محمد بن عبد الله بنِ الجنيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سياك. (٣/ ٢٣٩). | 17 |
| علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه . (٢٣٣٧) .                                                                                           | علقمة بن أبي علقمة ، عن أبيه .<br>(٢٩/٤) .                                    | ١٧ |
| أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ،قال: حدثنا عبيد بن إسهاعيل ، قال: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن عباد بن عبد الله . (٣٢١٢). | أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال: حدثنا عباد بن عبد الله . (٥/ ٨٧).          | ١٨ |
| أن أبا الخير حدثه . (٣٢٢٧).                                                                                                      | أن أبا الحسين حدثه. (٥/ ٩٢).                                                  | 19 |
| عبد الحميد بن بيان السكري .<br>(٣٢٥٤) .                                                                                          | عبدالحميدبن نيار السكري. (١٠٣/٥).                                             | ۲. |
| الحارث بن عبد الله . (٣٢٥٥).                                                                                                     | الحارث، عن عبد الله . (٥/ ١٠٤).                                               | 71 |
| عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن<br>أبي سعيد الخدري (٣٢٨٤) .                                                                       | عن عمرو بن يحي ، عن أبي سعيد<br>الخدري . (١١٩/٥) .                            | 77 |
| عن مالك بن مرثد ، عن أبيه ، عن أبي ذر .                                                                                          | عن مالك بن مرثد ، عن أبي ذر .                                                 | 74 |

. ( 4440)

.(149/0)





| حدثنا علي بن مسلم الطوسي ، قال :<br>حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن .<br>(٣٤١٣) . | حدثنا علي بن مسلم ، حدثنا أبي ، حدثنا على بن مسلم ، حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن . (٥/ ١٧٣).               | 7 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ،<br>عن أبي الأحوص . (٣٤١٤) .                  | حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي الأحوص .<br>(٥/ ١٧٣) .                                                           | 70  |
| حدثنا إدريس بن يحيى ، عن<br>عبد الله بن عياش بن عباس .<br>(٣٤٧١) .               | حدثنا إدريس بن يحيى ، عن عبد الله بن إدريس ، عن عبد الله بن إدريس ، عن عبد الله بن عياش بن عباس . (٥/ ١٩٤) . | 77  |
| بهراة ، قال : حدثنا علي بن حجر ، قال :<br>حدثنا إسماعيل بن جعفر (٣٤٩٩) .         | بهراة ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر .<br>(٢٠٤/٥) .                                                           | 77  |
| حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ،<br>عن يحيى بن أبي كثير . (٣٥٤٣) .           | حدثنا عبد الله بن موسى ، عن سنان ، عن<br>يحيى بن أبي كثير . (٥/ ٢٢١) .                                       | 7.  |
| أخبرنا عمر بن محمد الهمداني .<br>(٣٥٥٦) .                                        | أخبرنا عمران بن محمد الهمداني .<br>(٢٢٦/٥) .                                                                 | 79  |
| عن ابن جريج ، عن أبي الزبير (٣٧٤٠) .                                             | عن ابن جريج ، عن الزبير . (٦/ ٢٠) .                                                                          | ٣٠  |
| أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن<br>ابن شهاب (٣٩٧٣).                                 | أحمد بن أبي بكر ، عن ابن شهاب .<br>(١١٢/٦) .                                                                 | 71  |
| عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن<br>عبد الله . (٣٩٧٣) .                             | عن ابن شهاب ، عبيد الله بن عبد الله .                                                                        | 47  |
| حدثنا قتيبة بن سعيد . (٣٩٧٥) .                                                   | حدثنا عيينة بن سعيد . (٦/ ١١٢) .                                                                             | 77  |





#### طبعة مؤسسة الرسالة:

وقد جاءت طبعة مؤسسة الرسالة متزامنة مع الطبعة التي حققها الأستاذ الحوت، وقد صدرت في العام (١٤٠٨هـ)، الموافق (١٩٨٨م)، بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ شعيب الأرناءوط، معتمدًا فيها على نسخة خطية كاملة من «الإحسان»، وبعض أجزاء من «التقاسيم والأنواع» كها ذكر في مقدمته لها، وقد خرجت في ثهانية عشر جزءًا منها جزءان للفهارس، وعلى الرغم من أن هذه الطبعة أفضل حالا من طبعة الحوت، إلا أنها لم تخل مثلها من تصحيف وتحريف وسقط واقع في المتن والإسناد، وفيها يأتي بعض ذلك:

| طبعة كَالْلِلتَالِظِيْلِكَ                                                        | طبعة الرسالة                                                                 | ٩ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| و لا تدري نفس بأي أرض تموت ،<br>ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله .<br>(٧٠) . | ولا تدري نفس بأي أرض تموت ، ولا يعلم<br>متى تقوم الساعة . (١/ ٢٧٢).          | 1 |
| قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن<br>شريك . (٢٢٧) .                                | قال: حدثنا حماد بن إسماعيل، عن شريك.<br>(١/ ٤٦٢).                            | ۲ |
| قال أبو سعيد: فها زال بنا البلاء حتى<br>قصرنا وإنا لنبلغ في السر. (٢٧٩).          | قال أبو سعيد: فها زال بنا البلاء حتى قصرنا<br>وإنا لنبلغ في الشر . (١/ ٥١٢). | ٣ |
| أخبرنا سليمان بن الحسن بن المنهال .<br>(٣٢٨) .                                    | أخبرنا سليمان بن الحسين بن المنهال .<br>(٢/ ٣٥) .                            | ¥ |
| أخبرنا أحمد بن علي . (٣٦٤) .                                                      | أخبرنا محمد بن علي . (٢/ ٨٥) .                                               | 0 |
| قال مطر: وحدثني الحسن. (٣٧١).                                                     | قال سفيان : وحدثني الحسن . (٢/ ٩٤) .                                         | ٦ |
| أخبرنا الحسين بن إسحاق. (٤٤٩).                                                    | أخبرنا الحسن بن إسحاق . (٢/ ١٩٤) .                                           | ٧ |
| وشعيث بن محرز . (٤٧٩) .                                                           | وشعیب بن محرز . (۲/ ۲۳۰) .                                                   | ٨ |
| قالا: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله<br>العتكي. (٤٨١).                             | قالا : حدثنا عبد الوارث بن عبد الله العتكي .<br>(٢/ ٢٣٣) .                   | ٩ |

| بِنِ لَجِبًا كَا | الإجشارة في تقرين وعين ا | 12. |
|------------------|--------------------------|-----|
|                  |                          |     |

| قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن<br>داود بن حماد، قال. (٦٠٧).                                                                           | قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، عن<br>حماد بن زيد، قال. (٢/ ٣٧٤).             | ١. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن<br>إبراهيم بن سويد النخعي. (٦١٨).                                                                          | حدثنا يحيى بن زكريا ، عن إبراهيم بن سويد<br>النخعي . (٢/ ٣٨٦) .                     | 11 |
| قال: حدثنا أبو نشيط محمد بن<br>هارون بن إبراهيم -بغدادي ثقة .<br>(٦٤٥) .                                                               | قال: حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون بن<br>رهيم بغدادي ثقة . (٢/ ١٤) .                 | ١٢ |
| حدثنا محمد بن يزيد الدرقي<br>بطرسوس . (٦٦٥) .                                                                                          | حدثنا محمد بن يزيد الزرقي بطرسوس .<br>(٢/ ٤٤٣) .                                    | ١٣ |
| حدثنا عبد الله بن هانئ بن<br>عبد الرحمن بن أبي عبلة ، قال : حدثنا<br>أبي ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة .<br>(٦٦٧)                  | حدثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة ، قال : حدثنا أبي . (٢/ ٤٤٥) .     | ١٤ |
| أخبرنا موسى بن محمد الديلمي<br>بأنطاكية .(٦٧٥).                                                                                        | أخبرنا موسى بن محمد الديلي<br>بأنطاكية .(٢/ ٤٥٣) .                                  | 10 |
| قرن عمران بن موسى بأسامة بن زيد<br>سعيد بن زيد في الخبر ، وأنا أهابه ، وقد<br>تفرد بذكر سعيد بن زيد في هذا الخبر<br>المعتمرُ . (٦٨٨) . | قرن عمران بن موسى بأسامة بن زيد<br>سعيد بن زيد في هذا الخبر المعتمر .<br>(٢/ ٤٦٧) . | 17 |
| قال : حدثنا موسى بن الحسن بن<br>بسطام . (٦٩٧) .                                                                                        | قال: حدثنا موسى بن الحسين بن بسطام.<br>(٢/ ٤٧٦).                                    | ١٧ |
| ليكف المرء منكم كزاد الراكب.<br>(٧٠١).                                                                                                 | ليكف اليوم منكم كزاد الراكب. (٢/ ٤٨١).                                              | ١٨ |
| أخبرنا الليث بن سعد، عن<br>ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن<br>الأعرج. (٧٠٦).                                                              | أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن عجلان ، عن<br>الأعرج . (٢/ ٤٨٨) .                      | ١٩ |



| 100 | 7   | 100 | 200 | CENTRAL NA | - |
|-----|-----|-----|-----|------------|---|
| 27  |     | -   | 10  | 37         |   |
| 8   | 1 5 | 1   | 74  | 8          |   |
| X   | 1 4 | . 1 | 72  | 14         |   |
|     | 1   | 100 |     |            | - |

| (CHEX | 750         |     |     | 700 | 798 |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| -     | <b>35</b> I | 3/  | 5 M | 0   | 10  |
|       | N.          | 44  | -   |     | 7   |
|       | 201         | K 0 | 500 | 1   | 724 |
| d     |             | 3/  |     |     | 2   |

| f (1 - 11 +                           | f (1                                         |     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني.        | قال : حدثنا ابن أبي عمرو العدني .            | ۲.  |
| . (٧٠٩)                               | . (٤٩٠/٢)                                    |     |
| أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف.           | أخبرنا محمدبن عميربن                         | 71  |
| .(٧١٦)                                | يوسف . (٢/ ٤٩٧) .                            | 1 1 |
| حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن | حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبيه ، |     |
| أبيه ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ،   | عن خالد بن سلمة ، عن عروة . (٣/ ٨١) .        | 77  |
| عن عروة . (٧٩٤) .                     |                                              |     |
| أخبرنا غزوان بن إسحاق العابد          | أخبرنا عزوزبن إسحاق العابد                   | 77  |
| بطرسوس . (۸۳۵) .                      | بطرسوس . (۳/ ۱۲۱) .                          |     |
| قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، لي     | قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، لي الملك      |     |
| الملك ، وإذا قال : لا إله إلا الله له | ولي الحمد. (٣/ ١٣١).                         |     |
| الحمد ، صدقه ربه ، قال : صدق عبدي     |                                              | 7 8 |
| لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد.    |                                              |     |
| .(\\\\)                               |                                              |     |
| أخبرنا أحمدبن محمدبن الفضل            | أخبرنا أحمدبن محمدبن المثنى البستاني         | 40  |
| السجستاني بدمشق . (١٧٧١) .            | بدمشق . (٥/ ٧٤) .                            |     |
| أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد،    | أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال:      |     |
| قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:        | حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن جابربن       | *7  |
| حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن         | سمرة .                                       |     |
| جابربن سمرة . (۲۰۲۷) .                | . (٣٧٦/٥)                                    |     |
| حدثنا صالح بن زياد السوسي ، قال :     | حدثنا صالح بن زياد السوسي ، قال : حدثنا      |     |
| حدثنا ابن نمير ، عن عبيدالله بن عمر . |                                              | 77  |
| (۸۲۸۳) .                              | .(1٧٦/٩)                                     |     |

## الإجبينان في تقريل بحصيك الرجبان





والعجيب أن الموضعين الأخيرين مما تواطأت على الخطأ فيهما الطبعة التي بتحقيق الأستاذ كمال يوسف الحوت، والأخرى التي بتحقيق الشيخ شعيب الأرناءوط.

وما سبق ذكره عينة لبعض النهاذج من الأخطاء التي وقعت في طبعات الكتاب المتداولة ، بالإضافة إلى بعض الكلهات الزائدة التي وقعت في نصوص الأحاديث ، وهي في الحقيقة ليست من روايات الكتاب ، ويتضح ذلك تماما إذا ما قورنت طبعة خَالِالْتَا فِيْنَالِنَ بِتلك الطبعات . وللله وحده الحمد والمنة .

#### طبعة دار باوزير:

وهي طبعة متأخرة قامت عليها دارباوزير للنشر والتوزيع بجدة ، في العام (١٤٢٤هـ) ، وتشتمل على تعليقات للشيخ الألباني كَلْللهُ على الكتاب ، وهي تخريجات للأحاديث مستقاة من كتب الشيخ كَلْللهُ ، مع الحكم على ما يخرج منها على هذه الكتب ، وقد سهاه صاحبه ب: «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه من محفوظه». والمتن في هذه الطبعة مقابل على طبعة مؤسسة الرسالة ؛ فلا فرق بين المتن في هذه الطبعة والمتن في الطبعة السابقة (١).

#### أصل «الإحسان» وهو «التقاسيم والأنواع»:

ثم أخيرًا ظهر أصل كتاب «الإحسان»: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» في مطبوع قام عليه الأستاذان الدكتور محمد علي سونمز، والدكتور خالص آي دمير التركيان، في ثمانية أجزاء، الأخير منها للفهارس، وقد قوبلت على أكثر من نسخة خطية، كما قورنت بـ «موارد الظمآن»، وقد أصدرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية في العام (١٤٣٣هـ)، الموافق لعام (٢٠١٢م).

وقد قمنا بعمل بعض الجداول الإحصائية للمقارنة بين طبعتي «التقاسيم» ، و«الإحسان» ، فكان أهمها ما يلي :

<sup>(</sup>١) تنظر نهاذج من أخطاء طبعة مؤسسة الرسالة في الجدول الذي مر قريبًا.



# مُقَدِّمِ كُوُ الْجُقِيقَ



# أولا: أحاديث لم يشر محققا «التقاسيم» أنها موجودة في «الإحسان» ، وهي موجودة فيه ، وعددها (١١) حديثا:

| رقم الإحسان | رقم التقاسيم |
|-------------|--------------|
| 9.4         | 901          |
| 1117        | 998          |
| ١٦٨٢        | 1.74         |
| 7400        | 1.48         |
| 193         | ١٢٣١         |
| 0 8 9 •     | 18.7         |
| 72 EV       | 1844         |
| ٤٢٠٥        | 7.74         |
| ٥٦٠٠        | 7170         |
| ٥٨٠         | 7450         |
| 7797        | 7100         |



## الإخسِينَانُ في تقرن يُحِينَ إِن حِبَانَ اللهِ



# ثانيا: أحاديث مكررة في «التقاسيم» قد جاءت مرتين فيه بترجمة واحدة ، بينها جاءت مرة واحدة في «الإحسان»:

| الرقم المكرر من التقاسيم                         | رقم التقاسيم |
|--------------------------------------------------|--------------|
| ٣٠٨٣                                             | ٥٧٢          |
| ١٨٣٧                                             | ٧٥٧          |
| ١٧٢٥                                             | Y • AA       |
| ٥٧١                                              | 409          |
| ٥٥٧                                              | ***          |
| ٥٥٨                                              | 77.7.5       |
| هذا الرقم تكرر خطأ مرتين في «التقاسيم» المطبوع ، |              |
| وقد التزمنا بهذا التكرار عند العزو إليه .        | 7777         |
| 7897                                             | 7784         |
| هذا الرقم تكرر خطأ مرتين في «التقاسيم» المطبوع ، |              |
| وقد التزمنا بهذا التكرار عند العزو إليه .        | 7910         |

## ثالثا: زوائد «التقاسيم» على «الإحسان»:

عمثل الهدف من ذلك في استكال مادة الكتاب، بضم ما نسب إلى الإمام ابن حبان خارج «الإحسان» إليه ؛ حيث بلغ عدد هذه الزوائد من «التقاسيم والأنواع» (٢٦) حديثًا، وغالب الظن أن معظم هذه الأحاديث من الجزء الذي سقط من نسخة «الإحسان» الخطية، وقد أشرنا إلى بداية ذلك ونهايته في الكتاب، وقدرناه هناك ببضع ورقات ؛ حيث لم يتيسر لنا معرفته تحديدًا (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر تعليقنا على الحديثين: (٤٣٠٩)، (٤٣٢٤).

# مُقَدِّمِ أَجُالجَّقِيقَ





وقد جعلنا هذه الأحاديث وتراجمها المذكورة قبلها في «التقاسيم والأنواع»، تحت عنوان مستقل آخر الكتاب الفقهي الذي تندرج تحته ، اخترنا له عبارة: الأحاديث المنسوبة إلى كتاب كذا ؛ متلمسين طريقة ابن بلبان كَالله في ذلك ، واتبعنا معها ما اتبعناه مع بقية أحاديث الكتاب من حيث الترقيم ، وتعيين الرواة ، والعزو ، إلى غير ذلك ، مع تمييزها في الفهارس المختلفة كفهرس الأطراف وغيره بجعل حرف (ز) بجوارها (۱).

كما قمنا بإعداد فهرس شامل لأرقام أحاديث كتاب «التقاسيم والأنواع» مع الفهارس العلمية بآخر الكتاب مرتبة على القسم والنوع اللذين ذكرهما الإمام ابن حبان فيه مسترشدين في ذلك بطبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للكتاب، وبما ذكره الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» من ذلك.

#### زوائد «موارد الظمآن» على «الإحسان»:

وتمثل ذلك في حديث واحد:

«أخبرنا أبويعلى ، حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا سفيان ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن أبي ميمونة ، شهد أبا هريرة خيَّر غلاما بين أبيه وأمه ، وقال: إن رسول الله ﷺ خيَّر غلاما بين أبويه (٢).

### زوائد «إتحاف المهرة» على «الإحسان»:

وهي أربعة أحاديث (٣) ، اتبعنا فيها ما اتبعناه مع زوائد «التقاسيم والأنواع» .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر مثال لذلك الأحاديث: (١٠٣١)، (٢٨٩٣)، (٤٣١٢).

<sup>(</sup>٢) «الموارد» (١٢٠٠)، «الإتحاف» (٢٠٧١). والحديث عندنا برقم: (١٢٦٥)؛ حيث اتبعنا فيه ما اتبعناه مع زوائد «التقاسيم والأنواع».

<sup>(</sup>٣) وهي الأحاديث: (٤٠٣٠)، (٥٤٥٠)، (٥٩٧٠)، (٧٥٣٥).





#### لاذا هذه الطبعة؟!

على الرغم من المحاولات التي سبقت وَالْ التَّالِثَ الْمُوالِيَ الله من المحاولات الله من المحاولات المعتبة الإسلامية ، إلا أن هذه المحاولات - مع أنها قد قدمت جهدًا طيبًا خدمة النص - انصرف بعضها لجانب دون آخر ، فجاءت غير متوازنة في أغلبها ، ونمثل لذلك بالطبعات التي اهتمت بالتخريج ، فتميّزت فيه ، وغفلت عن المتن ، فشاب النص تصحيفات وتحريفات لا يتناسب وجودها مع الجهد الحديثي المتنبيه المبذول ، والمتمثل في جانب التخريج ، ولا شك أن هذا عدم توازن يستدعي التنبيه عليه ، وهو ما أشرنا إليه عند الحديث عن الطبعات .

وقد كان الشغل الشاغل للباحثين في مُرَكِرًا لِمُوكُ وَقَلْيَمَ الْمَعُلُوكُ السَّنَةِ المَعْلُوكُ السَّنَةِ المَعْلُوكُ السَّنَةِ المَعْلُوكُ السَّنَةِ المَعْلُوكُ السَّنَةِ المَعْلِيدِ السَّنَةِ السَّبِيةِ وقرائها ابتغاء مرضاة الله تعالى ، مع اعتبار السُّنة بجودة تليق بها ؛ خدمة للسنة النبويّة وقرائها ابتغاء مرضاة الله تعالى ، مع اعتبار العمل في هذا الكتاب وغيره من أصول السُّنة النبويّة التي تقوم عليها كَالْالتَّالِظُيُّالِكُ؟ خطوة على طريق الوصول لأفضل صور الضبط والتحقيق والإخراج لهذه الأصول وفق ما أراده مصنفوها ، مع تقديم قيمة مضافة تزيد من الاستفادة من تلكم الأصول .

وقد حدا بنا ذلك إلى جعل طبعة كَالْزَالتَّاظِينَاكُ تنفرد بتعيين رجال الأسانيد ، من شيخ المصنف حتى الراوي الأعلى للحديث ، وإزالة ما أصاب نص الكتاب من تصحيف أو تحريف أو سقط عثرنا عليه ، ولم يتنبه له محققو الطبعات السابقة ، وسيظهر ذلك في حواشي طبعة كَالْزَالتَّاظِينَاكُ للكتاب .





### منهج العمل في العناية بالكتاب وتصحيحه

يتمثل الهدف من العناية بهذا الأصل المهم من أصول السنة النبوية في: إخراج كتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان محققًا ومضبوطًا ضبطًا علميًّا، وجعله أقرب ما يكون لما وضعه عليه مصنفه، من خلال سلامة نصه من الأخطاء قدر الإمكان، والتعليق عليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع الحرص على عدم الإطالة في التعليقات إلا ما دعت إليه الحاجة.

وكانت الخطوة الأولى في سبيل تحقيق هذا الهدف هي العثور على نسخ خطية لكتاب «الإحسان»، وبعد التتبع في فهارس المخطوطات، ومخاطبة الهيئات العلمية والعلاء المعرفة المزيد من المعلومات عن نسخ الكتاب الخطية تأكدت لدينا حقيقة أن أهم نسخ كتاب «الإحسان» الخطية هي النسخة الموجودة بكاملها بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٥ حديث)، وهي مكونة من نسختين خطيتين مختلفتين تكمل إحداهما الأخرى:

الأولى: وهي تشمل الأجزاء من الأول إلى السادس، ثم الثامن الذي يبدأ بكتاب التاريخ، ثم التاسع، وبها سقط في الجزء السابع الذي يبدأ بكتاب السير، وينتهي بكتاب الكهانة والسحر، حيث يعقبه كتاب التاريخ أول الجزء الثامن كها أشرنا قريبا.

الثانية: وهي نسخة خطية أخرى للكتاب مكونة من خسة أجزاء، والتي تم إكمال ذلك السقط منها، وهي نسخة مفقودة لم يعثر منها إلا على الجزء الرابع الذي يكمل هذا النقص ؛ حيث جاء في آخر هذا الجزء ما نصه: «آخر الجزء الرابع من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، ويتلوه في أول الخامس كتاب التاريخ».

وكتب مقابله في الحاشية: «قوبل بأصله فصح إن شاء الله». وكتب تحته بطول الصفحة: «الرابع من أجزاء خمسة».



1EA

وقد وُفِّقنا بحمد الله تعالى للحصول على مصورة نسخة الكتاب الخطية كاملة (١١).

هذا ، وقد جاء العمل في الكتاب وفق منهج علمي يتلخص في ضبط وتحقيق نص الكتاب على النسخة الخطية المشار إليها ، مع الاستعانة بالمصادر المختلفة في ذلك ، وقد تم هذا على النحو الآتي :

- اتخذنا النسخة الخطية ركيزة أساسية للعمل ، وأشرنا لهاب (الأصل).
- قمنا بمطابقة الجزء المقابل من نص الكتاب على طبعة «الإحسان» بتحقيق الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر، وهو جزء واحد يشتمل على المقدمة، و (١٣٨) حديثا، ورمزنا لها بالرمز (ك).
- قمنا بمطابقة نص الكتاب كاملا على طبعة «الإحسان» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناءوط، نشر مؤسسة الرسالة، ورمزنا لها بالرمز (س).
- قمنا بمطابقة نص الكتاب كاملا على أصله: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع»، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، ورمزنا لها بالرمز (ت).
- قمنا بمطابقة الجزء المقابل من نص الكتاب على كتاب «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ الهيثمي بطبعتيه: طبعة دار الثقافة، بتحقيق حسين أسد، وطبعة دار الكتب العلمية، بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، ورمزنا لذلك بالرمز (د).
- قمنا بمقابلة أسانيد الكتاب على «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر،
   والاستفادة منه في ضبط النص عامة ، وضبط أسهاء الرواة خاصة .
- اتبعنا طريقة النص المختار في تعاملنا مع الفروق التي رصدناها بين هذه المصادر ؛ حيث نثبت في المتن ما نراه صوابًا وعليه أغلب المصادر المذكورة آنفًا ،

<sup>(</sup>١) تقدم بيان وصف هذه النسخة تفصيليًا عند الكلام على نسخ الكتاب الخطية في مقدمة تحقيقنا هذه (ص٧٩).



ونشير في الحاشية إلى ما في الأقل منها ، إلا إذا كانت الفروق لها وجه من الصحة ؛ فنقدم الأصل.

- إذا اتفق الجميع على خطأ ما ، أو وقع في بعضها خطأ وتم تصويبه في البعض الآخر من قِبل المحققين من خارج الكتاب ؛ فإننا نثبته كها هو ؛ فلربها كانت الرواية هكذا ، أو كان خطأ قديها وقع من المصنف يَحْلَلْلُهُ ، أو من أحد الرواة ، مع التنبيه عليه في الحاشية وذكر الصواب مدعوما بالعزو للمصادر التي تؤيده ، وما عدا ذلك فإننا نثبت الصواب في المتن ، ونذكر الخطأ في الحاشية مع التعليق .
  - قمنا بضبط نص الكتاب بالحركات ضبطًا كاملًا بِنيةً وإعرابًا .
  - قمنا بوضع علامات الترقيم اللازمة التي تساعد على فهم النص ، وإيضاح المعنى .
- قمنا بعرض أسانيد الكتاب على كتاب "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر كمصدر أصيل لـ "صحيح ابن حبان" كها مر، بالإضافة إلى المصادر التي روت أحاديث الكتاب من طريق ابن حبان ؛ باعتبار أن ذلك من المرجحات القوية عند حدوث خلل أو خطأ في الأصل الخطى للمطبوعات المختلفة.

وقد وقفنا على كثير من التصحيفات والتحريفات والأخطاء التي قمنا بتصحيحها والتنبيه عليها ، كما سبق وأشرنا إلى طرف منها (١).

- قمنا بتتبع آراء الإمام ابن حبان في المسائل الاعتقادية ، والتعليق على ما يحتاج
   منها إلى تعليق في الحاشية .
- نبهنا على الأحاديث التي فات الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» أن يعزوها لـ «صحيح ابن حبان» ، مع عزو تلك الأحاديث إلى مواضعها من كتب السُّنة التي عزاها الحافظ ابن حجر إليها ؛ كـ «صحيح ابن خزيمة» ، و «مسند أبي عوانة» وغيرهما .

<sup>(</sup>١) انظر طرفًا من ذلك عند الحديث عن أخطاء الطبعات السابقة في (ص١٣٥) من هذه المقدمة.

## الإخبيتان في تقريب يحيث الرجيان





- حرصنا على تخريج الأحاديث الموضوعة أو الواهية والتنبيه عليها ؛ حتى لا يُظن صحتها ، كحديث غدير خم وغيره .
  - تم تخريج أحاديث الكتاب بعزوها في الحاشية إلى مواضعها من :
  - o كتاب: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ، وهو أصل الكتاب.
    - o كتاب: «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي.
      - o كتاب: «إتحاف المهرة» لابن حجر.
        - o كتاب: «تحفة الأشراف» للمزى.
- أحصينا الأحاديث التي زادتها طبعة «التقاسيم والأنواع» على طبعة كَالْزَالِتَالْضِيْكَ، معزوة إلى مواضعها من «إتحاف المهرة»، و «موارد الظمآن» إن وجدت، وكذا الأحاديث التي زادها كل من: كتاب «موارد الظمآن»، وكتاب «إتحاف المهرة»، وألحقناها بمتن الكتاب عقب الكتاب الفقهي الذي تندرج تحته.
- قمنا بإعداد مقدمة علمية ، عُرض من خلالها التعريف بالإمام ابن حبان تَخَلَّلُهُ وبكتابه «الصحيح» ورواته ، والتعريف بصاحب الترتيب ابن بلبان ، وبالطبعات التي اعتمدنا عليها ، والطبعات السابقة للكتاب ، ولماذا هذه الطبعة؟ مع بيان منهج كَالِّلْتَاضِيُّلِكَ في إخراج الكتاب .
- تم تعيين رواة الأسانيد من شيخ المؤلف وحتى الراوي الأعلى ، مع ذكر مواضع ورود كل راوٍ ، وذلك من خلال فهرس الرواة في آخر الكتاب .
- قمنا بتخريج الكتاب على نفسه من خلال ربط مواضع الحديث الواحد في الكتاب بعضها ببعض ؛ لإبراز مدى التطابق فيها بينها ، والتنبيه على ذلك في الحاشية ، وفي حالة العزو أو الإحالة لكتاب أو باب نذكر رقم الحديث الذي يليه .
- تم إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلماء ، مدعومة بأحدث التَّقْنِيات الحاسوبية لمساعد الباحثين في جميع أعمال البحث والتكشيف . والفهارس العلمية التي ألحقت بالكتاب هي :



- ٥ فهرس الآيات والقراءات القرآنية .
- ٥ فهرس الأطراف مميزًا فيها المرفوع من الموقوف مع ذكر المسند.
- و فهرس الفوائد الفرائد: الحديثية ، العقدية ، الأصولية ، الفقهية ، اللغوية ، السير والتواريخ ، المواضع والبلدان ، فوائد أخرى ، وهي المبثوثة في أقوال المصنف التي وردت عقب الأحاديث على مدار الكتاب .
- و فهرس الرواة مع سرد عدد مواضع ورود كل راوٍ في الكتاب، ويتم عرض بيانات الراوي و فقًا للطريقة التي اتبعها الإمام المزي في «تحفة الأشراف»،
   وهي:
- □ إذا كان الراوي من المكثرين يتم سرد مواضع مروياته مرتبة على تلاميذه ، وإذا كان تلميذه مكثرًا عنه أيضا يتم ذكر طبقة تلميذ تلميذه كذلك ، وهكذا .
  - □ تمييز مرويات شيوخ المصنف بوضع حرف (ش) قبل الترجمة .
- وفهرس شامل لأرقام أحاديث كتاب «التقاسيم والأنواع» مرتب على القسم والنوع اللذين ذكرهما الإمام ابن حبان.
  - ٥ فهرس الموضوعات.
- وتوثيقًا من كَالِّالْتَالِظِّيْكِ لأعمالها قمنا بإرفاق قرص مدمج مع الكتاب يـشمل مقدمة التحقيق، ونموذجًا للعمل، والأصل الخطي الـذي اعتمـدنا عليه ؟ حيث تم ربطه بفهرس الموضوعات.





### منهج العمل في شرح الفريب

## تم حصر الغريب وشرحه في حاشية الكتاب وفق المنهج الآتي:

- تم تمييز الغريب في الحاشية بلون أسود سميك ، سواء كان منفردًا أو مضمنًا في حاشية .
- تم بيان غريب الحديث ، والعبارات التي تحتاج إلى شرح من الكتب المعتمدة عند المحققين من أهل هذا الفن ، مثل: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ، و «الذيل على النهاية» لعبد السلام علوش ، و «غريب الحديث» للخطابي ، و «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري ، و «غريب الحديث» للحربي . . . إلخ .
- عند عدم العثور على بيان معنى الغريب في هذه المراجع يتم الرجوع إلى المعاجم اللغوية .
  - عند ورود المقاييس والمكاييل يتم تحويلها إلى مصطلحات يعرفها القارئ المعاصر.
  - عند ورود ذكر الأماكن والبلدان يتم تعريف القارئ بأماكن وجودها في هذا العصر.
- تم عزو معاني الغريب إلى مصادرها المعتمدة بذكر (المادة) في كتب: «النهاية»، و «ذيله»، والمعاجم، وذكر العزو ب (الجنوء/ الصفحة) لكتب الشروح المتعددة الأجزاء، وذكر العزو ب (الصفحة) في الكتب ذات الجزء الواحد، مثل: «المكاييل والموازين»... إلخ.

## مُقَدِّمَ كُالجَّقِيْقَ إِ





# منهج العمل في صف «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»

- ١ تم صف وتنضيد الكتاب باستخدام خط خاص تم تطويره في ݣَالْزَلْتَافِيْنَاكِ ، يشتمل على العديد من الميزات التي تبرز كتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» بشكل يليق بكتب السنة .
- ٢- تم وضع اسم كتب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» مثل: «كتاب الوحي» ، «كتاب الإسراء» ، «الإيمان» . . . إلخ في الإطار الأعلى للصفحة اليسرى ، ورقم الصفحة على يسار الإطار .

#### مثل:

# حِيَابُ الإينَانِ حَيْدَ الْمِنَانِ حَيْدَ الْمِنَانِ عَلَى الْمِنَانِ عَلَى الْمِنَانِ عَلَى الْمِنَانِ عَلَى

تم وضع اسم الكتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كعنوان متكرر في الإطار الأعلى للصفحة اليمني ، ورقم الصفحة على يمين الإطار .

#### مثل:

# الإَجْسِّلُونُ فِي مَقَرُونَ يُحْجِيكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

- ٣- تم ترقيم العناوين الرئيسة التي تحمل أسماء الكتب الواردة في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كله من (١) إلى (٥٨)، ورقمت أبواب كل كتاب على حدة ترقيما مسلسلا مستقلا من رقم (١) فما يليه، حسب عدد أبواب الكتاب.
- ٤ الآيات القرآنية تم إثباتها بالرسم العثماني بين قوسين عزيزيين (﴿ ﴾) ، مع وضع السم السورة ورقم الآية بعدها بين معقوفين ([]) .

#### مثل:

﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠].





٥- تم ترقيم الأحاديث كلها ترقيها مسلسلا.

٦- تم تمييز صيغة التحديث في صدر الإسناد بخط متميز وبلون أسود سميك.

مثل:

أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزيدَ الْقَطَّانُ ،

٧- تم تمييز قول النبي عَلَيْ بلون أسود سميك بين علامتي تنصيص «».

مثل:

قال النبي ﷺ: «أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللهَ حَلَقَ الْجَنَّةَ وَحَلَقَ النَّارَ، فَخَلَقَ لِهَـذِهِ أَهْلًا، وَاللهُ عَلَى اللهُ ع

٨- تم تمييز الحديث المرفوع بدائرة مفرغة [٥] ، مثال:

٥[١٢٩] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يَعْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُعَدِّ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهُ وَانِهِ ، وَيُمَجِّسَانِهِ » .

٩- تم تمييز الموقوف بدائرة مصمتة [ • ] ، مثال :

• [٧٥] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْمُعَدَّلُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْاسِ قَالَ : قَدْرَأَىٰ مُحَمَّدٌ عَيْلِيْ رَبَّهُ .

١٠ - تم وضع علامة [٩] في المتن والحاشية للدلالة على بداية ونهاية صفحة المخطوط ،
 مثال :

حَدِّثْنِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ الْمَقَدْسِ ۩ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ . . .

# مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيْقُ

(100)

۱۱ - شرح غريب الحديث ومعاني العبارات تم تمييزها بعلامة رقم الحاشية ، مع إلحاقها بالحاشية بلون أسود سميك ، ثم يأتي الشرح وبيان المعاني للكلمة الغريبة ومصدر ذلك الشرح والبيان بجوارها في الحاشية مع وضع العزو لكل مصدر.

مثل:

فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءًا إِيمَانًا وَحِكْمَة، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِي . . .

١٢ - تم وضع حاشية لتخريج «التقاسيم» و «الإتحاف» و «التحفة» ورموزهما الخاصة بها ، مثال:

<sup>(</sup>١) **الطست**: الإناء الكبير المُستدير من النحاس أو نحوه ، و يقال له أيضا: الطشت. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: طست).

<sup>0[</sup>٤٩][التقاسيم: ٢٩٨٤][الإتحاف: خزعه حب حم ١١٥٧][التحفة: م س ٣٣١ - س ٤٠٣].



# الإجبينان في تقريب ويحي ارزج أان



# إحصاءات «صعيح ابن حبان»(۱)

| ٥٨    | عدد الكتب الفقهية                        |
|-------|------------------------------------------|
| 797   | عدد الأبواب                              |
| ٧٠٧١  | عدد العناوين والتراجم                    |
| V070  | إجماني عدد الأحاديث                      |
| ٧٥٢٣  | عدد الأحاديث المرفوعة                    |
| 17    | عدد الأحاديث الموقوفة                    |
| 7717  | عدد الرواة بدون مكرر                     |
| ٥٧٦١٠ | عدد الرواة مكرر                          |
| 7     | عدد شيوخ المصنف                          |
| ٧٣٩٠  | عدد الأحاديث التي تم ربطها بإتحاف المهرة |
| 7777  | عدد الأحاديث التي تم ربطها بموارد الظمآن |
| 7040  | عدد الأحاديث التي تم ربطها بتحفة الأشراف |
| 978   | عدد تعليقات المصنف                       |
| 011   | عدد الفوائد المستخرجة من أقوال المصنف    |
| 0191  | عدد كلمات الغريب المطبوعة                |

<sup>(</sup>١) هذه الإحصاءات استخرجت بواسطة الحاسب الآلي حسب المنهج الذي اعتمد في دار التأصيل لضبط وتحقيق الكتاب.





# ٳڛٛڹٵۮؙڣۻؘۑڵڿؚٲڵۺؙڿ ۼ۪ڹ۫*ڐٳڔڟڹ۫ؽٚۼڸ۫ڛڐڔۼ*ڨؽڵ

# إِلَى حِتَابِ: « مِعِينِ البَّرِيْ الْبَالْحِيَّالِيُّ »

أنبأنا به سماحة الوالد شيخ الحنابلة العلامة المعمّر عبد الله بن عبد العزيز العقيل لَحْلَلْتُهُ إجازة مرارًا ، عن علي بن ناصر أبو وادي ، عن نذير حسين ، أخبرنا الـشاه محمـد إسحاق الدهلوي قراءة عليه لحديث منه إن لم يكن أكثر ، وإجازة ، عن جده لأمه الـشاه عبد العزيز الدهلوي كذلك ، عن أبيه الشاه ولي الله كذلك ، عن أبي طاهر بن إبراهيم الكوراني كذلك ، عن أبيه كذلك ، وعن حسن العجيمي ، وأحمد النخلي ، وعبد الله البصري ، أربعتهم عن محمد بن العلاء البابلي ، سماعًا للثلاثة الأخيرين لأربعين منتقاة من خماسياته ، وإجازة لجميعهم . عن محمد حجازي الواعظ ، عن أحمد بن محمد بن يشبك اليوسفي ، أخبرنا إبراهيم بن على القلقشندي سماعًا عليه لمنتقى منه ، وإجازة ، أخبرنا شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني سماعًا عليه لمجالس عدة منه ، وهي السابع ، والسابع عشر ، والسابع والعشرين ، والثلاثة بعده ، والسادس والثلاثين ، والرابع والخمسين ، والحادي والستين ، والسابع والستين ، وهو مجلس الختم ، خلا التراجم والكلام، وإجازة. بقراءته له -خلا الكلام على الأحاديث- على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي سوى من نصف القسم الخامس لآخره ، ومن القسم الرابع لآخره على خديجة بنت إبراهيم البعلية ، بإجازتها من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الزراد ، بسماعه على الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري ، أخبرنا أبوروح عبد المعزبن محمد ، أخبرنا تميم بن أبي سعيد الجرجاني ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد البحاثي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني ، أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي .



101

قال ابن حجر: وأخبرنا بنحو ثلثه -وهو من أول المجلد الأول إلى آخر الشاني من تجزئة ستة ، وأول المجلد الثالث النوع السادس والأربعون من القسم الشاني - السيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفخر عثمان بن محمد التَّوْزَري بأكثر الصحيح ؛ وهذا القدر المقرر داخل في سماعه ، أخبرنا العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي الحراني ، وعبد الرزاق بن عبد الله بن الرافدة .

بسماع ابن الرافدة من محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المرسي ، بسماعه على أبي روح . وبإجازة العز من أبي روح ، بسنده المذكور قبل .

\* \* \*



## رسم توضيحي لإسناد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل

إلى كتاب: «صحيح ابن حبان»

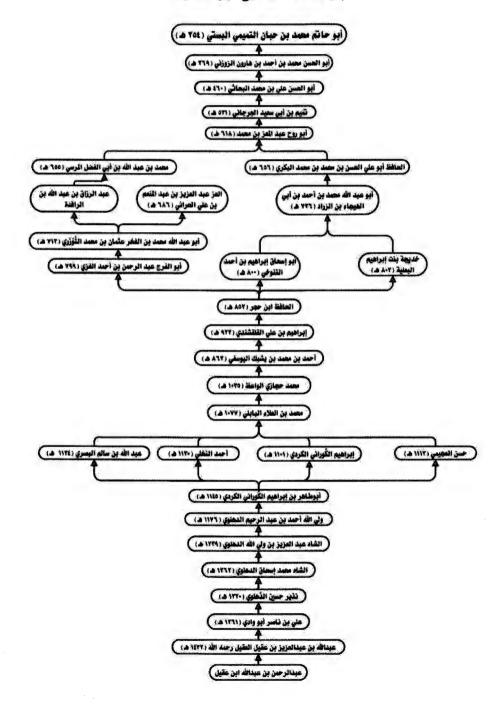





ودار التأصيل تهدف إلى الإتقان، ولا تدعي فيها تعمله الكهال، وترحب بالنصيحة والنقد البناء في كل أعهاها؛ ولذا تهيب بالعلهاء والباحثين ممن يقف على حرف أو معنى يجب تغييره لخلل وقعنا فيه، أو تحسين يراه؛ أن يشترك معنا في الأجر، ويراسلنا لتدارك ذلك في طبعة قادمة بعون الله، وهذا مقتضى النصح لسنة رسول الله على والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تولانا الله جميعا بتوفيقه، ونفعنا والمسلمين بها نعلم ونعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كالالتاظيلك

مَركز البُعوْثِ وَنِقْنِيّنةِ المعلوماتِ

القاهرة في الخامس من رجب الحرام سنة ١٤٣٥هـ الموافق: ٢٠١٤/٠٥/ ٢٠٢م





# الله المجالية

# رَبِّ يَسِّرْ بِخَيْرٍ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ، وَأَلْهَمَ مِنَ التَّبْيَانِ، وَتَمَّمَ مِنَ الْجُودِ، وَالْفَضْلِ، وَتَمَّمَ مِنَ الْجُودِ، وَالْفَضْلِ، وَ لَحَمْدُ لِلْأَحْمَ لَلْإِحْسَانِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ الْأَكْمَ لَلَانِ عَلَى (٢) الْإِحْسَانِ، وَالسَّلَامُ الْأَتْمَانِ الْأَكْمَ لَلانِ عَلَى (١ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، الْمَبْعُوثِ بِأَكْمَلِ الْأَدْيَانِ، الْمَنْعُوتِ فِي (١) التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، صَلَاةً دَائِمَةً مَا كَرَّ الْجَدِيدَانِ وَعُبِدَ الرَّحْمَنُ.

وَبَعْدُ، فَإِنَّ مِنْ أَجْمَعِ الْمُصَنَّفَاتِ فِي الْأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَنْفَعِ الْمُوَلِّفَاتِ فِي الْآفَارِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَشْرَفِ الْأَوْضَاعِ، وَأَطْرَفِ الْإِبْدَاعِ (٥)؛ كِتَابَ (التَّقَاسِيمِ وَالْأَنْوَاعِ) لِلشَّيْخِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَأَشْرَفِ الْإِبْدَاعِ ، وَصَابِطِ أَوَانِهِ، مَعْدِنِ الْإِنْقَانِ، أَبِي حَاتِم الْإِمَامِ، حَسنَةِ الْأَيَّامِ، حَافِظِ زَمَانِهِ، وَضَابِطِ أَوَانِهِ، مَعْدِنِ الْإِنْقَانِ، أَبِي حَاتِم مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ، التَّمِيمِيِّ الْبُسْتِيِّ، شَكْرَ اللَّهُ مَسْعَاهُ، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ، فَإِنَّهُ لَمُ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ، التَّمِيمِيِّ الْبُسْتِيِّ، شَكَرَ اللَّهُ مَسْعَاهُ، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ، فَإِنَّهُ لَمْ عَلَى مِنْوَالٍ، فِي جَمْعِ سُنَنِ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ، لَكِنَّهُ لِبَدِيعِ صُنْعِهِ، وَمَنِيعِ يُنْ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ ، لَكِنَّهُ لِبَدِيعِ صُنْعِهِ، وَمَنِيعِ وَمَنْ مَعْوَلِهِ وَمَوَارِدِهِ ، فَكَثَرَ مُجَانِبُهُ ، وَتَعَسَّرَ اقْتِنَاصُ شَوَارِدِهِ ، فَتَعَذَّرَ الْاقْتِبَاسُ اللهِ مِنْ مَوْرِدِهِ ، فَوَائِدِهِ وَمَوَارِدِهِ ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَتَسَبَّبَ لِتَقْرِيهِ ، وَأَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِتَهْذِيهِ وَتَرْتِيهِ ، وَأُسَهِ اللهِ لِيَوْمَهُ مَنْ هَجَرَهُ ، وَشُعَرَ فِي بَابِهِ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِهِ ، لِيَوُمَّهُ مَنْ هَجَرَهُ ، وَشُرَعْتُ فِي بَابِهِ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِهِ ، لِيَوْمَهُ مَنْ هَجَرَهُ ، وَشَرَعْتُ فِيهِ مُعْتَرِفًا بِأَنَّ الْبِضَاعَةَ مُزْجَاةٌ ، وَأَنْ لَا حَوْلَ وَلَا قَوْةَ إِلَّا مَنْ هَجَرَهُ ، وَشَرَعْتُ فِيهِ مُعْتَرِفًا بِأَنَّ الْبِضَاعَةَ مُزْجَاةٌ ، وَأَنْ لَا حَوْلَ وَلَا وَلَا قُوةً إِلَّا

<sup>(</sup>١) قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» ليس في (س) (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «والفضل و» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «على» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «المنعوت في» مكان التاء وما بعدها بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وأشرف الأوضاع، وأطرف الإبداع» ليس في (ك) (ص ٤٩).

١/١]١٩ ب].



177

بِاللَّهِ ، فَحَصَّلْتُهُ فِي أَيْسَرِ مُدَّةٍ ، وَجَعَلْتُهُ عُمْدَةَ لِلطَّلَبَةِ وَعُدَّةً ، فَأَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ مَوْجُودًا بِعَدْ أَنْ كَانَ كَالْعَدَمِ ، مَعْدُودًا بِفَضْلِ اللَّهِ مِنْ أَكْمَلِ النِّعَمِ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ كَالْعَدَمِ ، مَعْدُودًا بِفَضْلِ اللَّهِ مِنْ أَكْمَلِ النِّعَمِ ، وَعُدُودًا بِفَضْلِ اللَّهِ مِنْ أَكْمَلِ النِّعَمِ ، وَدُونَ كُلُّ قَدْ فَتَحْتُ سَمَاءً يُسْرِهِ فَصَارَتْ أَبْوَابًا ، وَزَحْزَحْتُ جِبَالَ عُسْرِهِ فَكَانَتْ سَرَابًا ، وَقُرِنَ كُلُّ صِنْهِ فَضَاءَتْ سِرَاجًا وَهَاجًا ، وَسَمَّيْتُهُ : صِنْوِ (١) بِصِنْفِهِ فَآضَتْ أَزْوَاجًا ، وَكُلُّ تِلْوِ بِإِلْفِهِ فَضَاءَتْ سِرَاجًا وَهَاجًا ، وَسَمَّيْتُهُ :

# الإجسِّنُانُ فِي تَقرَّنُ يُصِينِكُ الرِّحِينُ الرِّحِيانَ

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهُ زَادَا لِحُسْنِ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ ، وَعَتَادَا لِيُمْنِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ كَفِيلٌ ، وَهُو حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلِ ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ مُقَدِّمَةً تَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ فَصُولٍ :

الْفَصْلُ (٢) الْأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ تَرْجَمَتِهِ ؛ لِيُعْرَفَ قَدْرُ جَلَالَتِهِ.

وَالْفَصْلُ الثَّانِي: فِي نَصِّ خُطْبَتِهِ ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي غُرَّةِ دِيبَاجَتِهِ وَخَاتِمَتِهِ ٩ ؛ لِيُعْلَمَ مَضْمُونُ قَرَادِهِ ، وَمَكْنُونُ مَصُونِهِ وَأَسْرَادِهِ .

وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي ذِكْرِ مَا رُتِّبَ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْكُتُبِ، وَالْفُصُولِ، وَالْفُصُولِ، وَالْفُصُولِ، وَتَسْهِيلِ التَّقْرِيبِ. وَتَسْهِيلِ التَّقْرِيبِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صنو» في (ك) (ص ٥٠): «صنف».

<sup>(</sup>٢) «الفصل» ليس في الأصل.

합[1/۲]]





# الفَصْيِلُ الْمَوْلِي

أَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: هُو الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْفَاضِلُ، الْمُتْقِنُ الْمُحَقِّقُ، الْحَافِظُ الْعَلَامَةُ، مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حِبَّانَ - بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدةِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهِيدٍ - بِفَ تْحِ السِّينِ فِيهِمَا - ابْنِ مُعَاذِ بْنِ مَعْبَدٍ - بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدةِ - ابْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهِيدٍ - بِفَ تْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَيُقَالُ: ابْنُ مَعْبَدِ بْنِ هَدِيَّةَ - بِفَ تْحِ الْهَاءِ، وَكَسْرِ الدَّالِ، اللَّهُ هُمَلَةِ، وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَيُقَالُ: ابْنُ مُوّةَ بْنِ هَدِيَّةَ - بِفَ تْحِ الْهَاءِ، وَكَسْرِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ وَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمِ بْنِ مُرِّ الْبُسْتِيُّ الْقَاضِي، أَحُدُ الْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نَزَّارِ بْنِ مَعَدِ بْنِ عَدْنَانَ، أَبُو حَاتِمِ التَّمِيمِيُّ، الْبُسْتِيُّ الْقَاضِي، أَحَدُ الْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نَزَّارِ بْنِ مَعَدِ بْنِ عَدْنَانَ، أَبُو حَاتِمِ التَّمِيمِيُّ، الْبُسْتِيُّ الْقَاضِي، أَحَدُ الْأَيْمَةِ الرَّحَالِينَ وَالْمُصَنِّفِينَ .

ذكره الْحَاكِمُ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَوْعِيةِ الْعِلْمِ فِي اللَّغَةِ وَالْفِقْهِ، وَالْحَدِيثِ وَالْوَعْظِ، مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ، وَكَانَ قَدِمَ نَيْسَابُورَ فَسَمِعَ بِهَا مِنْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِيرُويَهُ، وَالْوَعْظِ، مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ، وَكَانَ قَدِمَ نَيْسَابُورَ فَسَمِعَ بِهَا مِنْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِيرُويَهُ، ثُمُ إِنَّهُ دَخَلَ الْعِرَاقَ فَأَكْثَرَ عَنْ أَبِي حَلِيفَةَ الْقَاضِي وَأَقْرَانِهِ، وَبِالْأَهْوَازِ، وَبِالْمَوْصِلِ، وَبِالْجَزِيرَةِ، وَبِالشَّامِ، وَبِعِصْرَ، وَبِالْحِجَازِ، وَكَتَبَ بِهَرَاةَ، وَمَرْوَ، وَبُخَارَى ، وَرَحَلَ وَبِالْجَزِيرَةِ، وَبِالشَّامِ، وَبِعِصْرَ، وَبِالْحِجَازِ، وَكَتَبَ بِهَرَاةَ، وَمَرْوَ، وَبُحَارَى ، وَرَحَلَ إِلَى عُمْرَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُحَيْرٍ وَأَكْثَرَ مِنْهُ (٢)، وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، وَأَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ.

<sup>(</sup>١) «مر» في الأصل: «بشر» وهو خطأ. وينظر: «أنساب الأشراف» (١١/٧)، «جمهرة أنساب العرب» (ص٢٠٦).

١[١/٢ب].

<sup>(</sup>٢) «منه» في (س) (١/ ٩٨) بالمخالفة لأصله الخطي : «عنه» . وينظر : «تاريخ دمشق» (٥٢/ ٢٥١) .

# الإجتيال في تقريب وحيات الرخبان



175

ثُمَّ صَنَّفَ فَخَرَجَ لَهُ مِنَ التَّصْنِيفِ فِي الْحَدِيثِ مَا لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهِ ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِسَمَرْقَنْدَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُدُنِ بِخُرَاسَانَ ، ثُمَّ وَرَدَ نَيْسَابُورَ (١) سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةِ وَحَرَجَ إِلَى الْقَضَاءِ إِلَى نَسَا وَغَيْرِهَا ، وَانْصَرَفَ إِلَيْنَا سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ فَأَقَامَ بِنَيْسَابُورَ وَبَنَى الْخَانِقَاهُ ، وَسَمِعَ مِنْ (٢) خَلْقِ كَثِيرٍ .

رَوَىٰ عَنْهُ: الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو عَلِيٍّ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ الْهَرَوِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ مَنْ مُحَمَّدُ بْنِ أَجْمَدَ بْنِ مَلْم، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وَأَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللَّهِ الْرَقِ عَلْمَ الْمُحَمَّدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّوْزَنِيُّ .

وَقَالَ أَبُو سَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْإِدْرِيسِيُ : أَبُو حَاتِمِ الْبُسْتِيُّ كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ النَّاسِ ، وَحُفَّاظِ الْآفَارِ الْمَشْهُورِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْأَقْطَارِ ، عَالِمَا بِالطِّبِ وَالنُّجُومِ النَّاسِ ، وَحُفَّاظِ الْآفَارِ الْمَشْهُورِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْأَقْطَارِ ، عَالِمَا بِالطِّبِ وَالنَّجُومِ وَفُنُونِ الْعُلُومِ ، أَلَّفَ الْمُسْنَدَ الصَّحِيحَ ، وَالتَّارِيخَ ، وَالضَّعَفَاءَ ، وَالْكُتَبِ الْمَشْهُورَةَ فِي وَفُنُونِ الْعُلُومِ ، أَلَّفَ الْمُسْنَدَ الصَّحِيحَ ، وَالتَّارِيخَ ، وَالضَّعَفَاءَ ، وَالْكُتَبِ الْمَشْهُورَةَ فِي كُلِّ فَنِ ، وَفَقَّهَ النَّاسَ بِسَمَرْقَنْدَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى بُسْتَ ، ذَكَرَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فِي كُلِّ فَنِ ، وَفَقَّهَ النَّاسَ بِسَمَرْقَنْدَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى بُسْتَ ، ذَكَرَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فِي الْبُسْتِيِّ ، وَذَكَرَهُ الْخَطِيبُ وَقَالَ : وَكَانَ ثِقَةَ ثَبْتًا فَاضِلًا فَهِمًا .

<sup>(</sup>١) كتب مقابله في حاشية الأصل: «استملى عليه الحاكم في هذه المدة».

<sup>(</sup>٢) «من» في (س) (١/ ٩٨) خلافا لأصله الخطي : «منه» ، وهو الأشبه بالصواب . وينظر : «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٩٠) ، «إنباه الرواة» للقفطي (٣/ ١٢٢) .

<sup>[[1/7]]</sup> 

<sup>(</sup>٣) «النوقاني» في (س) (١/ ٩٩) خلافا لأصله، (ك) (ص ٥٤): «النوقاتي». قال الشيخ شاكر كَةُلَلَهُ: «أخطأ الأمير علاء الدين في كنية هذا الشيخ ونسبه؛ إذ قال: «وأبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله» وصوابه: أبو عمر محمد بن أحمد بن سليهان بن أيوب بن غيثة». اهد. ونظن أن احتهال أن يكون الأمير علاء الدين أخطأ في كنية هذا الشيخ ولقبه واسم جده بعيد، وقد وجدنا في «تاريخ الإسلام» (٩/ ١٧٠، ٣٣٤) من اسمه: محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن منصور، أبو بكر النوقاني، توفي قريبا من سنة أربعهائة هجرية، ووقفنا أيضا على بعض الأسانيد لهذا الشيخ عن ابن حبان؛ ينظر: «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٩١)، «سير أعلام النبلاء» (١/ ١٨٩). والله أعلم.

## المقدمة





وَذَكَرَهُ الْأَمِيرُ فِي حِبَّانَ - بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَلِيَ الْقَضَاءَ بِسَمَرْقَنْدَ ، وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ .

تُوفِّي بِسِجِسْتَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، لِثَمَانِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَحَمْسِينَ وَثَلَاثِمِاتَةٍ ، وقِيلَ : بِبُسْتَ فِي دَارِهِ الَّتِي هِيَ الْيُوْمَ مَدْرَسَةٌ لِأَصْحَابِهِ وَمَسْكَنُ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ﴿ وَالْمُتَفَقِّهَةِ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ جِرَايَاتُ يَسْتَنْفِقُونَهَا ، وَلَهُمْ جِرَايَاتُ يَسْتَنْفِقُونَهَا ، وَفِيهَا خِزَانَةُ كُتُبٍ .

\* \* \*





# الفَصْيِلُ الشَّائِي

قَالَ كَوْلَلْهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُسْتَحِقِّ الْحَمْدَ لِآلَائِهِ، الْمُتَوَحِّدِ بِعِزِّهِ وَكِبْرِيَائِهِ، الْقَريب مِنْ خَلْقِهِ فِي أَعْلَى عُلُوِّهِ ، الْبَعِيدِ مِنْهُمْ فِي أَدْنَى دُنُوِّهِ ، الْعَالِم بِكَنِينِ مَكْنُونِ النَّجْوَى ، وَالْمُطَّلِعِ عَلَىٰ أَفْكَارِ السِّرِّ وَأَخْفَىٰ ، وَمَا اسْتَجَنَّ تَحْتَ عَنَاصِرِ الثَّرَىٰ ، وَمَا جَالَ فِيـهِ خَوَاطِرُ الْوَرَىٰ ، الَّذِي ابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ بِقُدْرَتِهِ ، وَذَرَأَ الْأَنَامَ بِمَشِيئَتِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَصْلِ عَلَيْهِ افْتُعِلَ ، وَلَا رَسْمِ مَرْسُومِ امْتُثِلَ ، ثُمَّ جَعَلَ الْعُقُولَ مَسْلَكًا لِـذَوِي الْحِجَا ، وَمَلْجَأً فِي مَسَالِكَ أُولِي النُّهَىٰ ، وَجَعَلَ أَسْبَابَ الْوُصُولِ إِلَىٰ كَيِّفِيَّةِ الْعُقُولِ مَا شَقَّ لَهُمْ مِنَ الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ ١٠ ، وَالتَّكَلُّفِ لِلْبَحْثِ وَالإعْتِبَارِ ، فَأَحْكَمَ لَطِيفَ مَا دَبَّرَ ، وَأَتْقَنَ جَمِيعَ مَا قَدَّرَ، ثُمَّ فَضَّلَ بِأَنْوَاعِ الْخِطَابِ أَهْلَ التَّمْيِيزِ وَالْأَلْبَابِ، ثُمَّ اخْتَارَ طَائِفَةً لِصَفْوَتِهِ وَهَدَاهُمْ لُزُومَ طَاعَتِهِ ، مِنَ اتِّبَاعِ سُبُلِ الْأَبْرَارِ فِي لُزُومِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ ، فَزَيَّنَ قُلُوبَهُمْ بِالْإِيمَانِ ، وَأَنْطَقَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْبَيَانِ ، مِنْ كَشْفِ أَعْلَامِ دِينِهِ ، وَاتَّبَاعِ سُنَنِ نَبِيِّهِ عَلَيْهُ ، بِالدُّءُوبِ فِي الرِّحَلِ وَالْأَسْفَارِ ، وَفِرَاقِ الْأَهْلِ وَالْأَوْطَارِ (١) فِي جَمْع السُّنَنِ ، وَرَفْضِ الْأَهْوَاءِ وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا بِتَوْكِ الْآرَاءِ ، فَتَجَرَّدَ الْقَوْمُ لِلْحَدِيثِ وَطَلَبُوهُ ، وَرَحَلُوا فِيهِ وَكَتَبُوهُ ، وَسَأَلُوا عَنْهُ وَأَحْكَمُوهُ ، وَذَاكَرُوا بِهِ وَنَشَرُوهُ ، وَتَفَقَّهُ وا فِيهِ وَأَصَّلُوهُ ، وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ وَبَذَلُوهُ ، وَبَيَّنُوا الْمُرْسَلَ مِنَ الْمُتَّصِلِ ، وَالْمَوْقُوفَ مِنَ الْمُنْفَصِلِ ، وَالنَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، وَالْمُحْكَمَ مِنَ الْمَفْسُوخِ ، وَالْمُفَسَّرَ مِنَ الْمُجْمَلِ ، وَالْمُسْتَغْمَلَ مِنَ الْمُهْمَلِ ، وَالْمُخْتَصَرَ مِنَ الْمُتَقَصَّى ، وَالْمَلْزُوقَ مِنَ الْمُتَفَصَّى ، وَالْعُمُ ومَ مِنَ الْخُصُوصِ ، وَالدَّلِيلَ مِنَ الْمَنْصُوصِ ، وَالْمُبَاحَ مِنَ الْمَزْجُورِ ، وَالْغَرِيبَ مِنَ الْمَشْهُورِ ، وَالْفَرْضَ مِنَ الْإِرْشَادِ ، وَالْحَتْمَ مِنَ الْإِيعَادِ (٢) ، وَالْعُدُولِ مِنَ الْمَجْرُوحِينَ ،

<sup>(</sup>١) «الأوطار» في (ت) (١/ ٢١) : «الأوطان» .

١[١/٤١].

<sup>(</sup>٢) «الإيعاد» بالمثناة التحتية ، في (ك) (ص٥٦): «الإبعاد» بالموحدة .





وَالضَّعَفَاءَ مِنَ الْمَتْرُوكِينَ ، وَكَيْفِيَةَ الْمَعْمُولَ وَالْكَشْفَ عَنِ الْمَجْهُولِ (1) ، وَمَا حُرِّفَ عَنِ الْمَخْزُولِ ، وَقُلِبَ مِنَ الْمَنْحُولِ مِنْ مَخَايِلِ التَّدْلِيسِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّلْبِيسِ ، حَتَّىٰ عَنِ الْمَخْزُولِ ، وَقُلِبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَصَانَهُ عَنْ ثَلْبِ الْقَادِحِينَ ، وَجَعَلَهُمْ عِنْدَ حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَصَانَهُ عَنْ ثَلْبِ الْقَادِحِينَ ، وَجَعَلَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعِ أَئِمَةَ الْهُدَىٰ ، وَفِي النَّوَازِلِ مَصَابِيحَ الدُّجَىٰ ، فَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمَأْنَسُ الْتَنَازُعِ أَئِمَةً الْأَنْبِياءِ ، وَمَرْكَزُ الْأَوْلِياءِ ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ قَدَرِهِ وَقَضَائِهِ ، وَمَرْكَزُ الْأَوْلِياء ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ قَدَرِهِ وَقَضَائِهِ ، وَمَرْكَزُ الْأَوْلِياء ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ قَدَرِهِ وَقَضَائِهِ ، وَمِرِّهِ وَنَعْمَائِهِ ، وَمَرْكَزُ الْأَوْلِياء .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي بِهِ دَايَتِهِ سَعِدَ مَنِ اهْتَدَىٰ ، وَبِتَأْيِيدِهِ رَشَدَ مَنِ اتَّعَظَ وَارْعَوَىٰ ، وَبِخُذْ لَانِهِ ضَلَّ مَنْ زَلَّ وَغَوَىٰ وَحَادَ عَنِ الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَىٰ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَارْعَوَىٰ ، وَعَنْ فَالطَّرِيقَةِ الْمُثْلَىٰ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ ، بَعَثَهُ إِلَيْهِ دَاعِيًا ، وَإِلَىٰ جِنَانِهِ هَادِيًا ، فَصَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَزْلَفَهُ فِي الْحَشْرِ لَدَيْهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ الطِّيِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ .

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَ وَعَلَا انْتَخَبَ مُحَمَّدًا عَيَّ لِنَفْسِهِ وَلِيًّا، وَبَعَثَهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ نَبِيًّا، لِيَدْعُو الْخَلْقَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَشْيَاءِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، وَمِنَ اتِّبَاعِ السُّبُلِ إِلَىٰ لُرُومِ طَاعَتِهِ، حَيْثُ كَانَ الْخَلْقُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَشْيَاءِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، وَمِنَ اتِّبَاعِ السُّبُلِ إِلَىٰ لُرُومِ طَاعَتِهِ، حَيْارَىٰ ، كَانَ الْخَلْقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ جَهْلَاءَ، وَعَصَبِيَّةٍ مُضِلَّةٍ عَمْيَاءَ، يَهِيمُ ونَ فِي الْفِتَنِ حَيَارَىٰ ، وَيَجُولُ ونَ فِي إِحَارِ الضَّلَالَةِ، وَيَجُولُ ونَ فِي أَوْدِيَةِ وَيَخُوضُونَ فِي الْأَهْوَاءِ سُكَارَىٰ ، يَتَرَدَّدُونَ فِي بِحَارِ الضَّلَالَةِ، وَيَجُولُ ونَ فِي أَوْدِيَةِ الْبَهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ رَسُولًا، وَجَعَلَهُ إِلَىٰ الْجَهَالَةِ، شَرِيفُهُمْ مَعْرُورٌ، وَوَضِيعُهُمْ مَقْهُورٌ، فَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ رَسُولًا، وَجَعَلَهُ إِلَىٰ إِنْ مَنْ مُعْرُورٌ، وَوَضِيعُهُمْ مَقْهُورٌ، فَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ رَسُولًا، وَجَعَلَهُ إِلَىٰ جَنَانِهِ دَلِيلًا، فَبَلَّعَ عَنْهُ رِسَالَاتِهِ، وَبَيَّنَ الْمُرَادَ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَمَرَ بِكَسْرِ الْأَصْنَامِ، وَحَعْلَهُ إِلَىٰ وَدُخْصِ الْأَزْلَامِ، حَتَّى أَسْفَرَ (٢) الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، وَأَبْدَى اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ، وَانْحَطَ وَدَحْضِ الْأَزْلَامِ، حَتَّى أَسْفَرَ (٢) الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، وَأَبْدَى اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ، وَانْحَطَ بِهِ الْمَامُ الشَّقَاقِ، وَانْهَشَمَ بِهِ بَيْضَةُ النَّفَاقِ.

<sup>(</sup>١) «المجهول» كتب مقابله في حاشية الأصل: «المجعول» ، ونسبه لنسخة .

<sup>.[[</sup>시이]]

<sup>(</sup>٢) «أسفر» في الأصل: «استقر»، والمثل مشهور بلفظ: «صرّح الحق عن محضه»؛ أي: انكشف الأمر وظهر بعد غيوبه. وينظر: «مجمع الأمثال» (١٤٠/١)، «المستقصى في الأمثال» (١٤٠/١)، «لسان العرب» (صرح).

١[١/٥ س].

## الخِينَانُ فِي نَقَرُنِكُ مِحِينَ الرِّحِيَّانَ





وَإِنَّ فِي لُزُومِ سُنَّتِهِ تَمَامَ السَّلَامَةِ ، وَجِمَاعَ الْكَرَامَةِ ، لَا تُطْفَأُ سُرُجُهَا ، وَلَا تُدْحَضُ حُجَجُهَا ، مَنْ لَزِمَهَا عُصِمَ ، وَمَنْ خَالَفَهَا نَدِمَ ، إِذْ هِيَ الْحِصْنُ الْحَصِينُ ، وَالرَّكُنُ الرَّكِينُ ، الَّذِي بَانَ فَضْلُهُ وَمَتُنَ حَبْلُهُ ، مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ سَادَ ، وَمَنْ رَامَ خِلَافَهُ بَادَ ، الرَّكِينُ ، الَّذِي بَانَ فَضْلُهُ وَمَتُنَ حَبْلُهُ ، مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ سَادَ ، وَمَنْ رَامَ خِلَافَهُ بَادَ ، فَالْمُتَعَلِّقُونَ بِهِ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي الْآجِلِ ، وَالْمَغْبُوطُونَ بَيْنَ الْأَنَامِ فِي الْعَاجِلِ .

وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ الْأَخْبَارَ طُوْقُهَا كَثُرَتْ ، وَمَعْرِفَةُ النَّاسِ بِالصَّحِيحِ مِنْهَا قَلَّتُ ؛ لِاشْتِغَالِهِمْ بِكَتْبَةِ الْمَوْضُوعَاتِ ، وَحِفْظِ الْخَطَأُ وَالْمَقْلُوبَ عَزِيزًا يُسْتَغْرَبُ ، وَأَنَّ مَنْ جَمَعَ السُّنَنَ الصَّحِيحُ مَهْجُورًا لَا يُكْتَبُ ، وَالْمُنْكُو الْمَقْلُوبُ عَزِيزًا يُسْتَغْرَبُ ، وَأَنَّ مَنْ جَمَعَ السُّنَنَ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَرْضِيِّينَ ، وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالدِّينِ (١) ؛ أَمْعَنُوا فِي ذِكْرِ الطُّرُقِ مِنَ الْأَخْبَارِ ، وَأَكْثَرُوا مِنْ تَكُرَادِ الْمُعَادِ لِلْآفَادِ ؛ قَصْدًا مِنْهُمْ لِتَحْصِيلِ (١) الْأَلْفَاظِ ، عَلَىٰ مَنْ لِلْأَخْبَارِ ، وَأَكْثَرُوا مِنْ تَكُرَادِ الْمُعَادِ لِلْآفَادِ ؛ قَصْدًا مِنْهُمْ لِتَحْصِيلِ (١) الْأَلْفَاظِ ، عَلَىٰ مَنْ لِلْأَخْبَارِ ، وَأَكْثَرُوا مِنْ تَكُرَادِ الْمُعَادِ لِلْآفَادِ ؛ قَصْدًا مِنْهُمْ لِتَحْصِيلِ (١) الْأَلْفَاظِ ، عَلَىٰ مَنْ لِلْأَخْبَادِ ، وَأَكْثَرُوا مِنْ تَكُرَادِ الْمُعَادِ لِلْآفَادِ ؛ قَصْدًا مِنْهُمْ لِتَحْصِيلِ (١) الْأَلْفَاظِ ، عَلَىٰ مَنْ وَلِكُ اللهُ مُعَنِّلُو اللهُ مَعَلَىٰ مَا لَيْ الْمُقْتَسِمِ التَّحْصِيلَ (١) لِلْخِطَابِ - فَتَدَبَرُتُ الصَّحَاحَ ؛ لأَسَهِلَ حِفْظَهَا عَلَى الْمُقْتَسِمِ التَّحْصِيلَ (١) لِلْخِطَابِ - فَتَدَبَرُتُ الصَّحَاحَ ؛ لأَسَهِلَ حِفْظَهَا عَلَى الْمُقْتَسِمِ التَّحْصِيلَ (١) لِلْكَعْرَفِيهَا ؛ لِثَلَّ يَصْعُبَ وَعْيُهَا عَلَى الْمُقْتَسِينَ ، فَرَأَيْتُهَا تَنْقَسِمُ خَيْرِ مُتَنَافِيةٍ :

فَأَوَّلُهَا : الْأَوَامِرُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِهَا .

وَالثَّانِي: النَّوَاهِي الَّتِي نَهَىٰ اللَّهُ عِبَادَهُ عَنْهَا.

وَالثَّالِثُ: إِخْبَارُهُ عَمَّا احْتِيجَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهَا.

وَالرَّابِعُ: الْإِبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا.

وَالْخَامِسُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَيْكُ الَّتِي انْفَرَدَ بِفِعْلِهَا.

<sup>(</sup>١) «والدين» مقابله في حاشية الأصل: «في الدين»، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>Y) «لتحصيل» مقابله في حاشية الأصل: «لتحصير» ، ونسبه لنسخة .

요[[/٢]]

<sup>(</sup>٣) «التحصيل» في حاشية الأصل: «التحصير» ، ونسبه لنسخة .





ثُمَّ رَأَيْتُ كُلَّ قِسْم مِنْهَا يَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً ، وَمِنْ كُلِّ نَوْعٍ تَتَنَوَّعُ (() عُلُومٌ حَطِيرَةٌ ، لَيْسَ يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي الْعِلْمِ رَاسُخُونَ ، دُونَ مَنِ السُّتَعَلَ فِي الْأُصُولِ بِالْقِيَاسِ الْمَنْكُوسِ ، وَأَمْعَنَ فِي الْفُرُوعِ بِالرَّأْيِ الْمَنْحُوسِ ، وَإِنَّا ((٢) نُمْلِي كُلِّ قِسْم بِمَا فِيهِ مِنَ الْإِخْتِرَاعِ ، الَّذِي اللَّ يَخْفَى تَخْصِيرُهُ ((٢) عَلَى فِيهِ مِنَ الْإِخْتِرَاعِ ، الَّذِي اللَّ يَخْفَى تَخْصِيرُهُ ((٢) عَلَى فِيهِ مِنَ الْإِخْتِرَاعِ ، اللَّذِي اللَّهُ بِأَنْوَاعِ تَرَاجِمِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ ذَوِي الْحِجَا ، وَلَا تَتَعَذَّرُ كَيْفِيتُهُ عَلَى أُولِي النَّهَى ، وَنَبْدَأُ مِنْهُ بِأَنْوَاعِ تَرَاجِمِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ نُوعِ بِمَا فِيهِ عَلَى أُولِي النَّهَى ، وَنَبْدَأُ مِنْهُ بِأَنْوَاعِ تَرَاجِمِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ نُم لِي الْأَخْبَارَ بِأَلْفَاظِ الْخِطَابِ ، بِأَشْهَرِهَا إِسْنَاذَا ، وَأَوْفَقِهَا عِمَادًا ، مِنْ غَيْرِ وُجُودِ قَطْعِ نُمْلِي الْأَخْبَارَ بِأَلْفَاظِ الْخِطَابِ ، بِأَشْهَرِهَا إِسْنَاذَا ، وَأَوْفَقِهَا عِمَادًا ، مِنْ غَيْرِ وُجُودِ قَطْعِ فِي سَنَدِهَا ، وَلَا ثُبُوتِ جَرْحِ فِي نَاقِلِيهَا الْأَنَّ الْإِنْتَامَ ، وَأَوْفَقِهَا عِمَادًا ، مِنْ غَيْرِ وُجُودٍ قَطْعِ وَالْاعْتِ وَالْاعْتِهِ اللَّهُ الْمُوتِ جَرْحِ فِي نَاقِلِيهَا الْعَنَادَ بِأَلْوا لِمُؤْتِ اللَّهُ الْمُوتِ عَلَى أَسْلَولَ الْمُولِ الْمُؤْتُ لِكُونَ عِنَ الْمُولِي مِن الْمُولِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُولِي مَا أَوْمُ الْفَا وَالْمُولُولُ الْوَاعِ الطَّاعَاتِ ، وَإِلَيْهِ الرَّعْبَةُ فِي وَالْمُؤْتُ لَهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَلَى اللَّهُ الْمُعْتِيلِ مَا أَوْمُ الْوَلَا وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْفَاعِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

# الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ الْأَوَامِرُ:

قَالُ ابوعاتُم ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ خَطَابَ الْأَوَامِرِ عَنِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لَاسْتِكْ شَافِ مَا طَوَاهُ فِي جَوَامِعِ كَلِمِهِ ، فَرَأَيْتُهَا تَدُورُ عَلَىٰ مِائِةِ نَوْعٍ وَعَشَرَةِ أَنْوَاعٍ ، يَجِبُ عَلَىٰ كُلّ مُنْتَحِلٍ

<sup>(</sup>١) «تتنوع» في (ك) (ص ٥٩): «تنتزع».

<sup>(</sup>٢) «وإنا» مقابله في حاشية الأصل: «وإنها» ، ونسبه لنسخة .

١٥[١/٢ب].

<sup>(</sup>٣) «تخصيره» في (س) (١٠٤/١) خلافا لأصله الخطي: «تحضيره». والتخصير: الدقة. ينظر: «لسان العرب» (خصر).

<sup>(</sup>٤) «ناقليها» في الأصل: «ناقلها».

<sup>·[[//1]</sup> 

## الإخبينان في تقريب كي علية الربطان





لِلسُّنَنِ أَنْ يَعْرِفَ فُصُولَهَا ، وَكُلِّ مَنْسُوبٍ إِلَى الْعِلْمِ أَنْ يَقِفَ عَلَىٰ جَوَامِعِهَا ؛ لِتَلَّا يَضَعَ السُّنَنَ إِلَّا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَلَا يُزِيلَهَا عَنْ مَوْضِعِ الْقَصْدِ فِي سُنَنِهَا .

فَأَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوَامِرِ فَهُوَ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَةً ، فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَفِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ حَتَىٰ لَا يَسَعَ أَحَدًا مِنْهُمُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِحَالٍ .

النَّوْعُ النَّانِي: أَلْفَاظُ الْوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ بِاسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْمُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي أُمِرَبِهِ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قَامَتِ الدِّلَالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ وَعَارَضَهُ بَعْضُ فِعْلِهِ وَوَافَقَهُ الْبَعْضُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي قَامَتِ الدِّلَالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى فَرْضِيَتِهِ قَدْيَسَعُ تَرْكُ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمَفْرُوضِ عِنْدَ وُجُودِ عَشْرِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ ، فَمَتَى وُجِدَ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ تَرْكُ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمَفْرُوضِ عِنْدَ وُجُودِ عَشْرِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ ، فَمَتَى وُجِدَ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالُ الْخَصْالِ الْعَشْرِ كَانَ الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْء جَائِزٌ ا تَرْكُهُ ، وَمَتَى عُدِمَ هَذِهِ الْخِصَالُ الْعَشْرُ كَانَ الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْء وَاجِبًا .

النَّوْعُ السَّابِعُ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَجْزَاءِ وَشُعَبٍ ، تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ الْمُخَاطَبِينَ ﴿ فِيهَا ، وَالثَّانِي وَرَدَ بِلَفْظِ الْعُمُ وِمِ عَلَى أَجْزَاء وَشُعَبٍ ، تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ الْمُخَاطَبِينَ ﴿ فِيهَا ، وَالثَّانِي وَرَدَ بِلَفْظِ الْعُمُ وِمِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَالثَّالِثُ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ .

٥[١/٧ب].

١[١/٨١].



النَّوْعُ (١) الثَّامِنُ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، وَالثَّالِثُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْم .

النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ؛ أَحَدُهَا فَرْضٌ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّعْ فَلَىٰ جَمِيعِ الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيع الْأَحْوَالِ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لَا فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي اللَّفْظِ ؛ أَحَدُهُمَا فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَالتَّانِي أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْم .

النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى النَّوْعُ الْمَخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَالثَّالِثُ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ .

النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ ، وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، وَالرَّابِعُ وَرَدَ الْأَحْوَالِ ، وَالثَّالِثُ فَرْضٌ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، وَالرَّابِعُ وَرَدَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ .

النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا ﴿ فَرْضٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ ، وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَالتَّالِثُ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَالرَّابِعُ أَمْرُ الْأَحْوَالِ ، وَالرَّابِعُ أَمْرُ اللَّهُ وَالرَّابِعُ أَمْرُ وَالرَّابِعُ الْمُخَاطَبُ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَخِصَالٍ مَعْدُودَةٍ .

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِلشَّخْصَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَحَدُهُمَا لَا كِلَاهُمَا.

<sup>(</sup>١) «النوع» في (س) (١/٦٠١) خلافا لأصله الخطي ، (ت) (١/٦٦): «والنوع».

١[١/٨ب].

# الإجبينان في تقريب وحيي الرجبان





النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ: الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ إِنْسَانٌ بِعَيْنِهِ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ ، لَا يَجُوزُ لِأَحْدِ بَعْدَهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْقَيْءُ مَعْلُومًا يُوجَدُ.

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِفِعْلِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ﴿ ، وَعِنْدَ عَدَمِ ذَلِكِ السَّبَبِ الْأَمْرُ بِفِعْلٍ ثَانٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ خِلَافَ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ السَّبَبِ الْأَمْرِ الْأَوْلِ .

النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ: الْأَمْرُبِأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ قَدْ كُرِّرَ بِذِكْرِ الْأَمْرِ بِشَيْءِ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْمَأْمُورِ بِهَا عَلَىٰ سَبِيل التَّأْكِيدِ.

النَّوْعُ النَّامِنَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِإِضْمَارِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِلْسَبِ الْخَطَابِ. الشَّيْءِ إِلَّا بِاعْتِقَادِ ذَلِكَ السَّبَبِ الْمُضْمَرِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَتْمِ مُرَادُهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مَعَ الزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ.

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْمُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ عِنْدَ وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالْإِيجَابِ ، قَدْ دَلَّ فِعْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي أَحَدِ الْوَقْتِيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ عَيْرُ فَرْضِ ، وَبَقِي حُكْمُ الْوَقْتِ الثَّانِي عَلَىٰ حَالَتِهِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: أَلْفَاظُ إِعْلَامٍ مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ الَّتِي هِيَ الْمُفَسِّرَةُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْءِ تَشْتَمِلُ (١) عَلَى الْأَجْزَاءِ وَشُعَبِ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ بِالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَهُوَ (١) نَفْلُ ، وَمَا لَمْ يَدُلَّ الْإِجْمَاعُ وَلَا الْخَبَرُ عَلَى نَفْلِيَّتِهِ فَهُوَ حَتْمٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ.

<sup>.[14/1]</sup>합

<sup>(</sup>١) «تشتمل» في (س) (١/ ١٠٨) خلافا لأصله الخطي: «يشتمل».

١٥ [ ٩/١] ب].

<sup>(</sup>٢) «فهو» في الأصل: «هو».



النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ تَفْسِيرُ تِلْكَ الْجُمَلِ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ مُخْتَصَرَةٍ ذُكِرَ بَعْضُهَا فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي بَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ فِي أَفْعَالِهِ ﷺ .

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ عَلَىٰ سَبِيلِ النَّدْبِ خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ مَا ، وَالْقَصْدُ فِيهِ الزَّجْرُ عَنْ بِهِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَفْعَلَ مَا شَاءَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَأْمُورِ بِهِمَا ، وَالْقَصْدُ فِيهِ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْنَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، الْمُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْحَثْمُ وَالْإِيجَابُ مَعَ إِضْمَارِ شَرْطٍ فِيهِ قَدْ قُرِنَ بِهِ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ السَّيْءِ إِلَّا مَقُرُونَا بِذَلِكَ السَّيْءِ إِلَّا مَقُرُونَا بِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَّا مَقُرُونَا بِذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، وَالْآخَرُ أَمْرُ إِيجَابٍ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ يَشْتَمِلُ الْعَلَى الزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ.

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي ظَاهِرُهُ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ وَلَـهُ تَخْصِيصَانِ الْنَوْعُ النَّانِ: أَحَدُهُ مَا مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ، وَالْآخَرُ مِنَ الْإِجْمَاعِ، وَقَـدْ يُسْتَعْمَلُ الْخَبَرُ مَـرَّةً عَلَى عُمُومِهِ وَتَارَةً يُخَصُّ بِالْإِجْمَاعِ. عُمُومِهِ وَتَارَةً يُخَصُّ بِخَبَرٍ ثَانٍ، وَأُخْرَىٰ يُخَصُّ بِالْإِجْمَاعِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْنَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى إِنَّهُ مُوسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ أَيُّمَا (١) شَاءَ مِنْهُمَا .

النَّوْعُ الثَّلاثُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْظِ الْبَدَلِ حَتَّى لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ السَّبِيلِ إِلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ.

<sup>[11./1]@</sup> 

<sup>(</sup>١) «أيها» في الأصل: «أيهها» ، والمثبت من (ك) (ص ٦٤) ، (ت) (١/ ٦٨) هو الأليق بالسياق.

# الإجسَالُ في تقريبُ حِيكَ ابن جَالَ ا





النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلا ثُونَ: لَفْظَةُ أَمْرٍ بِفِعْلِ مِنْ أَجْلِ سَبَبِ مُضْمَرٍ فِي الْخِطَابِ، فَمَتَى كَانَ السَّبَبُ الْمُضْمَرُ (١) الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ مَعْلُومَا بِعِلْم (٢) كَانَ الْأَمْرُ بِهِ وَاجِبًا، وَقَدْ عُدِمَ عِلْمُ ذَلِكَ السَّبَبِ بَعْدَ قَطْعِ الْوَحْيِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ لِأَحْدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَا ثُونَ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ فِعْلِ عِنْدَ عَدَمِ شَيْئَيْنِ مَعْلُ ومَيْنِ، فَمَتَىٰ عُدِمَ الشَّيْئَانِ اللَّذَانِ ذُكِرَا فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ كَانَ السَّيْعَمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ كَافَةً، وَمَتَىٰ كَانَ أَحَدُ ذَيْنِكَ (٣) الشَّيْئَيْنِ مَوْجُودًا كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَلْمُسْلِمِينَ كَافَةً، وَمَتَىٰ كَانَ أَحَدُ ذَيْنِكَ (٣) الشَّيْئَيْنِ مَوْجُودًا كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ تَارَةً لِمَنْ وُجِدَ فِيهِ الشَّيْئَانِ مَنْ هُبَعْضُ النَّاسِ، وقَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ تَارَةً لِمَنْ وُجِدَا فِيهِ .

اللَّذَانِ وَصَفْتُهُمَا (٤) كَمَا زُجِرَعَنِ اسْتِعْمَالِهِ تَارَةً أُخْرَىٰ مَنْ وُجِدَا فِيهِ .

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: الْأَمْرُ بِإِعَادَةِ فِعْلٍ قَصَدَ الْمُؤَدِّي لِذَلِكَ الْفِعْلِ أَدَاءَهُ فَأَتَى بِهِ عَلَىٰ غَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَافُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ عِنْدَ حُـدُوثِ سَبَبِ (٥)؛ أَحَدُهُمَا مَعْلُومٌ يُسْتَعْمَلُ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ ، وَالْآخَرُ بَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ فِي فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (١٠) بِلَفْظِ الْإِيجَابِ وَالْحَتْمِ وَقَدْ قَامَتِ الدِّلَالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَىٰ أَنَّهُ سُنَّةٌ (٧٠)، وَالْقَصْدُ فِيهِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ أُمِرَ مِنْ أَجْلِهَا هَذَا الْأَمْرُ الْمَأْمُورُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) «المضمر» في (س) (١/ ١٠٩): «للمضمر».

<sup>(</sup>٢) «بعلم» في (ك) (ص ٦٤) : «يُعلم» .

١٠/١١ ب].

<sup>(</sup>٣) «ذينك» تصحف في الأصل ، (ت) (١/ ٦٨) إلى: «ذلك» .

<sup>(</sup>٤) «وصفتهما» في الأصل: «وصفهما».

<sup>(</sup>٥) «سبب» في الأصل: «شيئين»، وفي (س) (١/٩/١): «سببين»، والمثبت من (ك) (ص ٦٥)، (ت) (م. ٦٥) هو الأشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٦) «به» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) قوله: «على أنه سنة» مقابله في حاشية الأصل: «على ندبه» ، ونسبه لنسخة .

# المقتدمة





النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مَحْظُورًا فَأُبِيحَ (١) ثُمَّ نُهِي عَنْهُ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُهِي عَنْهُ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُهِي عَنْهُ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ ١٤ : الْأَمْرُ الَّذِي خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الثَّانِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّالِثَ . الْأَوَّلِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّالِثَ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالنَّلَاثُونَ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِ لَـهُ أَنْ يُـوَّدِّيَ أَيَّمَا شَاءَ مِنْهُمَا (٢).

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: لَفْظُ الْأَمْرِ الَّذِي خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ لَهُ تَعَدِّي مَا خُيِّرَ فِيهِ إِلَىٰ مَا هُو أَكْثَرُ مِنْهُ مِنَ الْعَدَدِ.

النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّي أَيَّمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بِيْنَ صِفَاتٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ نُدِبَ إِلَى الْأَخْذِ مِنْهَا بَأَيْسَرِهَا عَلَيْهِ.

النَّوْعُ النَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بِيْنَ صِفَاتٍ أَرْبَعٍ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِأَيِّ صِفَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الْأَرْبَعِ صَلَّةً مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الْأَرْبَعِ شَاءَ، وَالْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ.

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِشَرْطٍ فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَوْرَطُ مَوْجُودًا كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا ، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بَطَلَ ذَلِكَ الْأَمْرُ.

<sup>(</sup>١) بعد «فأبيح» في الأصل: «به» ، وهو خطأ.

요[1/11]]

<sup>(</sup>٢) قوله: «أيها شاء منهها» وقع في الأصل: «أيهما شاء منهما» ، وفي (س) (١/ ١١٠): «أيهما شاء منها».

۱۱/۱۱ ب].

# الإخبيّن إن في تقرّ في تُحِين الرّ حبّان





النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِفِعْلِ مَقْرُونٍ بِشَرْطٍ، حُكْمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ عَلَى الْإِيْ الْفَعْلِ عَلَى الْإِرْشَادِ. الْإِيجَابِ، وَسَبِيلُ الشَّرْطِ عَلَى الْإِرْشَادِ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِإِضْ مَارِ شَرْطٍ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ الْمُضْمَرُ مَوْجُودًا كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا، وَمَتَىٰ عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ضِدِّ ذَلِكَ الْأَمْر.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ؛ أَحَدُهُمَا فَرْضٌ قَامَتِ الدِّلَالَةُ مِنْ خَبَرِ ثَانٍ عَلَى فَرْضِيَتِهِ، وَالْآخَرُ نَفْلٌ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَفْلِيَتِهِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ ؛ أَحَدُهُمَا أُرِيدَ (١) بِ عِ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْآخِرُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْم .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّكْرِ ؟ أَحَدُهَا (٢) فَرْضُ عَلَى جَمِيعِ الْمُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ ، وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْخَاطِبِينَ فِي عَلَى الْأَوْقَاتِ ، وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَالثَّالِثُ لَـ هُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ حَتَّى لَا يَجُورُ الْعَجْورُ الْخَبَرُ فِيهِ إِلَّا بِأَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ \* اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِفَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ ؛ الْمُرَادُ مِنَ اللَّفْظَتَيْنِ النَّوْلَيَيْنِ (٣) أَمْرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ ، وَالثَّالِثُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ .

النَّوْعُ الْخَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ أُمِرَا (٤) لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهُمَا (٥) النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ .

<sup>(</sup>١) «أريد» في الأصل: «أراد».

<sup>(</sup>٢) «أحدها» في الأصل: «أحدهما» ، وهو وهم.

합[//٢/أ].

<sup>(</sup>٣) «الأوليين» في (س) (١/ ١١١) خلافا لأصله الخطى: «الأوليتين».

<sup>(</sup>٤) «أمرا» في الأصل: «أمران» ، وكأن النون أقحمت فيه . ~

<sup>(</sup>٥) «مرادهما» في (س) (١/ ١١٢) خلافا لأصله ، (ك) (ص ٦٧): «مرادها».





النَّوْعُ الْحَادِي وَالْحَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّكْرِ ؛ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ النَّوْعُ النَّوْعُ النَّمْشَارُ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ نَفْلُ ، وَالشَّرْطُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ نَفْلُ ، وَالسَّرْطُ النَّمْشَارُ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ نَفْلُ ، وَالسَّرْطُ اللَّذِي قُرِنَ بِهِ فَرْضٌ ، وَالرَّابِعُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْم .

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْحَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ تَعْقِيبَ شَيْءِ مَاضٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بِلَقَعْ بِكَايَتُهُ، فَأَطْلِقَ الْأَمْرُ بِلَفْظِ التَّعْقِيبِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْبِدَايَةُ ؛ لِعَدَمِ ذَلِكَ التَّعْقِيبِ إِلَّا بِتِلْكَ الْبِدَايَةِ ، فَأَطْلِقَ الْأَمْرُ بِلَفْظِ التَّعْقِيبِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْبِدَايَةُ ؛ لِعَدَمِ ذَلِكَ التَّعْقِيبِ إِلَّا بِتِلْكَ الْبِدَايَةِ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْحَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِفِعْلِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ سَبَبِ مَعْلُومِ، فَمَتَى صَادَفَ الْمَرْءُ ذَلِكَ السَّبَبَ فِي أَحَدِ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي سَائِرِهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ نَدْبٍ ﴿ وَإِرْشَادٍ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْحَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِفِعْلِ مَقْرُونٍ بِصِفَةٍ مُعَيَّنِ عَلَيْهَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْل بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي قُرِنَتْ بِهِ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِأَشْيَاءَ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ لَمْ تُبَيَّنْ كَيْفِيَتِهَا فِي ظَوَاهِرِ الْأَخْبَارِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْحَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا بِلَقْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْخَاصُّ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ (١) ، وَالرَّابِعُ قُصِدَ بِهِ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَالْحَامِسُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْآخَرِينَ فَرْضُهُ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِسِتَّةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ؛ الثَّلَافَةُ الْأُولُ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُخَرُ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ.

١٢/١] ٩

<sup>(</sup>١) «ثابتة» في (ك) (ص ٦٨): «ثانية».





النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْحَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الدِّكْرِ؛ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مِنْهَا (١) أَمْرَا نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ، وَالثَّالِثُ ﴿ وَالرَّابِعُ أُطْلِقًا بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْبَعْضُ لَا الْكُلُّ، وَالْحَامِسُ وَالسَّابِعُ أَمْرَا حَتْمٍ وَإِيجَابٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ، وَالسَّادِسُ أُمِرَ لَا الْكُلُّ، وَالْحَامِسُ وَالسَّابِعُ أَمْرَا حَتْمٍ وَإِيجَابٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ، وَالسَّادِسُ أُمِرَ لِاللَّهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ عَيْرِهِمْ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْحَمْسُونَ: الْأَمْرُ بِفِعْلِ عِنْدَ وُجُودِ شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَحَدُهُمَا لَا كِلَاهُمَا ؛ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا مَعًا فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ.

النَّوْعُ السِّتُونَ: الْأَمْرُ بِتَرْكِ طَاعَةٍ ؛ لِتَفَرُّدِ الْمَرْءِ بِإِنْيَانِهَا مِنْ غَيْرِ إِرْدَافِ مَا يُسْبِهُهَا أَوْ تَقْدِيمِ مِثْلِهَا.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالسِّتُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ ؛ أَحَدُهُمَا فَرْضٌ لَا يَسَعُ رَفْضُهُ ، وَالثَّانِي مُرَادُهُ التَّغْلِيظُ وَالتَّشْدِيدُ دُونَ الْحُكْم .

النَّوْعُ النَّانِي وَالسِّتُونَ: لَفْظَةُ أَمْرٍ قُرِنَ بِزَجْرٍ عَنْ تَـرْكِ اسْتِعْمَالِ شَـيْءِ قَـدْ قُرِنَ إِبَاحَتُهُ بِشَرْطٍ ثَالِثٍ ، حَتَّى لَا يُبَـاحُ ذَلِـكَ الشَّرْطَيْنِ بِشَرْطٍ ثَالِثٍ ، حَتَّى لَا يُبَـاحُ ذَلِـكَ الْفِعْلُ إِلَّا بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ : الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّحْذِيرُ مِمَّا يُتَوَقَّعُ فِي الْمُتَعَقِّبِ مِمَّا خَطَرَ (٢) عَلَيْهِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

<sup>(</sup>١) «منها» في (س) (١/٣/١) خلافا لأصله الخطى: «منهما» ، وهو خطأ.

<sup>۩[</sup>١/٣/١].

<sup>(</sup>٢) «خطر» في (س) (١١٣/١) خلافا لأصله، (ت) (١/ ٧٢) : «خُظِر»، وقد جاء في (ت) في موضع آخر منه (٢/ ٤/٢) كالمثبت.

١٣/١] ١٣/١]





النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالسِّتُّونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي خَرَجَ مَخْرَجَ الْخُصُوصِ وَالْمُرَادُ مِنْ هُ إِيجَابُهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الْآلَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ مَوْجُودَةً.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ: لَفْظَةُ أَمْرِ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ: الْأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهَا قَصْدًا مِنْهُ لِلْإِرْشَادِ وَطَلَبِ الثَّوَابِ.

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالسِّتُّونَ: الْأَمْرُ بِشَيْءٍ بِـذِكْرِ شَـرْطٍ (١) مَعْلُـومٍ ، زَادَ ذَلِـكَ الـشَّرْطُ أَقْ نَقَصَ عَنْ تَحْصِيرِهِ ؛ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى حَالَتِهِ وَاجِبًا بَعْدَ أَنْ يُوجَدَ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْطِ مَا كَـانَ مِنْ غَيْرِ تَحْصِيرٍ مَعْلُومٍ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسِّتُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ تَقَدَّمَ، وَالْمُرادُ مِنْ غَيْرِ مِنْ غَيْرِ التَّادِيبُ؛ لِتَلَّا يَوْتَكِبَ الْمَوْءُ ذَلِكَ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ عَنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ مِنْ عَيْرِ عَنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ مِنْ عَيْرِ عَنْ أَجْلِهُ أُمِرَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ مِنْ عَيْرِ عَنْ أَجْلِهُ أُمِرَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ مِنْ عَيْرِ

النَّوْعُ السَّبْعُونَ: الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ مُرَادُهَا الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ دُونَ الْحُكْمِ وَالْإِيجَابِ.

النَّوْعُ الْحَادِي ﴿ وَالسَّبْعُونَ : الْأَوَامِرُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أَجْلِ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةِ عَلَىٰ شَرْطٍ مَعْلُومٍ لِلسَّعَةِ وَالتَّرْخِيصِ .

النَّوْعُ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبٍ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَقْصُودِ عَلَىٰ سَبَبِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «بذكر شرط» وقع في الأصل: «يذكر بشرط».

<sup>(</sup>٢) «منه» في الأصل: «منها».

١[١٤/١]١

### الإخسَانُ في تقريبُ صِحِيتُ ابن حِبانَ ا





النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ: الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ مُرَادُهَا التَّهْدِيدُ وَالزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ الْأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. النَّوْبِ أُمِرَ بِهِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ : الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عِنْدَ فِعْلِ مَاضٍ مُرَادُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَسْتُولِ عَنْهُ مَعَ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهِ مَرَّةَ أُخْرَىٰ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْء قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْء قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ شَيْء ثَانٍ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُمَا مَعًا عِلَّةٌ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ ، لَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُحَرَّمٌ وَإِنْ زُجِرَعَنِ ارْتِكَابِهِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّعْلِيمُ ؛ حَيْثُ جَهِلَ الْمَأْمُورُ بِعَنْ الْمَأْمُورُ بِعَنْ الْمَالْمُورُ اللَّهِ عَلَى الْمَالْمُورُ اللَّهِ عَلَى الْمَالُونُ الْمُؤْمَلُ الْمَالُونُ الْمُؤْمَلُ الْمُعْلِ ، لَا أَنَّهُ أَمْرٌ عَلَى سَبِيلِ الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ (١) الْوَثِيقَةُ ؛ لِيَحْتَاطَ الْمُسْلِمُونَ لِدِينِهِمْ عِنْدَ الْإِشْكَالِ بَعْدَهُ ١٠٠ .

النَّوْعُ الشَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ : الْأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ : الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَمْ تُذْكَرْ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ ، وَقَدْ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ نَفْي إِمْضَاءِ حُكْمِهِ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ .

النَّوْعُ الثَّمَانُونَ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْء بِإِطْلَاقِ الإسْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ الشَّيْء وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، لَا نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْء .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ الْأَوَامِرِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِالْكِنَايَاتِ دُونَ التَّصْرِيح.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ: الْأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِهَا النِّسَاءُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الرِّجَالِ.

<sup>(</sup>١) «منه» ليس في (س) (١/ ١٥٥) خلافا لأصله ، وفي (ت) (١/ ٧٤) : «به» ، ، وقد جاء في (ت) في موضع آخر منه (٢/ ٢٦٧) كالمثبت .

١٤/١]٩





النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ: الْأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِهَا.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ: لَفْظَةُ أَمْرِ بِشَيْءِ بِلَفْظِ الْمَسْأَلَةِ مُرَادُهَا (١) اسْتِعْمَالُهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْعِتَابِ لِمُرْتَكِبِ ضِدِّهِ .

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالثَّمَانُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِذِكْرِ نَفْيِ الْإسْمِ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّمَالِ. الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي قُرِنَ بِذِكْرِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ ، مِنْ ﴿ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ الْعَدَدِ نَفْيًا عَمًّا وَرَاءَهُ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ : الْأَمْرُ بِمُجَانَبَةِ شَيْءٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَمَّا تَوَلَّدَ ذَلِكَ السَّيْءُ بنْهُ .

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْ ظِ الرَّدِّ وَالْإِرْجَاعِ مُرَادُهُ نَفْي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ دُونَ إِجَازَتِهِ وَإِمْضَائِهِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ : أَلْفَاظُ الْمَدْحِ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ بِهَا .

النَّوْعُ التَّسْعُونَ: الْأَوَامِرُ الْمُعَلَّلَةُ الَّتِي قُرِنَتْ بِشَرَائِطَ يَجُوزُ الْقِياسُ عَلَيْهَا.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ: لَفْظُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ شَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ مُرَادُهُ الْأَمْرُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِيجَابِ، قَدِ اسْتُثْنِي بَعْضُ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَأُسْقِطَ عَنْهُ حُكْمُ مَا دَحَلَ تَحْتَ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمَعْلُومِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ.

النَّوْعُ النَّانِي وَالتَّسْعُونَ: أَلْفَاظُ الْإِخْبَارِ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الْأَوَامِرُ بِهَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ: الْإِخْبَارُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الْأَمْرُ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>١) «مرادها» في الأصل: «مراده».

<sup>.[1/0/1]@</sup> 

## الإخبينان فأتق لاي محيية ابن حبان



النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالتَّسْعُونَ: الْأَوَامِرُ الْمُتَضَادَّةُ (١) الَّتِي هِيَ مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاح.

النَّوْعُ الْحَامِسُ ﴿ وَالتِّسْعُونَ : الْأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ لِأَسْبَابِ مَوْجُودَةِ وَعِلَلِ مَعْلُومَةِ .

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ: لَفْظَةُ أَمْرِ بِفِعْلِ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْمَأْمُورَ بِهِ ، ثُمَّ نَسَخَهَا فِعْلُ ثَانِ وَأَمْرٌ آخَرُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ خُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَدَائِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ مَعَ الْإِقْتِدَاء ، ثُمَّ نُسِخَ الْإِقْتِدَاءُ وَالتَّخْيِيرُ جَمِيعًا ، وَبَقِيَ الْفَرْضُ الْبَاقِي مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ .

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتَّسْعُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ ، ثُمَّ حُرِّمَ ذَلِكَ الْفِعْلُ عَلَى الرِّجَالِ ، وَبَقِيَ حُكْمُ النِّسَاءِ مُبَاحًا لَهُنَّ اسْتِعْمَالُهُ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتَّسْعُونَ: أَلْفَاظُ أَوَامِرَ مَنْسُوخَةِ نُسِخَتْ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَىٰ مِنْ وُرُودِ إِبَاحَةٍ عَلَىٰ حَظْرِ أَوْ حَظْرِ عَلَىٰ إِبَاحَةٍ .

النَّوْعُ الْمِائَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ بَعْض مَا أُبِيحَ بَعْدَ حَظْرِهِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْمِائَةُ: الْأَمْرُ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا.

النَّوْعُ النَّانِي وَالْمِائَةُ: أَلْفَاظُ أَوَامِرَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ الْمُجَاوَرَةِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ حَقَائِقِهَا.

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْمِائَةُ: الْأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَبِهَا قَصْدًا لِمُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ ﴿ وَالْمِائَةُ : الْأَمْرُ بِالْأَدْعِيَةِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ بِهَا إِلَىٰ بَارِئِهِ جَالَيَّكِلا .

<sup>(</sup>١) «المتضادة» في الأصل: «المضادة».

١٥/١] ١٥ ب].

١[١/٢١]]

## المقتدمة





النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْمِائَةُ: الْأَمْرُ بِأَشْيَاءَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ إِضْمَارِ الْقَصْدِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْمِائَةُ: الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ وَبَقِيَ الْحُكْمُ عَلَىٰ حَالَتِهِ فَرْضًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْمِائَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَلَىٰ سَبِيلِ النَّدْبِ عِنْدَ (١) سَبَبٍ مُتَقَدِّم، ثُمَّ عُطِفَ بِالزَّجْرِ عَنْ مِثْلِهِ مُرَادُهُ السَّبَبُ الْمُتَقَدِّمُ لَا نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْمِائَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي قُرِنَ بِالْأَمْرِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْمِاقَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ مُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ قَدْ حُيِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَشْيَاءَ ذَوَاتِ عَدَدٍ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ ثُمَّ اسْتُشْنِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ شَيْءٌ فَزُجِرَ عَنْهُ وَبَقِيَتِ (٢) الْبَاقِيةُ عَلَىٰ حَالَتِهَا مُبَاحًا اسْتِعْمَالُهَا.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ وَالْمِائَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، لَا الْأَمْرُ بِهِ .

# الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ النَّوَاهِي ۞ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ (٣):

قَالُ اَبُومَا ثُمُ خَيْنُ : وَقَدْ تَتَبَعْتُ النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ وَتَدَبَّرْتُ جَوَامِعَ فُصُولِهَا وَأَنْوَاعِ وُرُودِهَا لِأَنَّ مَجْرَاهَا فِي تَشَعُّبِ الْفُصُولِ مَجْرَىٰ الْأَوَامِرِ فِي الْأُصُولِ فَرَأَيْتُهَا تَدُورُ عَلَىٰ مِائَةِ نَوْعٍ وَعَشَرَةِ أَنْوَاعٍ.

<sup>(</sup>١) بعد «عند» في الأصل: «عدم» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>Y) «وبقيت» في الأصل: «وثبتت».

١٦/١١ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن المصطفى عليه الأصل.





النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الزَّجْرُعَنِ الإِتِّكَ الْعَلَى الْكِتَ ابِ وَتَوْكِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي عَنِ الْمُصْطَفَى عَيْ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي عَنِ الْمُصْطَفَى عَيْ اللهُ عَلَيْ .

النَّوْعُ النَّانِي: أَلْفَاظُ إِعْلَامِ لِأَشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا الْمُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَجَمِيعِ النَّوْعُ الثَّافِي كَلُّ الْأَحْوَالِ وَجَمِيعِ الْأَوْقَاتِ حَتَّىٰ لَا يَسَعَ أَحَدًا مِنْهُمُ ارْتِكَابُهَا بِحَالٍ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ بَعْضُ الْمُخَاطِبِينَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَعَنْهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بَعْضُ النِّسَاءِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَعَنْهَا الْمُخَاطَبُونَ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي نَفْسِ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي ظَاهِرِ فِي نَغْسِ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي ظَاهِرِ الْخُطَابِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ: الزَّجْرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ مُخْتَصَرَةٍ ذُكِرَ نَقِيضُهَا فِي أَخْبَار أُخَرَ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ تَفْسِيرُ تِلْكَ الْجُمَلِ فِي أَخْبَارِ أَخْدَ.

النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَبَيَانُ تَخْصِيصِهِ فِي فِي فِعْلهِ.

النَّوْعُ النَّانِيَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ لَمْ تُذْكَرْ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي خَبَرِ ثَانٍ فَمَتَىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً كَانَ اسْتِعْمَالُهُ مَزْجُورًا

### المقتدمة





عَنْهُ وَمَتَىٰ عُدِمَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ وَقَدْ يُبَاحُ هَـٰذَا الـشَّيْءُ الْمَزْجُ ورُعَنْهُ فِي حَالْتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ أَيْضًا مَوْجُودَةً وَالزَّجْرُ قَائِمٌ .

النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْ ظِ الْعُمُ ومِ الَّذِي اسْ تُثْنِيَ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ الَّذِي اسْ تُثْنِيَ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَأُبِيحَ بِشَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ.

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهُ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ أَحَدُهُمَا ٢ مَعْلُومَيْنِ أَحَدُهُمَا ٢ مَعْلُومَيْنِ أَحَدُهُمَا ٢ مَعْلُومَيْنِ أَحَدُهُمَا ٢ مَعْلُومَيْنِ أَحَدُهُمَا ٢

النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّكْرِ؛ الْأَوَّلُ وَالشَّانِي قُصِدَ بِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ قُصِدَ بِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، قَدْ بُيِّنَ كَيْفِيتُهَا فِي خَبَرِ ثَانٍ.

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الْمَخْصُوصِ فِي النِّكْرِ الَّذِي قَدْ يُشَارِكُ مِثْلَهُ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ التَّأْكِيدُ.

النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ: الزَّجْرُعَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءً مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ؛ أَحَدُهَا قُصِدَ بِهِ النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ، وَالثَّانِي زُجِرَعَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَمَتَىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَعَنْ هَذَا الشَّيْءِ مَوْجُودَةً كَانَ الزَّجْرُ وَاجِبًا، وَمَتَىٰ عُلِمَتْ (') تِلْكَ الْعِلَّةُ كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ مُبَاحًا، وَالشَّالِثُ زَجْرٌ عَنْ فِعْ لِ فِي وَقْتِ مَعْلُومٍ مُرَادُهُ تَرْكُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ مُبَاحًا، وَالشَّالِثُ زَجْرٌ عَنْ فِعْ لِ فِي وَقْتِ مَعْلُومٍ مُرَادُهُ تَرْكُ اسْتِعْمَالِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.

النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ التَّحْرِيمِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ وَقَدْ يَحِلُّ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُ ورِ عَنْهُ فِي حَالَتَيْنِ لِعِلَّتَيْنِ مَعْلُومَتَيْن ﴿ وَ عَنْهُ فِي حَالَتَيْنِ لِعِلَّتَيْنِ مَعْلُومَتَيْن ﴿ وَ عَنْهُ فِي حَالَتَيْنِ لِعِلَّتَيْنِ مَعْلُومَتَيْن ﴾ .

١٧/١]٩ ب].

<sup>(</sup>١) «عدمت» في الأصل: «عدم».

<sup>·[1/</sup>٨/1]

## الإجبينان في تقريل ويحيك الرجبان



Z (IAT)

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: الزَّجْرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَفْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ يَكُونُ حُكْمُهُمْ وَحُكْمُ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ سَوَاءً.

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ: الزَّجْرُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، الْمُرَادُ مِنَ الشَّيئَيْنِ اللَّجَالُ دُونَ النِّسَاءُ جَمِيعًا فِي اللَّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا فِي اللَّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: الزَّجْرُعَنِ الشَّيْءِ الَّذِي رُخِّصَ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِهِ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمِ ثُمَّ حُظِرَ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ وَالْعِلَّةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ الْقَصْدُ فِيهِ مُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِينَ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ إِنْسَانٌ بِعَيْنِهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قُصِدَ بِهَا الاِحْتِيَاطُ حَتَّى يَكُونَ الْمَرْءُ لَا يَقَعُ عِنْدَ ارْتِكَابِهَا فِيمَا حُظِرَ عَلَيْهِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَقَدْ أَضْمَرَ كَيْفِيَّةَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مَخْرَجُهُ مَخْرَجُهُ الْخُصُوصِ اللَّقَوْمِ بِأَعْيَانِهِمْ عَنْ شَيْء بِعَيْنِهِ يَقَعُ الْخِطَابُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ ، إِذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ مَوْجُودًا.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، ثُمَّ اسْتُنْنِيَ مِنْهُ بَعْضُ الرِّجَالِ وَأُبِيحَ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَبَقِيَ حُكْمُ النِّسَاءِ وَبَعْضِ الرِّجَالِ وَأُبِيحَ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَبَقِيَ حُكْمُ النِّسَاءِ وَبَعْضِ الرِّجَالِ عَلَىٰ حَالَتِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «دون النساء» وقع في الأصل: «والنساء».

۱۸/۱] و [۱۸/۱]





النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : الزَّجْرُ عَنْ أَنْ يُفْعَلَ بِالْمَرْءِ بَعْدَ الْمَمَاتِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِهَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مَا حُرِّمَ .

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْظِ الْإِسْمَاعِ لِمَنِ ارْتَكَبَهُ قَدْ أُضْمِرَ فِيهِ شَرْطٌ مَعْلُومٌ لَمْ يُذْكَرْ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الْمُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ وَأُبِيحَ لِلْمُصْطَفَى ﷺ اسْتِعْمَالُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَيْسَتْ فِي أُمَّتِهِ.

النَّوْعُ الثَّلَاثُونَ: الزَّجْرُ عَنْ شَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي اللَّكْرِبِلَفْظِ الْعُمُومِ ؛ أَحَدُهُمَا مُسْتَعْمَلٌ عَلَىٰ عُمُومِهِ وَالثَّانِي بَيَانُ تَخْصِيصِهِ فِي فِعْلِهِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: لَفْظُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَتَىٰ بِشَيْئَيْنِ مِنَ الْخَبَرِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ قُصِدَ بِهِ أَحَدُ السَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْخِطَابِ مِمَّا وَقَعَ التَّغْلِيظُ عَلَىٰ مُوتَكِبِهِمَا مَعًا.

النَّوْعُ النَّانِي وَالنَّلَاثُونَ: الْإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِ جَوَاذِ شَيْءٍ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ ثَانٍ قَدْ سُئِلَ عَنْهُ فَرُجِرَ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ آخَرَ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: الزَّجْرُ عَنْ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ؛ الْأَوَّلُ مِنْهَا حَتْمٌ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ قُصِدَ بِهِمَا الإحْتِيَاطُ وَالتَّوَرُّعُ، وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ وَالسَّابِعُ قُصِدَ بِهِ مُخَالَفَةُ وَالْخَامِسُ وَالسَّابِعُ قُصِدَ بِهِ مُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَتْمِ.

# الإخبيِّنْ إِنْ فَيْ مَقَرِّنَا يُجْعِيْكُ أَيْنَ جِبَّانًا





النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ فِعْلِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ قَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ بِصِفَةٍ أُخْرَىٰ عِنْدَ عَدَمِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: الزَّجْرُ ﴿ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُ وَمَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ وَتَرْكُ الْمُشَاهَدَةِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبٍ مُرَادُهُ مُتَعَقِّبُ ذَلِكَ السَّبَ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالنَّلَافُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِهِ إِبَاحَةُ شَيْءِ ثَانٍ وَالْمُرَادُ بِهِ النَّوْمُ النَّهُمُ النَّهُمَا. الزَّجْرُ عَنِ الْجَمْع بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا انْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالنَّلَاثُونَ: الزَّجْرُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ؛ الْأَوَّلُ وَالشَّانِي بِلِفْظِ الْعُمُومِ فُكِرَ الْأَحْوَالِ، وَالثَّالِثُ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ذُكِرَ يَلِفْظِ الْعُمُومِ ذُكِرَ تَخْصِيصُهُ فِي خَبَرِ ثَانٍ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ مَذْكُورَةٍ.

النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ وَلِي الْكِتَابِ وَلِي الْكِتَابِ وَلِي الْكِتَابِ وَلِيعْض عُمُومِ السُّنَنِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ عِنْدَ عَدَمِ سَبَبِ مَعْلُومٍ فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ مَوْجُودَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ مُبَاحًا وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ السَّبَبُ كَانَ الزَّجْرُ وَاجْبَا.

النَّوْعُ النَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ فَمَتَىٰ كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّرْءِ.

۱۹/۱] ه

<sup>.[[</sup>۲٠/١]@

# المقدمة





النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لِأَسْبَابِ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَعْلُومَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي نَفْس الْخِطَابِ.

النَّوْغُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ فِعْلِ مَقْرُونِ بِتَوْكِ ضِـدُهِ مُرَادُهُمَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءِ ثَالِثِ اسْتُعْمِلَ هَذَا الْفِعْلُ مِنْ أَجْلِهِ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ بِصِفَةِ ثُمَّ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِعَيْنِهِ بِصِفَةٍ أُخْرَىٰ غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْهُ إِذَا تَقَدَّمَهُ مِثْلُهُ مِنَ الْفِعْلَ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ بِأَلْفَاظِ الْكِنَايَاتِ دُونَ التَّصْرِيح.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْء عِنْدَ حُدُوثِ شَيْئَيْنِ مَعْلُ ومَيْنِ أَضْمَرَ كَيْفِيَّتَهُمَا فِي نَفْسِ الْخِطَابِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ انْفِرَادُهُمَا (١) وَاجْتِمَاعُهُمَا مَعًا.

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ فِعْلُـهُ وَإِبَاحَتُـهُ جَمِيعًا.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ قُصِدَ بِهَا النَّدْبُ ﴿ وَالْإِرْشَادُ لَا الْحَتْمُ وَالْإِيجَابُ.

النَّوْعُ الْخَمْسُونَ: لَفْظَةُ إِبَاحَةِ لِشَيْءِ سُئِلَ عَنْهُ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْحَمْسُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَمَّا يَتَوَلَّـدُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَا أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي زُجِرَ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ عَنْهُ مَنْهِيٍّ (٢) عَنْـهُ إِذَا لَـمْ يَكُنْ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَوْجُودًا.

<sup>(</sup>١) «انفرادهما» في (س) (١/ ١٢٤) خلافا لأصله: «إفرادهما».

١٥ [١/ ٢٠] ب].

<sup>(</sup>٢) «منهى» في الأصل: «منهيا» ، وهو خلاف الجادة.

### الإخيينان في تقريب ويحيض الرخيان





النَّوْعُ الثَّانِي وَالْحَمْسُونَ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ بِإِطْلَاقِ أَلْفَاظِ بَوَاطِنُهَا بِخِلَافِ الظَّوَاهِرِ مِنْهَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْحَمْسُونَ: الزَّجْرُعَنْ فِعْلِ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ يُتَوَقَّعُ فَمَا دَامَ يُتَوَقَّعُ كَوْنُ ذَلِكَ النَّوْعُ لَوْمَتَىٰ عُدِمَ ذَلِكَ الشَّيْءُ جَازَ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَمَتَىٰ عُدِمَ ذَلِكَ الشَّيْءُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَمَتَىٰ عُدِمَ ذَلِكَ الشَّيْءُ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْحَمْسُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّهْدِيدِ دُونَ الْخُكْمِ قُصِدَ الزَّجْرُ عَنْهَا بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْحَمْسُونَ: أَلْفَاظُ تَعْبِيرٍ لِأَشْيَاءَ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهَا تَوَرُّعًا.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْحَمْسُونَ: الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ فِعْلِ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ ﴿ قَدْ يُتَوَقَّعُ كَوْنُهُ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْحَمْسُونَ: الزَّجْرُ عَنْ إِتْيَانِ طَاعَةٍ بِلَفْظِ الْعُمُومِ إِذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَة حَتَّى تُقْرَنَ بِأُخْرَىٰ مِثْلِهَا قُدْ يُبَاحَ تَارَةً أُخْرَىٰ اسْتِعْمَالُهَا مُفْرَدَةً فِي حَالَةٍ غَيْرِ تِلْكَ الْحَالَةِ الْتِي نُهِيَ عَنْهَا مُفْرَدَةً.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْحَمْسُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَمَتَىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً كَانَ الزَّجْرُ وَاجِبًا، وَقَدْ يُبِيحُ هَذَا الزَّجْرَ شَرْطٌ آخَرُ وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ التِّي ذَكَرْنَاهَا مَعْلُومَةً.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: الْإِعْلَامُ لِلشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءِ ثَانٍ.

النَّوْعُ السِّتُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِمُجَانَبَتِهِ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ النَّوْعُ النَّامِ النَّهِ عَنْهُ وَالْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ فِيهِ.





النَّوْعُ الْحَادِي وَالسِّتُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ نَفْيِ كَوْنِ مُرْتَكِبِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُرَادُ مِنْهُ ضِدُّ الظَّاهِرِ فِي الْخِطَابِ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ: الزَّجْرُعَنْ أَشْيَاءَ وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ دُونَ التَّصْرِيح.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُونَ: تَمْثِيلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ النَّائِي النَّائِي الْيُمثَّلُ مِنْ أَجْلِهِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ : الزَّجْرُ عَنْ مُجَاوَرَةِ شَيْءٍ عِنْدَ وُجُودِهِ مَعَ النَّهْيِ عَنْ مُفَارَقَتِهِ عِنْدَ ظُهُورِهِ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ (١) قُرِنَ بِذِكْرِ وَعِيدٍ مُرَادُهُ نَفْيُ الإسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ : الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ بِوَصْفٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ضِدُّهِ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسِّتُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ، أُطْلِقَ هَذَا الزَّجْرُ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ: لَفْظَةُ إِخْبَارِ عَنْ فِعْلِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ الْفِعْلِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ: لَفْظَةُ اسْتِخْبَارِ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَر عَنْهُ.

النَّوْعُ السَّبْعُونَ : لَفْظَةُ اسْتِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ ثَانٍ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ مُبَاحًا ﴿ .

۱ [۱/۱۱ ب].

<sup>(</sup>١) «استعماله» في الأصل: «استعمال».

합[(\ ٢٢ [].



النَّوْعُ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْء مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ فَأَوْقَعَ الزَّجْرَ عَلَى الْعُمُومِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تِلْكَ الْعِلَّةِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ : فِعْلٌ فُعِلَ بِأُمَّتِهِ ﷺ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ بِعَيْنِهِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ مُرْتَكِبُهُ مَأْجُورًا حُكْمُهُ فِي الرَّبِكَابِهِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ حُكْمُ مَنْ نُدِبَ إِلَيْهِ وَحَتَّ عَلَيْهِ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي غَيْرُ جَائِزِ ارتِكَابُهَا.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونَ: الْإِحْبَارُ عَنْ ذَمِّ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ مَعْلُومَةِ الْتَكَبُوهَا مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ بِأَعْيَانِهَا.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ: لَفْظَةُ إِخْبَارِ عَنْ شَيْءِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَقْوَامِ بِأَعْيَانِهِمْ عِنْدَ وُجُودِ نَعْتٍ مَعْلُومٍ فِيهِمْ قَدْ أَضْمَرَ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ النَّعْتِ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ : لَفْظَةُ إِخْبَارِ ۞ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ بَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَا الْكُلِّ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ : لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْيِ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِعِلَّةِ مَعْلُومَةِ .

النَّوْعُ الثَّمَانُونَ: الْإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِ شَيْءِ عِنْدَ كَوْنِهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الزَّجْرُ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ إِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ أَفْعَالِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ تِلْكَ الْخِصَالِ بِأَعْيَانِهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ إِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَيْهَا أَوْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْ حَيْثُ لَا يَجِبُ.

۱[۱/۲۲ب].

#### المقتدمة





النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ: الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْمُجَاوَرَةِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْمُجَاوَرَةِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الْخِصَالِ الَّتِي قُرِنَ بِمُرْتَكِيهَا مِنْ أَجْلِهَا ذَلِكَ الإسْمُ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ إِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْهَا بِإِطْلَاقِ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ عَلَى (١) تِلْكَ الْأَشْيَاءِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مُرْتَكِبُهَا لَا نَفْسُهَا.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ: الْإِخْبَارُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ ثَانِ مِنْ أَجْلِهِ أُخْبِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ بِتَبَايُنِ الْأَلْفَاظِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِأَعْيَانِهَا.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ التَّمْثِيلِ لِأَشْيَاءَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي بَيَانُ تَخْصِيصِهَا فِي أَخْبَارٍ أُحَرَ قُصِدَ بِهَا الزَّجْرُ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ الْعُمُومِ.

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالنَّمَانُونَ : لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ بَعْضِ النَّاسِ لَا الْكُلِّ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ الاسْتِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا الزَّجُرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اسْتُخْبِرَ عَنْهَا قُصِدَ بِهَا التَّعْلِيمُ عَلَى سَبِيلِ الْعَتْبِ.

النَّوْعُ التِّسْعُونَ: لَفْظَةُ إِخْبَارِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الْمُرَادُ مِنْ أَحَدِهَا الزَّجْرُ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ لَمْ تُذْكَرْ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، وَالشَّانِي وَالثَّالِثُ مَزْجُورٌ ارْتِكَابُهُمَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ عَلَى عُمُومِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ: الْإِخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ بِأَلْفَاظِ التَّحْذِيرِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ التَّحْذِيرِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَذَّرَ عَنْهَا فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

<sup>(</sup>١) «على» في الأصل: «عن».

합[1/471].

# الإجْسِنَانُ فِي تَقَرِّئِكُ مِحِيْكَ الرِّجِبَّانُ





النَّوْعُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ: الْإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ اللَّ إِنْيَانِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتَّسْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ بَعْضَ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَعَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ بَعْضُ فِعْلِهِ وَوَافَقَهُ الْبَعْضُ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ الإسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَنِ الْمُخْتَلِفَي الْمَعْنَىٰ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ وَالْآخَرُ مَزْجُورًا عَنْهُ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالتِّسْعُونَ: الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ نَفْيِ اسْتِعْمَالِهِ فِي وَقْتِ مَعْلُومِ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ لَا نَفْيُهُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظَةٍ قَدِ اسْتَعْمَلَ مِثْلَهُ ﷺ قَدْ أُدِّيَ الْخَبَرَانِ عَنْهُ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ مَعْنَاهُمَا غَيْرُ شَيْئَيْنِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِصِفَةٍ مُطْلَقَةٍ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ إِذَا قُصِدَ بِالْأَدَاءِ عَيْرَهَا.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ قَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِتِلْكَ الصَّفَةِ الْمَزْجُورِ عَنْهَا بِعَيْنِهَا اللَّعِلَّةِ تَحْدُثُ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُونَ : الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ .

النَّوْعُ الْمِائَةُ: الْإِخْبَارُ عَنْ شَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، الْمُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ وَالْآخَرُ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْمِائَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحًا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ثُمَّ زُجِرَ عَنْهُ بِالنَّسْخِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَىٰ حَالَتِهِ مُبَاحًا فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ .

١[١/٣٢ ب].

합[1/371].

#### المقدّمة





النَّوْعُ الثَّانِي وَالْمِائَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ زُجِرَ عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ بِالنَّسْخِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْمِاقَةُ: الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْعُمُومِ وَلَهُ تَخْصِيصٌ مِنْ خَبَرِ ثَانٍ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْمِائَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَبَاحَ لَهُمُ ارْتِكَابَهُ (۱) ، ثُمَّ أَبَاحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالَهُ بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ مُدَّةَ مَعْلُومَةً ، ثُمَّ نَهَىٰ عَنْهُ بِالتَّحْرِيمِ فَهُ وَ مُحَرَّمٌ إِلَىٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْمِائَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ أُبِيحَ ذَلِكَ ال الشَّيْءُ بِالنَّسْخِ وَبَقِيَ السَّبَبُ عَلَىٰ حَالَتِهِ مُحَرَّمًا.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْمِائَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي عَارَضَهُ إِبَاحَةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ تَضَادُّ وَلَا تَهَاتُرٌ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْمِائَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْمِائَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قُصِدَ بِهَا مُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْمِائَةُ: أَلْفَاظُ الْوَعِيدِ عَلَىٰ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَ ابِ تِلْكَ الْأَشْيَاء بِأَعْيَانِهَا .

النَّوْعُ الْعَاشِرُ وَالْمِاقَةُ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي كَانَ يَكْرَهُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْتَحَبُّ مُجَانَبَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ النَّهْيُ عَنْهَا مُطْلَقًا.

<sup>(</sup>١) بعد «ارتكابه» في الأصل: «ثم أباح لهم ارتكابه» ، ولعله انتقال نظر من الناسخ.

١[١/٤٢ ب].

### الإجسَّالُ في تَعَرِّئُ بِي حَدِيثَ الرِّحِيانَ الرَّحِيانَ





# الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ إِخْبَارُ الْمُصْطَفَى ﷺ عَمَّا احْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا:

قَالَ البَوامَ خَوْلُنُهُ: وَأَمَّا إِخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ عَمَّا احْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ تَأَمَّلْتُ ﴿ جَوَامِعَ فَصُولِهَا وَأَنْوَاعَ وُرُودِهَا ؛ لِأُسَهِّلَ إِدْرَاكَهَا عَلَىٰ مَنْ رَامَ حِفْظَهَا فَرَأَيْتُهَا تَدُورُ عَلَىٰ ثَمَانِينَ فَصُولِهَا وَأَنْوَاعَ وُرُودِهَا ؛ لِأُسَهِّلَ إِدْرَاكَهَا عَلَىٰ مَنْ رَامَ حِفْظَهَا فَرَأَيْتُهَا تَدُورُ عَلَىٰ ثَمَانِينَ نَوْعًا:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ بَدْءِ الْوَحْيِ وَكَيْفِيَّتِهِ.

النَّوْعُ النَّانِي: إِخْبَارُهُ عَمَّا فُضِّلَ بِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْإِخْبَارُ عَمَّا أَكْرَمَـهُ اللَّهُ جَافَقَا وَأَرَاهُ إِيَّاهَـا (١) ، وَفَضَّلَهُ بِهَـا (٢) عَلَـىٰ غَيْرِهِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَضَتْ مُتَقَدِّمَةً مِنْ فُصُولِ الْأَنْبِيَاءِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ فُصُولِ أَنْبِيَاءً (٣) كَانُوا قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ. النَّوْعُ السَّالِفَةِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ: إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ جَافَقَ الا بِهَا.

النَّوْعُ الثَّامِنُ: إِخْبَارُهُ عَيُّكُ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ بِذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ فَضَائِلِ أَقْوَامِ بِلَفْظِ الْإِجْمَالِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ. النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ.

曾[1/07]]

<sup>(</sup>١) «إياها» في الأصل: «إياه».

<sup>(</sup>٢) «بها» في (س) (١/ ١٣١) خلافا لأصله الخطى: «به».

<sup>(</sup>٣) «أنبياء» في (ت) (١/ ٨٨): «الأنبياء».

١[١/٥٢ب].





النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ بَعْضِ أُمَّتِهِ.

النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ عَنِ اللَّفْظِ الْعَامِّ الَّذِي فِي الْبَيَانُ عَنِ اللَّفْظِ الْعَامِّ الَّذِي فِي الْكِتَابِ وَتَخْصِيصُهُ فِي سُنَّتِهِ.

النَّوْعُ النَّالِثَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْإعْتِبَارِ (١) أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ.

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَثْبَتَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَأَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ.

النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ: إِسْتِخْبَارُهُ (٢) ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا التَّعْلِيمَ.

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْمُعْجِزَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوّةِ.

النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ فِعْلِ إِلَّا عِنْدَ أَوْصَافِ ثَلَاثَةٍ ، فَمَتَى كَانَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ مَوْجُودًا كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا.

النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الْبِذِكْرِ عِلَّةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ قَدْ يَجُوزُ التَّمْثِيلُ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ مَا دَامَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً ، وَالتَّشْبِيهُ بِهَا فِي الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي النَّمْثِيلُ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ مَا دَامَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً ، وَالتَّشْبِيهُ بِهَا فِي الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْخَطَابِ .

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِنَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ مُرْتَكِبِهَا بِتَخْصِيصٍ مُضْمَرٍ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ الْمُطْلَقِ.

<sup>(</sup>١) «الاعتبار» في (ك) (ص ٨٩)، (س) (١/ ١٣٢) خلافا لأصله الخطي: «الإعتاب»، والمثبت من الأصل، (ت) (١/ ٨٩) هو الأشبه بالصواب؛ حيث ذكر المصنف تحت هذا النوع حديث: «المؤمن يأكل في معى واحد، والكافريأكل في سبعة أمعاء»؛ فالحديث فيه عبرة وليس فيه إعتاب. وينظر (ت) (٤/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) «استخباره» في (س) (١/ ١٣٢) خلافا لأصله الخطي: «إخباره»، وهو خطأ ؛ حيث إن الأحاديث التي ذكرها المصنف تحت هذا النوع فيها سؤال من النبي على الأصحابه عن بعض الأشياء ؛ ليعلمهم. وينظر (ت) (٤٣٧/٤).

요[1/٢٢]]





النَّوْعُ الْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ حَكَاهَا عَنْ جِبْرِيلَ الطَّيْلَا .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ﴿ فَيَهُ . النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَن الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَى أُمَّتِهِ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ كُلِّيَّةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَىٰ بَعْضِ أَجْزَائِهِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ عَلَيْهُ عَنْ شَيْءٍ مُجْمَلٍ قُرِنَ بِشَرْطٍ مُضْمَرٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا وُصُولَ لِلْمَرْءِ إِلَى أَدَاثِهَا إِلَّا بِنَفْسِهِ قَاصِدًا فِيهَا إِلَى بَارِئِهِ جَافَيَا دُونَ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ النَّفْسُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ ١٠ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ مَا يُتَوَقَّعُ فِي نِهَا يَتِهِ عَلَى بِدَايَتِهِ قَبْلَ بُلُوعِ النِّهَايَةِ فِيهِ .

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمُسْتَحِقِّ لِمَنْ أَتَى بِيغضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبِدَايَةُ كَمَنَ أَتَاهُ مَعَ غَيْرِهِ إِلَى النِّهَايَةِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ الاسْمِ عَلَيْهِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ الإبْتِدَاءُ فِي السُّرْعَةِ إِلَى الْإِجَابَةِ مَعَ إِطْلَاقِ اسْمِ ضِدَّهُ مَعَ غَيْرِهِ لِلتَّثَبُّطِ وَالتَّلَكُّ وَ عَنِ الْإِجَابَةِ .

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُمُثِّلَ بِهَا مَثَلًا .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ : إِخْبَارُهُ وَ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْإِجْمَالِ الَّذِي تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْإِجْمَالِ الَّذِي تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْإِجْمَالِ بِالتَّخْصِيصِ فِي أَخْبَارٍ ثَلَاثَةٍ غَيْرِهِ .

النَّوْعُ النَّلَاثُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ عَزَرَعَلا بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِهِ وَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَخَدًا مِنَ الْبَشَرِ.

١[١/٢٦ب].

# المقدمة





النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ نَفْيِ شَيْءٍ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ الْكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَدَدِ يَكُونُ مُبَاحًا ، وَالْقَصْدُ فِيهِ جَوَابٌ خَرَجَ عَلَىٰ سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ .

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَصَرَهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ.

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُـوَ الْمُسْتَثْنَىٰ مِـنْ عَـدَدِ مَحْصُورِ مَعْلُوم .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالنَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا فَلَمْ يَفْعَلْهَا لِعَلَةٍ مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي عَارَضَهُ سَائِرُ الْأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالنَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ عَيَّا عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي ظَاهِرُهُ مُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ ؟ أَحَدُهُمَا مِنْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ (١) ، وَالْآخَرُ مِنَ الْإِجْمَاعِ ، قَدْ يُسْتَعْمَلُ الْخَبَرُ مَرَّةً عَلَى عُمُومِهِ ، وَأُخْرَى يُخَصُّ بِخَبَرِ ثَانٍ ، وَتَارَةً يُخَصُّ بِالْإِجْمَاعِ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِالْإِيمَاءِ الْمَفْهُ ومِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّيمَاءِ الْمَفْهُ ومِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّيمَانِ .

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالنَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ الْإِسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ الْإِسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ﴿ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ (٢) بَيْنَهُمَا .

١ [ ١ / ٧٢ أ] .

<sup>(</sup>١) «ثابتة» مقابله في حاشية الأصل: «ثانية» ، ونسبه لنسخة .

<sup>۩[</sup>۱/۲۷ب].

<sup>(</sup>٢) «المقاربة» في (س) (١/ ١٣٥)، (ك) (ص ٩٢)، (ت) (١/ ٩١): «المقارنة»، والمثبت من الأصل هو الأوْلَى.

### الإخيتيان في تقريب ويحية الرجبان





النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْإِجْمَالِ الَّذِي تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْإِجْمَالِ فِي أَخْبَارِ أُخَرَ.

النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ لَـمْ تُـذْكَرْ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ ، فَمَتَى ارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٍ فِي الْخِطَابِ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَمَتَىٰ عَدِمَتْ بَطَلَ جَوَازُ ذَلِكَ الشَّيْءِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِأَلْفَاظٍ مُضْمَرَةٍ بَيَانُ ذَلِكَ الْإِضْمَارِ فِي أَخْبَارِ أُخَرَ.

النَّوْعُ النَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِإِضْمَارِ كَيْفِيَّةِ حَقَاثِقِهَا دُونَ ظَـوَاهِرِ نُصُوصِهَا .

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْحُكْمِ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلَ حُدُوثِهَا.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ إِثْبَاتِهِ وَكَوْنِهِ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ وَالْمُرَادُ مِنْهُ كَوْنُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ عَيَّا عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ التَّشْبِيهِ مُرَادُهُ الزَّجْرَ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِعَلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ السَّيْءِ بِـذِكْرِ وَصْفِ مُصَرَّحٍ مُعَلَّلٍ يَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْفِطَابِ مَا أَشْبَهَهُ إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهِ مَوْجُودَةً.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الزَّوْجِ عَلَى الْوَاحِدِ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِذَا قُرِنَ بِمِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ كَذَلِكَ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قُصِدَ بِهَا مُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ.





النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَ الْأَسْمَاءَ عَلَيْهَا لِقُرْبِهَا مِنَ التَّمَامِ.

النَّوْعُ الْحَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِإِطْلَاقِ نَفْيِ الْأَسْمَاءِ عَنْهَا لِلنَّقْصِ عَن الْكَمَالِ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْحَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِإِطْلَاقِ التَّغْلِيظِ عَلَى مُوْتَكِبِهَا مُرَادُهَا التَّأْدِيبُ(١) دُونَ الْحُكْمِ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاوَرةِ وَالْقُرْبِ.

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْحَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ابْتَدَأَهُمْ بِالسُّوَّالِ عَنْهَا ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِكَيْفِيَّتِهَا.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْحَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مُرْتَكِبُهُ لَا نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْحَمْسُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْعِصْيَانِ ﴿ عَلَى الْفَاعِل فِعْلَا بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ .

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ تَمَامَ ذَلِكَ الْخَبَر عَنْهُ وَحَفِظَهُ الْبَعْضُ .

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ قَدْ بَقِي الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةَ ثُمَّ نُسِخَ بِشَرْطِ ثَانٍ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْحَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أُرِيَهَا فِي مَنَامِهِ ثُمَّ نُسِّي إِبْقَاءَ عَلَى أُمَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «مرادها التأديب» وقع في (ك) (ص ٩٤): «مراده التأنيب» .

۵[۱/۸۲ب].





النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْحَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَمَّا عَاتَبَ اللَّهُ جَافَعَ الْأَمُ مَا عَالَى أَفْعَالٍ فَعَلَى أَفْعَالٍ فَعَلُوهَا.

النَّوْعُ السِّتُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْإهْتِمَامِ لأَشْيَاءَ أَرَادَ فِعْلَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا إِبْقَاءً عَلَى أُمَّتِهِ. النَّوْعُ السِّتُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ النَّوْعُ الْحَادِي وَالسِّتُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِصِفَةٍ أُخْرَىٰ. اسْتِعْمَالِهِ، ثُمَّ زَجَرَ عَنْ إِثْيَانِ مِثْلِهِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ بِصِفَةٍ أُخْرَىٰ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالسَّتُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَهَا بِأَلْفَاظِ الْحَـنْفِ عَنْهَا مِمَّا عَلَيْهِ مُعَوَّلُهَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ إِبَاحَةُ الْحُكْمِ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَخْبَرَ عَنْهُ ؛ لِاسْتِحْسَانِهِ ﴿ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ أَجْلِهَا آيَاتٍ مَعْلُومَةً .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ : إِخْبَارُهُ عَلَيْ إِللَّجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا .

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسِّتُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ فِي الْبِدَايَةِ عَنْ كَيْفِيَّةِ أَشْيَاءَ احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسِّتُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ صِفَاتِ اللَّهِ جَافَيَا الَّتِي لَا يَقَعُ عَلَيْهَا التَّكِيفُ. التَّكْيِيفُ.

النَّوْعُ القَّامِنُ وَالسِّتُّونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ اللَّهِ جَانَتَكُلا فِي أَشْيَاءَ مُعِينٌ عَلَيْهَا .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ: إِخْبَارِهِ عَلَيْ عَمَّا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْحَوَادِثِ.

النَّوْعُ السَّبْعُونَ: إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الْمَوْتِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِمْ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الْقُبُورِ وَكَيْفِيَّةِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِيهَا .

# المقتدمة



النَّوْعُ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارِهِ عَلَيْ عَنِ الْبَعْثِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ عَيْكُمْ عَنِ الصِّرَاطِ وَتَبَايُنِ النَّاسِ فِي الْجَوَازِ عَلَيْهِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ: إِخْبَارُهُ عَيْكِ عَنْ مُحَاسَبَةِ اللَّهِ عَلَىَكِلا عِبَادَهُ ﴿ وَمُنَاقَشَتِهِ إِيَّاهُمْ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ وَمَـنْ لَـهُ مِنْهُمَـا(١) حَظُّ مِنْ أُمَّتِهِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ جَلَاَيَ الْقِيامَةِ وَحَجْبِ غَيْرِهِمْ عَنْهَا.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا يُكْرِمُهُ اللَّهُ جَانَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ بِأَنْوَاعِ الْكَرَامَاتِ النَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. الْكَرَامَاتِ النَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَاقْتِسَامِ النَّاسِ الْمَنَاذِلَ فِيهَا عَلَىٰ حَسَبِ أَعْمَالِهِمْ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ : إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ النَّارِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ فِيهَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا .

النَّوْعُ النَّمَانُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْمُوَحِّدِينَ الَّذِينَ اسْتَوْجَبُوا النِّيرَانَ وَتَفَضُّلِهِ عَلَيْهِمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ بَعْدَمَا امْتُحِشُوا وَصَارُوا فَحْمًا.

# الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ الْإِبَاحَاتِ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا:

قَالُ البَّحَامُ هَا فَهُ وَقَدْ تَفَقَدْتُ الْإِبَاحَاتِ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا لِيُحِيطَ الْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ أَنْوَاعِهَا ، وَجَوَامِع تَفْصِيلِهَا بِأَحْوَالِهَا ، وَيَسْهُلُ وَعْيُهَا عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ ، وَلَا يَصْعُبُ حِفْظُهَا عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ ، وَلَا يَصْعُبُ حِفْظُهَا عَلَى الْمُقْتَبِسِينَ ، فَرَأَيْتُهَا تَدُورُ عَلَى خَمْسِينَ نَوْعًا .

١[١/ ٢٩ ب].

<sup>(</sup>١) «منهما» في الأصل: «منها».

١[١/ ٠٣١].

#### الإخسِمُ إِنْ فَي تَقَرِّئِكُ مِعِيْثَ الرِّحْبِانَ الْمِالْ





النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْهَا: الْأَشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُوَدِّي إِلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ ﷺ عِنْدَ عَدَمِ سَبَبِ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ مِثْلُهُ عِنْدَ عَدَمِ وَلَا النَّانِي .

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا عَيْكِ فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَقْرُونِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: الشَّيْءُ الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ جل وعلا بِصِفَةٍ وَأَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِفَةٍ أُخْرَىٰ غَيْر تِلْكَ الصِّفَةِ .

النَّوْعُ الْخَامِسُ: أَلْفَاظُ تَعْرِيضٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي عَرَّضَ مِنْ أَجْلِهَا.

النَّوْعُ السَّادِسُ: أَلْفَاظُ الْأَوَامِرِ الَّتِي مُرَادُهَا الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ: إِبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لِعِلَّةِ مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ القَّامِنُ: إِبَاحَةُ تَأْخِيرِ بَعْضِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ١٠.

النَّوْعُ التَّاسِعُ: إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الشَّيْءِ الْمَزْجُ ورِ عَنْهُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ لِأَقْوَامِ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمُ النَّوْعُ الْعَاشِرُ : إِبَاحَةُ الشَّيْءِ لِأَقْوَامِ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ .

النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا ﷺ مُبَاحٌ لِلْأَئِمَّةِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ: الشَّيْءُ الَّذِي أُبِيحَ لِبَعْضِ النِّسَاءِ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَحُظِرَ ذَلِكَ عَلَىٰ سَائِر النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا.

١[١/٠٣٠].





النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: لَفْظَةُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالٍ ضِدَّ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ.

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الْإِبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهَا وَتَرْكُهَا مَعَا خُيِّرَ الْمَرْءُ بَيْنَ إِتْيَانِهَا وَاجْتِنَابِهَا جَمِيعًا.

النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ: إِبَاحَةُ تَخْيِيرِ الْمَرْءِ بَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي مُبَاحٌ (١) لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ شَرَائِطِ تَقَدَّمَتْهُ.

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْإِخْبَارُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ.

النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي أُبِيحَتْ نَاسِخَةً لِأَشْيَاءَ حُظِرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ.

النَّوْعُ النَّامِنَ عَشَرَ: الشَّيْءُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ بِصِفَةٍ (٢) مَعْلُومَةٍ، ثُمَّ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْل بِعَيْنِهِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ.

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: تَرْكُ النَّبِيِّ عَيْكُ الْأَفْعَالَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا.

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَحْظُورٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَقَـدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِعَيْنِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ إِذَا قَصَدَ مُرْتَكِبُهُ فِيهِ بِنِيَّتِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَحْظُورًا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَىٰ اللَّهِيِّ وَعَلَىٰ اللهِ .

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَىٰ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا .

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : أَلْفَاظُ إِعْلَامٍ مُرَادُهَا الْإِبَاحَةُ لِأَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) «مباح» في (س) (١/ ١٤١) خلافا لأصله الخطي: «يباح».

<sup>(</sup>٢) «بصفة» في (س) (١/ ١٤١) خلافا لأصله الخطى: «لصفة» . [١/ ٣١].

### الإجيتنان في تقرن يُحِيدُ الرَّجيّانُ





النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: الشَّيْءُ الْمَفْرُوضُ الَّذِي أُبِيحَ تَرْكُهُ لِقَوْمِ مِنْ أَجْلِ الْعُذْرِ الْوَاقِع فِي الْحَالِ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ بِلَفْظِ السُّؤَالِ عَنْ شَيْء ثَانٍ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ إِبَاحَةُ فِعْلِ مُتَقَدِّم مِنْ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ إِبَاحَةُ فِعْلِ مُتَقَدِّم مِنْ الْأَمْرِ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: الْإِخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا فِي الْكِتَابِ إِبَاحَتَهَا.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: الْإِخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا فَأَجَابَ فِيهَا بِأَجْوِيَةٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْمَسْتُولِ عَنْهَا.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي حُظِرَ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَلْزَمُ فِي اسْتِعْمَالِهِ إِحْدَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ .

النَّوْعُ الثَّلَاثُونَ: الشَّيْءُ الَّذِي سُئِلَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فَأَبَاحَ تَرْكَهُ بِلَفْظَةِ تَعْرِيضٍ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالنَّلَاثُونَ: إِبَاحَةُ فِعْلِ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطٍ مَعْلُ وم مَعَ حَظْرِهِ (١) عِنْدَ وَجُودِ شَرْطٍ مَعْلُ وم مَعَ حَظْرِهِ (١) عِنْدَ وَجُودِهِ فَأُبِيحَ مَرَّةً شَرْطٍ ثَانٍ قَدْ حُظِرَ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ النَّذِي أُبِيحَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِهِ فَأُبِيحَ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ الَّذِي حُظِرَ مِنْ أَجْلِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى .

النَّوْعُ النَّانِي وَالنَّلَاثُونَ: الشَّيْءُ الَّذِي كَانَ مُبَاحًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحُكْم ثَانٍ.

النَّوْعُ النَّالِثُ وَالنَّلَاثُونَ: أَلْفَاظُ اسْتِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهَا.

۱۵[۱/۱۳ب].

<sup>(</sup>١) «حظره» في الأصل: «حظر».

## المقتدمة





النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِشَرْطٍ مُرَادُهُ الْإِبَاحَةُ ، فَمَتَىٰ عَدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ فَمَتَىٰ كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ لَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ مُبَاحًا ، وَمَتَىٰ عَدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ لَمْ يَكُنِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مُبَاحًا .

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ ﷺ مُرَادُهُ الْإِبَاحَةُ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُ ورِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ عِنْدَ ظُهُورِهِ كَمَا جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الظُّهُورِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: أَلْفَاظُ إِعْلَامِ عِنْدَ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْمَسْتُولِ عَنْهَا.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ : إِبَاحَةُ السَّيْءِ بِإطْلَاقِ اسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ إِذَا قُرِنَ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: اسْتِصْوَابُهُ ﷺ الْأَشْيَاءَ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا وَاسْتِحْسَانُهُ إِيَّاهَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِبَاحَةِ اسْتِعَمَالِهَا.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَتَخْصِيصُهُ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ.

النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ لِعِلَةٍ مَعْلُومَةٍ قَدْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ عِنْدَ عَدَمِ الْتِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ مَا أُبِيحَ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: إِبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الَّذِي حُظِرَ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ عِنْدَ عَدَمِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ ، فَمَتَىٰ كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ مَوْجُ ودًا كَانَ الزَّجْ رُعَنِ اسْتِعْمَالِهِ وَاجِبًا ، وَمَتَىٰ عُدِمَ ذَلِكَ السَّبَبُ كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا .

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أَشْيَاءَ مَحْظُورَةٍ رُخِّصَ إِتْيَانُهَا أَوْ شَيْءِ مِنْهَا عَلَىٰ شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ لِلسَّعَةِ وَالتَّرْخِيصِ.

١[١/٢٣أ].

١٠[١/٢٣ب].

# الإخسِّالُ في تقريبُ بِحِينَ الرِّجْبِالَ





النَّوْعُ النَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْإِبَاحَةُ لِلشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ لِبَعْضِ النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ لِعِلَّةٍ (١) مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مَحْظُورًا عَلَىٰ بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ ثُمَّ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ لَهُمْ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِبَاحَةُ أَدَاءِ الشَّيْءِ عَلَىٰ غَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الْمَحْظُورِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ عِنْدَ سَبَبِ يَحْدُثُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : إِبَاحَةُ تَقْدِيمِ السَّيْءِ الْمَحْصُورِ وَقْتُهُ قَبْلَ مَجِيئِهِ أَوْ تَأْخِيرِهِ عَنْ ۩ وَقْتِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ .

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: إِبَاحَةُ تَرْكِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ عِنْدَ الْقِيَامِ بِأَشْيَاءَ مَفْرُوضَةٍ غَيْرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: لَفْظَةُ زَجْرِعَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا تَعْقِيبُ إِبَاحَةِ شَيْء ثَانِ بَعْدَهُ.

النَّوْعُ الْخَمْسُونَ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ فُعِلَتْ فِي حَيَاتِهِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَىٰ فَاعِلِهَا (٢)؛ تِلْكَ مُبَاحُ لِلْمُسْلِمِينَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا.

# الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا:

قَالَ البَّمَ خَيْنَ : وَأَمَّا أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَيَّا فَإِنِّي تَأَمَّلْتُ تَفْصِيلَ أَنْوَاعِهَا ، وَتَدَبَّرْتُ تَقْسِيمَ أَحْوَالِهَا ؛ لِئَلَّا يَتَعَذَّرَ عَلَى الْفُقَهَاءِ حِفْظُهَا ، وَلَا يَصْعُبَ عَلَى الْحُفَّاظِ وَعْيُهَا - فَرَّا يُصْعُبَ عَلَى الْحُفَّاظِ وَعْيُهَا - فَرَّا يُتُهَا تَدُورُ عَلَى خَمْسِينَ نَوْعًا :

<sup>(</sup>١) «لعلة» في الأصل: «بعلة».

١[١/٣٣أ].

<sup>(</sup>٢) «فاعلها» في (س) (١/ ١٤٤) خلافا لأصله الخطي، (ك) (ص ١٠٣): «فاعليها».





النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الْفِعْلُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِ ﷺ مُدَّةَ ثُمَّ جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ نَفْلًا.

النَّوْعُ النَّانِي: الْأَفْعَالُ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ١ أُمَّتِهِ ﷺ.

النَّوْعُ النَّالِثُ: الْأَقْعَالُ الَّتِي فَعَلَهَا عَيَّكِ لِهُ يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَلَيْهُ يُسْتَحَبُّ لِأُمَّتِهِ الإقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا.

النَّوْعُ الْخَامِسُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَيَّكِ فَعَاتَبَهُ اللَّهُ جَافَتَهَا عَلَيْهَا.

النَّوْعُ السَّادِسُ: فِعْلُ فَعَلَهُ ﷺ لَمْ تَقُمِ الدِّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ خُصَّ بِاسْتِعْمَالِهِ دُونَ أُمَّتِهِ مُبَاحٌ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ لِعَدَمِ وُجُودِ تَخْصِيصِهِ فِيهِ .

النَّوْعُ السَّابِعُ: فِعْلُ فَعَلَهُ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً لِلتَّعْلِيمِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فِيهِ إِلَى أَنْ قُبِضَ ﷺ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ: أَفْعَالُهُ عَيَّكِيُّ الَّتِي فَعَلَهَا لِأَسْبَابِ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَلَيْ تُؤَدِّي إِلَىٰ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا.

النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْأَفْعَالُ الَّتِي اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فِي كَيْفِيَّتِهَا وَتَبَايَنُوا عَنْهُ فِي تَفْصِيلِهَا.

النَّوْعُ الفَّانِيَ عَشَرَ: الْأَدْعِيَةُ الَّتِي كَانَ يَدْعُوبِهَا عَلَيْ يُسْتَحَبُّ لِأُمَّتِهِ الإَقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا . النَّوْعُ الفَّالِثَ عَشَرَ: أَفْعَالُ فَعَلَهَا عَلِيها قَصَدَ بِهَا مُخَالَفَةَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ .

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْلَمُ لِذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَّا عِلَّتَ انِ اثْنَتَ انِ كَانَ مُرَادُهُ إِحْدَاهُ مَا دُونَ الْأُخْرَىٰ.

النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ: نَفْيُ الصَّحَابَةِ بَعْضَ أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّتِي أَثْبَتَهَا بَعْضُهُمْ.

١٥[١/٣٣ب].

<sup>1 [1/371].</sup> 





النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِعْلُ فَعَلَهُ عَلَيْ لِحُدُوثِ سَبَبٍ فَلَمَّا زَالَ السَّبَبُ تَرَكَ ذَلِكَ الْفِعْلَ.

النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ: أَفْعَالُ فَعَلَهَا ﷺ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فَلَمَّا انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَطَلَ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا.

النَّوْعُ النَّامِنَ عَشَرَ: أَفْعَالُهُ عَلَيْ الَّتِي تُفَسِّرُ عَنْ أَوَامِرِهِ الْمُجْمَلَةِ.

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِعْلُ ۞ فَعَلَهُ ﷺ مُدَّةَ ثُمَّ حُرِّمَ بِالنَّسْخِ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ.

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ: فِعْلُهُ ﷺ الشَّيْءَ الَّذِي يَنْسَخُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ مَعَ إِبَاحَتِهِ تَرْكَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِعْلُهُ ﷺ الشَّيْءَ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ مَعَ إِبَاحَتِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي خَبَرِ آخَرَ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِعْلُهُ ﷺ الشَّيْءَ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ مَعَ تَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَىٰ مُرْتَكِبِهِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي خُصَّ بِهَا ﷺ دُونَ أُمَّتِهِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: تَرْكُهُ ﷺ الْفِعْلَ الَّذِي نَسَخَهُ اسْتِعْمَالُهُ ذَلِكَ الْفِعْلَ نَفْسَهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَفْعَالُ الَّتِي تُخَالِفُ الْأَوَامِرَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا فِي الظَّاهِرِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَفْعَالُ الَّتِي تُخَالِفُ النَّوَاهِيَ فِي الظَّاهِرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَوْمَ الْخَوْمِ الْطَّاهِرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَقِيقَةِ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ.

١[١/٤٣٠].

#### المعتدمة





النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: الْأَفْعَالُ الَّتِي فَعَلَهَا عَيْكُ أَرَادَ بِهَا الْإَسْتِنَانَ بِهِ فِيهَا.

النَّوْعُ النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: تَرْكُهُ عَلَيْ الْأَفْعَالَ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَأْدِيبَ أُمَّتِهِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: تَرْكُهُ ﷺ الْأَفْعَالَ مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ أَوْ يَـشُقَّ عَلَيْهِمْ إِتْيَانُهَا.

النَّوْعُ الثَّلَاثُونَ: تَرْكُهُ عَلِيهِ الْأَفْعَالَ الَّتِي أَرَادَ بِهَا التَّعْلِيمَ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالنَّلَاثُونَ: تَرْكُهُ عَيَّا إِلْأَفْعَالَ الَّتِي يُضَادُّهَا اسْتِعْمَالُهُ مِثْلَهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: تَرْكُهُ ﷺ الْأَفْعَالَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الزَّجْرِعَنْ ضِدِّهَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ : الْأَفْعَالُ الْمُعْجِزَةُ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا ﷺ أَوْ (١) فُعِلَتْ بِهِ (١) التَّبِي هِيَ مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: الْأَفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَادٌ وَتَهَاتُرٌ فِي الظَّاهِرِ وَهِي مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا (٣) تَضَادٌ أَوْ تَهَاتُرٌ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالفَّلَاثُونَ: الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ عَلَيْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ ، ثُمَّ بَقِيَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَرْضًا عَلَىٰ أُمَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: قَضَايَاهُ عَلَيْهِ الَّتِي قَضَىٰ بِهَا فِي أَشْيَاءَ رُفِعَتْ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ.

١[١/٥٣أ].

<sup>(</sup>١) «أو» في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٢) «به» في الأصل، (ك) (ص ١٠٦): «بعده»، والمثبت من (ت) (١٠٤/١) هو الأشبه بالصواب، وينظر الأحاديث الواقعة تحت هذا النوع في (ت) (٧/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) «بينها» في (س) (١/ ١٤٨) خلافا لأصله الخطى: «بينهما» ، وهو خطأ.

١٥/١]١

<sup>(</sup>٤) «ثم» في الأصل: «و».

# الإجبيناك فأتقر لأب وعي آرج بأن



X (TIT)

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: كِتْبَتُهُ ﷺ الْكُتُبَ إِلَى الْمَوَاضِعِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِر وَهِيَ ضَرْبٌ مِنَ الْأَفْعَالِ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: فِعْلُ فَعَلَهُ ﷺ بِأُمَّتِهِ يَجِبُ عَلَى الْأَئِمَّةِ (١) الإقْتِدَاءُ بِهِ فِيهِ (٢) إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي (٣) مِنْ أَجْلِهَا فَعَلَ ﷺ مَوْجُودَةً.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَيْقِةً لَمْ تُذْكَرْ كَيْفِيتُهَا فِي نَفْسِ الْخِطَابِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا إِلَّا بِتِلْكَ الْكَيْفِيَةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَلِي أَرَادَ بِهَا الْمُعَاقَبَةَ (٤) عَلَىٰ أَفْعَالٍ مَضَتْ مُتَقَدِّمَةً.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: فِعْلُ فَعَلَهُ عَلَيْ الْمَالُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ الْمُلْوِعُ الْمُلْوِعُ مَوْجُودَةٍ خَفِي عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ كَيْفِيَّةُ تِلْكَ الْعِلَّةِ .

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا ﷺ فَأَجَابَ عَنْهَا بِالْأَفْعَالِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ : الْأَفْعَالُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ مُجْمَلَةً تَفْسِيرُ تِلْكَ الْجُمَلِ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَفْعَالُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ مُخْتَصَرَةً ذُكِرَ تَقَصِّيهَا فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ.

النَّوْعُ الْحَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : أَفْعَالُهُ عَلَيْهُ فِي إِظْهَارِهِ الْإِسْلَامَ وَتَبْلِيغ الرِّسَالَةِ .

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: هِجْرَتُهُ عَلَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَيْفِيَّةُ أَحْوَالِهِ فِيهَا.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَخْلَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَمَائِلُهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «يجب على الأئمة» كتب مقابله في حاشية الأصل: «وفي موضع هذا النوع قال: يجب للأئمة، مكان: يجب على الأئمة».

<sup>(</sup>٢) «فيه» في الأصل: «فيها».

<sup>(</sup>٣) بعد «التي» في الأصل: «هي».

<sup>(</sup>٤) «المعاقبة» كتب مقابله في حاشية الأصل: «المعاتبة» ، ونسبه لنسخة .

요[/٢٣]].

## المعتدمة





النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: عِلَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا وَكَيْفِيَّةُ أَحْوَالِهِ فِي تِلْكَ اللَّهِ ﷺ الْعِلَةِ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : وَفَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ .

النَّوْعُ الْخَمْسُونَ ۞: وَصْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسِنُّهُ.

قَالُ ابو ما مَ خَيْنُ : فَجَمِيعُ أَنْوَاعِ السُّنَنِ أَرْبَعُمِائَةِ نَوْعٍ عَلَىٰ حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهَا ، وَلَوْ أَرُدْنَا أَنْ نَزِيدَ عَلَىٰ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ النَّيْ نَوَعْنَاهَا لِلسُّنَنِ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً لَفَعَلْنَا ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرْنَا عَلَىٰ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ دُونَ مَا وَرَاءَهَا - وَإِنْ تَهَيَّأَ ذَلِكَ لَوْ تَكَلِّفْنَاهُ - لِأَنَّ قَصْدَنَا فِي تَنْوِيعِ عَلَىٰ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ دُونَ مَا وَرَاءَهَا - وَإِنْ تَهَيَّأَ ذَلِكَ لَوْ تَكَلِّفْنَاهُ - لِأَنَّ قَصْدَنَا فِي تَنْوِيعِ السُّنَنِ الْكَشْفُ عَنْ شَيْئَيْنِ :

أَحَدُهُمَا ﴿ : خَبَرٌ تَنَازَعَ الْأَئِمَةُ فِيهِ وَفِي تَأْوِيلِهِ ، وَالْآخَرُ : عُمُومُ خِطَابٍ صَعُبَ عَلَىٰ أَكْثَرِ النَّاسِ الْوُقُوفُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ ، وَأَشْكَلَ عَلَيْهِمْ بُغْيَةُ الْقَصْدِ مِنْهُ ، فَقَصَدْنَا إِلَىٰ تَقْسِيمِ السُّنَنِ وَأَنْوَاعِهَا ؛ لِنَكْشِفَ عَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَىٰ حَسَبِ مَا يُسَهِّلُ اللَّهُ يَعَالَىٰ .

۱۵[۱/۲۳ب].

<sup>·[[\\\]</sup> 

<sup>(</sup>١) «القول» في (ت) (١٠٦/١): «للقول».

١[١/٣٧].



TIE

فَإِذَا وَقَفَ الْمَوْءَ عَلَىٰ تَفْصِيلِ مَا ذَكَوْنَا ، وَقَصَدَ قَصْدَ الْحِفْظِ لَهَا ؛ سَهُلَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ الْوُقُوفُ عَلَىٰ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَقْصِدُ قَصْدَ الْحِفْظِ لَكِتَابِ اللَّهِ جَافَقَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ وَهُ وَ غَيْرُ حَافِظٍ لِكِتَابِ اللَّهِ جَافَقَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ وَهُ وَ غَيْرُ حَافِظٍ لِكِتَابِ اللَّهِ جَافَقَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ وَهُ وَ غَيْرُ حَافِظٍ لِكِتَابِ اللَّهِ جَافَقَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ وَهُ وَ غَيْرُ حَافِظٍ لِكِتَابِ اللَّهِ جَافَقَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَعْبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا حَفِظُهُ هُ صَارَتِ اللّهِ كُلُهَا نُصْبَ عَيْنَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ هَذَا الْكِتَابُ وَهُو لَا يَحْفَظُهُ ، وَلَا يَتَدَبّر اللّهُ وَالْكَ ، فَإِذَا رَامَ حِفْظُهُ أَحَاطَ اللّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَامَ حِفْظَهُ أَحَاطَ لَلْكُ كُلُهُ وَانْوَاعَهُ ، وَأَحَبّ إِخْرَاجَ حَدِيثٍ مِنْهُ صَعْبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَامَ حِفْظَهُ أَحَاطَ وَقُلْم بِالْكُلِّ حَتَى لَا يَنْخَرِمَ مِنْهُ حَدِيثٍ أَصْلًا ، وَهَذَا هُوَ الْجِيلَةُ الّتِي احْتَلْنَا ؛ لِيهَحْفَظَ وَالْمَالُ السُّنَ ، وَلِئَالًا يُعَرِّمُ مِنْهُ حَدِيثٌ أَصْعُبَ عَلَيْهِ إِلّا عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ الْحِفْظِ لَهُ أَلُو النَّاسُ السُّنَ ، وَلِئَالًا يُعَرِّجُوا عَلَى الْكِتْبَةِ وَالْجَمْعِ إِلّا عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ الْحِفْظِ لَهُ أَو الْعَلْم بِهِ .

وَأَمَّا شَرْطُنَا فِي نَقْلِهِ مَا أَوْدَعْنَاهُ كِتَابَنَا هَذَا مِنَ السُّنَنِ ، فَإِنَّا لَمْ نَحْتَجَّ فِيهِ إِلَّا بِحَدِيثٍ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ شَيْخِ مِنْ رُوَاتِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

الْأَوَّلُ: الْعَدَالَةُ فِي الدِّينِ بِالسَّثْرِ الْجَمِيلِ.

وَالثَّانِي: الصِّدْقُ فِي الْحَدِيثِ بِالشُّهْرَةِ فِيهِ.

وَالثَّالِثُ: الْعَقْلُ بِمَا يُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ.

وَالرَّابِعُ: الْعِلْمُ بِمَا يُحِيلُ مِنْ مَعَانِي مَا يَرْوِي.

وَالْخَامِسُ: الْمُتَعَرِّي خَبَرُهُ عَنِ التَّدْلِيسِ.

فَكُلُّ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الْخَمْسُ احْتَجَجْنَا بِحَدِيثِهِ ، وَبَنَيْنَا الْكِتَابَ عَلَى رِوَايَتِهِ ، وَكُلُّ مَنْ تَعَرَّىٰ عَنْ ﴿ خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ . وَالْعَدَالَةُ فِي الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ طَاعَةَ اللَّهِ ؛ لِأَنَّا مَتَىٰ مَا لَمْ نَجْعَلِ الْعَدْلَ إِلَّا مَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَعْصِيَةٌ بِحَالٍ أَذَانَا ذَلِكَ إِلَى أَنْ لَيْسَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالنَّاسُ لَا تَخْلُو

<sup>۩[</sup>١/٨٣أ].

۱۵[۱/۸۳ب].





أَحْوَالُهُمْ مِنْ وُرُودِ خَلَلِ الشَّيْطَانِ فِيهَا ، بَلِ الْعَدْلُ مَنْ كَانَ ظَاهِرُ أَحْوَالِهِ طَاعَةَ اللَّهِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ الَّذِي يَشْهَدُ وَالَّذِي يُخَالِفُ الْعَدْلُ مَنْ كَانَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ مَعْصِيَةَ اللَّهِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ جِيرَانُهُ وَعُدُولُ بَلَدِهِ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ صَادِقٍ فِيمَا يَرُوي مِنَ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَيْسَ لَهُ جِيرَانُهُ وَعُدُولُ بَلَدِهِ بِهِ وَهُو عَيْرُ صَادِقٍ فِيمَا يَرُوي مِنَ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَيْسَ يَعْرِفُ مِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى يُعَدِّلُ يَعْرِفُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَتَّى يُعَدِّلُ يَعْرِفُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَتَّى يُعَدِّلُ الْمُعَدِّلِ يَعْرِفُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَتَّى يُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ يَعْرِفُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَتَّى يُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ يَعْرِفُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَتَّى يُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ يَعْرِفُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَتَّى يُعَدِّلُ اللَّهِ الْمُولَا يَقِ وَالدِّينِ مَعًا .

وَالْعَقْلُ بِمَا يُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ أَنْ يَعْقِلَ مِنَ اللَّعَةِ بِمِقْدَارِ مَا لَا يُزِيلُ مَعَانِيَ الْأَخْبَارِ عَنْ سَنَنِهَا، وَيَعْقِلَ (1) مِنْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ مَا لَا يُسْنِدُ مَوْقُوفًا، أَوْ يَرْفَعُ مُوْسَلًا، أَوْ يُصَحِّفُ اسْمًا.

وَالْعِلْمُ بِمَا يُحِيلُ ﴿ مِنْ مَعَانِي مَا يَرُوِي هُوَ (٢) أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الْفِقْهِ بِمِقْدَارِ مَا إِذَا أَدَّىٰ خَبَرًا ، أَوْ رَوَاهُ مِنْ حِفْظِهِ ، أَوِ اخْتَصَرَهُ لَمْ يُحِلْهُ عَنْ مَعْنَاهُ الَّذِي أَطْلَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ مَعْنَىٰ آخَرَ ، وَالْمُتَعَرِّي خَبَرُهُ عَنِ التَّدْلِيسِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ عَنْ مِثْلِ مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ بِهَذِهِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ ، فَيَرُويَهُ عَنْ مِثْلِهِ سَمَاعًا حَتَّىٰ يَنْتَهِي ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

وَلَعَلَّنَا قَدْ كَتَبْنَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ شَيْحِ مِنْ إِسْبِيجَابَ<sup>(٣)</sup> إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَلَمْ نَرُو فِي كِتَابِنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ شَيْخًا أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَعَلَّ مُعَوَّلَ كِتَابِنَا هَذَا يَكُونُ عَلَىٰ نَحْوِ مِنْ عِشْرِينَ شَيْخًا مِمَّنْ أَدَرْنَا السُّنَنَ عَلَيْهِمْ وَاقْتَنَعْنَا بِرِوَايَاتِهِمْ عَنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ عَلَى الشَّرَائِطِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا، وَرُبَّمَا أَرْوِي فِي هَذَا الْكِتَابِ وَأَحْتَجُ بِمَشَايِخَ قَدْ

<sup>(</sup>١) «ويعقل» في الأصل: «ونعقل».

١[١/٩٣١].

<sup>(</sup>٢) «هو» في الأصل: «وهو».

<sup>(</sup>٣) «إسبيجاب» يقال فيها أيضًا: «إسفيجاب» بالفاء، والأغلب على أنها بكسر الهمزة، وضبطها ياقوت بفتحها، وهي مدينة في أقصى بلاد الشرق تقع إلى الشهال من مدينة طشقند عاصمة كازاخستان. وتنظر خريطة رحلة الإمام ابن حبان في مقدمة تحقيق كتابنا هذا (ص٤٦)، وينظر أيضا: «الأنساب» للسمعاني (١/ ٢٣٠)، «معجم البلدان» للحموي (١/ ١٧٩)، «مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٨٠)، «الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري (ص٥٦).

### الإخسَيْل فَ فَا تَقْرُبُ فِي مَعْلِينَ الرَّحْقِلِينَ الرَّحْقِلُ فَأَلَّهُ الْمِنْ الْحِيَّالَ فَا





قَدَحَ فِيهِمْ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا مِثْلِ: سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، وَدَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَادٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَيَّاشِ ، وَأَضْرَابِهِمْ ، مِمَّنْ تَنَكَّبَ عِنْ رِوَايَاتِهِمْ بَعْضُ أَيْمَتِنَا ، وَاحْتَجَ بِهِمُ الْبَعْضُ ، فَمَنْ صَحَّ عِنْدِي مِنْهُمْ بِالْبَرَاهِينِ عَنْ رِوَايَاتِهِمْ بَعْضُ أَيْمَتِنَا ، وَاحْتَجَ بِهِمُ الْبَعْضُ ، فَمَنْ صَحَّ عِنْدِي مِنْهُمْ بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ وَصِحَّةِ الْإِعْتِبَارِ الْعَرْبَالِ الدِّينِ أَنَّهُ ثِقَةٌ احْتَجَجْتُ بِهِ ، وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ اللَّهِ النَّيْرَةِ وَالْإِعْتِبَارِ الْوَاضِحِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ اللَّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ اللَّهُ عَيْرُ عَذْلٍ لَمْ أَحْتَجَ بِهِ وَإِنْ وَقَقَهُ بَعْضُ أَيْمَتِنَا .

وَإِنِّي سَأُمَثُلُ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَأَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ ؛ لِيَسْتَدْرِكَ بِهِ الْمَرْءُ مَنْ هُو مِثْلُهُ ، كَأَنَّا (٢) حِمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ فَمَثَلْنَاهُ وَقُلْنَا لِمَنْ ذَبَّ عَمَّنْ تَرَكَ حَدِيثَهُ : لِم اسْتَحَقَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ تَرْكَ حَدِيثِهِ ؟ وَكَانَ وَ فَيْنَادَةَ الدَّائِمَةَ ، وَالصَّلَابَةَ فِي السَّنَةِ ، وَالطَّبْقَ ، وَالْعَبْنَةِ ، وَالطَّبْقَ ، وَالْعَبْنَةِ ، وَالطَّبْقَ ، وَالْعَبْنَةِ ، وَالطَّبْقَ ، وَالْعَبْنَةِ ، وَالطَّبْقَ ، وَالطَّبْقَ ، وَالطَّبْقَ ، وَالطَّبْقَ ، وَالطَّبْقَ ، وَالطَّبْقَ ، وَالْعَبْنِةِ ، وَالطَّبْقَ ، وَالطَّبْقَ ، وَالطَّبْقَ ، وَالْطَبْقَ عَوَامُ أَهْلِ (٢) الْبَصْرَةِ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِلْبَصْرَةِ فِي زَمَانِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ نُسِبَ إِلَى الْعِلْمِ يُعَدُّ مِنَ الْبُدَلَاءِ غَيْرُهُ ، فَمَن اللَّعْوَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا مُحَدِّثُ ثِقَةٌ لَمْ يُحَالِفِ الْأَقْرَانَ فِي بَعْضِ مَا رَوَى فِي الْأَنْيَا مُحَدِّثٌ ثِقَةٌ لَمْ يُحَالِفِ الْأَقْرَانَ فِي بَعْضِ مَا رَوَى فِي الْمُنْ اللهِ الْعَلْمَ عَلَى الْعِلْمِ يَعَدُّ لَمْ يُخَالِفِ الْأَقْرَانَ فِي بَعْضِ مَا رَوَى فِي اللَّانِيَامُ مُحَدِّثٌ ثِقَةٌ لَمْ يُخَالِفِ الْأَقْرَانَ فِي بَعْضِ مَا رَوَى بِمُخَالَفَتِهِ الْأَقْرَانَ فِي بَعْضِ مَا رَوَى بِمُخَالَفَتِهِ الْأَقْرَانَ فِي بَعْضِ مَا رَوَى بِعُمْ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَنِ الْحُطَأَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۱۱ [۲۹/۱] و

<sup>(</sup>١) «الاعتبار» كتب مقابله في حاشية الأصل: «الاختبار» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) «كأنا» كتب مقابله في حاشية الأصل: «لأنا» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٣) «أهل» ليس في الأصل.

١[١٤٠/١]١





فَإِنْ قَالَ: حَمَّادٌ قَدْ كَثُرَ حَطَوُهُ ، يُقَالُ لَهُ: إِنَّ الْكَثْرَةَ اسْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعَانٍ شَتَى ، وَلَا يَسْتَحِقُ الْإِنْسَانُ تَوْكَ رِوَايَتِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ مِنَ الْحَطَأُ مَا يَغْلِبُ صَوَابِهِ اسْتَحَقَّ مُجَانَبَةَ رِوَايَتِهِ ، وَأَمَّا مَنْ كَثُرَ حَطَوُهُ فَإِذَا فَحُشَ ذَلِكَ مِنْهُ وَعَلَبَ عَلَى صَوَابِهِ اسْتَحَقَّ مُجَانَبَةَ وَوَايَتِهِ ، وَأَمَّا مَنْ كَثُر حَطَوُهُ وَلَمْ يَغْلِبُ عَلَى صَوَابِهِ فَهُو مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ فِيمَا لَمْ يُخْطِئُ فِيهِ ، وَاسْتَحَقَّ مُجَانَبَةَ اللهُ وَلَمْ يَغْلِبُ عَلَى صَوَابِهِ فَهُو مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ فِيمَا لَمْ يُخْطِئُ فِيهِ ، وَاسْتَحَقَّ مُجَانَبَةَ اللهُ مَا أَخْطَأُ فِيهِ فَقَطْ ، مِثْلُ شَرِيكٍ ، وَهُشَيْمٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَاشٍ ، وَأَضْرَابِهِمْ ، كَانُوا يُخْطِئُونَ فَيُكُثِرُونَ فَرُوى عَنْهُمْ وَاحْتَجَ بِهِمْ فِي كِتَابِهِ ، وَحَمَّادٌ وَاحِدٌ مِنْ هَوُلَاء ، فَإِنْ يُخْطِئُونَ فَيُكُثِرُونَ فَرُوى عَنْهُمْ وَاحْتَجَ بِهِمْ فِي كِتَابِهِ ، وَحَمَّادٌ وَاحِدٌ مِنْ هَوُلَاء ، فَإِنْ يَخْطُئُونَ فَيُكُثِرُونَ فَرُوى عَنْهُمْ وَاحْتَجَ بِهِمْ فِي كِتَابِهِ ، وَحَمَّادٌ وَاحِدٌ مِنْ هَوُلَاء ، فَإِنْ يَعْمُ وَاحْتَجَ بِهِمْ فِي كِتَابِهِ ، وَحَمَّادٌ وَاحِدٌ مِنْ هَوُلَاء ، فَإِنْ يَعْمُ وَاحِدٌ مِنْ هَوُلُاء ، فَإِنْ أَوْمَ بَعْمُ فَلَى وَالْتَوْرِيَّ ، وَهُ شَيْمًا كَانُوا يُدَلِّسُ وَعَيْر اللهُ لِكِ بْنَ عُمَيْر ، وَابْنَ جُرَيْحٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَالتَّوْرِيَّ ، وَهُ شَيْمًا كَانُوا يُدَلِّ مُ وَاحْتَجَجْتَ بِرِوَايَتِهِ تَرُكَ حَدِيشِهِ أَوْ وَاحِدٌ لِيسُ مَوْلُاء الْأَوْمِ وَايَتِهِ تَرْكَ حَدِيشِهِ أَوْ جَبَ تَدْلِيسُ حَمَّاه فِي رِوَايَتِهِ تَرُكَ حَدِيشِهِ أَوْجَبَ تَدْلِيسُ حَمَّاه فِي رِوَايَتِهِ تَرُكَ حَدِيشِهِ أَوْ وَلَا عَرِيلِهُ مَلَى مَا لَا أَوْجَبَ تَدْلِيسُ مَقُولُاء الْأُورُ وَلَا عَرْفَ حَدِيشِهِ أَوْ وَلَا عَلَى مُولِولِ مَا الْمُوالِ عَلَى مُعَمِلِه مُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ مُنْ مَا مُؤْلُوا عَلَا اللّهُ مُؤْلِوا مِلْكُوا مُؤْلِوا عَلْهُ مُ وَالْتَعْ وَلِهُ مُ مُنْ الْمُؤْلِوا وَلَا الْعُوا مُؤْلُوا وَلَا الْعُوا مُعْلَى الْمَالِعُوا مُؤْلُوا عِلْكُوا مُولِوا اللْعُوا الْعُوا م

فَإِنْ قَالَ: يَرْوِي عَنْ جَمَاعَةٍ حَدِيفًا وَاحِدًا بِلَفْظِ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ أَلْفَاظِهِمْ ، يُقَالُ لَهُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَالتَّابِعُونَ يُوَدُّونَ الْأَخْبَارَ عَلَى الْمَعَانِي بِأَلْفَاظٍ مُتَبَايِنَةٍ ، وَكَذَلِكَ كَانَ حَمَّادٌ يَفْعَلُ ، كَانَ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوب ، الْمَعَانِي بِأَلْفَاظٍ مُتَبَايِنَةٍ ، وَكَذَلِكَ كَانَ حَمَّادٌ يَفْعَلُ ، كَانَ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوب ، وَهِ شَامٍ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، وَيُونُسَ ، وَخَالِدٍ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فَيَتَحَرَّى الْمَعْنَى ، وَيَونُسَ ، وَخَالِدٍ ، وَقَتَادَة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فَيَتَحَرَى الْمَعْنَى ، وَيَعْفُلُ مِنْ التَّابِعِينَ ؛ لِأَنْهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَمْقَالِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ وَلِكَ ، بَلِ الْإِنْصَافُ فِي النَّقَلَةِ فِي الْأَخْبَارِ اسْتِعْمَالُ الإعْتِبَارِ فِيمَا رَوْوا .

وَإِنِّي أُمَثِّلُ لِلِاعْتِبَارِ مِثَالًا (١) يُسْتَدْرَكُ بِهِ مَا وَرَاءَهُ (٢): وَكَأَنَّا (٣) جِئْنَا إِلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَرَأَيْنَاهُ رَوَى خَبَرًا ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ

١[١/١١١] المارية

١[١/١١] ١

<sup>(</sup>١) «مثالا» كتب مقابله في حاشية الأصل: «مثلا» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) «وراءه» في الأصل: «رواه» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ﴿وَكَأَنَا ﴾ فِي (ك) (ص ١١٧) ، (ت) (١/ ١١١) : «كأنا» بدون الواو .





نَجِدْ ذَلِكَ الْحَبَرَعِنْدَ عَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَيُّوب، فَالَّذِي يَلْرَمُنَا فِيهِ التَّوَقُفُ عَنْ جَرْجِهِ، وَالإعْتِبَارُ بِمَا رَوَى عَيْرُهُ مِنْ أَقْرَانِهِ، فَيجِبُ أَنْ نَبْدَأَ فَنَنْظُرَ هَذَا الْخَبَرَ هَلْ رَوَاهُ أَصْحَابُهُ وَلا عَنْهُ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَحْدَهُ؟ فَإِنْ وُجِدَ أَصْحَابُهُ قَدْ رَوَوْهُ عُلِمَ أَنَّ هَذَا قَدْ حَمَّادٍ عِنْهُ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَحْدَهُ؟ فَإِنْ وُجِدَ أَصْحَابُهُ قَدْ رَوَوْهُ عُلِمَ أَنَّ هَذَا قَدْ حَمَّادٌ ، وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةٍ ضَعِيفٍ عَنْهُ أُلْزِق ذَلِكَ بِذَلِكَ الرَّاوِي حَدَّثَ بِهِ حَمَّادٌ ، وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةٍ ضَعِيفٍ عَنْهُ أُلْزِق ذَلِكَ بِذَلِكَ الرَّاوِي حَدَّدُ وَنَهُ ، فَمَتَى صَحَّ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ مَا لَمْ يُتَابَعُ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يُتَوَقَّفَ فَيهِ وَلاَ يُلْرَقُ بِهِ الْوَهِنُ ، بَلْ يُنْظُرُ هِلْ رَوَى أَحَدٌ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ النَّقَاتِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِن عَيْرُ أَيُوبَ ؟ ﴿ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ يُوجَعُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ مَلَا الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ يُوجِعُ لِلْكَ عَلِم مَا نُونِ لَهُ عَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةً عَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةً عَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةً عَيْرُ أَبِي مُوجَدُ مَا قُلْنَا نُظِرَ حِينَئِذٍ هِلُ مَو وَى النَّهِ عَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ مَا قُلْنَا نُظِرَ هَلَ مَنَ النَّهُ مَا لَذَى وَالْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ ، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ أَسُلٌ هُ وَجَدُ ذَلِكَ صَحَعَ أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ الْمُ وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ وَالْخَبَرُ فِي (١ كَالْمُ يُو مَلَى الْمُعْرَولِ الْمُ عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ لَكَ مَلُومَ لَلْ الْخَبَرَ عَنِ النَّيْ فِي هِ ، وَأَنَّ نَاقِلَهُ الَّذِي وَضَعَهُ لَا شَكَ فِيهِ ، وَأَنَّ نَاقِلَهُ الَّذِي تَفَوَد بِهِ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ .

هَذَا حُكْمُ الإعْتِبَارِ بَيْنَ النَّقَلَةِ فِي الرِّوايَاتِ ، وَقَدِ اعْتَبَرْنَا حَدِيثَ شَيْحٍ شَيْحٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الإعْتِبَارِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ ، فَمَنْ صَحَّ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَنَّهُ عَدْلُ احْتَجَجْنَا بِهِ ، وَقَبِلْنَا مَا رَوَاهُ ، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَمَنْ صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلِ بِالإعْتِبَارِ اللَّذِي وَقَبِلْنَا مَا رَوَاهُ ، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَمَنْ صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلِ بِالإعْتِبَارِ اللَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ نَحْتَجَ بِهِ ، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ بِأَحَدِ أَسْبَابِ وَصَفْنَاهُ لَمْ نَحْتَجَ بِهِ ، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّدُ فِي الْمَجْرُوحِينَ عَلَىٰ عِشْرِينَ ﴿ نَوْعًا ، ذَكَوْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي أَوَّلِ الْجَرْحِ ؛ لِأَنَّ الْجَرْحَ فِي الْمَجْرُوحِينَ عَلَىٰ عِشْرِينَ ﴿ نَوْعًا ، ذَكَوْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْمُجْرُوحِينَ بِمَا أَرْجُو الْغُنْيَةَ فِيهَا لِلْمُتَأَمِّلِ إِذَا تَأَمَّلَهَا ، فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكُوارِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمُجْرُوحِينَ بِمَا أَرْجُو الْغُنْيَةَ فِيهَا لِلْمُتَأَمِّلِ إِذَا تَأَمَّلَهَا ، فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكُوارِهَا

١[١/١] ب].

<sup>(</sup>١) «في» ليس في الأصل.

١[١/٢٤١].





قَأَمًّا الْأَخْبَارُ فَإِنَهَا كُلَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُوجَدُ عَنِ النَّبِيِّ عَيُلِيٍّ خَبَرٌ مِنْ رَوَايَةِ عَدْلَيْنِ ، رَوَى أَحَدُهُمَا عَنْ عَدْلَيْنِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ عَدْلَيْنِ حَتَّىٰ يَنْتَهِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٌ ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ فَبَتَ أَنَّ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا أَخْبَارُ الْآحَادِ ، وَأَنَّ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْلًا ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ فَبَتَ أَنَّ الْأَخْبَارِ كُلَّهَا لِعَدَمِ وُجُودِ السُّنَنِ إِلَّا مِنْ تَنَكَّبَ عَنْ قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَقَدْ عَمَدَ إِلَى تَوْكِ السُّنَنِ كُلِّهَا لِعَدَمِ وُجُودِ السُّنَنِ إِلَّا مِنْ رَوَايَةِ الْآحَادِ ، وَأَمَّا قَبُولُ الرَّفْعِ فِي الْأَخْبَارِ فَإِنَّا نَقْبَلُ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ شَيْح اجْتَمَعَ فِيهِ رَوَايَةِ الْآحَادِ ، وَأَمَّا قَبُولُ الرَّفْعِ فِي الْأَخْبَارِ فَإِنَّا نَقْبَلُ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ شَيْح اجْتَمَعَ فِيهِ الْخِتَمَالُ الْخَمْسُ الَّتِي ذَكُوتُهَا ، فَإِنْ أَرْسَلَ عَدْلٌ خَبَرًا وَأَسْنَدَهُ عَدْلٌ آخَرُ قَبِلْنَا حَبَرَ مَنْ الْخَبُومُ مِمَّنْ هُو مِثْلُهُ فِي الْإِنْقَانِ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ أَسْنَدَهُ عَدْلٌ آلَ مَنْ مَوْ مَعْنُ هُو مِثْلُهُ فِي الْإِنْقَانِ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ عَيْوهُ مِمْنُ هُو مِثْلُهُ فِي الْإِنْقَانِ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ عَيْرُهُ مِمْنُ هُو مِثْلُهُ فِي الْإِنْقَانِ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ عَيْرُهُ مِمْنُ هُو مِنْ الْعُدُولِ وَأَسْنَدَهُ عَدْلَانِ وَأَسْنَدَهُ عَدْلَانِ وَأَسْنَدَهُ عَدْلَانِ وَأَسْنَدَهُ عَدْلَانِ وَأَسْنَدَهُ عَدْلَانِ وَالْمَالُهُ وَلَا الْعَدُولِ وَأَسْنَدَهُ عَدْلَانِ وَمَعْدُ الْحُكُمُ فِيهِ كُثُو الْعَدَدُ فِيهِ أَوْ قَلَ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْعُدُولِ وَأَسْنَدَهُ عَدُلَانِ وَمَا مُنْ فَوْقَهُ بِالْإِعْتِبَارِ وَحَكَمْتُ لِمَنْ يَجِبُ .

وَكَأَنَّا (١) جِئْنَا إِلَى خَبَرٍ رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيّ عَيْلِهُ ، اتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَوْنٍ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَفَعُوهُ ، وَأَرْسَلَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ - وَهَوُلَاءِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَفَعُوهُ ، وَأَرْسَلَ أُولَئِكَ ، اعْتَبَرْتُ فَوْقَ نَافِعٍ : هَلْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ كُلُهُمْ فِقَاتٌ - أَوْ أَسْنَدَ هَذَانِ وَأَرْسَلَ أُولَئِكَ ، اعْتَبَرْتُ فَوْقَ نَافِعٍ : هَلْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ مِنَ الثَّقَاتِ غَيْرُ نَافِعٍ مَرْفُوعًا أَوْ مَنْ فَوْقَهُ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا ؟ فَإِذَا وَجِدَ مَا قُلْنَا خَبَرَ مَنْ أَتَى بِالزِّيَادَةِ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا .

وَفِي الْجُمْلَةِ يَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرَ الْعَدَالَةُ فِي نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ، فَإِذَا صَحَّتِ الْعَدَالَةُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ قُبِلَ مِنْهُ مَا رَوَى مِنَ الْمُسْنَدِ وَإِنْ أَوْقَفَهُ غَيْرُهُ، وَالْمَرْفُوعِ وَإِنْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْمُسْنَدِ وَإِنْ أَوْقَفَهُ غَيْرُهُ، وَالْمَرْفُوعِ وَإِنْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ مِنَ المُّقَاتِ؛ إِذِ الْعَدَالَةُ لَا تُوجِبُ غَيْرَهُ، فَيَكُونُ الْإِرْسَالُ ﴿ وَالرَّفْعُ عَنْ ثِقَتَيْنِ مَقْبُولَيْنِ، وَالْمُسْنَدُ وَالْمَوْقُوفُ عَنْ عَدْلَيْنِ يُقْبَلَانِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ.

١[١/٢٤ ب].

<sup>(</sup>١) «وكأنا» في (س) (١/ ١٥٧)، (ت) (١/ ١١٣): «كأنا» بدون الواو.

١[١/٣٤١].

## الإجبينان في تقريب ويحيي الرجبان



وَأَمَّا زِيَادَةُ الْأَلْفَاظِ فِي الرِّوايَاتِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْنًا مِنْهَا إِلَّا عَمَّنْ كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ أَوْ الْفَقْهُ حَتَّىٰ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشَّيْءَ وَيَعْلَمُهُ ، حَتَّىٰ لَا يُشَكَّ فِيهِ أَنَّهُ أَزَالَهُ عَنْ سَنَنِهِ أَوْ عَنْ مَعْنَاهُ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ حِفْظُ الْأَسَامِي وَالْأَسَانِيدِ عَلَيْهِمْ حِفْظُ الْمُتُونِ ، وَإِحْكَامُهَا ('') ، وَأَدَاوُهَا بِالْمَعْنَى دُونَ الْمُتُونِ ، وَإِحْكَامُهَا ('') ، وَأَدَاوُهَا بِالْمَعْنَى دُونَ حِفْظِ الْأَسَانِيدِ وَأَسْمَاءِ الْمُحَدِّفِينَ ، فَإِذَا رَفَعَ مُحَدِّثُ جَبَرًا وَكَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْفِقْهُ دُونَ حِفْظِ الْأَسَانِيدِ وَأَسْمَاءِ الْمُحَدِّفِينَ ، فَإِذَا رَفَعَ مُحَدِّثُ جَبَرًا وَكَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْفِقْهُ لَوْنَ وَمَا فِيهَا إِلَّ مِنْ كِتَابِهِ ؟ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْمُسْنَدَ مِنَ الْمُرْسَلِ ، وَلَا الْمَوْقُوفَ مِنَ لَمُ أَقْبُلُ رَفْعَهُ إِلَّا مِنْ كِتَابِهِ ؟ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْمُسْنَدَ مِنَ الْمُرْسَلِ ، وَلَا الْمَوْقُوفَ مِنَ الْمُنْفَعِ ، وَإِنَّمَا هِمَّتُهُ إِحْكَامُ الْمَتْنِ فَقَطْ ، وَكَذَلِكَ لَا أَقْبَلُ عَنْ صَاحِبِ حَدِيثٍ حَافِظِ الْمُسْنَعِ ، وَإِنَّمَا هِمَّتُهُ إِحْكَامُ الْمَتْنِ فَقَطْ ، وَكَذَلِكَ لَا أَقْبَلُ عَنْ صَاحِبِ حَدِيثٍ حَافِظِ الْمُسْنَعِ ، وَإِنَّمَا هِمَّتُهُ إِحْكَامُ الْمُسْنَدِ ، وَحِفْظُ الْأَسَامِي ، مُنْ الْعَالِبَ عَلَيْهِ إِحْكَامُ الْإِسْنَادِ ، وَحِفْظُ الْأَسَامِي ، وَالْمُعْضَاءُ عَنِ الْمُتُونِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ إِلَّا مِنْ كِتَابِهِ ، هَذَا هُوَ الاحْتِيَاطُ فِي الْمُمْولِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ إِلَّا مِنْ كِتَابِهِ ، هَذَا هُوَ الاحْتِيَاطُ فِي الْفَافِ .

وَأَمَّا الْمُنْتَحِلُونَ الْمَذَاهِبَ مِنَ الرُّوَاةِ مِثْلَ الْإِرْجَاءِ، وَالتَّرَفُّضِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَإِنَّا نَحْتَجُّ بِأَخْبَارِهِمْ إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، وَنَكِلُ مَذَاهِبَهُمْ وَمَا تَقَلَّدُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ مَا انْتَحَلُوا ؟ وَمَا تَقَلَّدُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ مَا انْتَحَلُوا ؟ فَإِنَّ الدَّاعِي إِلَىٰ مَذْهَبِهِ وَالذَّابَ عَنْهُ حَتَّىٰ يَصِيرَ إِمَامًا فِيهِ - وَإِنْ كَانَ ثِقَةً - ثُمَّ رَوَيْنَا عَنْهُ جَعَلْنَا لِلاَتِّبَاعِ لِمَذْهَبِهِ طَرِيقًا، وَسَوَّغْنَا لِلْمُتَعَلِّمِ الإعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ قَوْلِهِ، فَالإحْتِيَاطُ جَعَلْنَا لِلاِتِّبَاعِ لِمَذْهَبِهِ طَرِيقًا، وَسَوَّغْنَا لِلْمُتَعَلِّمِ الإعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ قَوْلِهِ، فَالإحْتِيَاطُ بَعَلْنَا لِلاِتِّبَاعِ لِمَذْهَبِهِ طَرِيقًا، وَسَوَّغْنَا لِلْمُتَعَلِّمِ الإعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ قَوْلِهِ، فَالإحْتِياطُ تَرَاكُ رِوَايَةِ الْأَئِمَةِ الدَّوَاةِ مِنْهُمْ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَسَوْغُنَا لِلاَعْقِاتِ الرَّوَاةِ مِنْهُمْ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَا (٢).

وَلَوْ عَمَدْنَا إِلَى تَرْكِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَأَضِرَابِهِمْ لِمَا انْتَحَلُوا ، وَإِلَى قَتَادَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ،

<sup>(</sup>١) «وإحكامها» في (س) (١/ ١٥٩): «وأحكامها».

١[١/٣٤ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالثقات الرواة منهم على حسب ما وصفنا» وقع في (س) (١/ ١٦٠) خلافا لأصله الخطي: «بالرواة الثقات منهم على حسب ما وصفناه».



وَأَشْبَاهِهِمْ لِمَا تَقَلَّدُوا ، وَإِلَى عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، وَمِسْعَرِ بْنِ كِدَامِ ، وَأَقْرَانِهِمْ لِمَا اخْتَارُوا - فَتَرَكْنَا حَدِيثَهُمْ لِمَذَاهِبِهِمْ لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إِلَى تَرْكِ السُّنَنِ وَأَقْرَانِهِمْ لِمَا اخْتَارُوا - فَتَرَكْنَا حَدِيثَهُمْ لِمَذَاهِبِهِمْ لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إِلَى تَرْكِ السُّنَنِ وَلَهُ السُّنَنِ إِلَّا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ ، وَإِذَا اسْتَعْمَلْنَا كُلِّهَا ، حَتَّى لَا يَحْصُلُ السُّنَنِ وَطَمْسِهَا ، بَلِ الإَحْتِيَاطُ فِي قَبُولِ رِوَايَاتِهِمُ الْأَصْلُ الَّذِي وَصَفْنَا أَعَنَّا عَلَى دَحْضِ السُّنَنِ وَطَمْسِهَا ، بَلِ الإَحْتِيَاطُ فِي قَبُولِ رِوَايَاتِهِمُ الْأَصْلُ الَّذِي وَصَفْنَاهُ دُونَ رَفْض مَا رَوَوْهُ جُمْلَةً .

وَأَمَّا الْمُخْتَلِطُونَ فِي أَوَاخِرِ أَعْمَارِهِمْ مِثْلُ: الْجُرَيْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَشْبَاهِهِمَا (١) فَإِنَّا نَرْوِي عَنْهُمْ فِي كِتَابِنَا هَذَا، وَنَحْتَجُ بِمَا رَوَوْا إِلَّا أَنَّا لَا نَعْتَمِدُ مِنْ وَأَشْبَاهِهِمْ إِلَّا (١) فَإِنَّا نَرْوِي عَنْهُمْ فِي كِتَابِنَا هَذَا، وَنَحْتَجُ بِمَا رَوَوْا إِلَّا أَنَّا لَا نَعْبَمُ قَبْلَ حَدِيثِهِمْ إِلَّا (١) مَا رَوَى عَنْهُمُ الثِقَاتُ مِنَ الْقُدَمَاءِ النَّيِي لَا نَشُكُ فِي صِحَّتِهَا وَثُبُوتِهَا مِنْ اخْتِلَاطِهِمْ، أَوْ (٣) مَا وَافَقُوا الثِقَاتِ فِي الرِّوايَاتِ الَّتِي لَا نَشُكُ فِي صِحَّتِهَا وَثُبُوتِهَا مِنْ جَهَةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَطُوا فِي أَوَاخِرِ أَعْمَارِهِمْ، وَحُمِلَ عَنْهُمْ فِي جِهَةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَطُوا فِي أَوَاخِرِ أَعْمَارِهِمْ، وَحُمِلَ عَنْهُمْ فِي الْخَتِلَاطِهِمْ بَعْدَ تَقَدُّمِ عَدَالَتِهِمْ - حُكْمُ الثَّقَةِ إِذَا أَخْطَأَ أَنَّ الْوَاجِبَ تَرْكُ خَطَئِهِ إِذَا عُلِمَ الْعَقَةِ إِذَا أَخْطَأَ أَنَّ الْوَاجِبَ تَرْكُ خَطَئِهِ إِذَا عُلِمَ وَالْمَا وَلَى عَنْهُمْ الْقُدَمَاءُ مِنَ الثَّقَاتِ اللَّذِينَ كَانَ سَمَاعُهُمْ وَالْقُوا الثَقَاتِ ، وَمَا انْفَرَدُوا مِمَّا رَوَى عَنْهُمُ الْقُدَمَاءُ مِنَ الثَّقَاتِ اللَّذِينَ كَانَ سَمَاعُهُمْ وَالْقُوا الثَقَاتِ ، وَمَا انْفَرَدُوا مِمَّا رَوَى عَنْهُمُ الْقُدَمَاءُ مِنَ الثَقَاتِ اللَّذِينَ كَانَ سَمَاعُهُمْ وَنُهُمْ قَبْلَ الإِخْتِلَاطِ سَوَاءٌ .

وَأَمَّا الْمُدَلِّسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِقَاتُ وَعُدُولٌ ، فَإِنَّا لَا نَحْتَجُّ بِأَخْبَارِهِمْ إِلَّا مَا بَيَّتُوا السَّمَاعَ فِيمَا رَوَوْا ، مِثْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَأَضْرَابِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتْقِنِينَ السَّمَاعَ فِيهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتُقِنِينَ وَأَهْلِ الْوَرَعِ فِي الدِّينِ ؛ لِأَنَّا مَتَى قَبِلْنَا خَبَرَ مُدَلِّسٍ لَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ ثِقَةً لَوْمَنَا قَبُولُ الْمَقَاطِيعِ وَالْمَرَاسِيلِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَىٰ لَعَلَّ هَذَا الْمُدَلِّسَ دَلَّسَ هَذَا الْخَبَرَ

<sup>.[1{\$}].</sup> 

<sup>(</sup>١) «وأشباههما» في الأصل: «وأشباههم» ، وكتب في الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) بعد «إلا» في (ك) (ص ١٢١)، (ت) (١/٤/١): «على».

<sup>(</sup>٣) «أو» في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٤) «نعلم» في (ت) (١/ ١١٥): «يعلم» ، ورسم أوله في (ك) (ص ١٢٢) بالياء والنون معا .

٥[١/٤٤ ب].

## الإجسِّلُ فِي تَقْرِبُ بِصِيْحَ ابِنَ جَبَّانًا



7777

عَنْ ضَعِيفٍ يَهِي الْخَبَرُ بِذِكْرِهِ إِذَا عُرِفَ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَلِّسُ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَا دَلَّسَ فِي قَطُّ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعَ ، وَهَذَا لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مُتْقِنِ ، الدُّنْيَا إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مُتْقِنِ ، وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ خَبَرٌ دَلَّسَ فِيهِ إِلَّا وُجِدَ ذَلِكَ الْحَبَرُ بِعَيْنِهِ قَدْ بَيَنَ وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ خَبَرٌ دَلَّسَ فِيهِ إِلَّا وُجِدَ ذَلِكَ الْحَبَرُ بِعَيْنِهِ قَدْ بَيَّنَ السَمَاعَ سَمَاعَهُ عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ نَفْسِهِ ، وَالْحُكُمْ فِي قَبُولِ رِوَايَتِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّعُ مِنْهُ . فيها كَالْحُكْم فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الآ إِذَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْفِهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ .

وَإِنَّمَا قَبِلْنَا أَخْبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مَا رَوَوْهَا عَنِ النّبِي عَلَيْهُ وَإِنَ لَمْ يُبَيّنُوا السّمَاعَ فِي كُلِّ مَا رَوَوْا ، وَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمْ رُبَّمَا سَمِعَ الْخَبَرَعَنْ صَحَابِي آخَرَ ، وَرَوَاهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ذَلِكَ الّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنّهُمْ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ وَرَوَاهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ذَلِكَ اللّهِ عَلَى سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنّهُمْ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ كُلُهُمْ أَئِمَةٌ سَادَةٌ قَادَةٌ عُدُولٌ ، نَزَّه اللّهُ عَلَىٰ أَقْدَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ أَنْ لَيْمَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهُ : «أَلَا لِيُبَلِّغِ الشّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ» أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ يُلْزَقَ بِهِمُ الْوَهَنُ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهُ : «أَلَا لِيُبَلِّغِ الشّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ» أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ يُلْزَقَ بِهِمُ الْوَهَنُ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهُ ، وَلَا ضَعِيفٌ ؟ إِذْ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَحْرُوحٌ وَلَا ضَعِيفٌ ؟ إِذْ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَحْرُوحٌ وَلَا ضَعِيفٌ ؟ إِذْ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَحْرُوحٌ أَوْ فَالَانُ وَعُلِهُ عَلَوْلُ اللّهِ عَلَىٰ وَقَالَ : أَلَا لِيبَلّغُ فُلَانٌ وَقُلَانٌ وَقُلَالًا مُعْمَلُهُمْ فِي الذّي مِاللّهُ عَيْ اللّهُ عَلَالًا مُرَالِكُ هُ عَلَى اللّهُ عَيْهُ مَنْ بَعْدَهُمْ ؛ دَلّ ذَلِكَ هُ عَلَىٰ وَمُلَالًا أَنْهُمْ كُلّهُمْ عُدُولٌ ، وَكَفَى بِمَنْ عَدَّلَهُ رَسُولُ اللّهِ عَيْهُ شَرَفًا .

فَإِذَا صَحَّ عِنْدِي خَبَرٌ مِنْ رِوَايَةِ مُدَلِّسٍ أَنَّهُ بَيَّنَ السَّمَاعَ فِيهِ ، لَا أُبَالِي أَنْ أَذْكُرَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّمَاعِ فِي خَبَرِهِ بَعْدَ صِحَّتِهِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ.

وَإِنَّا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا التَّقْسِيمِ وَذِكْرِ الْأَنْوَاعِ (١) وَوَصْفِ (٢) شَرَائِطِ الْكِتَابِ قِسْمًا قِسْمًا

<sup>.[1 {0 / 1]</sup> 

١٠[١/٥٤ب].

<sup>(</sup>١) «الأنواع» في (س) (١/ ١٦٣) خلافا لأصله الخطى: «أنواع».

<sup>(</sup>٢) «ووصف» في الأصل، (ك) (ص ١٢٣): «وصف» بدون الواو، والمثبت من (ت) (١١٦/١) هو الأشبه بالصواب.



)- (E)

وَنَوْعًا نَوْعًا بِمَا فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى الشَّرَائِطِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي نَقْلِهَا ، مِنْ غَيْرِ وُجُودِ قَطْعٍ فِي سَنَدِهَا وَلَا ثُبُوتِ جَرْحٍ فِي نَاقِلِيهَا إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ ، وَأَتَنَكَّبُ عَنْ ذِكْرِ قَطْعٍ فِي سَنَدِهَا وَلَا ثُبُوتِ جَرْحٍ فِي نَاقِلِيهَا إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ ، وَأَتَنَكَّبُ عَنْ ذِكْرِ الْمُعَادِ فِيهِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ : إِمَّا لِزِيَادَةِ لَفْظَةٍ لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدًّا ، أَوْ لِلِاسْتِشْهَادِ بِهِ عَلَىٰ الْمُعَادِ فِي مَوْضِعَيْنِ : إِمَّا لِزِيَادَةِ لَفْظَةٍ لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدًّا ، أَوْ لِلِاسْتِشْهَادِ بِهِ عَلَىٰ مَعْنَى فَي مَوْضِعَيْنِ : إِمَّا لِزِيَادَةِ لَفْظَةٍ لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدًّا ، أَوْ لِلِاسْتِشْهَادِ فِي هَلَىٰ مَعْنَى فَي مَوْضِعَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَإِنِّي أَتَنَكَّبُ ذِكْرَ الْمُعَادِ فِي هَذَا اللهُ عَلَى خَبَرٍ ثَانٍ ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَإِنِّي أَتَنَكَّبُ ذِكْرَ الْمُعَادِ فِي هَذَا اللهُ اللهُ لَكِتَابِ .

جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَسْبَلَ عَلَيْهِ جَلَابِيبَ السَّتْرِ فِي الـدُّنْيَا ، وَاتَّـصَلَ ذَلِـكَ بِـالْعَفْوِ عَـنْ جِنَايَاتِهِ فِي الْعُقْبَىٰ ، إِنَّهُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ .

انْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ لَحَلَلْلهُ فِي الْخُطْبَةِ.

ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ:

فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ الْأَمْرِعَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ ذَكَرْنَاهَا بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِ تَقَاسِيمِهَا ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَوَامِرِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ ، كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي الْأَوَامِرِ لِلْبُغْيَةِ فِي الْقَصْدِ فِيهَا .

وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمَ الثَّانِيَ الَّذِي هُوَ النَّوَاهِي بِتَفْصِيلِهَا وَتَقْسِيمِهَا عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَمْلَيْنَا الْأَوَامِرَ إِنْ قَضَىٰ اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَغْضَىٰ فِي الْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ عَنْ أَهْوَاءِ الْمُتَكَلِّفِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّجْ فِي النَّوَازِلِ عَلَىٰ آرَاءِ الْمُقَلِّدِينَ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْآرَاءِ الْمَنْحُوسَةِ ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْئُولٍ .

وَقَالَ فِي آخِرِ الْقِسْمِ الثَّانِي: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ النَّوَاهِي عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَقَال فَي الْمُصْطَفَى ﷺ لِأُمَّتِهِ، وَقَدْ بَقِي مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِأُمَّتِهِ، وَقَدْ بَقِي مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِأُمَّتِهِ، وَقَدْ بَقِي مِنَ النَّوَاهِي النَّوَاهِي سَوَاءً، عَلَى النَّوَاهِي سَوَاءً، عَلَى حَسَبِ مَا أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ.

١[١/٢٤ س].

## الإجسَّالُ في تقريبُ صِحِيْتَ الرِّحَبَانَ





وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمَ الثَّالِثَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ الَّذِي هُوَ: إِخْبَارُ الْمُصْطَفَى وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا بِفُصُولِهَا فَصْلًا فَصْلًا إِنِ اللَّهُ يَسَّرَ ذَلِكَ وَسَهَّلَهُ.

جَعَلَنَا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِلسُّنَنِ كَيْفَمَا دَارَتْ ، وَالْمُتَبَاعِدِينَ عَنِ الْأَهْوَاءِ حَيْثُمَا مَالَتْ ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْتُولِ وَأَفْضَلُ مَأْمُولٍ .

وَقَالَ فِي آخِرِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ: فَهَذَا آخِرُ أَنْوَاعِ الْإِخْبَارِ عَمَّا احْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا مِنَ السُّنَنِ قَدْ أَمْلَيْنَاهَا، وَقَدْ بَقِي مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بَدَّدْنَاهَا فِي سَاثِرِ الْأَقْسَامِ السُّنَنِ قَدْ أَمْلَيْنَاهَا، وَقَدْ بَقِي مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْقِسْمِ الْعَلْمِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ خَبَرَيْنِ مُتَضَادَيْنِ فِي كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ اللهِ سْتِشْهَادِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ خَبَرَيْنِ مُتَضَادَيْنِ فِي الطَّاهِرِ، وَالْكَشْفِ عَنْ مَعْنَى شَيْءٍ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ، فَأَحَالَ السُّنَةَ عَنْ مَعْنَاهَا الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ .

وَإِنَّا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا اللهُ الْقِسْمَ الرَّابِعَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ الَّذِي هُوَ الْإِبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا ، إِنِ اللَّهُ قَضَى بِذَلِكَ وَشَاءَهُ (١).

جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ آثَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَانْخَضَعَ لِقَبُولِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ سُنَّتِهِ ، بِتَرْكِ مَا يَـشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ مِـنَ اللَّـذَّاتِ ، وَتَحْتَوِي عَلَيْهِ الـنَّفْسُ مِـنَ الشَّهَوَاتِ ، مِنَ الْمُحْدَثَاتِ الْفَاضِحَةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْئُولِ .

وَقَالَ فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ الْإِبَاحَاتِ عَنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا بِفُصُولِهَا ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْكَتَابَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمِ الْقِسْمَ الْقِسْمَ الْخَامِسَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ الَّتِي هِيَ أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِهَا ، إِنِ اللَّهُ قَضَى ذَلِكَ وَشَاءَهُ .

۱[۱/۷٤<sup>†</sup>].

<sup>(</sup>١) «وشاءه» في (س) (١/ ١٦٤) خلافا لأصله الخطى: «وشاء».

١ [ ٧ / ٧ ] ي

## المقتدمة





جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ هُدِيَ لِسُبُلِ الرَّشَادِ، وَوُفِّقَ لِسُلُوكِ السَّدَادِ فِي جَمْعٍ وَتَشْمِيرٍ، فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَالْأَخْبَارِ، وَتَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآفَارِ، وَآثَرَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي جَلَقَفَلا مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَىٰ مَا يُبَاعِدُ عَنْهُ فِي الْأَحْوَالِ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْتُولٍ.

ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ: فَهَذَا آخِرُ أَنْوَاعِ السُّنَنِ قَدْ فَصَّلْنَاهَا عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ مِنْ تَقَاسِيمِهَا.

وَلَيْسَ فِي الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَىٰ آخِرِهِ الْنَوْعُ مُسْتَقْصَىٰ (١) ؛ لِأَنَّا لَوْ ذَكَرْنَا كُلَّ نَوْعٍ بِمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ لَصَارَ الْكِتَابُ أَكْثَرُهُ مُعَادًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنْهَا يَدْخُلُ جَوَامِعُهُ فِي سَائِرِ الْأَنْوَاعِ ، فَاقْتَصَرْنَا عَلَىٰ ذِكْرِ الْأَنْمَىٰ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ لِنَسْتَدْرِكَ بِهِ مَا وَرَاءَهُ مِنْهَا ، وَفَصَّلْنَا عَمَّا يَجِبُ أَنْ يُوقَ فَ عَلَىٰ مَعَانِيهَا ، وَفَصَّلْنَا عَمَّا يَجِبُ أَنْ يُوقَ فَ عَلَىٰ مَعَانِيهَا ، عَلَىٰ حَسَبِ مَا سَهَّلَ اللَّهُ وَيَسَّرَهُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

وَقَدْ تَرَكْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَرُوِيَّةِ أَخْبَارًا كَثِيرَةً مِنْ أَجْلِ نَاقِلِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَخْبَارُ مَشَاهِيرَ ، تَدَاوَلَهَا النَّاسُ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَرَكْتُهَا نَظَرَ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ كُتُبِنَا ، يَجِدْ فِيهِ التَّفْصِيلَ لِكُلِّ تَرَكْتُهَا نَظَرَ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ كُتُبِنَا ، يَجِدْ فِيهِ التَّفْصِيلَ لِكُلِّ تَرَكْتُهَا نَظَرَ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ كُتُبِنَا ، يَجِدْ فِيهِ التَّفْصِيلَ لِكُلِّ مَنْ كُتُبِنَا ، يَجِدْ فِيهِ التَّفْصِيلَ لِكُلِّ مَنْ كُتُبِنَا ، يَجِدْ فِيهِ التَّفْصِيلَ لِكُلِّ مَنْ كُتُبِنَا ، يَجِدْ فِيهِ التَّفْعِيلَ لِكُلِّ لَكُلِّ مَنْ كُتُبِنَا مَ يَشْفِي صَدْرَهُ وَيَنْفِي الرَّيْبَ عَنْ خَلَدِهِ ، إِنْ وَقَقَهُ اللَّهُ جَلَقَهُ اللَّهُ جَلَوْمَ اللَّهُ مَا يَشْفِي صَدْرَهُ وَيَنْفِي الرَّيْبَ عَنْ خَلَدِهِ ، إِنْ وَقَقَهُ اللَّهُ جَلَوْمَ اللهُ مَا يَشْفِي صَدْرَهُ وَيَنْفِي الرَّيْبَ عَنْ خَلَدِهِ ، إِنْ وَقَقَهُ اللَّهُ جَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا هَا قَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَشْفِي صَدْرَهُ وَيَنْفِي الرَّيْبَ عَنْ خَلَدِهِ ، إِنْ وَقَقَهُ اللَّهُ جَلَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْولَةُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللِهُ الللللللَّهُ الللللِهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ الل

وَقَدِ احْتَجَجْنَا فِي كِتَابِنَا هَذَا بِجَمَاعَةٍ قَدْ قَدَحَ فِيهِمْ بَعْضُ أَثِمَّتِنَا ، فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَىٰ تَفْصِيلِ أَسْمَائِهِمْ فَلْيَنْظُرْ فِي الْكِتَابِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ تَارِيخِ الثِّقَاتِ ، يَجِدْ فِيهِ الْأُصُولَ الَّتِي بَنَيْنَا ذَلِكَ الْكِتَابِ عَلَيْهَا ؛ حَتَّى لَا يُعَرِّجَ عَلَىٰ قَدْحِ قَادِحٍ فِي مُحَدِّثِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ عَنْ حَقِيقَتِهِ .

١[١/٨٤١].

<sup>(</sup>١) «مستقصي» في (س) (١/ ١٦٥) خلافا لأصله الخطي: «يستقصي».

١[١/٨٤ ب].

## الإجسِّلُ فَي تَقْرُبُ مِحِينَ الرِّجِبَّانَ





وَقَدْ تَرَكْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَشَاهِيرَ الَّتِي نَقَلَهَا عُدُولٌ ثِقَاتٌ ؛ لِعِلَلٍ تَبَيَّنَ لَنَا مِنْهَا الْخَفَاءُ عَلَىٰ عَالَمِ مِنَ النَّاسِ جَوَامِعَهَا .

وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا عِلَلَ الْأَخْبَارِ وَنَذْكُرُ كُلَّ خَبَرٍ مَرْوِيٌّ صَحَّ أَوْ لَمْ يَصِحَّ ، بِمَا فِي هِ مِنَ الْعِلَلِ ، إِنْ يَسَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ وَسَهَّلَهُ .

جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ سَلَكَ مَسَالِكَ أُولِي النُّهَىٰ فِي أَسْبَابِ الْأَعْمَالِ دُونَ التَّعَرُّجِ عَلَى الْأَوْصَافِ وَالْأَقْوَالِ ، فَارْتَقَى عَلَىٰ سَلَالِيمَ (١) أَهْ لِ الْوِلَايَاتِ بِالطَّاعَاتِ ، وَالْإِنْقِلَا فِلَا وَصَافِ وَالْأَقْوَالِ ، فَارْتَقَىٰ عَلَىٰ سَلَالِيمَ (١) أَهْ لِ الْوِلَايَاتِ بِالطَّاعَاتِ ، وَالإِنْقِلَا فِكُلِّ الْكُلِّ عَنِ الْمَرْجُورَاتِ (٢) ، حَتَّىٰ تَفَصَّلَ عَلَيْهِ ﴿ بِقَبُولِ مَا يَأْتُي مِنَ الْحَورَاتِ (٢) ، حَتَّىٰ تَفَصَّلَ عَلَيْهِ ﴿ بِقَبُولِ مَا يَأْتُهِ مِنَ الْحَورَاتِ ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْتُولٍ وَأَفْضَلُ مَا أُمُولٍ . انْتَهَىٰ كَلَامُهُ وَالتَّجَاوُزِ عَمَّا يَرْتَكِبُ مِنَ الْحَوْبَاتِ ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْتُولٍ وَأَفْضَلُ مَا مُولٍ . انْتَهَىٰ كَلَامُهُ أَوْلا وَآخِرًا نَعَمْلِللهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «سلاليم» في (س) (١/٦٦١) خلافا لأصله الخطى: «سلالم».

<sup>(</sup>٢) «المزجورات» كتب مقابله في حاشية الأصل : «المحظورات» ، ونسبه لنسخة .





# الفَهُطْيِلُ الثَّالِيْثُ

قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ جَامِعُ شَمْلِ هَذَا التَّأْلِيفِ: قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُنَبِّهَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ مَا فِيهِ مِنَ الْكُتُبِ وَالْفُصُولِ وَالْأَبْوَابِ ؛ تَيْسِيرًا لِفَائِدَتِهِ وَتَوْفِيرًا لِعَائِدَتِهِ ، وَاللَّهُ الْمَسْتُولُ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِذَاتِهِ وَفِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

بَابُ (٢) مَا جَاءَ فِي الإبْتِدَاءِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ .

بَابُ الإعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلًا (٣) وَأَمْرًا وَزَجْرًا.

كِتَابُ الْوَحْي . كِتَابُ الْإِسْرَاءِ . كِتَابُ الْعِلْمِ .

كِتَابُ الْإِيمَانِ:

الْفِطْرَةُ ، التَّكْلِيفُ ، فَضْلُ الْإِيمَانِ ، فَرْضُ الْإِيمَانِ ۞ ، صِفَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، الشَّرْكُ ، النِّفَاقُ .

كِتَابُ الْإِحْسَانِ:

بَابُ الصِّدْقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.

الطَّاعَاتُ وَثَوَابُهَا ، الْإِخْلَاصُ وَأَعْمَالُ السِّرِ ، حَقُّ الْوَالِدَيْنِ ، صِلَةُ الرَّحِمِ وَقَطْعُهَا ، اللَّحْمَةُ ، حُسْنُ الْجُلُقِ ، الْعَفْوُ ، إطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، الْجَارُ ، فَصْلُ مِنَ الْبِرِّ الرَّحْمَةُ ، حُسْنُ الْجُلُو ، الْجُلُو ، الْجُلُوسُ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَصْلُ فِي تَشْمِيتِ وَالْمُجَالَسَةُ ، الْجُلُوسُ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَصْلُ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، الْعُزْلَةُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «الفصل الثالث» ليس في الأصل، وقد ارتأينا وضعها هنا لتتناسب مع ما ذكره المؤلف في بداية المقدمة.

<sup>(</sup>٢) زاد محقق (س) (١/ ١٦٦) قبل «باب» لفظ: «المقدمة» بين معقوفين.

<sup>(</sup>٣) «نقلا» في (ك) (ص ١٢٧): «فعلا» ، وقد جاء فيها في (ص ١٣٧) كالمثبت .

١[١/ ٤٩ ب].





## كِتَابُ الرَّقَائِقِ:

التَّوْبَةُ ، حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ ، الْخَوْفُ ، وَالتَّقْوَىٰ ، الْفَقْرُ ، وَالزُّهْدُ ، وَالْقَنَاعَةُ ، الْأَذْكَ ارُ الْمُطْلَقَةُ ، الْأَدْعِيَةُ الْمُطْلَقَةُ ، الْأَذْكَ ارُ الْمُطْلَقَةُ ، الْأَدْعِيَةُ الْمُطْلَقَةُ ، الْإَنْتِعَاذَةُ . الْإَسْتِعَاذَةُ .

## كِتَابُ الطَّهَارَةِ:

الْفِطْرَةُ بِمَعْنَى السُّنَةِ ، فَضُلُ الْوُضُوءِ ، فَرْضُ الْوُضُوءِ ، سُنَنُ الْوُضُوءِ ، نَوَاقِضُ الْفُضُوءِ ، الْغُسُلُ ، فَدُرُ مَاءِ الْغُسْلِ ، أَحْكَامُ الْجُنُبِ ، غُسْلُ الْجُمُعَةِ ، غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا الْوُضُوءِ ، الْغُسْلُ ، الْأَوْعِيَةُ ، الْأَسْآرُ ، أَسْلَمَ ، الْمَسْتَعْمَلُ ، الْأَوْعِيَةُ ، الْأَسْآرُ ، النَّيَمُّمُ ، الْمَسْعُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، الْحَيْضُ وَالْاسْتِحَاضَةُ ، النَّجَاسَةُ وَتَطْهِيرُهَا ، الْاسْتِطَابَةُ . الاسْتِطَابَةُ . الاسْتِطَابَةُ .

### كِتَابُ الصَّلَاةِ:

فَرْضُ الصَّلَاةِ ، الْوَعِيدُ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ ، مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ ، الْأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا ، الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ ، الْمَسَاجِدُ ، الْأَذَانُ ، شُرُوطُ الصَّلَاةِ ، فَضُلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، صِفَةُ الصَّلَاةِ ، الْقُنُوتُ ، الْإِمَامَةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَرْضُ الْجَمَاعَةِ ، الْأَعْذَالُ الْخَمْسِ ، صِفَةُ الصَّلَاةِ ، الْقُنُوتُ ، الْإِمَامِ ، مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ ، إِعَادَةُ التِي تُبِيحُ تَرْكَهَا ، فَرْضُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ ، مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ ، إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، الْوِتْرُ ، النَّوَافِلُ ، الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ ، صَلَاةُ الضَّحَىٰ ، التَّرَاوِيحُ ، قِيَامُ الطَّلَاقِ ، الْوِتْرُ ، النَّوَافِلُ ، الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ ، صَلَاةُ السَّفَرِ ، سَجُودُ التَّلَاوَةِ ، اللَّيْلِ ، قَضَاءُ الْفَوَائِتِ \* ، سُجُودُ السَّهُو ، الْمُسَافِرُ ، صَلَاةُ السَّفَرِ ، سُجُودُ التَّلَوقِ ، اللَّيْلِ ، قَضَاءُ الْفَوَائِتِ \* ، سُجُودُ السَّهُو ، الْمُسَافِرُ ، صَلَاةُ السَّفَرِ ، سَجُودُ التَّلَاوَةِ ، صَلَاةُ الْسَتِسْقَاءِ ، صَلَاةُ الْسَتِسْقَاءِ ، صَلَاةُ الْمُوتِ ، الْحَمْدُ و مَالَّةُ الْاسْتِسْقَاءِ ، صَلَاةُ الْمُوتِ ، الْحَمْدُ و الْمُوتِ ، الْمُحْتَضَرُ و الْمَوْتِ ، الْمُحْتَضَرُ . وَيَادَةُ الْمَرْيِضِ ، الْمُحْتَضَرُ . الْمُحْتَضَرُ . الْمُمُوتِ ، الْمُحْتَضَرُ . الْمُحْتَضَرُ . الْمُحْتَضَرُ . الْمُحْتَضَرُ . الْأَمَلُ ، تَمَنِي الْمَوْتِ ، الْمُحْتَضَرُ .

<sup>.[10./1]@</sup> 

١٥٠/١]١

## المقدمة





فَصْلٌ فِي الْمَوْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ رَاحَةِ الْمُؤْمِنِ وَبُشْرَاهُ وَرُوحِهِ وَعَمَلِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ:

الْغُسْلُ ، التَّكْفِينُ ، مَا يَقُولُ الْمَيِّتُ عِنْدَ حَمْلِهِ ، الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ ، الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، النَّيَاحَةُ وَنَحُوْهَا ، الْقُبُورُ ، زِيَارَةُ الْقُبُورِ ، النِّيَاحَةُ وَنَحُوْهَا ، الْقُبُورُ ، زِيَارَةُ الْقُبُورِ ، الشَّهِيدُ ، الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ .

كِتَابُ الزَّكَاةِ:

جَمْعُ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ، الْحِرْصُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَضْلُ الزَّكَاةِ ، الْعُشْرُ ﴿ ، مَصَارِفُ الزَّكَاةِ ، صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، صَدَقَةُ النَّطَوُع .

فَصْلٌ فِي أَشْيَاءَ لَهَا حُكْمُ الصَّدَقَةِ:

الْمَنَّانُ ، الْمَسْأَلَةُ وَالْأَخْذُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمُكَافَأَةِ وَالثَّنَاءِ وَالشُّكْرِ.

كِتَابُ الصَّوْمِ:

فَضْلُ الصَّوْمِ ، فَضْلُ رَمَضَانَ ، رُؤْيَةُ الْهِلَالِ ، السُّحُورُ ، آذَابُ الصَّوْمِ ، صَوْمُ الْجُنُبِ ، الْإِفْطَارُ وَتَعْجِيلُهُ ، قَضَاءُ رَمَضَانَ ، الْكَفَّارَةُ ، حِجَامَةُ الصَّائِمِ ، قُبْلَةُ الصَّائِمِ ، صَوْمُ الْإِفْطَارُ وَتَعْجِيلُهُ ، قَضَاءُ رَمَضَانَ ، الْكَفَّارَةُ ، حِجَامَةُ الصَّائِمِ ، قُبْلَةُ الصَّائِمِ ، صَوْمُ الْمُسَافِرِ ، الصَّيَامُ عَنِ الْغَيْرِ ، الصَّوْمُ الْمَنْهِيُ عَنْهُ ، صَوْمُ الْوصَالِ ، صَوْمُ الدَّهْرِ ، صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِ ، الشَّكِ ، صَوْمُ الْجُمُعَةِ ، صَوْمُ السَّبْتِ ، الشَّلِي ، صَوْمُ التَّشْرِيقِ ، صَوْمُ عَرَفَةَ ، صَوْمُ الْجُمُعَةِ ، صَوْمُ السَّبْتِ ، صَوْمُ التَّشْرِيقِ ، صَوْمُ التَّشْرِيقِ ، صَوْمُ النَّعْرُ .

كِتَابُ الْحَجِّ:

فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَرْضُ الْحَجِّ ، فَضْلُ مَكَّةَ ، فَضْلُ الْمَدِينَةِ ، مُقَدِّمَاتُ الْحَجِّ ۞ ، مَوَاقِيتُ الْحَجِّ ، الْإِحْرَامُ ، دُخُولُ مَكَّةَ وَمَا يُفْعَلُ فِيهَا ، الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ ، الْخُرُوجُ مِنْ

<sup>.[101/1]</sup>命

١[١/١٥ س].





مَكَة إِلَىٰ مِنَىٰ ، الْوُقُوفُ بِعَرَفَة وَالْمُزْ دَلِفَةِ وَالدَّفْعُ مِنْهُمَا ، رَمْ يُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنَى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ ، رَمْيُ الْجِمَارِ أَيَّامَ مِنَى ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنَى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ ، رَمْيُ الْجِمَارِ أَيَّامَ مِنَى ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنَى لِللَّهَدَرِ ، الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنَى لِللَّهَدِرِ ، الْقِرَانُ ، التَّمَتُّعُ ، حَجَّةُ النَّبِيِّ وَالْمُعْرِمِ الْعَنْرِ ، الْإِحْصَارُ ، الْهَدْئُ .

كِتَابُ النِّكَاحِ وَآدَابِهِ:

الْوَلِيُّ ، الصَّدَاقُ ، ثُبُوتُ النَّسَبِ وَالْقَائِفُ ، حُرْمَةُ الْمُنَاكَحَةِ ، الْمُتْعَةُ ، نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، مُعَاشَرَةُ الزَّوْجَيْنِ ، الْعَزْلُ ، الْغِيلَةُ ، النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، الْقَسْمُ ، الرَّضَاعُ ، النَّفَقَةُ .

كِتَابُ الطَّلَاقِ:

الرَّجْعَةُ ، الْإِيلَاءُ ، الظِّهَارُ ﴿ ، الْخُلْعُ ، اللِّعَانُ ، الْعِدَّةُ .

كِتَابُ الْعِتْقِ:

صُحْبَةُ الْمَمَالِيكِ ، إِعْتَاقُ الشَّرِيكِ ، الْعِنْقُ فِي الْمَرَضِ ، الْكِتَابَةُ ، أُمُّ الْوَلَدِ ، الْوَلَاءُ . كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ .

كِتَابُ الْحُدُودِ:

الزِّنَا وَحَدُّهُ ، حَدُّ الشُّرْبِ ، التَّعْزِيرُ ، السَّرِقَةُ ، الرِّدَّةُ .

كِتَابُ السِّيرِ:

الْخِلَافَةُ وَالْإِمَارَةُ ، بَيْعَةُ الْأَئِمَّةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ ، طَاعَةُ الْأَئِمَّةِ ، فَصْلُ الْجِهَادِ ، فَضْلُ النَّهُ الْخَيْلُ ، الْحِمَىٰ ، السَّبَقُ ، الرَّمْيُ ، التَّقْلِيدُ فَضْلُ النَّهَادَةِ ، الْخَيْلُ ، الْحِمَىٰ ، السَّبَقُ ، الرَّمْيُ ، التَّقْلِيدُ وَالْجَرَسُ ، كُتُبُ النَّبِيِّ عَلِيلَةً ، فَرْضُ الْجِهَادِ ، الْخُرُوجُ وَكَيْفِيَّةُ الْجِهَادِ ، غَرْوَةُ بَدْرٍ ،

## المقدّمة





الْغَنَائِمُ وَقِسْمَتُهَا، الْغُلُولُ، الْفِدَاءُ وَفَكُّ الْأَسْرَى، الْهِجْرَةُ، الْمُوَادَعَةُ وَالْمُهَادَنَةُ، الرَّسُولُ ﴿ ، الذِّمِّ وَالْجِزْيَةُ.

كِتَابُ اللُّقَطَةِ .

كِتَابُ الْوَقْفِ.

كِتَابُ الْبُيُوعِ: السَّلَمُ، بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا، الرِّبَا، الْإِقَالَةُ، الْجَائِحَةُ، الْفَلَسُ (۱)، الدُّيُونُ.

كِتَابُ الْحَجْرِ . كِتَابُ الْحَوَالَةِ . كِتَابُ الْقَضَاءِ . الرِّشْوَةُ .

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ .

كِتَابُ الدَّعْوَىٰ ، الإسْتِحْلَافُ ، عُقُوبَةُ الْمَاطِلِ .

كِتَابُ الصُّلْحِ . كِتَابُ الْعَارِيَّةِ . كِتَابُ الْهِبَةِ : الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ .

كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى . كِتَابُ الْإِجَارَةِ . كِتَابُ الْغَصْبِ . كِتَابُ الشُّفْعَةِ . كِتَابُ الْمُؤَاتِ . الْمُزَارَعَةِ . كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ .

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ: آدَابُ الْأَكْلِ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ ، الضِّيَافَةُ ١٠ الْعَقِيقَةُ.

كِتَابُ الْأَشْرِيَةِ: آدَابُ الشُّرْبِ، مَا يَحِلُّ شُرْبُهُ.

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ: الزِّينَةُ ، آدَابُ النَّوْمِ.

كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَفِيهِ: فَصْلٌ فِي التَّعْذِيبِ وَالْمُثْلَةِ، وَفَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّوَابِ، بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ.

۱ [۱/ ۵۲ ب].

<sup>(</sup>۱) «الفلس» في (س) (۱/ ۱۷۰) خلافا لأصله الخطي، (ك) (ص ۱۳۱): «المفلس»، وقد جاء في (س) (۱/ ٤١٢) كالمثبت.

١[١/٣٥١].

## الإخسِينُ إِنْ فَي تَقْرِبُ لِي مَعِيدَ الرَّحِيانَ الْمُ





بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ، وَالتَّحَاسُدِ، وَالتَّدَابُرِ، وَالتَّشَاحُنِ، وَالتَّهَاجُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

بَابُ التَّوَاضُعِ وَالتَّكَبُّرِ وَالْعُجْبِ، وَالإسْتِمَاعِ الْمَكْرُوهِ، وَسُوءِ الظَّنِّ، وَالْغَضَبِ، وَالْفُحْس .

بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ ، وَفِيهِ الْكَذِبُ ، اللَّعْنُ ، وَذُو الْوَجْهَيْنِ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ ، وَالْمِزَاحُ وَالضَّحِكُ ، وَفَصْلُ مِنَ وَالنَّمِيمَةُ ، وَالْمَدْحُ وَالتَّفَاخُرُ ، وَالشَّعْرُ وَالسَّجْعُ ، وَالْمِزَاحُ وَالضَّحِكُ ، وَفَصْلُ مِنَ النَّمِيمَةُ ، وَالْمَدْحُ وَالتَّفَاخُونَ ، وَالشَّعْرُ وَالسَّجْعُ ، وَالْمِزَاحُ وَالضَّحِكُ ، وَفَصْلُ مِنَ الْكَلَامِ . بَابُ الإسْتِئْذَانِ ، الْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى ﴿ .

بَابُ الصُّورِ وَالْمُصَوِّرِينَ ، وَاللَّعِبِ وَاللَّهْوِ وَالسَّمَاعِ .

كِتَابُ الصَّيْدِ . كِتَابُ الذَّبَائِحِ . كِتَابُ الْأُضْحِيَةِ . كِتَابُ الرَّهْنِ . الْفِتَنُ .

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ:

الْقِصَاصُ ، الْقَسَامَةُ .

كِتَابُ الدِّيَاتِ ، الْغُرَّةُ .

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ . كِتَابُ الْفَرَائِض . ذَوُو الْأَرْحَام . الرُّؤْيَا .

كِتَابُ الطِّبِّ. كِتَابُ الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمِ. كِتَابُ الْعَدْوَىٰ وَالطِّيرَةِ. بَابُ الْهَامِ وَالْغُولِ.

كِتَابُ الْأَنْوَاءِ وَالنُّجُومِ . كِتَابُ الْكِهَانَةِ وَالسِّحْرِ .

كِتَابُ التَّارِيخ:

بَدْءُ الْخَلْقِ، صِفَةُ النَّبِيِّ ﷺ، خَصَائِصُهُ وَفَضَائِلُهُ ﴿ الْمُعْجِزَاتُ ، تَبْلِيغُهُ ﷺ الرِّسَالَةَ (١) ، مَرَضُهُ ﷺ ، وَفَاتُهُ ﷺ ، إِخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْحَوَادِثِ ، مَنَاقِبُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ مُفَصَّلًا ، فَضْلُ الْأُمَّةِ ، فَضْلُ وَالْحَوَادِثِ ، مَنَاقِبُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ مُفَصَّلًا ، فَضْلُ الْأُمَّةِ ، فَضْلُ

۱۵[۱/۳۵ب].

١[١/٤٥١].

<sup>(</sup>١) «الرسالة» ليس في (س) (١/ ١٧١) خلافا لأصله الخطى.

## المقدمة





الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبَابُ ذِكْرِ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَفَارِسَ وَعُمَانَ ، إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْبَعْثِ وَأَهْلِهَا ، صِفَةُ النَّارِ وَأَهْلِهَا .

وَاعْلَمْ أَنِّي وَضَعْتُ بِإِزَاءِ كُلِّ حَدِيثٍ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ صُورَةَ عَدَدِ (١) النَّوْعِ اللَّذِي هُوَ مِنْهُ فِي كِتَابِ التَّقَاسِيمِ وَالْأَنْوَاعِ ؛ لِيتَيَسَّرَ أَيْضًا كَشْفُهُ مِنْ أَصْلِهِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ ؛ مِثَالُهُ : إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مِنَ النَّوْعِ الْحَادِي عَشَرَ مَثَلًا كَانَ بِإِزَائِهِ هَكَذَا : (١١) ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ كَانَ الْعَدَدُ الْمَرْقُومُ مُجَرَّدًا عَنِ الْعَلَامَةِ كَمَا رَأَيْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوْلِ كَانَ الْعَدَدُ الْمَرْقُومُ مُجَرَّدًا عَنِ الْعَلَامَةِ كَمَا رَأَيْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِسْمِ النَّانِي كَانَ الْعَدَدِ خَطًّا عَرْضِيًّا (٢٠) هَكَذَا : (١١) هَ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِسْمِ الرَّابِعِ كَانَ الْعَدَدُ بَيْنَ الْقَسْمِ النَّالِيقِ كَانَ الْعَدَدُ بَيْنَ الْقِسْمِ الْخَاطِرِ وَتَيْسِيرًا لِلنَّاظِرِ .

جَعَلَهُ اللَّهُ خَالِصًا لِذَاتِهِ ، وَفِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ ، إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ ، وَبِالْإِجَابَـةِ جَدِيرٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «عدد» ليس في (س) (١/ ١٧٢) خلافا لأصله الخطى.

<sup>(</sup>٢) قوله: «خطًّا عرضيًّا» بالنصب فيها، كأنه كان أولًا في الأصل: «خط عرضيا» هكذا برفع أولها، ونصب ثانيها وصحح عليه، ثم جعل أولها بقلم مغاير: «خطًّا» بالنصب أيضًا، وقد وقع في (ك) (١٣٣/١) كالمثبت، لكن جعله محقق (س) (١/ ١٧٢) بالمخالفة لأصله الخطي: «خط عرضي» بالرفع فيها، وهو الجادة.

١[١/٤٥ب].





## ١- بَابُ(١) مَا جَاءَ فِي الإِبْتِدَاءِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَقَظَا فَرُو الْمِرْءِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَقَظَا فَيَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَرْءِ مِنْ الْمِدِهِ فِي أَوَائِلِ كَلَامِهِ عِنْدَ بُغْيَةِ مَقَاصِدِهِ

٥[١] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ﴿ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : ﴿ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ ( ٢ ) لَا يُبْدَأُ فِيهِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : ﴿ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ ( ٢ ) لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِعَمْدِ اللَّهِ أَقْطَعُ ( ٢ ) . [الثالث : ٢٦]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ فَوَاتِحُ أَسْبَابِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ جَافَعَ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابُهُ بُتْرًا

٥[٢] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ أَبُو عَلِيٍّ (' ) بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُ عَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ اللَّوْرَاعِيِّ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ اللَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

<sup>(</sup>١) «باب» زاد قبله محقق (س) (١/ ١٧٣) لفظ: «المقدمة» بين معقوفين ، وجعله كالعنوان للبابين الأولين ؛ إذ لم يذكر المؤلف لهم عنوانًا .

<sup>0[</sup>۱][التقاسيم: ٤٦٢٥][الإتحاف: عه حب قط حم ش ١٨٥١٤][التحفة: د سي ق ١٥٢٣٢ سي ١٩٣٤٤]، وسيأتي: (٢).

<sup>.[100/1]1</sup> 

<sup>(</sup>٢) ذو بال: شريف يُحتفل له ويُهتم به . والبال: الحال والشأن. (انظر: النهاية ، مادة: بول).

<sup>(</sup>٣) قبل «أقطع» في الأصل، (س) (١/ ١٧٣): «فهو»، وعليه في الأصل ضرب واضح. الأقطع: مقطوع البركة، ولا خير فيه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: قطع).

٥[٢][التقاسيم: ١٥٣٤][الموارد: ٥٧٨-١٩٩٣][الإتحاف: عه حب قط حم ٢٠٤٠٤][التحفة: دسي ق ١٥٢٣٢]، وتقدم: (١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أبو علي» وتُع في الأصل: «أخبرنا أبو يعلى» وهو خطأ مزدوج؛ فهو راو واحد اسمه: الحسين بن عبد الله بن يزيد، وكنيته: أبو علي، وينظر: «الإتحاف»، «تاريخ دمشق» (١٤/ ٩٠)، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٢٨٦).

١٥ س].





## ٢- بَابُ الإِعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلًا وَأَمْرًا وَزَجْرًا

٥ [٣] أَضِرْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : مُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : "إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَىٰ قَوْمَهُ فَقَالَ : يَا قَوْمِ ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ ، فَأَطَاعَهُ بِهِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَىٰ قَوْمِهِ ، فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ ، طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ ، فَصَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ ، فَصَائِقُ وَمُعُمُ الْجَيْشُ وَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ ۞ ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي ، وَاتَّبَعَ مَا جِعْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ » . وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِعْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ » . [النالث: ٢٨]

٥[٤] وقال ﷺ: ﴿إِنَّ مَثَلَ مَا آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ ('' أَصَابَ أَرْضَا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ ذَلِكَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَاَ ('') وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَأَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ ذَلِكَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ ('') وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَأَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُحْرَىٰ، إِنَّمَا هِي فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُحْرَىٰ ، إِنَّمَا هِي قَيْعَانُ ('') لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأَ، فَلَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ قِيعَانُ ('') لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَا ، فَلَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِيهِ، فَعَلِمَ وَعَمِلَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ (' ) وَأَسّا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِهُ اللَّالَاتِ : ٢٨] [الثالث: ٢٨]

ذِكْرُ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ بَيْنِ الْفِرَقِ الَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَيْهَا أُمَّةُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ

٥[٥] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ (٦) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ:

٥ [٣] [التقاسيم: ٣٨٢٢] [الإتحاف: حب عه ١٢٣٥] [التحفة: خ م ٩٠٦٥].

١ [ ١ / ٥٦ أ] . الاجتياح : الاستئصال . (انظر : اللسان ، مادة : جوح ) .

(١) الغيث: المطر. (انظر: النهاية، مادة: غيث).

0[٤][التقاسيم: ٣٨٢٢].

- (٢) الكلا : النبات والعشب ، رطبه ويابسه . (انظر : النهاية ، مادة : كلاً) .
- (٣) القيعان : جمع القاع ، والمراد : الأرض المستوية التي لا نبات فيها . (انظر : مجمع البحار ، مادة : قيع) .
  - (٤) «بذلك» كرره في الأصل ، وهو وهم من الناسخ .
  - (٥) [١/ ٥٦ ب]. والحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٣٤١) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة .
- ٥[٥] [التقاسيم: ٣١٤٤] [الموارد: ١٠٢] [الإتحاف: مي طح حب كم حم ١٣٨١٨] [التحفة: د ٩٨٨٥ -ق ٩٨٩١ - دت ق ٩٨٩٠ - س ق ٩٨٨٤].
- (٦) «البرتي» بكسر الموحدة وبالمثناة الفوقية في الأصل: «البُرثي» بضم الموحدة وبالمثلثة وكتب فوقه: =

## الإجْسِيلُ فِي مَقْرِيْكِ جَعِيكَ أَبِنَ جِبَّانَ ا





حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السُّلَمِيُّ ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرِ الْكَلَاعِيُّ قَالَا : أَتَيْنَا الْعَرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ ، وَهُو مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ (١ ) : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ ، وَهُو مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ (١ ) : ﴿ وَلَا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٩٢]، فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا : أَتَيْنَاكَ زَائِرَيْنَ وَمُقْتَبِسَيْنِ ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْحَ ذَاتَ يَوْم ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا فَوَعَظَنَا الْعُيُونُ (٢ ) ، وَوَجِلَتْ (٢ ) مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلُ : وَعَظَنَا كَوْمُ لَكُمْ فِسَيْرَى اللَّهِ مَوْعِظَةَ بَلِيعَةً ، ذَرَفَتْ مِنْ عَنْهُ الْعُيُونُ (٢ ) ، وَوَجِلَتْ (٢ ) مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلُ أَنْ عَنْهِ مَوْعِظَةً بَلِيعَةً ، ذَرَفَتْ مِنْ مَوْعِظَةً مُودَدًى ، فَوَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِسُعْتِي وَمُنْهَا الْعُيُونُ (٢ ) ، وَوَجِلَتْ (١ ) مَنْهَا اللَّهُ مِنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْمُعْوِلِكُا اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَمُنْ الْمُعْوِلِيَنَا الْمُعْدِينَ الْمَهْدِينَ ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُوا عَلَيْهَا وَلَالَوْمِ إِلَا اللَّهُ مِنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فِسُتَتِي وَمُنْ الْمُعْدِينَ الْمُهُدِينَ ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُوا عَلَيْهَا وَلَاللَّهُ مِنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُوا عَلَيْهَا فَتَعَلَى كُمْ بِسُتَتِي وَمُحْدَفَاتِ (٨ ) الْأُمُودِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَفَةٍ بِدْعَةٌ مُنْ مَعْدَفَةٍ بِدْعَةٌ مُنْ الْعَلْمَاء وَاللَّالُونُ الْعُلُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْدَلَة بِلْمُ اللَّهُ الْمَالِدُ الْمُعْدَلَة الْمُعْدَلَة بِعُلْمُ الْمُعْدَلَة الْمُعْدَلِينَ الْمُودُ الْمُعْدَلَة الْمُعْدَلِهُ الْمُعْدَلَة الْمُعْدَلِهُ الْمُعْدَلِهُ الْمُعْدَلِقُ الْمُلْعُلُولُ الللَّهُ الْمُعْدَلَة الْمُعْدَلِهُ الْمُعْدَلِهُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُ

<sup>= «</sup>كذا»، وهو خطأ، ينظر: «الإتحاف»، «إكمال الإكمال» لابن نقطة (١/ ٣٧٧)، «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «ممن نزل فيه» وقع في (د): «من الذين نزل فيهم».

<sup>(</sup>٢) الذرف: جري الدموع. (انظر: النهاية، مادة: ذرف).

<sup>(</sup>٣) الوجل: الفزع. (انظر: النهاية، مادة: وجل).

<sup>(</sup>٤) «قال» في (ت) ، (د) : «فقال» .(٥) بعد «وإن» في (د) : «كان» .

<sup>(</sup>٦) الجدع: القطع من أصل العضو. وقيل: هو القطع البائن في الأنف والشفة والأذن وغيرها؛ إشارة إلى خسة العبد المذكور. (انظر: المعجم المفصل في الغريب، مادة: جدع).

١[١/٧٥١].

 <sup>(</sup>٧) النواجد: جمع ناجذ، وهي من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر:
 أنها أقصى الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نجذ).

<sup>(</sup>٨) المحدثات: جمع محدثة، وهي: ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا سُنَّة ولا إجْماع. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٩) البدعة: كل محدث جديد على غير مثال سابق، مما لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسوله على ولا عن أحد من فقهاء الصحابة وهي على نوعين: بدعة هدئ، وهي : ما وافقت مقاصد الشريعة، وبدعة ضلالة، وهي : ما تناقضت مع مقاصد الشريعة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٠٤).





قَالَ البَوامَ : فِي قَوْلِهِ ﷺ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي» عِنْدَ ذِكْرِهِ الإخْتِلَافَ الَّذِي يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى السُّنَنِ وَقَالَ (١) بِهَا ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ الْآرَاءِ ؟ مِنَ الْفِرَقِ النَّاجِيةِ فِي الْقِيَامَةِ ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ سُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَحِفْظِهِ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَنْ يَأْبَاهَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِنْ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ

٥ [٦] أخب رَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْ دِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَهْ دِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَظَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُلُّ سَبِيلٍ مِنْهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلُّ سَبِيلٍ مِنْهَا اللَّهِ اللَّهُ عُلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ سَبِيلٍ مِنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ تَتَبُّعِ السُّبُلِ دُونَ لُزُومِ الطَّرِيقِ الَّذِي هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

٥[٧] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدَّلُ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَقَالَ : «هَ وَأَنَّ هَلَ مَا صِرَطِى وَقَالَ : «هَ فَا صَرَطِى مَنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو لَهُ » ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱلتَّيعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَام : ١٥٣] الْآيَةَ كُلُّهَا (٣) .

<sup>(</sup>١) «وقال» في (س) (١/ ١٨٠): «قال».

<sup>0[</sup>٦] [التقاسيم: ٣٦٦٥] [الموارد: ١٧٤١] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٢٦٥٧] [التحفة: خ ت س ق ٩٢٠٠] ، وسيأتي: (٧).

الأصل. (٢) قوله على: «فاتبعوه» ليس في الأصل.

<sup>0[</sup>٧] [التقاسيم: ٤٤٩٧] [الموارد: ١٧٤٢] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٢٦٥٧] [التحفة: خ ت س ق ٩٢٠٠] ، وتقدم: (٦).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الآية كلها» ليس في الأصل.

## الإخشار في تقريب ويحي الربط الزائد





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ جَلَقَيَلا وَصَفِيَّهُ عَلَيْ بِإِيثَارِ أَمْرِهِمَا وَابْتِغَاءِ (١) مَرْضَاتِهِمَا عَلَى رِضَا مَنْ سِوَاهُمَا يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ

٥[٨] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا صَأَلَ النَّبِي عَيِّيًّ – وَكَانُوا هُمْ أَجْدَرَ أَنْ يَسْأَلُوهُ مِنْ أَصْحَابِهِ – فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى سَأَلَ النَّبِي عَيِّيً – وَكَانُوا هُمْ أَجْدَرَ أَنْ يَسْأَلُوهُ مِنْ أَصْحَابِهِ – فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ » قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِي أُحِبُ اللَّه وَرَسُولَهُ ، قَالَ : «فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدً هِنْ فَرَحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدً مِنْ فَرَحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدً مِنْ فَرَحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدً مِنْ فَرَحِهِمْ بِقَوْلِهِ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ هَدْيِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِتَرْكِ الإنْزِعَاجِ عَمَّا أُبِيحَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَهُ بِإِغْضَائِهِ

ه [8] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عِثْ قَالَتْ : وَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - وَاسْمُهَا : حَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ - عَلَىٰ عَائِشَةَ وَهِي بَذَّةُ الْهَيْئَةِ ، فَسَأَلَتْهَا عَائِشَةُ : مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ (٣) : زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ ، الْهَيْئَةِ ، فَسَأَلَتْهَا عَائِشَةُ : مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ (٣) : زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلِ وَيَصُومُ النَّهَارَ ، فَلَقِي النَّبِيُ وَيَسِّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، فَذَخَلَ النَّبِيُ وَيَسِهُ مُ فَذَخَلَ النَّبِي وَيَسِّ عُلْمَانُ ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا ، أَمَا لَكَ فِي النَّبِي وَلَيْهُ مُنْ الرَّهْبَانِيَّةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا ، أَمَا لَكَ فِي أَسُوةُ حَسَنَةٌ ؟! فَوَاللَّهِ إِنِّ فَقَالَ : «يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا ، أَمَا لَكَ فِي أَسُوةُ حَسَنَةٌ ؟! فَوَاللَّهِ إِنِّ فَقَالَ : «يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا ، أَمَا لَكَ فِي أَسُوهُ حَسَنَةٌ ؟! فَوَاللَّهِ إِنِّ لَوْمُ اللَّهُ عُشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ » عَيْشٍ .

<sup>(</sup>١) الابتغاء: الطلب. (انظر: النهاية، مادة: بغي).

٥[٨] [التقاسيم: ٤٤٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٠٥] [التحفة: م ٢١٠- م ٢٧٢- خ م ٢٩٩- ت ٥٨٥- خ م ٤٤٠٠ م ١٤٤١ م ١٤٤١ ، وسيأتي: (١٠٦) (٥٦٢) ، وسيأتي: (١٠٦) (٥٦٢) (٥٦٢) .

٥[٩][التقاسيم: ٢٥٨٤][الموارد: ١٢٨٨][الإتحاف: حب حم ٢٢١٢٧][التحفة: د ١٧١٨٣].

<sup>(</sup>۲) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».(۳) «فقالت» في (د): «قالت».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عائشة ذلك» وقع في (د): «ذلك عائشة».

## المقدّمة





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّي اسْتِعْمَالِ السُّنَنِ فِي أَفْعَالِهِ ، وَكُرُ الْإِخْبَادِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّي اسْتِعْمَالِ السُّنَنِ فِي أَفْعَالِهِ ، وَمُجَانَبَةِ كُلِّ بِدْعَةٍ تُبَايِنُهَا وَتُضَادُّهَا

٥ [10] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُقَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلَا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلَا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلَا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَقُولُ : «صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ» ، وَيَقُولُ : «بُعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ » - كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ : «صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ» ، وَيَقُولُ : «بُعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ » - كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ : «مَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ» ، وَيَقُولُ : «أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْرَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » ، ثُمَ يَقُولُ : «أَمَا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ هُورُ اللهِ مَوْدِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » ، ثُمَ يَقُولُ : «أَمَا لَهُ لَي بِكُلُ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيْعَة (٣) فَإِلَى وَعَلَى اللهُ فَلِي بِكُلُ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيْعَة (٣) فَإِلَى وَعَلَى . وَعَلَى . الشَاك : ٢٦]

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ (٤) إِلَىٰ سُنَّةِ (٥) الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الْمُصْطَفَىٰ اللهُ

٥ [١١] أَخْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْبَدُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ هُجَاهِدٍ ، عَنْ هُجَاهِدٍ ، عَنْ هُجَاهِدٍ ، عَنْ

١[١/٨٥١].

٥[١٠] [التقاسيم: ٤٥٠٣] [الإتحاف: جا خز ش عه حب كم حم ٣١٣٢] [التحفة: م س ق ٢٥٩٩ - د ق ٢٦٠٥ - د ق

<sup>(</sup>١) «يفرق» في (ت): «يقرن».

<sup>(</sup>٢) الهدي: السيرة والهيئة والطريقة . (انظر: النهاية ، مادة: هدا) .

<sup>(</sup>٣) الضيعة والضياع: المراد: العيال والأطفال (المحتاجون) الذين يضيعون بعد موت وليهم وعائلهم. (انظر: النهاية، مادة: ضيع).

<sup>(</sup>٤) الشرة: النشاط والرغبة . (انظر: النهاية ، مادة : شرر) .

<sup>(</sup>٥) السنة: في الأصل: الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنها يراد بها ما أمر به النبي رضي عنه ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلاً. (انظر: النهاية، مادة: سنن).

۱۱/۸۵ب].

<sup>0[</sup>١١][التقاسيم: ١٥١٣][الموارد: ٢٥٣][الإتحاف: خز حب حم ١٢٠٥٧].

<sup>(</sup>٦) بعد «أخبرنا» في (ت) ، (د) : «أبو يعلى» .



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ، وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً (١) ، فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» (٣) . فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» (٣) . أَلَى فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» (٣) . [الأول: ٨٩]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ سُنَنَ الْمُصْطَفَى (٤) عَلَيْ كُلَّهَا عَنِ اللَّهِ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

ه [١٣] صر ثنا (٨) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الفتور: الضعف. (انظر: اللسان، مادة: فتر).

<sup>(</sup>٢) «شرته» في (د) في الموضعين: «فترته» ؛ قال الهيثمي هناك: «هذا هو الصواب، والأصل: «فمن كانت شرّته» في الثنتين».

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٠٥٨) لابن حبان ، وعزاه لأحمد (١١/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) «المصطفى» في (ت): «النبي».

٥[١٢] [التقاسيم: ١٨٢٩] [الموارد: ٩٧] [الإتحاف: مي طح حب قط كم حم ١٧٠١٥] [التحفة: ت ق ١١٥٥٣ - ١١٥٥٣].

<sup>(</sup>٥) «عبيد» في الأصل: «عبد» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٤ / ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال: حدثنا» ليس في الأصل، وهو وهم واضح.

<sup>(</sup>٧) **الأريكة**: السرير المنطّد (المنسق)، عليه فرش، ودونه ستر، وقيل: كل ما اتُّكِئ عليه. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٢٨١).

요[1/우이키].

٥ [١٣] [التقاسيم: ١٨٢٨] [الموارد: ٩٨] [الإتحاف: طح حب كم طحم ش ١٧٧١٨] [التحفة: دت ق المراد] . الموارد

<sup>(</sup>A) «حدثنا» في (ت) ، (د) : «أخبرنا» .



سَهْم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَا أَعْرِفَنَ الرَّجُلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي مَا هَذَا، عِنْدَنَا يَتْ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ مَذَا فِيهِ».

[الثاني: ١]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ جَمِيعًا

ه [18] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنْ نَفْرَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا لُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنسَامُ عَلَى فِرَاشٍ ، لَا أَنْوَاجُ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا : كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أَصَلِي وَأَنْامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا : كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِي أَصِيلُ وَأَنْامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي ». [الثاني : 11]

#### ٣- فَصْلٌ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّتَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ قَوْلًا وَفِعْلًا مَعَا

٥[١٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلِي إِبْرَاهِيمُ مِنْ خُقْبَةٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : «يَعْمِدُ أَحَدُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، فَقَالَ : «يَعْمِدُ أَحَدُهُمْ

<sup>(</sup>١) «وإما» في (د): «أو».

<sup>0[</sup>١٤] [التقاسيم: ٢٥٠٠] [الإتحاف: خز حب حم ٤٧٥] [التحفة: م س ٣٣٤– خ ٧٤٥] ، وسيأتي: (٣١٨).

<sup>0 [</sup> ١٥ ] [ التقاسيم: ٢٠٧٠ ] [ الإتحاف: عه حب ٨٧٦١] [ التحفة: م ٣٣٣٧ ] . ه [ ١/ ٥٩ س] .

## الإجبينان في تقريب وعي الراج الما



TET

إِلَى جَمْرَةِ مِنَ النَّارِ ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ » ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ : خُذْ خَاتَمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ ، فَقَالَ : لَا ، وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . [الناني: ٥]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالشَّيْءِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفَسَّرًا يُعْقَلُ مِنْ ظَاهِرِ خِطَابِهِ (١)

٥[١٦] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ ، أَذْبَرَ (٢) الشَّيْطَانُ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ ، أَذْبَرَ (٢) الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطٌ ؛ حَتَّىٰ لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ ، فَإِذَا قُضِي الْأَذَانُ أَقْبَلَ ، فَإِذَا هُ ثُورِي بِهَا أَدْبَرَ ، فَإِذَا لَهُ عُرِي كُمْ صَلَّىٰ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ كَذَا ، اذْكُو كَذَا . لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، فَإِذَا لَمْ يَعْرُ وَهُ وَنَفْسِهِ : اذْكُرْ كَذَا ، اذْكُو كَذَا . لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، فَإِذَا لَمْ يَعْنَ يَظُلُ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَىٰ ، فَإِذَا لَمْ يَدُو كَمْ صَلَىٰ ؛ فَلْيَ سُجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُ وَ عَلْ يَطُلُ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ ، فَإِذَا لَمْ يَدُو كَمْ صَلَىٰ ؛ فَلْيَ سُجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُ وَالِسٌ . ١٤]

قَالَ الرَّحَامُ خَيْنُكُ : أَمْرُهُ عَيَا إِمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى : «فَلْيَسْجُدُ سَجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» ، أَمْرُ مُجْمَلٌ ، تُفَسِّرُهُ (٥) أَفْعَالُهُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، لَا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَاخُذَ الْأَحْبَارَ الَّتِي فِيهِ (٦) ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ، وَيَتْرُكَ سَائِرَ الْأَحْبَارِ الَّتِي فِيهِ (٦) ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ، وَيَتْرُكَ سَائِرَ الْأَحْبَارِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ بَعْدَ السَّلَامِ .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والحديث تحتها والتعليق عليه استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>۱٦] [التقاسيم: ١٦٨٦] [الإتحاف: مي حب قط حم ٢٠٤٢] [التحفة: م ١٢٣٤ – م ١٢٦٣ – م ١٢٦٢ – م ١٢٦٤ – م ١٢٦٤ – م ١٢٦٤ – م ١٢٦٤ – م ١٥١٥١ – س ١٢٦٤٤ – م ١٥١٥١ – س ١٥٢٠ – خ د س ١٥٢٠ – م ١٥٢٠ – م ١٥٢٠ – خ م د س ١٥٢٤ – د ١٥٢٥ – خ ١٥٣٩ – س ١٥٤٠ ] ، وسيأتي : (١٥٤٠ ) (١٦٥٠ ) (١٧٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أدبر : إذا ولى أي صار ذا دُبُر . (انظر : المصباح المنير ، مادة : دبر) .

<sup>[「</sup>ハ・ハ]ロ

<sup>(</sup>٣) التثويب: إقامة الصلاة . (انظر: النهاية ، مادة : ثوب) .

<sup>(</sup>٤) يخطر: يوسوس. (انظر: النهاية ، مادة: خطر). (٥) «تفسره» في الأصل: «تفسيره».

<sup>(</sup>٦) «فيه» في (س) (١/ ١٩٥) خلافًا لأصله: «فيها».





وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ، وَيَتْرُكَ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ قَبْلَ السَّلَامِ .

وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ أَخْبَارُ أَرْبَعٌ يَجِبُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ ، وَلَا يُتْرَكَ شَيْءٌ مِنْهَا ، فَيُفْعَلُ فِي كُلُّ حَالَةٍ مِثْلُ مَا وَرَدَتِ السُّنَةُ فِيهَا سَوَاءً ، فَإِنْ سَلَّمَ مِنَ الْإِثْنَتَيْنِ (١١) أَوِ الشَّلَاثِ مِنْ الْمَثَلَّةِ مَلَاتِهِ سَاهِيًا ، أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ؛ عَلَىٰ حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، وَإِنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ عَلَىٰ حَبَرِ الْابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِنْ شَكَّ فِي الشَّلَاثِ أَو وَصَفْنَا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ عَلَىٰ خَبَرِ الْرُبْعِ ، يَبْنِي عَلَى الْيُقِينِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ عَلَىٰ خَبَرِ الْرُبْعِ ، يَبْنِي عَلَى الْيُقِينِ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ عَلَىٰ خَبَرِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَإِنْ شَكَّ وَلَمْ يَلْرِ كَمْ صَلَّى أَصْلَا تَعْرَى الْلَهُ عَلَى الْأَخْدِ وَعَلَى الْمُعْرِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِلِ الْمُورِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْوِدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ؛ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كُلُهَا ، فَإِنْ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ؛ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كُلُهَا ، فَإِنْ شَكَ وَلَمْ يَشْبِهُهَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ ؛ رَدَّهَا إِلَى مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ ؛ رَدَّهَا إِلَى مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ ؛ رَدَّهَا إِلَى مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ ؛ رَدَّهَا إِلَى مَا يُشْبِعُهَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ ؛ رَدَّهَا إِلَى مَا يُشْبِعُهُمَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا أَنْ مُا يُسْبَعُوهُ مَنَ الْمُ الْسُلَامِ الْمُ الْمُعْرِهِ الْمُ

# ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ رَسُولَ اللَّهِ (٣) فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى

٥ [١٧] أَضِرُ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ بِنَيْسَابُورَ (٤) قَالَا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَوْلَىٰ ثَقِيفٍ بِنَيْسَابُورَ (٤) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ (٥): عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ (٥):

<sup>(</sup>١) «الاثنتين» في الأصل: «الاثنين».

۵[۱/ ۲۰ ب]. (۲) «تحری» في (ك) (ص ۱۵۲) : «يجري» .

 <sup>(</sup>٣) قوله: «رسول الله» وقع في الأصل: «الله ورسوله» ، وأحاط على لفظ الجلالة والواو بدائرة ؛ إشارة للضرب .
 ٥[١٧] [التقاسيم: ٨٢٤] [الموارد: ٢٣٠٦] [الإتحاف: حب ٥٦٦٨] .

<sup>(</sup>٤) «بنيسابور» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال رسول الله عليه الله عليه الأصل ، (ك) (ص ١٥٣).

## الإجينان في تقريب وعية الرجيان





«وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَتَـدْ حُلُنَّ (١) الْجَنَّـةَ كُلُّكُـمْ ، إِلَّا مَنْ أَبَى وَشَـرَدَ عَلَى اللَّهِ كَـشِرَاهِ الْبَعِيرِ (٢)» ، قَالُوا ﴿ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنْ يَأْبَىٰ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْبَعِيرِ (٢)» ، قَالُوا ﴿ : ٢] [الأول : ٢] الْجُنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى (٣) .

قَالَ البَّحَامِّ : طَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هِيَ الإنْقِيَادُ لِسُنَّتِهِ بِتَوْكِ الْكَيْفِيَّةِ وَالْكَمِّيَّةِ فِيهَا ، مَعَ رَفْضِ قَوْلِ (٤) كُلِّ مَنْ قَالَ شَيْتًا فِي دِينِ اللَّهِ جَافَيَ الْإِبْخِلَافِ سُنَّتِهِ ، دُونَ الإَحْتِيَالِ فِي دَفْعِ السُّنَنِ بِالتَّأُوِيلَاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَنَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَالْأَوَامِرَ فَرْضٌ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ ، لَا يَسَعُهُمُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا

٥ [ ١٨] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَسُفْيَانُ ، عَنِ الْبِي الْرِنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَسُفْيَانُ ، عَنِ الْبِي عَيَّ اللَّهِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّ اللَّهِ قَالَ : «فَرُونِي (٥) مَا تَرَكُتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ هُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » . [الثالث : ٢]

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ صَالِحٍ ، فَقَالَ لِي : مَا أَجْوَدَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ قَوْلَهُ : «فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

<sup>(</sup>١) «لتدخلن» في الأصل: «لتدخلون» ، وهو خلاف الجادة ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر). هـ [1/ ٦١].

<sup>(</sup>٣) بعد هذا الحديث في (ت): «قال أبوحاتم فيلف : لم يذكر إسحاق: «والذي نفسي بيده»».

<sup>(</sup>٤) «قول» ليس في (ت).

<sup>0[</sup>۱۸] [التقاسيم: ٣١٣٣] [الإتحاف: حم ش حب ١٩٤٤٨ - حب حم ش/١٩١٥] [التحفة: قر ١٩١٥٦] [التحفة: قر ١٣٨١- قر ١٣٣١- م ١٣٨٠- خ ١٣٨٥- خ ١٣٨٥٠ م ١٣٣٠- م ١٣٨٠- خ ١٣٨٥٠] ، وسيأتي: (٢٠) (٢١٠) (٢١٠٤) (٢١٠٥) (٣٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) **الوذر:** الترك. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وذر).

١ [١/١٢ب].





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّوَاهِيَ سَبِيلُهَا الْحَتْمُ وَالْإِيجَابُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نَدْبِيَّتِهَا

- ٥ [١٩] صرثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَالَ : «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

  [الثاني: ١]
- ٥ [٢٠] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ الرَّرَّاقِ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ (٢) وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ ﴿ بِالْأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ . [الثاني: ٣]
- ٥[٢١] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : قَالَ

٥[١٩] [التقاسيم: ١٨٣٠] [الإتحاف: حب حم ش ١٩١٥] [التحفة: ق ١٣٦١ – ق ١٣٩٢ – م ت ١٢٥١٨ – م ١٢٥١٨ – م ١٢٥١٨ – م ١٢٣١٠ – م ١٤٧٧١ – م ١٣٨٠ – م ١٤٧٧١ ) .
 وسيأتي: (٦٢٨٤).

<sup>(</sup>١) قوله : «قال حدثنا» ليس في الأصل ، وهو خطأ واضح .

٥[٢٠] [التقاسيم: ١٨٦٨] [الإتحاف: حب ٢٠١١٤ حب حم/٢٠١٣] [التحفة: ق ١٣٣٦ - حب حم/١٣٩٠] [التحفة: ق ١٣٩٠٠ - م ١٣٨٠٠ - م ١٣٨٠٠ - م ١٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) «قال» في (ت): «وقال».

얍[/ 7٢ [].

 <sup>[</sup>۲۱] [التقاسيم: ۲۲۲۷] [الإتحاف: حب حم ۲۰۱۱۳ حب/۲۰۱۱] [التحفة: ق ۱۳۳۱ مق ۱۳۳۱ م ۱۳۹۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳ م ۱۳





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (١) ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُوَّالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ».

[الثاني: ٢٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ» أَرَادَ بِهِ : مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا

٥ [٢٢] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ مَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَفَابِتُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالَكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ : «مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟» قَالُوا : النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ (٢٠) مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ : «مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟» قَالُوا : النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ (٢٠) مَا فَقَالَ : «لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ ذَلِكَ» ، فَأَمْسَكُوا فَلَمْ ﴿ يَأْبِرُوا (٣) عَامَّتَهُ ، فَصَارَ شِيصًا (٤٠) فَقَالَ : «إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَشَأَنْكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَلِلَيً ». [الثاني: ٢٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ : «فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أَرَادَ بِهِ : مَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ لَا مِنْ أَمْرِ الدُّنيَا

٥ [٣٣] أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ ،

<sup>(</sup>١) «ما تركتكم» في حاشية الأصل ما نصه: «قال مسلم: في حديث همام: «ما تركتم»».

٥ [٢٢] [التقاسيم: ٢٢٢٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ٥١٧] [التحفة: م ق ٣٣٨].

<sup>(</sup>٢) «يأبرونه» في (ت)، (ك) (ص ١٥٧) : «يُؤَبِّرُونَهُ» بالتشديد، وكلاهما صحيح، وينظر: «تاج العروس» (أبر).

التأبير: التلقيح. (انظر: اللسان، مادة: أبر).

١[١/ ٢٢ ص].

<sup>(</sup>٣) «يأبروا» في (ت) ، (ك) (ص ١٥٧) : «يُؤَبِّرُوا» بالتشديد ، وينظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٤) الشيص: تمر لا يشتد نواه ويقوى ، وقد لا يكون له نوى أصلا . (انظر: النهاية ، مادة: شيص).

<sup>(</sup>٥) «شيء» ليس في الأصل.

٥ [٢٣] [التقاسيم: ٤٧٦٦] [الإتحاف: عه حب ٤٥٥٧] [التحفة: م ٣٥٧٥].





قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ قَالَ: قَدِمَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُ وَبِّرُونَ النَّخْلَ - يَقُولُ: يُلَقِّحُونَ - قَالَ: فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ؟» فَقَالُوا: شَيْئًا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعُونَ مُ فَقَالُ: «مَا تَصْنَعُونَ؟» فَقَالُوا: شَيْئًا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ حَيْرًا» ﴿ ، فَقَرَكُوهَا فَنَفَضَتْ أَوْ نَقَصَتْ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ﷺ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ حَيْرًا» ﴿ ، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ ؛ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دَينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّذُتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دَينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا حَدَّثُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دَينَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ». قَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ .

أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَىٰ رَافِعِ اسْمُهُ: عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ ؟ قَالَهُ الشَّيْخُ.

# ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يَخْضَعْ لِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوِ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا بِالْمُقَايَسَاتِ الْمَقْلُوبَةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ

٥[٢٤] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّفَهُ ، أَنَّ رَجُلًا ﴿ مِنَ الْأَنْصَارِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوة بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ الزُّبَيْرِ حَدَّقَ (١) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الزُّبَيْر ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الزُّبَيْر ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْقِ يَا زُبَيْر ، فَمَا أَرْسِلُ إِلَىٰ جَارِكَ ، فَعَضِبَ الْأَنْصَارِي وَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَمَا أَرْسِلُ إِلَىٰ جَارِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ الزُّبَيْر : «اسْقِ يَا زُبَيْر ، فَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْرَبْعِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْقِ يَا زُبَيْر ، فَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْرُبَيْر : فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْقِ يَا زُبَيْر ، فَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْقِ يَا زُبَيْر ، فَمَا اللَّهِ عَلَى الْمَاءَ حَتَّى اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ حَتَّى اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمِلْهِ الْمَاءَ عَلَى الْمَعْمِ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمُعْلِى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعُ اللَّهُ ال

<sup>@[1/</sup> 카 1].

٥ [ ٢٤] [التقاسيم: ٧١٩٤] [الإتحاف: عه حب حم ٧٠٩٩].

۱۵[۱/۳۳ب].

<sup>(</sup>١) شراج الحرة: جمع: شرّج، وهو مسيل الماء من الحرة (الأرض ذات الحجارة السود) إلى السهل، وهي بالمدينة النبوية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٤٩).

<sup>(</sup>٢) السرح: الإرسال. (انظر: التاج، مادة: سرح).

<sup>(</sup>٣) الجدر: أصل الجدار، والمرادبه: ما رفع حول المزرعة كالجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر).

<sup>(</sup>٤) [١/ ٦٤ أ]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى السُّنَنِ بِالتَّأْوِيلَاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَلَمْ يَنْقَدْ لِقَبُولِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ

٥ [ ٢٥] أخب لِ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيثُمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَة بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي نَعْم ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى اللَّهُ عَقَى مَعْ وَالْمَعْوَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَقْرَعِ بُنِ حَابِسٍ ، وَعُينْنَة بْنِ حِصْنٍ ، وَعَلْقَمَة بْنِ عُلاَفَة ، فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : نَحْنُ أَحَقُ بِهِذَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُ ('' عَلَيْهُ وَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : نَحْنُ أَحَقُ بِهِذَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُ ('' عَلَيْهُ وَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاءِ وَالْمَاتُونِي وَالْمَانُونِي وَالْمَانُونِي وَالْمَانُونِي وَالْمَانُونِي وَالْمَانُونِي عَبْلَاثُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهُمُ وَالْمَانُونِي وَعَلَيْهِ وَعَامَ إِلَيْهِ مَالُونُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَا أَلْمَ وَالْمَانُ اللَّهِ وَالْمُونُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَالَكُ اللَّهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْمِ وَاللَّهُ مُنْ وَلَا أَشُقُ بُطُونَهُمْ " ، فَتَظَرَ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْمِ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَنْ عُرْجُ مِنْ ضِغْضِي ('' ) هَذَا قَوْمٌ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَا يُجَاوِدُ حَمَا مِرْمُ مُنْ وَهُ مُقَلِّي وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُحَاوِدُ حَلَامُ مُنْ وَلَا أَسُقُ بُطُونَهُمْ " ، فَتَظَرَ إِلَيْهِ وَمُعْنَى وَهُ مَنْ ضَغْضِي وَا مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا يُحَالِ اللَّهُ لَا يُحَلِي اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ ا

٥[٥٥] [التقاسيم: ٣٦٦٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ٥٤٣٠] [التحفة: خ م ٤٠٨١ - خ م د س ١٣٢٤ - خ م د س ١٣٢ - خ م ١٧٨٤ - خ م د س ٤٢١٤ ) . وسيأتي: (٦٧٨٢) .

<sup>(</sup>١) قُوله : «فبلغ ذلك النبي» وقع في (تُ) : «فبلغه ذلك» .

<sup>(</sup>٢) الوجنتان : مثنى الوجنة ، وهي : أعلى الخد . (انظر : النهاية ، مادة : وجن) .

<sup>(</sup>٣) الناشز: المرتفع. (انظر: النهاية، مادة: نشز).

<sup>(</sup>٤) كث اللحية: أن تكون غير رقيقة و لا طويلة ، ولكن فيها كثافة . (انظر: النهاية ، مادة: كثث) .

<sup>(</sup>٥) الإزار والمئزر: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).

١[١/٤٢ب].

<sup>(</sup>٦) ضنضئ : يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . (انظر : النهاية ، مادة : ضأضأ) .

<sup>(</sup>٧) لا يجاوز حناجرهم: المراد أن قراءتهم لا يرفعُها الله ولا يقبَلها ، فكأنها لن تتَجاوز حناجرَهُم . وقيل : المعنى أنهم لا يعملون بالقرآن ولا يُثابون على قراءته فلا يحصل لهم غير القراءة . (انظر : النهاية ، مادة : ترق) .





يَمْرُقُونَ (١) مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٢). قَالَ عُمَارَةُ: فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ١٠ [الثالث: ١٠]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْدِثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ

٥ [٢٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِوَصَايَا أَثِرَهَا مِنْ (٣) مَالِهِ ، فَذَهَبْتُ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْتَشِيرُهُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْتَشِيرُهُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَاسِمُ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُو رَدُّ» . [الثاني : ٢٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ (٤) فِي دِينِ اللَّهِ حُكْمًا لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكُورُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ أُكِمَّا لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنْ الْبَيَانِ بِأَنْ كُلُّ مَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ مَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

٥ [٢٧] أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: عَدَّامَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدُّ » . [الثالث: ٤٣] قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُو رَدُّ » . [الثالث: ٤٣]

<sup>(</sup>١) المروق: الخروج من الشيء. (انظر: النهاية، مادة: مرق).

<sup>(</sup>٢) **الرمية**: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم، والمراد هنا: الهدف الذي يرمئ. (انظر: النهاية، مادة: رمي).

٥[٢٦] [التقاسيم: ٢٦٩٩] [الإتحاف: جاعه حب قط حم ٢٢٦٨٩] [التحفة: خ م د ق ١٧٤٥٥]،
 وسيأتي: (٢٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أثرها من» في الأصل: «أبرها في».

요[1/07]]

<sup>(</sup>٤) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو يخالفهما» ليس في الأصل.

٥[٢٧] [التقاسيم: ٢٠١٩] [الإتحاف: جاعه حب قط حم ٢٢٦٨٩] [التحفة: خ م د ق ١٧٤٥٥]،
 وتقدم: (٢٦).

## الإجينيال ففاتقر ليب كيميك إرجبانا





### ٤- فَصْلٌ

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ نَسَبَ الشَّيْءَ إِلَى الْمُصْطَفَى ﷺ وَهُوَ غَيْرُ عَالِم بِصِحَتِهِ ٥ [٢٨] أَخْبَ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَأُ (١) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّالِ ٤٠٥ [الثاني : ١٠٩]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ

٥ [٢٩] أخبر العِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حَدُّثَ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَ اللَّهِ عَيْلِهُ : «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُ وَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ : «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا وَهُو يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا وَهُو يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ : «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا وَهُو يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ : «مَنْ حَدَّلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا وَهُو يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُ وَ أَنْهُ كَذَبِينَ » .

# ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

٥ [٣٠] أَضِرُ النَّ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يَحُدُّصَ بِنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يَعْدَلُثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

٥ [٢٨] [التقاسيم: ٢٨١٣] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٧] [التحفة: ق ٢٥٠٨٩].

<sup>(</sup>١) تبوّ المقعد من النار: نزول المنزل من النار؛ يقال: بوَّأه الله منزلاً، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلاً، أي: اتخذته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

١٥/١]١٠ د ا

٥ [٢٩] [التقاسيم: ٢٨١٤] [الإتحاف: حب حم ٦١٢٠] [التحفة: م ق ٢٦٢٧].

٥[٣٠] [التقاسيم: ٢٨١٥] [الإتحاف: حب كم م ١٧٩٨٠] [التحفة: م د ١٢٢٦٨].

## المقتدمة





## ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمُتَعَمِّدِ (١) الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

٥ [٣٦] أَخْبِ رَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ النَّادِ » . [الثاني : ١٠٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى (٢)

٥ [٣٢] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : صَدَّتَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ ثَلَافًا : أَنْ يَفْرِي (٣) الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ ثَلَافًا : أَنْ يَفْرِي (٣) الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ يَقُولُ (٤) : رَأَيْتُ ، وَلَمْ يَرَ شَيْتًا فِي الْمَنَامِ ، أَوْ يَتَقَوَّلَ الرَّجُلُ عَلَىٰ وَالِدَيْهِ ، فَيُدْعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ يَقُولُ : سَمِعَ مِنِّي ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِي » . [الثاني: ١٠٩]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «لمتعمد» في (ت): «للمتعمد».

<sup>[</sup>וֹן דרוֹ]] מַּ

٥[٣١] [التقاسيم: ٢٨١١] [الإتحاف: حب حم ١٧٦٠] [التحفة: خ س ١٠٤٥ - ت ق ١٥٢٥ - س ١٩٠٠ م م س ١٠٠٨].

<sup>(</sup>٢) الفرئ : جمع الفرية ، وهي الكذبة . (انظر : النهاية ، مادة : فرا) .

٥ [٣٢] [التقاسيم: ٢٨١٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٢٥] [التحفة: خ ١١٧٤٥].

<sup>(</sup>٣) «يفري» في (ت): «يفتري».

<sup>(</sup>٤) «يقول» في (ت): «فيقول».







# ١- كَابُ الْحَيْ

٥ [٣٣] أَخْبُ لِلْ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّفَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ يَرَاهَا فِي النَّوْمِ ، عَائِشَةَ قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ يَرَاهَا فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (١ ) ، ثُمَّ حُبِّبَ لَهُ (١ الْحَلَاءُ ، فَكَانَ يَاتْتِي فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (١ ) ، ثُمَّ حُبِّبَ لَهُ (١ الْحَلَاءُ ، فَكَانَ يَاتِي حَرَاءَ فَتَنَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعِدَّةِ وَيَتَزَوَّدُ لِلَاكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ حَرَاءَ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعِدَّةِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْلَكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ حَرَاءَ ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ ، فَقَالَ : وَالْعَبْدُ وَالْتَعَلِيْ وَالْمَالِكَ فِيهِ ، فَقَالَ : هَا أَنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذِي فَعَطَنِي الثَانِيةَ الْمُنَالَ وَمُنْ الْمَهُدُونَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَلَىٰ فِيهِ ، فَقَالَ لِي : اقْرَأْ ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذَنِي فَعَطَنِي الثَانِيةَ مِنِي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَقَالَ : اقْرَأْ ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذَنِي فَعَطَنِي الثَانِية وَلِي الْمَهُ مِنِي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَقَالَ : هُوَلَاتُ ، هُ الْمَالِي عَلَى الْمَهُ مِنِي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَقَالَ : هَوْلَتُ بِهُ الرَّوْعُ بُولِورُهُ وَ عَلَى الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلَى الْمُونِي الْمُعْلَى الْمَالَونِي الْمُ الْمُونِي ، فَالَ : هَرَمُلُونِي ، فَاللَ : هُو مَالَمْ يَعْلَمُ الرَّوْعُ (١ ) ، ثُمَّ مَلْ اللَّوْعُ (١ ) ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَى الْمُونِي الْمُعْلَى الْمُونِي الْمُونِي ، فَأَرْمُلُونِي ، فَأَنْ مَلْوَلِي الْمُونِي الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلُولُولُولُولُولُو

<sup>0 [</sup>٣٣] [التقاسيم: ٢٩٦٨] [الإتحاف: حب كم حم عه ٢٢١٥٢] [التحفة: خ م ١٦٥٤٠ - ت ١٦٦١٢ -خ م ١٦٦٣٧ - خت ١٦٦٨٣].

١٥ [١/ ٢٦ ب].

<sup>(</sup>١) فلق الصبح: ضوءه وإنارته. (انظر: النهاية، مادة: فلق).

<sup>(</sup>٢) «له» في (ت): «إليه».

<sup>(</sup>٣) الغط: العصر الشديد والكبس. (انظر: النهاية، مادة: غطط).

<sup>(</sup>٤) الجهد: المشقة. (انظر: النهاية، مادة: جهد).

<sup>(</sup>٥) البوادر: جمع بادرة ، وهي لحمة بين المنكب والعنق . (انظر: النهاية ، مادة : بدر) .

<sup>(</sup>٦) التزمل: التغطي بالثوب، والالتفاف فيه. (انظر: النهاية، مادة: زمل).

<sup>(</sup>٧) الروع: الخوف والفزع. (انظر: النهاية، مادة: روع).

خدِيجة ، مَا لِي ؟!» وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، وَقَالَ : "قَدْ خَشِيتُهُ عَلَيْ "، فَقَالَتْ : كَلّا ، أَبْشِرْ ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدَا ؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ (') ، وَتَقْرِي (') الضَّيْف ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ ('') الْحَقِّ ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجة الْكَلِّ (') ، وَتَقْرِي (الشَّهُ يَعْنَ بِهِ خَدِيجة اللَّكَلِّ (') ، وَتَقْرِي أَنْ الْمَرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الْمَرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الْكَلُّ بُعِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الْمَرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الْكَلُّ بُعِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ ، وَكَانَ أَخِا أَبِيهَا (') ، وَكَانَ الْمَرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ مَكْتُبُ الْكِيَّابِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكُتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا يَكُتُبُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيَّ ، فَكَانَ أَبْعِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكُتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا يَكُتُبُ ، وَكَانَ الْمَرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ شَيْخًا اللَّامُوسُ (') أَنْ يَكُتُبُ الْمَعْمِي ، فَقَالَ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ (') اللَّهُ عَلِي مُ مَا تَرَى ؟ فَقَالَتُ لَهُ خَدِيجَةُ : أَيْ عَمِّ (') ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيلُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ فِيهَا جَذَعًا ('') ، أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، فَقَالَ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِي وَلَقَةُ أَنْ تُوفِي اللَّهُ وَيَعْلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ فِيهَا جَذَعًا ('') ، أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ وَوْمُكَ ، فَقَالَ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِي وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١ [١/٧٢]]

<sup>(</sup>١) الكل: الثقل مِن كلّ ما يُتكلّف. (انظر: النهاية، مادة: حل).

<sup>(</sup>٢) تقري: تضيف وتكرم. (انظر: اللسان، مادة: قرا).

<sup>(</sup>٣) النوائب: جمع نائبة ، وهي: ما ينوب الإنسان ، أي: ينزل به من المهات والحوادث. (انظر: النهاية ، مادة: نوب).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وكان أخا أبيها» وقع في «صحيح البخاري» (٣): «ابن عم خديجة»، وفيه أيضًا (٤٩٤٢، ٩٠٠)، وعند مسلم (١٤٩) وغيرهما: «وهو ابن عم خديجة أخي أبيها»، وفي الموضع الأخير للبخارى: «أخو»، بدل: «أخي».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أي عم» كذا وقع في رواية للبخاري (٤٩٤٢)، وهو عند مسلم (١٤٩) وغيرهما، ووهمه الحافظ في «الفتح» (١/ ١٢٥)، ووقع أيضًا عند البخاري (٣، ١٩٨٩)، مسلم (١٤٩) وغيرهما: «ابن عم»، وصوّب الوجهين الإمام النووي في «شرحه» (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) الناموس: صاحب سر الملك، وقيل: الناموس: صاحب سر الخير، وأراد به جبريل الكلام. (انظر: النهاية، مادة: نمس).

<sup>(</sup>٧) الجذع: الشاب. (انظر: النهاية، مادة: جذع).

<sup>(</sup>٨) مؤزرا : بالغًا شديدًا . من الأزْر ، وهو : القوة والشدة . (انظر : النهاية ، مادة : أزر) .

<sup>(</sup>٩) ينشب: يلبث . (انظر: النهاية ، مادة: نشب) .





وَفَتَرَ<sup>(۱)</sup> الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّىٰ حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (۲) حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا لِكَيْ يَتَرَدَّىٰ (٣) مِنْ وَفَتَرَ<sup>(۱)</sup> الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّىٰ حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ كَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهَا تَبَدَّىٰ لَهُ وَعُوسِ شَوَاهِقِ (٤) الْجِبَالِ ، فَكُلَّمَا أَوْفَىٰ بِنِرْوَةِ (٥) جَبَلِ كَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهَا تَبَدَّىٰ لَهُ وَتَقَرُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقَّا ، فَيَسْكُنُ لِللَّهِ جَلَّا هَوْنَى اللَّهِ عَقَلُ لَهُ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَوْفَىٰ ﴿ بِنِرْوَةِ الْجَبَلِ نَفْسُهُ ، فَيَرْجِعُ ، فَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَوْفَىٰ ﴿ بِنِرُوةِ الْجَبَلِ تَبُكَىٰ لَهُ جِبْرِيلُ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ .

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ عَائِشَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥ [٣٤] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : صَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ : أَيُّ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّقِرُ (٧) ﴾ قُلْتُ : إِنِّي نُبَنْتُ أَنَّ أَوَّلَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أُولَ بُورَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ ٱقْرَأُ بِالسِمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : أَيُ الْقُرْآنِ أَنْزِلَ أَوَّلَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ ٱقْرَأُ بِالسِمِ رَبِّكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الفتور: الضعف، والمرادهنا: الانقطاع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فتر).

<sup>(</sup>٣) التردي: السقوط . (انظر: النهاية ، مادة : ردا) .

<sup>(</sup>٤) الشواهق: العوالى . (انظر: النهاية ، مادة: شهق) .

<sup>(</sup>٥) الذروة: أعلى الشيء. (انظر: النهاية، مادة: ذرا).

<sup>(</sup>٦) الجأش: القَلْب والنَّفْس والجِّنَان. (انظر: النهاية، مادة: جأش).

۱۱/۱۷ ب].

٥[٣٤] [التقاسيم: ٢٩٦٩] [الإتحاف: عه حب ٣٨٤٨] [التحفة: س ٢٢١٢ - خ م ت س ٣١٥٢] ،
 وسيأتي: (٣٥).

<sup>(</sup>٧) المدثر: أصلها المتدثر (المتلفف) ثيابه إذا نام ، فأدغم التاء في الدال . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٩٥) .



«جَاوَرْتُ (() فِي حِرَاءَ (()) ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْ تَبْطَنْتُ الْوَادِيَ (() ، فَنُودِيتُ ، فَنُودِيتُ ، فَنُطُرْتُ أَمَامِي وَحَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْنًا ، فَنُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ فَوْقِي ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَحَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْنًا ، فَنُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ فَوْقِي ، فَإِذَا أَنَا بِهِ قَاعِدٌ عَلَى عَرْشِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَجُئِفْتُ (٤) مِنْهُ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى حَدِيجَةَ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَاعِدٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَجُئِفْتُ (٤) مِنْهُ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى حَدِيجَةَ فَقُلْتُ : دَفِّرُونِي دَفِّرُونِي ، وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءَ بَارِدًا ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيٍّ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُ لَقِرُ (۞ قُمْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ الله

قَالَ اللهُ عَلَيْهَ الْمُعَامِّمَ: فِي خَبِرِ جَابِرٍ هَذَا أَنَّ أَوَلَ الْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيْرُ ﴾ وَفِي خَبِرِ عَائِشَةَ ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ وَلَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ ؟ إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ اَنْزَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ: ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ وَهُوَ فِي الْغَارِ بِحِرَاءَ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ دَثَرَتْهُ خَدِيجة ، رَسُولِهِ عَلَيْهِ الْمُدَّوِلُ اللهُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ خَدِيجة : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّوِّرُ ۞ قُمْ ﴾ مِنْ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ الْمُدَّوِرُ نَ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ خَدِيجة : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّوِّرُ ۞ قُمْ ﴾ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَهَاتُرٌ أَوْ تَضَادٌ .

# ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي جَاوَرَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِحِرَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ

٥[٣٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْفُورَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ﴾ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ﴾ قَالَ: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ﴾ قَلْتُ: أَوِ ﴿ٱقْرَأُ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) المجاورة: الاعتكاف. (انظر: النهاية ، مادة: جور).

<sup>(</sup>٢) حراء: جبل بمكة يقال به جبل النور ويقع في الشهال الشرقي من مكة المكرمة، وهو الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله ﷺ، وفيه نزلت عليه أول سورة من القرآن. وقد وصل إليه اليوم بنيان مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).

<sup>(</sup>٣) استبطن الوادي: قصد بطن الوادي، أي: وسطه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بطن).

<sup>(</sup>٤) «فجئثت» كتب في حاشية الأصل: «جئث الرجل فهو مجئوث ، أي: مذعور».

١[١/٨٢١].

o [٣٥] [التقاسيم: ٢٩٧٠] [الإتحاف: عه حب ٣٨٤٨] [التحفة: خ م ت س ٣١٥٢ - س ٢٢١٢] ، وتقدم: (٣٤).





﴿ يَا أَيُهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴾ فَقُلْتُ: أَوِ ﴿ ٱقْرَأُ ﴾ فَقَالَ: إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «جَاوَرْتُ ﴿ بِحِرَاءَ شَهْرًا ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ ، فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِي ، فَانُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَحَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ، ثُمَّ نُودِيتُ ، فَنُظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ ، فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ (١ ) شَدِيدَةٌ ، فَأَتَيْتُ حَدِيجَةَ ، فَأَمَرْتُهُمْ فَدَقُرُونِي ، ثُمَّ صَبُوا عَلَى الْمَاءَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى ؟ ﴿ يَا يَكُ فَطَقِرْ ﴾ . [النال: ١]

## ذِكْرُ وَصْفِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَىٰ صَفِيِّهِ ﷺ

و [٣٦] أَضِرُ اللّهِ حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : "إِذَا قَضَى اللّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا حَضَعَانًا (٢) لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ (٣) ، حَتَّى إِذَا فُزُعَ عَنْ قُلُوبِهِ مْ ، قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : قَالَ الْحَقَّ وَهُ وَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ، فَيَسْتَمِعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ ، فَرُبَّمَا أَذْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى السَّمْعِ ، فَرُبَّمَا أَذْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى السَّمْعِ ، فَرُبَّمَا أَذْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى اللّهُ مَنْ مَنْ يَهُمْ مَكَذَا بَعْضُهُمْ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ – وَوَصَفَ ذَلِكَ سُفْيَانُ بِيَلِهِ – فَيَرْمِي بِهَا هَذَا اللّهُ هَا أَنْ يَوْمِي بِهَا هَذَا ، وَهُمْ هَكَذَا بَعْضُهُمْ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ – وَوَصَفَ ذَلِكَ سُفْيَانُ بِيَلِهِ – فَيَرْمِي بِهَا هَذَا اللّهُ عَلَى هَذَا ، وَهُمْ هَكَذَا بَعْضُهُمْ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ – وَوَصَفَ ذَلِكَ سُفْيَانُ بِيلِهِ – فَيَرْمِي بِهَا هَذَا إِلَىٰ هَذَا ، وَهُذَا إِلَىٰ هَذَا ، وَهَذَا إِلَىٰ هَذَا ، حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْمُلْونِ ، فَتُلْقَى عَلَى عَلَى فَمِ الْكَافِرِ وَالسَّاحِرِ ، فَيَكْذِبُ مُعَهَا مِائَةً كِذْبَةِ ، فَيُصَدِّقُ ، ويُقَالُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا : كَالَوْلُ السَّهُ مِنْ الْمُعْمَالُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا : كَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَوْلُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

۱۵[۱/۸۲ب].

<sup>(</sup>١) الرجف: الحركة والاضطراب. (انظر: النهاية، مادة: رجف).

٥ [٣٦] [التقاسيم: ٢٩٧١] [الإتحاف: خزحب كم خ ١٩٦١٠] [التحفة: خ دت ق ٢٤٢٤].

<sup>(</sup>٢) الخضعان: الخضوع. (انظر: النهاية، مادة: خضع).

<sup>(</sup>٣) صفوان : حجر أملس ، وقيل : هو جمع ، واحده صَفْوَانة . (انظر : النهاية ، مادة : صفا) .

١[١/ ٩٢ أ].

#### الإجسِّلُ فَي تَقْرِئِكُ مِعِينَ الرِّحْتِانَ ا





# ذِكْرُ وَصْفِ أَهْلِ السَّمَوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ

٥ [٣٧] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللَّهَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّفَا ، فَيُصْعَقُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ جِبْرِيلُ ، صَلْصَلَةً كَجَرِّ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا ، فَيُصْعَقُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ جِبْرِيلُ ، مَاذَا قَالَ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُونَ ﴿ : يَا جِبْرِيلُ ، مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : الْحَقَّ ، فَيُتُولُونَ ﴿ : يَا جِبْرِيلُ ، مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : الْحَقَّ ، فَيُتُولُونَ ﴿ : يَا جِبْرِيلُ ، مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : الْحَقَّ ، فَيُتُولُونَ ﴿ : يَا جِبْرِيلُ ، مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ ، فَيُعْولُونَ ﴿ : يَا جِبْرِيلُ ، مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : الْحَقَّ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَّ الْحَقَ الْعَالَ : ١٤

# ذِكْرُ وَصْفِ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٣٨] أَخْبِ رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِ شَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ هِ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِ شَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فِي مِثْلِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَأْتِينِي فِي مِثْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَحْيَانَا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَأْتِينِي فِي مِثْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَحْيَانَا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ مَا صَلْصَلَةِ (١) الْجَرَسِ ، وَهُوَ أَشَدُ (٢) عَلَيْ ، فَيَنْفَصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ (٣) مَا قَالَ ، وَأَحْيَانَا عَنْ مِنْ لَكُولُ عَلَيْهِ يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ » . قَالَتْ عَائِشَةُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْ زِلُ عَلَيْهِ فِي الْيُومِ الشَّاتِي الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ، فَيَنْفَصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا . [الثالث : ١]

٥ [٣٧] [التقاسيم: ٢٩٧٢] [الموارد: ٣٦] [الإتحاف: خز حب ١٣٢٥] [التحفة: (خت) د ٩٥٨٠]. هـ [١/ ٦٩ س].

<sup>0 [</sup>۳۸] [التقاسيم: ۲۹۷۳] [الإتحاف: خز عه حب حم البغوي ط ۲۲۶۳۰] [التحفة: خ ۱۷۱۱٦- خ ت س ۱۷۱۵- م س ۱۷۱۵- م ۱۷۱۸۷- م ۱۲۸۶۹].

<sup>(</sup>١) الصلصلة: صوت الحديد إذا حُرِّك. (انظر: النهاية، مادة: صلصل).

<sup>(</sup>٢) «أشد» في (س) (١/ ٢٢٥): «أشده» خلافًا لأصله.

<sup>(</sup>٣) الوعي: الحفظ والفهم. (انظر: النهاية ، مادة: وعا).





# ذِكْرُ اسْتِعْجَالِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ فِي الْ تَلَقُّفِ الْوَحْيِ عِنْدَ نُزُولِهِ عَلَيْهِ

٥[٣٩] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، وَعَوَانَةَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلَى النَّبِي عَيَّ لِي عَالِجُ مِنَ النَّبِي شِيَّةٍ يُعَالِجُ مِنَ النَّبِي شِيَّةٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا (١٠) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يُحَرِّكُهُمَا (٢٠)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْكَ بَعْجَلَ بِهِ عِنَى اللَّهُ عَلَيْكَا جَمْعَهُ وَ وَقُرْعَانَهُ وَ القيامة: ١٦٠ ، ١٧]، قَالَ: جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَوُهُ، ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَهُ فَٱتَبِعُ وَقُوانَهُ وَالْنَهِ عَلَيْكَا بَيَانَهُ وَ القيامة: ١٩]، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا انْطَلَقَ وَمُؤْدُكُ وَالْنَابُ فَي إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا انْطَلَقَ عَبْرِيلُ قَرَأُهُ النَّهِ عَلَيْ كَمَا كَانَ أَقْرَأُهُ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جَانَيَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٥ [٤٠] أخبر النَّضُوبُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْهَرَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «ادْعُ لِي زَيْدًا، وَيَجِيءُ مَعَهُ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ ، أَوْ بِالْكَتِفِ (٤٠) وَالدَّوَاةِ » ، ثُمَّ قَالَ :

١[١٠٠/١]١

<sup>0[</sup>٣٩][التقاسيم: ٢٩٧٤][الإتحاف: عه حب حم ٢٦٤٧][التحفة: س ٥٥٨٥- خ م ت س ٥٦٣٥].

<sup>(</sup>١) «أحركهما» في الأصل: «أحركها». (٢) «يحركهما» في الأصل: «يحركها».

۱۵[۱/ ۷۰ ب].

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى حديث أبي خليفة الواقع تحت ترجمة : «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الخبر من البراء» (٤٢) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥[٤٠] [التقاسيم: ٥٧٥٦] [الإتحاف: عه حب حم مي ٢١٥٢] [التحفة: خ ١٨١٨- س ١٩٠٩-ت س ١٨٥٩- م ١٨٨٩] ، وسيأتي: (٤١) (٤٢).

 <sup>(</sup>٤) الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. (انظر: النهاية، مادة: كتف).

#### الإخبينان فاتق المنكيكية الرنجبان





«اكْتُبْ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قَالَ: وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَىٰ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؛ فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ قَالَ الْبَرَاءُ: فَأَنْزِلَتْ مَكَانَهَا: ﴿غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ ﴾ [النساء: ٩٥].

[الرابع: ٢٤]

٥[٤١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالَ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء : ٥٥] ، وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ : هَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ فَنَزَلَتْ : ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرِ ﴾ [النساء : ٥٥] .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ لَحْرُرُ الْبَرَاءِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ

٥[٤٢] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : ﴿ لَا يَسْتُوى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ [النساء : ٩٥] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا ، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا فِيهِ ، فَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَه ، فَنَزَلَتْ : ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ [النساء : ٩٥] (٢). [الرابع : ٢٤]

٥ [٤١] [التقاسيم: ٥٧٥٥] [الإتحاف: عه حب حم مي ٢١٥٢] [التحفة: ت س ١٨٥٩ - ت ١٨٥٤]، وتقدم: (٤٠) و سيأتي: (٤٢).

<sup>[(///</sup>기]

٥ [٤٢] [التقاسيم: ٧٥٧] [الإتحاف: عه حب حم مي ٢١٥٢] [التحفة: م ١٨٨٩- س ١٩٠٩-ت س ١٨٥٩]، وتقدم: (٤٠) (٤١).

<sup>(</sup>١) «أبو» ليس في الأصل، وهو خطأ واضح، وينظر الترجمة السابقة، وينظر أيضًا: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ مَا كَانَ يَأْمُرُ النَّبِيُّ ﷺ بِكَتَبَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بَعْدَ الْآيَةِ

٥[23] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَة ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ١٤ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ أَنْ قَرَنْتُمْ بَيْنَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَة ، وَبَرَاءَة (١) مِنَ الْمِثِينَ ، وَالْأَنْفَالُ مِنَ الْمَثَانِي (١) ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا ؟! فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ إِذَا نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ (١) الْآيَةُ - دَعَا الْمَثَانِي (١) ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا ؟! فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ إِذَا نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ (١) الْآيَةُ - دَعَا النَّبِيُ عَلَيْ بَعْضَ مَنْ يَكْتُبُ ، فَيَقُولُ لَهُ (١٤) : "ضَعْهُ فِي السُّورَةِ التِّي يُدْكُرُ فِيهَا كَذَا » النَّبِي عَلَيْ وَلَمْ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ يَكُنُبُ ، فَيَقُولُ لَهُ (١٤) : "ضَعْهُ فِي السُّورَةِ التِّي يُدْكُرُ فِيهَا كَذَا » ، وَلَمْ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا ، وَلَمْ يَنْهُمَا ، وَلَمْ يَنْهُمَا ، وَلَمْ يَنْهُمَا ، وَلَمْ يَنْهُمَا مَوْ مَدْنُ ثُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا ، وَلَمْ نَتُ بَيْنَهُمَا مَوْ مَدْنُ بَيْنَهُمَا مَا طُرَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ، فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ (١) .

[الثالث: ١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ صَفِيِّ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَىٰ جَنَّتِهِ

ه [25] صرثنا (^ ) أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٩ خَالِـ دُبْنُ

١[١/١١] الم

(١) «وبراءة» ليس في الأصل.

(٣) بعد «القرآن» في (ت) ، (د) : «يريد» .

(٤) «له» ليس في (د) . (شبيها» في (ت) ، (د) : «شبيهة» .

(٦) «نَكتُب» في (د): «يُكتَب». (٧) «الطوال» في (د): «الطوال».

٥ [ ٤٤ ] [ التقاسيم : ٧٦٧ ] [ الموارد : ٢١٦٣ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٧٨٧ ] .

(A) «حدثنا» في (د): «أنبأنا» . (۹) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» .

٥ [٤٣] [التقاسيم: ٢٩٧٥] [الموارد: ٤٥٢] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٣٦٩٠] [التحفة: دت س ٩٨١٩].

<sup>(</sup>٢) المثاني: السور التي تقصر عن المئين (السور ذوات مائة آية) وتزيد عن المفصل (من الحجرات أو ق إلى آخر المصحف) كأن المئين جعلت مبادي ، والتي تليها مثاني . (انظر: النهاية ، مادة : ثنا) .

#### الإجبينان في مَعْزِيْن كَصِيكَ الرَّجْبَّانَ





عَبْدِ اللَّهِ (۱) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، وَأَنَا أَسْمَعُ (۲) ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَمِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ (۳) عَلِيْ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ فَقَالَ : مَا أَبَا بَكْرٍ ، كَمِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ (۳) عَلِيْ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ فَقَالَ : مَا اللَّهُ فَالَ اللَّهُ عَنْ هَذَا أَحَدُ مُذُ (٤) وَعَيْتُهَا مِنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ (٥) : لَقَدْ قُبِضَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ أَكْثَرُ مَا (٢) كَانَ (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عبد الله» من (د)، «الإتحاف».

<sup>(</sup>Y) قوله: «وأنا أسمع» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «نبي الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٤) «مذ» في ، (د) : «منذ» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن مالك» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مما» ، والمثبت من (د) أشبه بالصواب ، فالحديث رواه أبو يعلى - وهو شيخ المصنف في هذا الحديث - في «معجمه» (٣٢١) كالمثبت ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ٧- يَحْمَا لِلْمِرْاءِ

# ذِكْرُ رُكُوبِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الْبُرَاقَ ، وَإِثْيَانِهِ عَلَيْهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِنْ مَكَّةَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ

ه [63] أخب را أخمَدُ بنُ عَلِيً بنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّنَا حَلَفُ بنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ رَيْدٍ، عَنْ رَيْدٍ، عَنْ رَرِّ بنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ حُدَيْفَةَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: أَنَا زِرُّ بنُ حُبَيْشٍ، حَدِّثْنِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ حُدَيْفَةَ فَقَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِ إِنَّ أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: أَنَا زِرُّ بنُ حُبَيْشٍ، حَدِّثْنِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَسْرِي (٢) بِهِ، قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِ (٣) يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: الْفُرْآنُ، قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِ أَلْتَ يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ رَآنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا لَكَانَتُ سُنَةً وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

[الثالث: ٢]

٥ [ 8 ] [التقاسيم : ٢٩٨٠] [الموارد: ٣٣] [الإتحاف: حب كم حم ٢٥٤٤] [التحفة: ت س ٢٣٣٤].

<sup>(</sup>١) «عن» في (د): «حدثنا».

합[// ٢٧]]

<sup>(</sup>٢) السرئ : السير بالليل ، يريد : ليلة الإسراء . (انظر: النهاية ، مادة : سرى) .

<sup>(</sup>٣) «به» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) بعد «هي» في (ت) ، (د) : «في» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «فقال هل» وقع في (د): «قال فهل».

<sup>(</sup>٦) بعد «صلى» في (ت) ، (د): «فيه».

#### الْخِينَالِ أَفِي تَقَرِّئِكُ مِحِيْثَ الرِّحِيانَ





# ذِكْرُ اسْتِصْعَابِ الْبُرَاقِ عِنْدَ إِرَادَةِ رُكُوبِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُ

٥ [٤٦] أَخْبُ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ حَنْبَلٍ ، قَالَ : خَبْبَلٍ ، قَالَ : وَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ مِنْ مُ الْجَمَالُ اللَّهِ مِنْ مُ الرَّكِبَكُ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ هُ ، قَالَ : لَهُ جِبْرِيلُ ﴿ : مَا يَحْمِلُكَ عَلَىٰ هَذَا؟! فَوَاللَّهِ ، مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ هُ ، قَالَ : لَا الثالَ : ٢] فَارْفَضٌ (٤) عَرَقًا .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ شَدَّ الْبُرَاقَ بِالصَّخْرَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِسْرَاءِ

٥ [٤٧] أَخِسْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَا : «لَيْلَة (٥) أُسْرِيَ بِيَ انْتَهَيْتُ إِلَى بَيْتِ الْمَقَدْسِ ، فَخَرَقَ جِبْرِيلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَا : «لَيْلَة (٥) أُسْرِي بِيَ انْتَهَيْتُ إِلَى بَيْتِ الْمَقَدْسِ ، فَخَرَقَ جِبْرِيلُ السَّعَدْرَةَ بِإصْبَعِهِ ، وَشَدَّ بِهَا الْبُرَاقَ » . [النالث: ٢]

## ذِكْرُ وَصْفِ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

٥ [ ٤٨] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ :

٥ [٤٦] [التقاسيم: ٢٩٨١] [الإتحاف: حب حم ١٦٣٤] [التحفة: ت ١٣٤١].

<sup>(</sup>١) البراق: الدابة التي ركبها رسول الله ليلة الإسراء، وسمي بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه، وقيل: لسرعة حركته، وشبهه فيهما بالبرق. (انظر: النهاية، مادة: برق).

 <sup>(</sup>٢) السرج: الرحل الذي يوضع على الدابة ، وأسرج الدابة : شد عليها السرج . (انظر: ذيل النهاية ،
 مادة : سرج) .

<sup>(</sup>٣) الملجم: المشدود عليه اللجام. (انظر: مجمع البحار، مادة: لجم).

<sup>۩[</sup>۱/ ۷۲ ب].

<sup>(</sup>٤) الارفضاض: السيلان. (انظر: النهاية، مادة: رفض).

٥ [٤٧] [التقاسيم: ٢٩٨٢] [الموارد: ٣٤] [الإتحاف: حب كم ٢٣٢٧] [التحفة: ت ١٩٧٥].

<sup>(</sup>٥) قبل «ليلة» في (س) (١/ ٢٣٥) : «لما كان» ، وجعله بين معقوفين .

٥ [ ٤٨ ] [ التقاسيم : ٢٩٨٣ ] [ الإتحاف : خز حب حم ١٦٤٧٧ ] [ التحفة : خ م ٩٠٩ ] .



حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مَالِكِ ٩ بْنِ صَعْصَعَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ : «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ -وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ (١) - إِذْ أَتَانِي آتٍ ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَىٰ هَذِهِ - فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ <sup>(٢)</sup> نَحْرِهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ – فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتِ (٣) مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءًا إِيمَانَا وَحِكْمَةً ، فَغُسِلَ قَلْبِي ، ثُمَّ حُشِيَ ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةِ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ - فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ : نَعَمْ - يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَىٰ طَرْفِهِ ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ عَيْنَ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ (٤) إِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ : هَذَا أَبُوكَ آدَمُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ ١٠ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ ، وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ ، قَالَ : هَذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ ، فَرَدًا ، ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيلَ : وَقَدْ

١[١/٣٧أ].

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٢٠٤): «هو شك من قتادة كما بيَّنه أحمد، عن عفان، عن همام، ولفظه: «بينا أنا نائم في الحطيم»، وربما قال قتادة: «في الحجر». اهـ. وهو في «المسند» (٢٩ / ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) الثغرة: نُقْرة النَّحْر فوق الصدر. (انظر: النهاية ، مادة: ثغر).

<sup>(</sup>٣) الطست: الإناء الكبير المُستدير من النحاس أو نحوه ، و يقال له أيضا: الطشت . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: طست) .

<sup>(</sup>٤) الخلوص: الوصول والسلامة والنجاة . (انظر: النهاية ، مادة : خلص) .

۱[۱/ ۷۳ ب].



YTT

أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قَالَ : هَذَا يُوسُفُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، قِيلَ : أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِدْرِيسُ ، قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَى السَّمَاءَ ١٠ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ عَيْ إِلَيْهِ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبَا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ عَيْكُ ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا مُوسَى ، قَالَ : هَذَا مُوسَى ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ (١) ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى ، قِيلَ لَـهُ : مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ : أَبْكِي ؛ لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ ٢٠ ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ

١[١/٤/١] ١

<sup>(</sup>١) «السلام» ليس في الأصل.

۱ [ ۱ / ۷۶ ب].





إِلَىَّ (١) سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ (٢) ، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، قَالَ : هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِئَانِ؛ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ؛ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ - قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النّبِيّ عَيْ ، أَنّهُ رَأَىٰ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَيَدْخُلُهُ (٣) كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ (٤) . ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ أَنَس - ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرِ ، وَإِنَاءِ مِنْ لَبَن ، وَإِنَاءِ مِنْ عَسَل ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ : هَذِهِ الْفِطْرَةُ ، أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ ١٠ : بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ : أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلِّ يَوْمٍ ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا(٥)، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ مِثْلَهُ (٦) ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْم ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ: بِمَ

<sup>(</sup>١) «إِليَّ» في (ت): «لي».

<sup>(</sup>٢) سدرة المنتهئ : شجرة في أقصى الجنة إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها . (انظر: النهاية ، مادة : سدر) .

<sup>(</sup>٣) «ويدخله» في (ت): «يدخله».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الفتح» (٣٠٨/٦): «قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس، وتارة يفصلها، وحين يفصلها؛ تارة يذكر سندها، وتارة يبهمه».

<sup>·[[1/0/1]</sup> 

<sup>(</sup>٥) قوله: «فرجعت فوضع عني عشرا» كرره في الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعد: «فقال مثله» في الأصل: «فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله» وصحح عليه، ولعله وهم من الناسخ.





أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمْتِكَ، قَالَ: قُلْتُ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، لَكِنِّي أَرْضَى لَ رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمْتِكَ، قَالَ: قُلْتُ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، لَكِنِّي أَرْضَى اللهُ وَلَيْتُ مَنْ عَبَادِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ عِبَادِي اللهِ وَأُسْتَى الْمُضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِي اللهُ اللهِ عَلْمَا اللهُ عَالَاتِهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عِبَادِي اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

[الثالث: ٢]

ذِكْرُ خَبَرِ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٥ [٤٩] أَخْبِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَىٰ النَّكِي فِي قَبْرِهِ» . [الثالث: ٢]

# ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ رَأَى الْمُصْطَفَى ﷺ مُوسَى ﷺ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

٥٠١٥] أَخْبِى لَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ وَشَيْبَانُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ (١١)».
[الثالث: ٢]

قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا يَشَاءُ ، رُبَّمَا يَعِدُ الشَّيْءَ لِوَقْتِ مَعْلُوم ، ثُمَّ يَقْضِي كَوْنَ بَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ قَبْلَ مَجِيء ذَلِكَ الْوَقْتِ ، كَوَعْدِه إِحْيَاءَ الْمَوْتَىٰ يَوْمَ الْقِضِي كَوْنَ بَعْضِ الْأَوْقِ ، كَوَعْدِه إِحْيَاءَ الْمَوْتَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَجَعْلِهِ مَحْدُودًا ، ثُمَّ قَضَى كَوْنَ مِثْلِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، مِثْلَ مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ ، وَجَعَلَهُ اللَّهُ (٢) عَلَى مَرْ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى وَجَعَلَهُ اللَّهُ (٢) عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى وَجَعَلَهُ اللَّهُ (٢) عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى وَجَعَلَهُ اللَّهُ (٢) عَلَى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَيْمَ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْم

۵[۱/۵۷ب]

٥ [ ٤٩] [التقاسيم: ٢٩٨٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١١٥٧] [التحفة: م س ٣٣١] .

٥ [ ٥٠ ] [التقاسيم: ٢٩٨٥] [الإتحاف: حب حم ٥٨٤] [التحفة: م س ٣٣١ - س ٤٠٣].

<sup>(</sup>١) الكثيب الأحمر: موضع بِمديَن. وقيل: بأريحاء، ويروى أنه دفن في جبل «نبا» على مسيرة عشرة كيلومترات للشهال الغربي من «مأدبا» في شرقي الأردن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٠).

합[١/٢٧ٲ].

<sup>(</sup>٢) قوله: «وجعله الله» ليس في الأصل ، (ك) (ص ١٩٩).





عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيء هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْفَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَقَهُ وَ قَالَ كَ لَبِغْتَ قَالَ لَبِغْتُ قَالَ لَبِغْتُ عَامِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْضَ الْأَمْوَاتِ ، فَلَمَّا صَحَّ الْآيَةِ ، وَكَإِحْيَاءِ اللَّهِ جَلَوْتَهُ لِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْضَ الْأَمْوَاتِ ، فَلَمَّا صَحَّ وَجُودُ كَوْنِ هَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْبَشِرِ إِذَا أَرَادَهُ اللَّهُ جَلَوْتَهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمْ يُنْكَوْ أَنَّ اللَّهَ جَلَوْتَهُ الْمُعْطَفَى عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ ، وَذَاكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَوْتَهُ اللهُ عَيْهِ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ ، وَذَاكَ أَنَّ اللَّهَ مُوسَىٰ بِمَدْيَنَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَصْطَفَى عَلَيْهِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ ، وَذَاكَ أَنَّ قَبْرَ مُومِ الْمَعْمَلِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ أَسْرِي بِهِ ، وَذَاكَ أَنَّ اللَّهُ مُوسَىٰ بِمَدْيَنَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَرَآهُ عَلَيْهِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ ، أَسْرِي بِهِ ، أَسْرِي بِهِ ، أَسْرِي عَهُ بِمُوسَىٰ حَتَّىٰ رَآهُ فِي السَّمَاءِ مُوسَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَةُ مِنَ الْمَقْدِسِ وَأُسْرِي بِهِ ، أُسْرِي هُ بِمُوسَىٰ حَتَّىٰ رَآهُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، وَجَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ (١ الْكَلَامِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، وَكَذَلِكَ رُؤْيَتُهُ سَائِرَ السَّادِسَةِ ، وَجَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ صَعْصَعَةً .

فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْ فِي خَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة : «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَىٰ هَذِهِ»، فَكَانَ ذَلِكَ لَهُ فَضِيلَةً فُضِّلَ بِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ مِنْ مُعْجِزَاتِ النُّبُوَّةِ ؛ إِذِ الْبَشَرُ إِذَا شُقَّ عَنْ مَوْضِع الْقَلْبِ مِنْهُمْ، ثُمَّ اسْتُخْرِجَ قُلُوبُهُمْ مَاتُوا.

وَقَوْلُهُ: «فُمَّ حُشِيَ» يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ جَافَعَا الْحَشَا قَلْبَهُ الْيَقِينَ وَالْمَعْرِفَةَ ، الَّذِي كَانَ اسْتِقْرَارُهُ فِي طَسْتِ الذَّهَبِ ، فَنُقِلَ إِلَى قَلْبِهِ ، ثُمَّ أُتِي بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا: الْبُرَاقُ ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَطِيمِ أَوِ الْحِجْرِ ، وَهُمَا جَمِيعًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَطِيمِ أَوِ الْحِجْرِ ، وَهُمَا جَمِيعًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ جِبْرِيلُ حَسَّبِ مَا وَصَفْنَاهُ ، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَخَرَقَ جِبْرِيلُ الصَّخْرَةَ بِإِصْبَعِهِ ، وَشَدَّ بِهَا الْبُرَاقَ ، ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاء ٩.

ذِكْرُ شَدِّ الْبُرَاقِ بِالصَّخْرَةِ فِي خَبَرِ بُرَيْدَةَ ، وَرُؤْيَتِهِ مُوسَى ﷺ يُسَلِّي فِي قَبْرِهِ (٢)

١[١/٢٧] ا

<sup>(</sup>١) «من» في الأصل: «في».

١[١/٧٧]]

<sup>(</sup>٢) قوله: «ذكر شد البراق بالصخرة في خبر بريدة ، ورؤيته موسى ي يصلي في قبره» توهم الناسخ أن هذا عنوان جديد ، فكتبه في وسط السطر بخط كبير ، وهو كلام متصل بالكلام قبله ، وليس عنوانًا ؛ إذ ليس تحته حديث .

#### الإخبينان فاتقر لأب وحيك الرخبان





لَيْسَا (١) جَمِيعًا فِي خَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة ، فَلَمَّا صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، اسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؛ لِيُسْرَىٰ بِهِ إِلَى السَّمَاء؟ لَا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؛ لِيُسْرَىٰ بِهِ إِلَى السَّمَاء؟ لَا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِرِسَالَتِهِ إِلَىٰ ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ بِسَبْعِ سِنِينَ ، فَلَمَّا فُتِحَ لَهُ فَرَأَىٰ آذَمَ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَا قَبْلُ ، وَكَذَلِكَ رُؤْيَتُهُ فِي السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ يَوسُف بْنَ يَعْقُوبَ ، وَفِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ يُوسُف بْنَ يَعْقُوبَ ، وَفِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ يُوسُف بْنَ يَعْقُوبَ ، وَفِي السَّمَاءِ الثَّالِيَة فِي السَّمَاءِ الشَّالِيَة فِي السَّمَاءِ الشَّالِيَة فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ هَارُونَ ، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ مُوسَىٰ ، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ السَّادِعَةِ إِدْرِيسَ ، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ هَارُونَ ، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ السَّادِعَةِ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِذْ جَائِزٌ أَنَّ اللَّه يَهَا عَلَىٰ نُبُوتِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَصَلْنَا قَبُلُ . السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِذْ جَائِزٌ أَنَّ اللَّه يَهَا عَلَىٰ نُبُوتِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَصَلْنَا قَبُلُ . السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِذْ جَائِزٌ أَنَّ اللَّه يَهَا عَلَىٰ نُبُوتِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا أَصَلْنَا قَبُلُ . اللَّه يَعْفَى الْعَلَا قَبُلُ . وَكَالَةُ النَّيْ وَصَف .

ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ (٣) صَلَاةً ، وَهَذَا أَمْرُ ابْتِلَاءٍ أَرَادَ اللَّهُ جَلَفَكَ ابْتِلَاءَ صَفِيّهِ مُحَمَّدٍ عَيْثُ فَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً ؛ إِذْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَا يَفْرِضُ عَلَى أُمَّتِهِ إِلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَطْ ، فَأَمَرَهُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً أَمْرَ ابْتِلَاءِ .

وَهَذَا كَمَا نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ جَلَوَظَلَا قَدْ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَى أَمْرِهِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يُرِيدَ وُجُودَ كَوْنِهِ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَوَظَلا خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ ، أَمَرَهُ بِهَ ذَا الْأَمْرِ عَيْرِ أَنْ يُرِيدَ وُجُودَ كَوْنِهِ ، فَلَمَّا أَسْلَمَا ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ، فَدَاهُ بِالنَّبْحِ أَرَادَ بِهِ الْإِنْتِهَاءَ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وُجُودِ كَوْنِهِ ، فَلَمَّا أَسْلَمَا ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ، فَدَاهُ بِالنَّبُ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وُجُودٍ كَوْنِهِ ، فَلَمَّا أَسْلَمَا ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ، فَدَاهُ بِالنَّهُ عَلْمَ السَّلَاةِ الْعَظِيمِ ، إِذْ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ جُلَوَيَلًا كَوْنَ مَا أَمَرَ ؛ لَوَجَدَ ابْنَهُ مَنْ بُوحًا . فَكَذَلِكَ فَرْضُ الصَّلَاةِ خَمْسِينَ أَرَادَ بِهِ الْإِنْتِهَاءَ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وُجُودٍ كَوْنِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُوسَى ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَمْسِينَ أَرَادَ بِهِ الْإِنْتِهَاءَ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وُجُودٍ كَوْنِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُوسَى ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) «ليسا» في الأصل: «ليثبتا».

<sup>(</sup>٢) «وفي» في (ت) : «ثم في» .

١[١/٧٧ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : «فَرَض عليه خمسين» وقع في (س) (١/ ٢٤٥) : «فُرِض عليه خمسون».

#### كِيَّاكِ الْإِيْرَاءِ





أُمِرَبِخَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْمٍ، أَلْهَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَنْ يَسْأَلُ مُحَمَّدًا صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَمَ بِسُؤَالِ رَبِّهِ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِهِ، فَجَعَلَ جَافَيَ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَرَادَ إِنْيَانَهُ خَمْسَا لَا خَمْسِينَ، فَرَجَعَ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَرَادَ إِنْيَانَهُ خَمْسَا لَا خَمْسِينَ، فَرَجَعَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ جَافَيَ اللَّهِ جَافَيَ اللَّهِ عَلَىٰ عَنْهُ عَشْرًا، وَهَذَا أَيْضًا أَمُو ابْتِلَاءٍ أُرِيدَ بِهِ الإِنْتِهَاءُ إِلَيْهِ دُونَ وَجُودِ كَوْنِهِ، ثُمَّ جَعَلَ سُؤَالَ مُوسَىٰ اللَّهِ إِيَّاهُ سَبَبًا لِنَفَاذِ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَقَيَ الْفَي سَابِقِ وَجُودِ كَوْنِهِ، ثُمَّ جَعَلَ سُؤَالَ مُوسَىٰ اللَّهُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِنَفَاذِ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَقَيَلا فِي سَابِقِ وَجُودِ كَوْنِهِ، ثُمَّ جَعَلَ سُؤَالَ مُوسَىٰ اللَّهُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِنَفَاذِ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَقَيَلا فِي سَابِقِ وَجُودِ كَوْنِهِ، ثُمَّ جَعَلَ سُؤَالَ مُوسَىٰ اللَّهُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِنَفَاذِ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَقَيَلا فِي سَابِقِ عِلْمِهِ ، أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْرَضُ عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسًا لَا خَمْسِينَ، حَتَّىٰ رَجَعَ فِي التَّخْفِيفِ عِلَمِهِ ، أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْرَضُ عَلَىٰ هَذِهِ اللَّهُ جُلْفَيْكُ وَيَعَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَمْسَا لَا خَمْسِينَ، حَمَّى رَجَعَ فِي التَّخْفِيفِ إِلَىٰ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، مُثَمَّ أَلْهُمَ اللَّهُ جُلْفَيَةً صَعْمَا لَا حَمْسِينَ ، حَمَّى اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَيْثُ وَلِي عَلَىٰ عَمْدُهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَبَادِي عَنْ عِبَادِي مِنْ أَمْ مُنَادٍ : أَمْضَيْتُ فَرِيطَتِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَنْ عِبَادِي ؟ يُرِيدُ : عَنْ عِبَادِي مِنْ أَمْسِينَ صَلَوَاتٍ . وَخَفَقُفُ عَنْ عِبَادِي ؟ يُرِيدُ : عَنْ عِبَادِي مِنْ أَمْسُونَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

وَجُمْلَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْإِسْرَاءِ رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِسْمِهِ عِيَانًا دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رُؤْيَا أَوْ تَصْوِيرًا صُوِّرَ لَهُ ؟ إِذْ لَوْ كَانَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ وَمَا رَأَى فِيهَا نَوْمًا دُونَ الْيَقَظَةِ، لَاسْتَحَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَشَرَ قَدْ يَرَوْنَ فِي الْمَنَامِ السَّمَوَاتِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ ﴿ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ، فَلَوْ كَانَ رُؤْيَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفَ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ فِي النَّوْمِ دُونَ الْيَقَظَةِ ؛ لَكَانَتُ هَذِهِ حَالَةً يَسْتَوِي فِيهَا مَعَهُ الْبَشَرُ ؛ إِذْ هُمْ يَرَوْنَ فِي فِي النَّوْمِ دُونَ الْيَقَظَةِ ؛ لَكَانَتُ هَذِهِ حَالَةً يَسْتَوِي فِيهَا مَعَهُ الْبَشَرُ ؛ إِذْ هُمْ يَرَوْنَ فِي النَّوْمِ دُونَ الْيَقِطَةِ ؛ لَكَانَتُ هَذِهِ حَالَةً يَسْتَوِي فِيهَا مَعَهُ الْبَشَرُ ؛ إِذْ هُمْ يَرَوْنَ فِي النَّوْمِ دُونَ الْيَقِطَةِ ؛ لَكَانَتُ هَذِهِ حَالَةً يَسْتَوِي فِيهَا مَعَهُ الْبَشَرُ ؛ إِذْ هُمْ يَرَوْنَ فِي النَّوْمِ دُونَ الْيَقِطَةِ ؛ لَكَانَتُ هَذِهِ حَالَةً يَسْتَوِي فِيهَا مَعَهُ الْبَشَرُ ؛ إِذْ هُمْ يَرَوْنَ فِي مَنَامَاتِهِمْ مِثْلَهَا ، وَاسْتَحَالَ فَصْلُهُ ، وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ حَالَةً مُعْجِزَةً يَفْضُلُ بِهَا عَلَى عَيْرِهِ ، مَنَامَاتِهِمْ مِثْلَهَا ، وَاسْتَحَالَ فَصْلُهُ ، وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ حَالَةً مُعْجِزَةً يَفْضُلُ بِهَا عَلَى عَيْرِهِ ، فِي مِثْلَ هَذَهِ الْأَخْبَارَ ، وَأَنْكَرَ قُدْرَةَ اللَّهِ جَاوَيَهِ اللَّهُ وَلِهُ مَنْ أَبْطُلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ ، وَأَنْكَرَ قُدْرَةَ اللَّهِ جَاوَيَهِ الْ وَأَعْتَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ .

١[١/٨/١] ا

١[١/٨٧ب].

#### الإخسينان في تقريب ويحت الرب المان





# ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى ﷺ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ رَآهُمْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ

٥ [٥ ] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى رَجِلَ الرَّأْسِ ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي : مِنْ حَمَّامٍ - شَنُوءَةَ (۱) ، وَلَقِيتُ عِيسَى ، فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ ، كَأَنَّهُ حَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي : مِنْ حَمَّامٍ - وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ : أَحَدُهُمَا خَمْرٌ ، وَالْآخَرُ لَبَنّ ، فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتُ الْخَمْرَ لَي : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتَ الْخَمْرَ فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتَ الْخَمْرَ فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتَ الْحَمْرَ اللّهَ عَنْ اللّهُ وَلَاكَ لَوْ أَحَذْتَ الْخَمْرَ فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتَ الْخَمْرَ فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتَ الْحَمْرَ فَقَيلَ لِي : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَدْتَ الْحَمْرَ اللّهَ عَلَى اللّهُ الْعَلْدَةُ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَدُلْتَ اللّهَ الْعَلْدَ اللّهُ الْعَلْدَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْمُثَلِقَ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْمَا عَمْرُ اللّهُ الْعَمْرُ اللّهُ الْحَلْمُ الْمُولِيلُ الللّهُ الْعَلْمُ الْمُولِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْعُلْتُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْرَادُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْمَا الللّهُ الْمُلْوَالْمُ الللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِي : «فَقِيلَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ (٣)»، أَرَادَ بِهِ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ

٥ [٥٦] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّبيْدِيِّ ، عَنِ الزُّبيْدِيِّ ، عَنِ الزُّبيْدِيِّ ، عَنِ الزُّمْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ

<sup>0[</sup>٥١] [التقاسيم: ٢٩٨٦] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٨٦٣٧] [التحفة: خ ١٣١٥٧- خت ١٣٢٠٣ - س ١٣٢٠٤ - خت س ١٣٢٥٥ - خ م ت ١٣٢٧٠ - خ م س ١٣٣٣٣ - م س ١٤٩٦٥]، وسيأتي: (٥٢).

<sup>.[1/</sup>P/1]®

<sup>(</sup>١) شنوءة: قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغوث ، كان موطنها اليمن ، فلم تصدع سدّ مأرب تفرقت بين أنحاء الجزيرة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٢) غوت: ضلَّت. (انظر: النهاية، مادة: غوا).

 <sup>(</sup>٣) الفطرة: السُّنة، يعني: سنن الأنبياء عليهم السلام التي أُمِرْنا أن نقتدي بهم. (انظر: النهاية،
 مادة: فطر).

٥[٥٢] [التقاسيم: ٢٩٨٧] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٨٦٣٧] [التحفة: خ ١٣١٥٧ - خت ١٣١٥٠ - من ١٣٢٠٣ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠ - خ من ١٣٢٠ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠٠ - خ من ١٣٢٠ - خ من ١٣٠ - خ من ١٣٠ - خ من ١٣٢٠ - خ من ١٣٢٠ - خ من ١٣٠ - خ

#### كِعَالِكَ الْإِنْرَاءِ





بِقَدَحَيْنِ (١) مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَخِذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ الطَّيْلَةُ : هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوْتُ أُمَّتُكَ (٢).

# ذِكْرُ وَصْفِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ حَيْثُ رَآهُمْ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ

٥ [٣٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ﴿ خَتَنُ مَالِكِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ﴿ خَتَنُ مَالِكِ بْنِ عِينَادٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رَأَيْتُ لَيْلَةَ وَينَادٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ \* (رَأَيْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي رِجَالًا تُقْرَضُ (٣) شِفَاهُمْ بِمَقَادِضَ مِنْ نَادٍ (٤) ، فَقُلْتُ : مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ : الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمِّتِكَ (٥) يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ فَقَالَ : الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمِّتِكَ (٥) يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفُلَا يَعْقِلُونَ ».

قَالَ الشَّيْخُ: رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ أَبُوعَتَّابِ الـدَّلَالُ ، عَنْ هِـشَامٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ م مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَوَهِمَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ أَتْقَنُ مِنْ مِـائَتَيْنِ مِنْ مِثْلِ أَبِي عَتَّابٍ وَذَوِيهِ .

<sup>(</sup>١) القدحان : مثنى قَدَح ، وهو مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر : المقادير الشرعية) (ص١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) [١/ ٧٩ ب]. بعد هذا الحديث في الأصل: «تشبيه المصطفى على عيسى بن مريم بعروة بن مسعود.

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا يزيد بن موهب ، حدثني الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله على قال : «عرض علي الأنبياء ، فإذا موسى الله ضرب من الرجال ، كأنه من رجال شنوءة ، ورأيت عيسى بن مريم الله ، فإذا أقرب الناس وأشده شبها عروة بن مسعود ، ورأيت إبراهيم ، فرأيت أقرب الناس به شبها صاحبكم ، يعني : نفسه ، ورأيت جبريل ، فإذا أقرب الناس وأشبه الناس به شبها دحية » ، وكتب عليه بطول الحديث - على صورة الضرب - وبالحاشية اليسرى : «نقل إلى كتاب التاريخ» . وستأتي هذه الترجمة والحديث تحتها برقم : (٦٢٧١) .

٥ [٥٣] [التقاسيم: ٢٩٨٩] [الموارد: ٣٥] [الإتحاف: حب ١٧٠٦] [التحفة: خ م س ق ١٥٥٦]. (٣) ١٤٩/١]. (٣) تقرض: تقطع. (انظر: غريب أبي عبيد) (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بمقارض من نار» وقع في (ت) ، (د): «بمقاريض من النار».

<sup>(</sup>٥) بعد: «أمتك» في (د): «الذين».





# ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥ [ ٤٥] أَضِرْ الْحَمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْفَصْرِ عِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا : لِفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي ، قُلْتُ (١) : مَنْ هُوَ؟ قِيلَ (٢) : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . يَا أَبَا حَفْصٍ ، فَوْلَا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَحَلْتُهُ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ كُنْتُ أَعَالُ (٣) عَلَيْهِ ، فَإِنِّي لَنُ عَلَيْهِ ، فَإِنِّي لَلْكُوا اللَّهِ ، مَنْ كُنْتُ أَعَالُ (٣) عَلَيْهِ ، فَإِنِّي لَلْمُ أَكُنْ الْكُوا عَلَيْهِ . (الثالث : ٢ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَتَ الْأَوَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ صَفِيَّهُ عَلَيْهُ لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا وَيَصِفَهَا (٥) لِقُرَيْشِ لَمَّا كَذَّبَتْهُ بِالْإِسْرَاءِ

٥ [٥٥] أَخْبِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : مَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْبَأَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ يُقُولُ : «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشُ ، قُمْتُ فِي جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ لَ : «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشُ ، قُمْتُ فِي الْحَجْرِ (٦) ، فَجَلَّى (٧) اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ » .

[الثالث: ٢]

٥[٥٤] [التقاسيم: ٢٩٩٠] [الموارد: ٢١٨٩] [الإتحاف: حب حم ١٣٦٩] [التحفة: ت ٥٩٠] ، وسيأتي برقم: (٦٩٢٩).

۱[۱/۰۸ب].

(۱) «قلت» في (د): «فقلت» . (۲) «قيل» في (د): «قالوا» .

(٣) الغيرة: الحمية والأنفة. (انظر: اللسان، مادة: غير).

(٤) قوله: «لم أكن» وقع في (د): «لن».

(٥) قوله: «لينظر إليها ويصفها» كذا في الأصل ، (ت) ، (س) (١/ ٢٥٢) بتأنيث الضمير .

٥٥٥][التقاسيم: ٢٩٩٧][الإتحاف: عه حب حم ٣٨٤٩][التحفة: خ م ت س ٢٥١٥].

(٦) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي، محوط بجدار ارتفاعه أقل من نصف قامة، وبه قبر إسماعيل وأمه هاجر ولا زال يعرف بحجر إسماعيل. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

(٧) جلى : كشف وأوضح . (انظر: النهاية ، مادة : جلا) .



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ ذَلِكَ بِرُؤْيَةِ عَيْنٍ لَا رُؤْيَةِ نَوْمٍ الْ

٥ [٥٦] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّعْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠]، قَالَ: هِي رُؤْيَا عَيْنٍ أَرِينَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ.

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ رَبَّهُ جَانَتَا

• [٧٥] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْمُعَدَّلُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَدْ رَأَىٰ مُحَمَّدُ عَيِّ وَبَهُ .

قَالَ اللهِ عَامَ : مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَدْرَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ ، أَرَادَ بِهِ بِقَلْبِهِ فِي الْمَوْضِعِ النَّذِي لَمْ يَصْعَدُهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ ارْتِفَاعًا فِي الشَّرَفِ .

#### ذِكْرُ ۩ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٥ ه ] أَخْبُ رَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ :

١[١/١٨أ].

(١) «أنبأنا» في (ت): «حدثنا».

(٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

(٣) «أنبأنا» في (ت): «أخبرنا».

١٥ / ١٨ ب].

٥ [٥٨] [التقاسيم: ٣٧٣١] [الإتحاف: خز حب حم م ١٧٥٤] [التحفة: م ت ١١٩٣٨].

٥ [٥٦] [التقاسيم: ٤٣١١] [الإتحاف: خز حب كم خ حم ١٥٥٢] [التحفة: خ ت س ٢١٦٧ - س ٢٤٥٨].

<sup>• [</sup>٥٧] [التقاسيم: ٣٧٣٠] [الموارد: ٣٨] [الإتحاف: خز حب كم ٩١٣١] [التحفة: ت ٦٥٦٣- ت س ١٠٤٠].





لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَسَأَلْتُهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَقَالَ : عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ : كُنْتُ أَسُأَلُهُ : هَلْ رَأَيْتُ نُورًا» . [النالث : ١٤]

قَالَ البِعاتم: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَرَبَّهُ ، وَلَكِنْ رَأَى نُورًا عُلْوِيًّا مِنَ الْأَنْوَارِ الْمَخْلُوقَةِ.

# ذِكْرُ خَبَرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٥٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْرُوقَ بْنُ الْمَوْزُبَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١]، ابْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١]، قالَ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ ﴿ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ (١) مِنْ يَاقُوتٍ ، قَدْ مَلَا أَرْ٢) بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ .

قَالَ البوعام : قَدْ أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى جِبْرِيلَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَنْ يُعَلِّمَ مُحَمَّدًا ﷺ مَا يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَهُ كَمَا قَالَ : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النجم : ١]، يُرِيدُ بِهِ جِبْرِيلَ السِّفِينَ ، ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ [النجم : ١]، يُرِيدُ بِهِ جِبْرِيلَ السِّفِينَ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ [النجم : ١]، يُرِيدُ بِهِ جِبْرِيلَ السَّمَاءِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ [النجم : ١١]، يُرِيدُ بِهِ مَا كَذَبَ ٱلْفُوّادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم : ١١]، يُرِيدُ بِهِ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الشَّرِيفِ ، وَرَأَىٰ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ يَاقُوتٍ ، قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَىٰ مَا فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .

<sup>0 [09] [</sup>التقاسيم: ٣٧٣٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٢٨٥٦] [التحفة: خ م ت س ٩٢٠٥-س٩٢١٦- س ٩٢١٧- ت س ٩٣٩٤].

합[/ ٢٨ ]].

<sup>(</sup>١) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منها على انفراد حلة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . وقيل : رداء وقميص وتمامها العمامة . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) بعد «ملاً» في (س) (١/ ٢٥٦): «ما» ، وجعله بين معقوفين .





# ذِكْرُ تِعْدَادِ عَائِشَةَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ

٥[٦٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ﴿ ، أَنَّ مَدَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدِ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِ (') ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، أَنَّ هُ سَمِعَ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدِ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِ (') ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، أَنَّ هُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ (') عَلَى اللَّهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ رَأَى رَبَّهُ ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، قِيلَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا وَلَا مُحَمَّدًا عَلَيْ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، قِيلَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا وَرَبُو كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، قِيلَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا وَرَبُو كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، قِيلَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا وَرَبُو مُرَدِو ('') : مَرَّةً مَلَا الْأَفْقَ ، وَمَرَّة سَادًّا وَالْفُ : لَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرِيلُ ، رَآهُ مَرَّتَيْنِ فِي صُورَتِهِ ('') : مَرَّةً مَلَا اللَّهُ فَقَ السَّمَاءِ . [الناك : ١٤]

قَالَ الْمِعَامُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مُتَضَادًانِ، وَلَيْسَا كَذَلِكَ ؛ إِذِ اللَّهُ جَافَعَ الْ فَضَّلَ رَسُولَهُ عَلَيْ عَنْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، حَتَّىٰ كَانَ جِبْرِيلُ وَلَيْسَا كَذَلِكَ ؛ إِذِ اللَّهُ جَافَعَ الْفَضَلُ رَسُولَهُ عَلَيْهُ عَلَى عَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، حَتَّىٰ كَانَ جِبْرِيلُ مِنْ وَلَا فِي الْنَهُ بِقَلْبِهِ كَمَا مِنْ رَبِّهِ أَدْنَى مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ (٤) ، وَمُحَمَّدُ عَلَيْهُ يُعَلِّمُهُ جِبْرِيلُ حِينَئِذٍ ، فَرَآهُ عَلَيْهُ بِقَلْبِهِ كَمَا شَاء (٥) ، وَخَبَرُ عَائِشَةَ وَتَأْوِيلُهَا أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ ، تُرِيدُ بِهِ فِي النَّوْمِ وَلَا فِي الْيَقَظَةِ ، وَقَوْلُهُ : شَاء (٥) ، وَخَبَرُ عَائِشَةَ وَتَأْوِيلُهَا أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ ، تُرِيدُ بِهِ فِي النَّوْمِ وَلَا فِي الْيَقَظَةِ ، وَقَوْلُهُ : هَاء ثَنْ مِنْ عَامِشَةَ وَتَأْوِيلُهَا أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ ، تُرِيدُ بِهِ فِي النَّوْمِ وَلَا فِي الْيَقَظَةِ ، وَقَوْلُهُ : هَا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ؛ يُرَى فِي الْقِيَامَةِ وَلَا الْمَنْ الْإِنْ الْإِدْرَاكَ هُوَ الْإِحَاطَةُ ، وَالرُّوْيَةُ هِي النَّظُرُ ، وَ اللَّهُ يُرَى وَلَا ثُورِكُهُ الْأَبْصَارُ إِذَا رَأَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ هُوَ الْإِحَاطَةُ ، وَالرُّوْيَةُ هِي النَّطُرُ ، وَ اللَّهُ يُرَى الْ اللَّهُ يُرَى اللَّهُ الْمُعْرَامُ وَلَا اللَّهُ يُرَى الْوَلِمُ اللَّهُ الْمَارُ إِذَا رَأَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ هُوَ الْإِحَاطَةُ ، وَالرُّوْيَةُ هِي النَّطُورُ ، وَ اللَّهُ يُومَى الْمُعْرَاكُهُ وَلَا عَلَا الْمُعْتَلُهُ وَالْمُؤْمِنَهُ هِي النَّوْرَادُ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُشَاءُ وَلَو اللَّهُ الْعُلُولُ وَلَا لَهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالُ إِنْ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولِ الْمُعْلِقُ وَلَوْ الْمُعْمَالُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُعْمِالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

٥ [ ٦٠] [التقاسيم: ٣٧٣٣] [الإتحاف: خز حب عه ٢٧٧٧] [التحفة: خ م ت س ١٧٦١٣].

۱ [ ۱ / ۸۲ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عامر الشعبي» من «الإتحاف»، وجعله محقق (س) (١/ ٢٥٧) بين معقوفين، وينظر: «سنن الترمذي» (٣٣١٧).

<sup>(</sup>٢) الفرية: الكذبة، والجمع فِرَى . (انظر: النهاية، مادة: فرا).

<sup>(</sup>٣) «صورته» في الأصل: «صورة» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل ما نصه: «كان في الأصل: «حتى كان منه أدنى من قاب قوسين» فضرب عليه ، مع أن المعنى عليه ، وكتب فوق كلمة «الأصل»: «لمعنى عليه ، وكتب فوق كلمة «الأصل»: «أي من كتابه التقاسيم» وصحح بجوارها. وليس في (ت) ما يؤيده.

<sup>(</sup>٥) بعد «شاء» بياض في الأصل صحح عليه.

#### الإجبينان في تقريب وعين ابر جبّان



· **(3)** \*{

وَلَا يُدْرَكُ اللّهُ كُنْهُهُ ؟ لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ يَقَعُ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ ، وَالنَّظَرُ يَكُونُ مِنَ الْعَبْدِ رَبَّهُ (۱) ، وَخَبَرُ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ، فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ فِي اللّهُ نِيَا وَفِي الْآجُرَةِ ، إِلَّا مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ بِأَنْ يُجْعَلَ (٢) أَهْلَا لِذَلِكَ ، وَاسْمُ الدُّنْيَا قَدْ يَقَعُ اللّهَ جَلَقَهَا اللّهُ كَانَ مَنْ عَبِدِهِ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِدَايَاتُ خَلَقَهَا اللّهُ جَلَقَهَا لللهُ جَلَقَهَا اللّهُ جَلَقَهَا اللّهُ جَلَقَهَا اللّهُ بَعْدَهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِلْاَقِيةِ ، فَالنَّبِي عَلَيْهِ رَأَى رَبَّهُ فِي الْمَوْضِعِ لِتُكُمْ تَسَبَ فِيهَا الطَّاعَاتُ لِلْآخِرَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ الْبِدَايَةِ ، فَالنَّبِي عَلَيْهِ رَأَى رَبَّهُ فِي الْمَوْضِعِ لِتُكُمْ تَسَبَ فِيهَا الطَّاعَاتُ لِلْآنِي اللهُ نَيَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْهُ أَدْنَى مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ تَضَادُ أَوْ تَهَاتُرٌ . اللّهُ مَا يَعُهُ لَمْ يَرَهُ وَلِي الدُّنْيَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرِيْنِ تَضَادُّ أَوْ تَهَاتُرٌ .

\* \* \*

١[١/٣٨١].

<sup>(</sup>۱) «ربه» في (ت): «لربه».

<sup>(</sup>٢) «يجعل» في (ت): «يجعله».

<sup>(</sup>٣) سبق قول المؤلف هنا أن الذي كان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل النه ، وينظر: «تفسير الطبري» (٣) سبق قول المؤلف هنا أن الذي كان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل النه ، وينظر: «تفسير الطبري»





# ٣- العلامل

## ذِكْرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ الْ

٥ [ ٦٦] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّدُ اللَّهُ مُ خَذَلَانُ (٢) مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ وَيَنَ ، لَا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ (٢) مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سَمَاع الْمُسْلِمِينَ السُّنَنَ خَلَفٍ (٣) عَنْ سَلَفٍ

٥ [ ٦٢] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ جَعْفَ و الْبَرْمَكِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ جَعْفَ و الْبَرْمَكِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ . [الثالث: ٦٩]

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ثِقَةٌ كُوفِيٌّ.

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ كَثْرَةُ سَمَاعِ الْعِلْمِ ، ثُمَّ الاِقْتِفَاءُ وَالتَّسْلِيمُ ال

٥ [٦٣] أَخْبِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ:

۵[۱/۸۳ ب].

٥ [٦٦] [التقاسيم: ٨٣٧] [الموارد: ١٨٥٢] [الإتحاف: حب ١٦٣٢٦] [التحفة: ت ق ١١٠٨١]، وسيأتي برقم: (٦٨٧٦).

<sup>(</sup>١) الطائفة: الجماعة من الناس، وتقع على الواحد. (انظر: النهاية، مادة: طيف).

<sup>(</sup>٢) الخذلان: ترك الإغاثة والنصرة. (انظر: النهاية، مادة: خذل).

<sup>(</sup>٣) الخلف: كل من يجيء بعد من مضى . (انظر: النهاية ، مادة: خلف) .

٥[٢٦][التقاسيم: ٤٨٩٢][الموارد: ٧٧][الإتحاف: حب كم حم ٧٦١٠][التحفة: د ٥٥٣٢].
 ١٠ ٨٤أ].

٥ [٦٣] [التقاسيم: ٢٧٧٤] [الموارد: ٩٢] [الإتحاف: حم حب ١٦٤٧].





حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِي السَيْدِ ، أَنَّ النَّبِي عَنِي قَالَ : «إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ ؛ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ عَنِي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ ؛ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ ، وَتَرُونَ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ ، وَتَرُونَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ ؛ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ » . [الثالث : ٦٦]

# ١- بَابُ (٣) الزَّجْرِ عَنْ كِتْبَةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَهَا

٥ [٦٤] أَخْبُوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَىٰ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي إِلَّا الْقُرْآنَ ، فَمَنْ ﴿ كَتَبَ عَنِي شَيْعًا فَلْيَمْحُهُ ﴾ . [الناني:٥٦]

قَالَ أَبُوطَ مُ عَلَىٰ عَلَىٰ حِنْهُ عَنِ الْكِتْبَةِ عَنْهُ سِوَىٰ الْقُرْآنِ أَرَادَ بِهِ الْحَتَّ عَلَىٰ حِفْظِ السُّنَنِ دُونَ الاِتِّكَالِ عَلَىٰ كِتْبَتِهَا وَتَرْكِ حِفْظِهَا وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا السُّنَنِ دُونَ الاِتِّكَالِ عَلَىٰ كِتْبَتِهَا وَتَرْكِ حِفْظِهَا وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا إِسَّاحَتُهُ عَلَيْهُ لِأَبِي شَاهِ كَتْبَ الْخُطْبَةِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَإِذْنُهُ عَلَيْهُ لِإَبِي شَاهِ كَتْبَ الْخُطْبَةِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَإِذْنُهُ عَلَيْهُ لِللَّهِ بْنِ عَمْرِو بِالْكِتْبَةِ .

٥ [٦٥] أَخْبَى الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرْيَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرْيَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ.

قَالَ البَّرَامَ : مَعْنَى : «عِنْدَنَا مِنْهُ» يَعْنِي : بِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ ، وَأَخْبَارِهِ ، وَأَفْعَالِهِ ، وَإِبَاحَاتِهِ عَيْكُ .

<sup>(</sup>۱) «عنى» ليس في (د) . (۲) «عنه» في (د) : «منه» .

<sup>(</sup>٣) «باب» في (ت) : «ذكر» .

<sup>0[37] [</sup>التقاسيم: ٢٤٧٤] [الإتحاف: مي عه طح حب كم حم ٥٤٨٢] [التحفة: م ت س ١٦٧٤]. 1 [ / ٨٤ س].

٥[٥٥] [التقاسيم: ١٢٩٨] [الموارد: ٧١] [الإتحاف: حب ١٧٥٣٤].

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ أَدَّى مِنْ أُمَّتِهِ (١) حَدِيثًا سَمِعَهُ

٥ [٦٦] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (٢) بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْ ضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْ ضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ الْمَرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيفًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى (٥) مِنْ اللَّهُ الْمَرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيفًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى (١٢) مِنْ اللَّهُ الْمَرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيفًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبُّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى (١٢) مِنْ اللَّهُ الْمَرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيفًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبُ مُبْكُودٍ اللَّهُ الْمَرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيفًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبُ مُبْكِعِ أَوْعَى (١٠) مِنْ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعَ الْمَالِعَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَلَهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ذِكْرُ رَحْمَةِ اللَّهِ جَافَظَ مَنْ بَلَّغَ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنْهُ

٥ [ ٦٧] أُضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شَعْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، هُوَ : ابْنُ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانٍ ، هُوَ : ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانٍ ، هُوَ : ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِبْدِ مَرُوانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقُلْتُ : مَا بَعَثَ إِلَيْهِ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ عِنْدِ مَرُوانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقُلْتُ : مَا بَعَثَ إِلَيْهِ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَالَ : أَجَلْ سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ } : «رَحِمَ اللَّهُ امْنُ أَنْ عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَلْمُ مُنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَ عَلِي فَعْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَ عَلَيْهُ مَنْ مُنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَ

<sup>(</sup>١) قوله : «من أمته في (ك) (ص ٢٢٤) : «أمته على نزع الخافض ، أي : إلى أمته .

٥ [77] [التقاسيم: ٢٧٠٤] [الموارد: ٧٦] [الإتحاف: حب حم ١٢٨٢٣] [التحفة: ت ق ٩٣٦١].

<sup>(</sup>٢) «عمر» كتب أسفل منه في حاشية الأصل: «عمرو» ونسبه لنسخة ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>. [</sup>ˈ ٨٥ / ١ ] 🗈

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (ت) ، (د) : «أخبرنا» ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) نضر : يروى بالتخفيف والتشديد من النضارة، وهي في الأصل : حسن الوجه، والبريق، والمراد: حسَّن خُلُقَه وقَدْره. (انظر: النهاية، مادة: نضر).

<sup>(</sup>٥) الوعى: الحفظ والفهم. (انظر: النهاية ، مادة: وعا).

<sup>(</sup>٦) ينظر بنحوه: (٦٨)، وبلفظه (٦٩).

٥ [ 77] [التقاسيم: ٨٣٤] [الموارد: ٧٣] [الإتحاف: حم مي طح حب ٤٧٢٣] [التحفة: دت س ٣٦٩٤-ق ٣٧٢٢]، وسيأتي: (٦٧٦).

١٥/١١ م ب].

#### الإجسَّالُ فِي تَقْرِئِكُ مِحِينَ الرِّحِينَ الْرِيْحِينَ الْرِيْحِينَ الْرِيْحِينَ الْرِيْحِينَ الْرِيْحِينَ





حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ ، ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْ لَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَالرَّول الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَالرَّول الْعَمَاعَةِ ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ » . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَدَّىٰ مَا وَصَفْنَا كَمَا سَمِعَهُ سَوَاءً مِنْ غَيْرٍ تَغْيِيرٍ وَلَا تَبْدِيلٍ فِيهِ

٥ [ ٦٨] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْبُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ عَلَى اللَّهُ مَنْ سَمِعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ نَضَارَةِ الْوَجْهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ بَلَّغَ لِلْمُصْطَفَىٰ (٤) ﷺ وَكُرُ إِثْبَاتِ نَضَارَةِ الْوَجْهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ بَلَّغَ لِلْمُصْطَفَىٰ سُنَّةً صَحِيحةً كَمَا سَمِعَهَا

٥ [ ٦٩] أَضِرُ ا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقَ لَيْ يَقُولُ : «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَيْقَ يُقُولُ : «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » .

٥ [٦٨] [التقاسيم: ٨٣٥] [الموارد: ٧٤] [الإتحاف: حب حم ١٢٨٢٣] [التحفة: ت ق ٩٣٦١]، وتقدم برقم: (٦٦) وسيأتي برقم: (٦٩).

<sup>(</sup>١) «شيبان» في (ت): «سفيان»، وفي (د): «سليمان»، وهو: شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وينظر: «الإتحاف»، وترجمة شيبان من «تهذيب الكمال» (١١/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه ابن مسعود، أن رسول الله على قال» وقع في (د): «يعني: ابن مسعود، عن أبيه قال: سمعت النبي على يقول».

<sup>(</sup>٣) «مني» في (د): «منا».

<sup>ַ</sup>נו/ דּעוֹ].

<sup>(</sup>٤) «للمصطفى» في (ت): «عن المصطفع،».

٥ [٦٩] [التقاسيم: ٨٣٦] [الموارد: ٧٥] [الإتحاف: حب حم ١٢٨٢٣] [التحفة: ت ق ٩٣٦١]، وتقدم برقم: (٦٦)، (٦٨).

# TAT WELL

## ذِكْرُ عَدَدِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ (١) اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعِلْمِهَا دُونَ خَلْقِهِ

٥ [٧٠] أَخْبَرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، اللَّورِيُّ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَضِعُ الْعَيْبِ خَمْسٌ : لَا يَعْلَمُ مَا تَضَعُ الْأَرْحَامُ أَحَدُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدُ إِلَّا اللَّهُ (٥) . وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدُ إِلَّا اللَّهُ (٥) .

[الثالث: ٣٠]

#### ذِكْرُ حَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٧١] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ حَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ : لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا مَا فِي غَدِ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا تَعْدِي نَفْسٌ بِأَيِّ اللَّهُ ، وَلَا مَا فِي غَدِ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ » . [الثالث : ٣٠] وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ » . [الثالث : ٣٠]

<sup>(</sup>١) الاستئثار: الانفراد والاختصاص بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: أثر).

<sup>0[</sup>٧٠] [التقاسيم: ٣٨٦٨] [الموارد: ١٧٥٤] [الإتحاف: حب حم ٩٨٩١] [التحفة: س ١٤٦٧-خ ٧١٨٧]، وسيأتي برقم: (٧١)، (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٢) جمع ابن حجر في «الإتحاف» إسناد هذا الحديث مع إسناد الذي بعده فقال: «عن محمد بن إسحاق الثقفي» ، وهو وهم ، والصواب: «وعن محمد بن إسحاق الثقفي» بزيادة واو العطف.

<sup>(</sup>٣) بعد «عمر» في (د): «بن عبد العزيز».

<sup>۩[</sup>۱/۲۸س].

<sup>(</sup>٤) «ولا» في (د) : «وما» . (٥) قوله : «أحد إلا الله» ليس في الأصل .

<sup>0[</sup>۷۱] [التقاسيم: ٣٨٦٩] [الموارد: ١٧٥٥] [الإتحاف: حب حم ٩٨٩١] [التحفة: خ ٧١٨٣] س ٢١٤٦]، وتقدم برقم: (٧٠) وسيأتي برقم: (٢١٧٢).

 <sup>(</sup>٦) ما تغيض الأرحام: ما تنقص من التسعة الأشهر التي هي وقت الوضع ، أو السقط الذي لم يتم خلقه .
 (١نظر: الغريبين للهروي ، مادة: غيض) .





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْعِلْمِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا مَعَ الاِنْهِمَاكِ فِيهَا وَالْجَهْلِ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَمُجَانَبَةِ أَسْبَابِهَا

٥[٧٧] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُ فَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : خَدَّنَا أَحْمَدُ بْنِ يُوسُ فَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَ رِيِّ (٢) ، جَوَاظِ (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَ رِيِّ (٢) ، جَوَاظِ (٣) ، سَخَّابِ (٤) فِي الْأَسْوَاقِ (٥) ، جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ ، حِمَادٍ بِالنَّهَادِ ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا ، جَاهِلٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا ، جَاهِلٍ بِأَمْرِ اللَّذِيرَةِ» . [الثاني : ٢٧]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَتَبُّعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْ

ه [٧٣] أخبئ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَهِ اللَّهِ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَلِبَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَهِ اللَّهِ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَلِبَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ ٱلْكِتَلِبَ مَعْدَمَتُ ﴾ [آل عمران : ٧] إلَى آخِرِهَا ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاعْلَمُوا أَنْهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ (٢) ، فَاحْذَرُوهُمْ . [الثاني : ٣]

٥[٧٧] [التقاسيم: ٢٦١٩] [الموارد: ١٩٧٥] [الإتحاف: حب ١٨٧٦].

(١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

(٢) «جعظري» في الأصل: «جعضري».

الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر. وقيل: هو الذي ينتفخ بها ليس عنده وفيه قصر. (انظر: النهاية، مادة: جعظر).

- (٣) الجواظ: الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته. وقيل: القصير البطين. (انظر: النهاية، مادة: جوظ).
  - (٤) السخاب: الصيّاح، صيغة مبالغة. (انظر: النهاية، مادة: سخب).
  - (٥) قوله: «في الأسواق» وقع في (س) (١/ ٢٧٤)، (ك) (ص ٢٣٠): «بالأسواق»، وينظر: «الإتحاف». ها [١/ ٨٨٠].
- o[٧٣] [التقاسيم: ١٨٧٧] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢٦٦٦] [التحفة: ق ١٦٢٣٦ خ م د ت ١٧٤٦٠]، وسيأتي: (٧٦).
  - (٦) بعد لفظ الجلالة في الأصل: «عنهم».

٥ [٧٤] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَاضٍ ، عَنْ أَبِي الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (١) ، وَالْمِرَاءُ (١) فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ - ثَلَاثًا - مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُوهُ إِلَى عَالِمِهِ » . [الأول: ٢٧]

قَالَ البِعامِ خَوْلُتُ عَقَوْلُهُ عَلَيْهِ: «مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ» أَضْمَرَ فِيهِ الإسْتِطَاعَةَ ، يُرِيدُ: اعْمَلُوا بِمَا عَرَفْتُمْ هُ مِنْ الْكِتَابِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَقَوْلُهُ: «وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ» اعْمَلُوا بِمَا عَرَفْتُمْ هُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ الْخَمْرُ عَنْ ضِدٌ هَذَا الْأَمْرِ ، وَهُوَ أَلَّا يَسْأَلُوا مَنْ لَا يَعْلَمُ .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»

٥ [٧٥] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُويْدِ الرَّمْلِيُّ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبِعْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبِعْنَ أَبِي الْمُعْرَانُ ، عَنْ أَبِي الْمُعْرَانُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَعْنَ أَبُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَعْنَ فَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُرْلُ اللَّهُ اللَ

٥[٧٤] [التقاسيم: ١٠٢٧] [الموارد: ١٧٨٠] [الإتحاف: حب حم ٢٣٦٣٢] [التحفة: د ١٥١١٥]، وسيأتي: (٧٣٨).

<sup>(</sup>١) سبعة أحرف: أراد بالحرف: اللغة، يعني: على سبع لغات من لغات العرب، أي: إنها مفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن. (انظر: النهاية، مادة: حرف).

 <sup>(</sup>٢) التماري والمماراة والمراء: المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: مماراة. (انظر: النهاية،
 مادة: مرا).

۱ [ ۱ / ۸۷ ب].

٥ [ ٧٥] [التقاسيم: ١٠٢٨] [الموارد: ١٧٨١] [الإتحاف: حب ١٣١١] [التحفة: س ٩٥٣٤].

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف».



[الثانى: ٣]



عَنَى اللَّهُ ، فَاحْذَرُوهُمْ ».

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَادَلَةِ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَعَ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْهَ وَ النَّالَ الشَّيْبَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضِ الْأَحْوَلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضِ الْأَحْوَلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : قَرَأَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قَالَ مَطَرٌ: حَفِظْتُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُجَالِسُوهُمْ؛ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ».

قَالَ البِعاتم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيُّوبُ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ جَمِيعًا (٢).

ذِكْرُ وَصْفِ تَعَلُّمِ (٣) الْعِلْمِ الَّذِي يُتَوَقَّعُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ طَلَبَهُ

٥[٧٧] أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

١[١/٨٨]]

٥ [٧٦] [التقاسيم: ٢٠١٧] [الإتحاف: حب حم ٢١٨٣٧] [التحفة: ق ١٦٢٣٦ - خ م د ت ١٧٤٦٠]، وتقدم برقم: (٧٣).

> (١) قوله : «﴿ أُولُواْ﴾» في الأصل : «أولي» ، والمثبت هو التلاوة . الألباب : العقول . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٠١) .

(۲) قوله: «سمع هذا الخبر أيوب، عن مطر الوراق وابن أي مليكة جميعا» كذا للجميع. والحديث أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٩٠) من طريق المعتمر به، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر هناك بقوله: «والحديث – من هذا الوجه – رواه ابن حبان في «صحيحه»... وقال ابن حبان عقب روايته: «سمع هذا الخبر أيوب، عن مطر الوراق وابن أبي مليكة جميعًا»، وهذا خطأ... فابن حبان يريد أن يقول: سمع هذا الخبر أيوب ومطر الوراق جميعًا، عن ابن أبي مليكة؛ فإما كان ما ثبت فيه سبق قلم من ابن حبان، وإما كان سهوًا من الناسخين؛ فما كان ابن حبان ليخفي عليه أن مطرًا الوراق لم يدرك عائشة».

(٣) «تعلم» ليس في الأصل.

٥[٧٧] [التقاسيم: ٢٨١٠] [الموارد: ٩٠] [الإتحاف: حب كم ٣٤٤٩] [التحفة: ق ٢٨٧٨].
 ١ / ٨٨ ب].





سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الْعُلَمَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ ، وَلَا تُحَيِّرُوا بِهِ الْمُجَالِسَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ » .

[الثاني: ١٠٩]

٥ [٧٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَالِيَّةٍ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ، يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَالِيَّةٍ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ (١) عَرَضًا (٢) مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ (٣) الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[الثاني: ١٠٩]

٥[٧٩] وأخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ (١٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، أَخْبَرَنَا (٥) ابْنُ وَهْبٍ . . . بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . [الثاني : ١٠٩]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْقَدَرِ وَمُفَاتَحَتِهِمْ الْبِالنَّظَرِ وَالْجِدَالِ

٥ [ ٨٠] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ

٥[٧٨][التقاسيم: ٢٨٠٧][الموارد: ٨٩][الإتحاف: حب كم حم ١٨٧٧][التحفة: دق ١٣٣٨٦].

<sup>(</sup>١) «به» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) العرض: المتاع والحطام. (انظر: النهاية ، مادة: عرض).

<sup>(</sup>٣) العرف: الريح. (انظر: النهاية ، مادة: عرف).

٥[٧٩] [التقاسيم: ٢٨٠٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٧٧٥] [التحفة: دق ١٣٣٨٦].

<sup>(</sup>٤) «بجير» تحرف في الأصل إلى : «يحييى» ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (س) (١/ ٢٨٠): «أنبأنا» ، وفي «الإتحاف»: «حدثنا».

١ [١/ ٩٨١] ١

٥[ ٨٠] [التقاسيم: ٢٢٠٢] [الموارد: ١٨٢٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٨٦] [التحفة: د ١٠٦٦].

<sup>(</sup>٦) قوله: «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (د): «أبو يعلى».

### الإجسِّلُ فَي تَقَرِّئِكِ عَلَيْكِ الرِّجْبِالْ





حَكِيمِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا تُجَالِسُوا أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ ، وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ».

### ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أُمَّتِهِ جِدَالَ الْمُنَافِقِ

٥ [٨١] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جِدَالُ الْمُنَافِقِ (١ عَلِيمِ اللِّسَانِ » . [النالث : ٢٢] وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جِدَالُ الْمُنَافِقِ (١ عَلِيمِ اللِّسَانِ » . [النالث : ٢٢] وَ أَضِرُوا أَخْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُنَنَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ (٢ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْدُوقٍ (٢ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْدُوقٍ (٢ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ مَا جُنْدَبُ الْبُهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ رِدْءَا لِلْإِسْلَامِ ، غَيَّرَهُ إِلَى مَا مَنْ اللّهِ ، قَرْمَاهُ بِالشَّرْكِ : الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي ؟ قَالَ : «بَلِ اللَّهُ ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشَّرُكِ : الْمَرْمِيُ أَمْ الرَّامِي ؟ قَالَ : «بَلِ الرَّامِي ؟ قَالَ : «بَلِ الرَّامِي ؟ قَالَ : «بَلِ اللّهِ ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشَّرُكِ : الْمَرْمِيُ أَمْ الرَّامِي ؟ قَالَ : «بَلِ الرَّامِي ؟ قَالَ : «بَلُ الرَّامِي السَّهُ الْنُهُ الْمُعْرِفُولُ الْمُعْرَافِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِفُولُولُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافُ الْمُعْرَافِي

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ عَلَى الْعِلْمَ النَّافِعَ ، رَزَقَنَا اللَّهُ إِيَّاهُ وَكُلَّ مُسْلِمِ وَكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ عَلْقَالًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

٥ [ ٨١] [التقاسيم : ٣٧٨٣] [الموارد : ٩١] [الإتحاف : حب ١٥٠٣٩].

<sup>(</sup>١) «المنافق» في (د): «منافق».

٥ [٨٢] [التقاسيم: ٣٧٧٧] [الإتحاف: حب ٤٢١٢].

 <sup>(</sup>۲) «مرزوق» وقع في الأصل، (ت)، (ك) (ص ٢٣٩): «مسروق»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»،
 «الثقات» للمصنف (٩/ ١٢٥، ١٢٦).

٥ [٨٣] [التقاسيم: ٦٧٤٤] [الموارد: ٢٤٢٦] [الإتحاف: حب ٣٧٢] [التحفة: ق ٣٠٠٧].





سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعًا، وَأَعُوذُ (١) بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ ١٥».

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرِنَ إِلَى (٢) مَا ذَكَرْنَا فِي التَّعَوُّذِ مِنْهَا أَشْيَاءَ مَعْلُومَة

٥ [ ٨٤] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ (٣) عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٤) أَبُو نَصْرِ التَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ التَّهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ ، وَقَلْ بِ لَا يَخْشَعُ ، وَقَوْلٍ لَا يُرْفَعُ ، وَقَلْ بِ لَا يَخْشَعُ ، وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ » . [الخامس: ١٢]

# ذِكْرُ تَسْهِيلِ اللَّهِ جَالَيَظَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ يَسْلُكُ (٥) فِي الدُّنْيَا طَرِيقًا يَحْرُ تَسْهِيلِ اللَّهِ جَالَيَظُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهَا (٦) عِلْمًا

ه [ ٨٥] أخب را إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ الزَّاهِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا ؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ (٧) الْجَنَّةِ ٤، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». [الأول: ٢]

٠ [١/ ٨٩ ب]. (٢) بعد «إلى» في (ت) : «كل» .

٥ [ ٨٤] [التقاسيم: ٦٧٤٥] [الموارد: ٢٤٤٠] [الإتحاف: حب حم ١٥٤٩] [التحفة: س٢٥٥].

(٣) قوله: «الحسن بن» ليس في (د).
(٤) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

(٥) «يسلك» كتب مقابله في حاشية الأصل: «سلك» ، ونسبه لنسخة .

(٦) «فيها» في (س) (١/ ٢٨٤)، (ت): «فيه»، وكلاهما صحيح لغة؛ فالطريق تؤنث وتذكر، وينظر: «المخصص» لابن سيده (٣/ ٣٠٦).

٥ [٨٥] [التقاسيم: ٨٢٦] [الموارد: ٧٨] [الإتحاف: مي حب كم وحم ١٨٢٧٦] [التحفة: د ١٢٣٧٧ - م ت ١٢٤٨٦].

(٧) قوله: «من طرق» وقع في (د): «إلى».

.[[4./1]@

<sup>(</sup>١) أعوذ: أعتصم. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

#### الإجسِّنَانُ فِي تَقْرُنُكُ مِعِينَ الرِّحْسِنَانُ الْمُ





### ذِكْرُ بَسْطِ الْمَلَائِكَةِ أَجْنِحَتَهَا لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ رِضًا بِصَنِيعِهِمْ ذَلِكَ

٥ [٨٦] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا (١) مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ عَسَالٍ الْمُرَادِيُّ قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ وَلُدُ (٣) : جِنْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا ؛ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ » . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ أَمَانِ اللَّهِ جَانَتَكُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَوَى إِلَى مَجْلِسِ عِلْمٍ وَنِيَّتُهُ فِيهِ صَحِيحَةٌ

٥ [٨٦] [التقاسيم: ٨٢٧] [الموارد: ٧٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٤٦] [التحفة: ت س ق ٤٩٥٧ – ق ٤٩٥٥]، وسيأتي برقم: (١٠٩٥)، (١٣١٤)، (١٣١٥)، (١٣١٦)، (١٣١٠).

<sup>(</sup>١) «أنبأنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) «قال» في (ت) ، (د) : «فقال» .

<sup>(</sup>٣) «قلت» في (س) (١/ ٢٨٥)، (ك) (ص ١٤٣): «قال»، وينظر: «الإتحاف».

٥[٨٧][التقاسيم: ٨٢٨][الإتحاف: عه حب ط حم ٢٠٨٦١][التحفة: خ م ت س ١٥٥١٤].

١[١/ ٩٠ ] .



### ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ طَالِبِ الْعِلْمِ وَمُعَلِّمِهِ وَبَيْنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥ [٨٨] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ أَخْبَرَهُ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ١٠ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُولُ : «مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لَيْ سَعِيلِ اللَّهِ عَيْقُولُ : «مَنْ دَخَلَ مُسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ (٢) كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاطِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ » . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ وَصْفِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَصْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ

٥ [٨٩] أخبر المُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حَمِيلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَ شْقَ ، فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي حَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ فِي حَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحَدُّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِتَجَارَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِتَجَارَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ أَمَا جِئْتَ لِيَعْمَارَةٍ ؟ قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ يَقُولُ : «مَنْ فِي مِنْ فِي عِلْمَا ، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ، وَالْمَلَائِكَ مَ عَلْ الْعَالِمِ عَلَى الْقَامِ وَقَصْلُ الْقَامِ وَقَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ وَالْعَالِمُ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَ

٥ [٨٨] [التقاسيم: ٨٢٩] [الموارد: ٨١] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٤٩] [التحفة: ق ١٢٩٥٦].

<sup>(</sup>١) «أنبأنا» في (ت): «أخبرنا» ، وفي (د): «حدثنا».

요[1/18]].

<sup>(</sup>۲) «يعلمه» في (ت) ، (د) : «ليعلمه» ، وينظر : «الإتحاف» .

٥ [٨٩] [التقاسيم: ٨٣٠] [الموارد: ٨٠] [الإتحاف: مي حب حم ١٦١٥٥] [التحفة: دت ق ١٠٩٥٨ - ق ١٠٩٥٢].

١٥ [١/ ٩١ ب].

<sup>(</sup>٣) «ليستغفر» في الأصل ، (ك) (ص ٢٤٧) : «يستغفر» .





سَائِرِ (١) الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَفَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَأَوْرَفُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَحَذَهُ أَحَذَ بِحَظِّ وَافِرِ».

قَالُ ابو ما مَ حَيْثُ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ (٢) ، بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَضْلُ الَّذِينَ (٣) ذَكَرْنَا هُمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ عِلْمَ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ ، دُونَ عَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْعُلُومِ ، أَلَا تَرَاهُ الَّذِينَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ ، دُونَ عَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْعُلُومِ ، أَلَا تَرَاهُ لَلْمُ يُورِّدُوا إِلَّا الْعِلْمَ ، وَعِلْمُ نَبِينَا عَيَيْقٍ سُنتُهُ ، وَعُلْمُ نَبِينَا عَيَيْقٍ سُنتُهُ ، فَمَنْ تَعَرَىٰ (٤) عَنْ مَعْرِفَتِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ .

### ذِكْرُ إِرَادَةِ اللَّهِ جَانَيَا ﴿ حَيْرَ الدَّارَيْنِ بِمَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ

9 - [ 9 - ] أَضِرْ الْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ بِعِ حَيْرًا يُفَقَّهُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِعِ حَيْرًا يُفَقِّهُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِعِ حَيْرًا يُفَقِّهُهُ وَعَيْرًا يُفَقِّهُمْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهَا النَّاسَ

٥ [٩١] أَخْبِ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا حَسَدَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا حَسَدَ

<sup>(</sup>١) سائر: باقى . (انظر: اللسان ، مادة: سأر) .

<sup>(</sup>٢) «الحديث» في (ت): «الخبر» ، وكتبه فوقه في الأصل بين الأسطر.

<sup>(</sup>٣) «الذين» في (س) (١/ ٢٩١) خلافا لأصله الخطى: «الذي»، وهو الأشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٤) "تعرى" في حاشية الأصل: "تعدى" ، ونسبه لنسخة .

<sup>1 [1 | 7 | 7]</sup> 

٥[٩٠] [التقاسيم: ٨٣١] [الإتحاف: مي عه حب ط حم عم ١٦٨٥١] [التحفة: خ م ١١٤٠٩- م ١١٤٤٩- م

<sup>0 [</sup> ٩١] [ التحليم: ٨٣٢] [ الإتحاف: عه حب حم ١٣١٥] [ التحلة: خ م س ق ٩٥٣٧].

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (س) (١/ ٢٩٢): «أنبأنا».

T97

إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فِي فِقْهِهِ ٩

٥ [٩٢] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ زِيَادٍ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : «خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، إِذَا فَقُهُوا» (١) . [الأول: ٢] سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ : «خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، إِذَا فَقُهُوا» (١) .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الْخِيَارُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا

٥ [٩٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمَرْنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْجَيْرِ وَالشَّرِ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي وَلِيَّا وَمُعْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْعَامِلِيَّةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكِ فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَالِقُ فِي الْعَيْرِ وَالشَّرِ عَنْ الْهُمُ فِي الْعَامِلِيَّةُ فِي الْمُعْمِلِيِّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي الْعَلْمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلْمَ مِنْ خَيْرِ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءُ بَعْدَهُ

٥ [ ٩٤] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة ، هُوَ: الْحَوَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِي أَنَيْسَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِي قَتَادَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْلِهُ فَي يَعْدُهُ ثَلَاثُ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُولَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ وَلَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَلُولَ : ٢ [ الأول : ٢]

۱ [۱/ ۹۲ ب].

٥ [ ٩٢] [التقاسيم: ٨٣٣] [التحفة: م ١٣٣٧١ - خ م ١٣٨٧٨ ] .

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩٧٨٨) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١٦/ ٧٤، ١٧٠)، وينظر: (٤٧٧)، (٤٧٧).

٥ [٩٣] [التقاسيم: ٣٦٥٠] [الإتحاف: حب ١٩٨٦] [التحفة: خ س ١٢٩٨٧ - م ١٣٣٦ - م ١٤٨٢٤]. وويأتي: ٥ [٩٤] [التحفة: سي ق ١٢٩٨] ، وسيأتي:

١٩٧] التفاسيم ١٨١٨] الموارد . ١٨٥] الإعلاق . حر حب ٢٥٠٨] التعقف . شي في ٢١٠ ١١٠ وسيوي . (٤٩٣٣) .





قَالَ البَّحَامِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَا النَّوْعِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ حَدِيثٍ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَنْوَاعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ ٣ .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَالَةِ زَلَّاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ

• [90] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَبِي بَكْرِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : [الأول : ٧٨]

### ذِكْرُ إِيجَابِ الْعُقُوبَةِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَاتِمِ الْعِلْمَ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

١[١/ ٣٢ أ].

- ٥[٩٥] [التقاسيم: ١٤١٢] [الموارد: ١٥٢٠] [الإتحاف: حب قط حم ش ٢٣١٨٦] [التحفة: د س ١٧٩١٢-س١٧٩٥].
- (۱) كذا للجميع عدا (د)، وهو قولٌ في اسمه نُسب فيه أبوبكر لجده عمرو، كما في «التاريخ الكبير» (۲) كذا للجميع عدا (د)، وهو تمام اسمه؛ فهو: (۲۲٪)، «طبقات خليفة» (ص ۲۲٪). وبعد «أبي بكر» في (د): «بن محمد» وهو تمام اسمه؛ فهو: محمد بن أبي بكربن محمد بن عمرو بن حزم. وينظر: «الثقات» للمصنف (۷/ ۳۲۳)، «تهذيب الكمال» (۲٪) ۲۵٪).
  - (٢) أقيلوا: اصفحوا واتركوا العقوبة. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: قيل).
- (٣) ذوو الهيئات : الذين لا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة . والهيئة : صورة الشيء وشكله وحالته . ويريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا ، ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة . (انظر : النهاية ، مادة : هيأ ) .
  - ٥ [٩٦] [التقاسيم: ٢٨٠٨] [الموارد: ٩٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٥٤ ] [التحفة: دت ق ١٩١٦].
  - (٤) «عبدالله» في الأصل: «عبيدالله» ، وكتب في حاشيته: «صوابه: عبدالله بن محمد» ، وينظر: «الإتحاف».
    - (٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» ، (ك) (ص ٢٥٥): «أنبأنا» .

790



الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَتَمَ عِلْمَا تَلَجَّمَ مُلْكَانِيٍّ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَتَمَ عِلْمَا تَلَجَمَّمَ الْقِيَامَةِ ٩٠».

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٩٧] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْح ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٢٠ ، عَنْ اَبِيهِ أَلَّ ) ، عَنْ اَبِيهِ أَلَّ مَنْ كَتَمَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ كَتَمَ عِلْمَا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (٣) » . [الناني: ١٠٩]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ كِتْمَانِ الْعَالِمِ بَعْضَ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ إِذَا كُوبَ بَعْضِ (٤) الْمُسْتَمِعِينَ لَهُ لَا تَحْتَمِلُهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ قُلُوبَ بَعْضِ (٤) الْمُسْتَمِعِينَ لَهُ لَا تَحْتَمِلُهُ

٥ [٩٨] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأَبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَابِيْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُ عَيْنَ فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ مُتَوَكِّتًا (٥) عَلَى عَسِيبٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُ عَيْنَ فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ مُتَوكِّتًا أُوعَ عَلَى عَسِيبٍ (٦) ، إِذْ جَاءَتْهُ الْيَهُودُ ، فَسَأَلَتْهُ ﴿ عَنِ الرُّوحِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ الرَّوحِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلُ ٱلرُّوحَ مِنْ الرَّوحِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلُ ٱلرُّوحَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ الرَّوحِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلُ ٱلرَّوحَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلُ ٱلرَّوحَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ الرَّوحِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنِ الرَّوعَ عَنِ الرَّوعَ اللهُ عَنْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «تلجم» أوله غير منقوط في الأصل ، وفي (د): «يلجم» بالياء التحتية .

١[١/٩٣ ب].

٥ [٩٧] [التقاسيم: ٢٨٠٩] [الموارد: ٩٦] [الإتحاف: حب كم ١١٩٤٢].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن أبيه» ليس في الأصل ، (ك) (ص ٢٥٦) ، وينظر : «المستدرك» (٣٥٠) ، «جامع بيان العلم وفضله» (٧) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «يوم القيامة بلجام من نار» وقع في (د): «بلجام من ناريوم القيامة».

<sup>(</sup>٤) «بعض» ليس في (س) (١/ ٢٩٩) خلافا لأصله الخطى ، (ت).

٥ [٩٨] [التقاسيم: ٤٣٠٣] [الإتحاف: عه حب حم عم ١٣٢٤]، وسيأتي: (٩٩).

<sup>(</sup>٥) الاتكاء: التحامل على شيء. (انظر: النهاية، مادة: وكأ).

<sup>(</sup>٦) **العسيب**: جريدة من النخل، وهي السَّعَفة مما لا ينبت عليه الخوص، والجمع: عُسُب. (انظر: النهاية، مادة: عسب).

١[١/٤٤]]

#### الإجسَّالَ فِي مَقْرِبُ بِحِيثَ الرِّحِيانَ





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَكُنْ بِالْمُنْفَرِدِ فِي سَمَاعِ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ دُونَ غَيْرِهِ

٥ [ ٩٩] أَضِرُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُسْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَلَى عَبْدِ اللّهِ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيْلِهُ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ مُتَّكِيءٌ عَلَى عَبْدِ اللّهِ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللّه عَيْلِهُ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُو مُتَّكِيءٌ عَلَى عَبِي اللّهِ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللّه عَيْلَهُ مِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُو مُتَّكِيءٌ عَلَى عَسِيبٍ ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ ؛ فَقَالَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ : لَوْ سَأَلْتُمُوهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : لَوْ سَأَلْتُمُوهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ! لَا تَسْأَلُوهُ فَيُسْمِعَكُمْ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوحِ ، فَقَامَ سَاعَةَ لَا تَسْأَلُوهُ فَيُسْمِعَكُمْ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوحِ ، فَقَامَ سَاعَة يَنْ اللّهُ وَيُ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوحِ ، فَقَامَ سَاعَة يَنْ اللّهُ حَيْ اللّهُ وَي مَا تَكْرَفُ مَنْ أَنْهُ يُوحَى إِلَيْهِ (١١ ) ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَى صَعِدَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ قَرَأً : (﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا عَلِيلًا عَلِيلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٠٠] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْرُوقَ بُنُ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَتْ أَبِي وَائِدَة ، قَالَ : عَدْ فَالُوهُ عَنْ الرَّوحِ ، فَسَأَلُوهُ قُرْيْشٌ لِلْيَهُودِ : أَعْطُونَا شَيْعًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَسَأَلُوهُ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ : أَعْطُونَا شَيْعًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَسَأَلُوهُ فَرَيْشٌ لِلْيَهُودِ : أَعْطُونَا شَيْعًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ لَكُونَ مِنَ الْعِلْمِ نَحْنُ إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاة ، قَلْلُوا : لَمْ نُوْتَ مِنَ الْعِلْمِ نَحْنُ إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاة ، وَمَنْ الْعِلْمِ نَحْنُ إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاة ، وَمَنْ الْعِلْمِ نَحْنُ إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاة ، وَمَنْ لُؤْتَ مِنَ الْعِلْمِ نَحْنُ إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاة ، وَمَنْ لُؤْتَ التَّوْرَاة فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا! فَنَزَلَتْ : ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمُنَ وَمَنْ لُؤْتَ التَّوْرَاة فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا! فَنَوْلَتُ : ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمُنَ اللَّهُ هُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ الْولَالَ اللّهُ اللّ

٥ [٩٩] [التقاسيم: ٤٣٠٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٩٨٥] [التحفة: خ م ت س ١٩٤١].

<sup>(</sup>١) «إليه» في الأصل ، (ك) (ص ٢٥٩): «عليه» .

<sup>(</sup>٢)[١/ ٩٤ ب]. وينظر: (٩٨).

٥ [ ١٠٠ ] [ التقاسيم : ٤٣٠٥ ] [ الإتحاف : حب كم حم ١٥٥٠ ] [ التحفة : ت س ٦٠٨٣ ] .

<sup>(</sup>٣) بعد قوله : ﴿﴿ رَبِّي ﴾ ﴾ في (ت) : ﴿﴿ لَتَفِدَ ٱلْبَحْرُ ﴾ » .



### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ سَرْدِ الْأَحَادِيثِ ؛ حَذَرَ قِلَّةِ التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ لَهَا

٥ [١٠١] أَضِ رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ﴿ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، وَلَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَلَا (١) يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؟! جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَلَا (١) يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَة ؟! جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ ، يُسْمِعُنِي ذَلِكَ ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ (٢) ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِي سُبْحَتِي ، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ لَمْ يَكُنْ يَسُرُدُ (٣) الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ .

[الثاني: ١٠٩]

قَالَ البِعامِ خَفِيْنَهُ: قَـوْلُ عَائِسَةَ: لَـرَدَدْثُ عَلَيْـهِ، أَرَادَتْ بِـهِ سَـرْدَ الْحَـدِيثِ، لَا الْحَدِيثَ نَفْسَهُ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَوَابِ الْمَرْءِ بِالْكِنَايَةِ عَمًّا يُسْأَلُ ، وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَوَابِ الْمَرْءِ بِالْكِنَايَةِ عَمَّا يُسْأَلُ ، وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مَدْحُهُ

٥ [١٠٢] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَةُ بْنُ الْمُعْدِ ، وَالْمَعْ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقْسِمُ غَنِيمَةَ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : اعْدِلْ ، فَقَالَ النَّبِيُ ١ عَيْقِ : «يَا وَيْلِي! لَقَدْ شَعِيتَ (٥) إِنْ لَمْ إِلْجِعْرَانَةِ ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : اعْدِلْ ، فَقَالَ النَّبِيُ ١ عَيْقِ : «يَا وَيْلِي! لَقَدْ شَعِيتَ (٥) إِنْ لَمْ أَعْدِلْ».

(١) «ألا» في الأصل: «لا».

.[१५०/١]ध

٥[١٠١] [التقاسيم: ٢٨١٦] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢١٩٧] [التحفة: خت م د ١٦٦٩٨ س س ١٧٤٣١]، وسيأتي برقم: (٧١٩٥).

<sup>(</sup>٢) السبحة: صلاة النافلة. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

<sup>(</sup>٣) السرد: المتابعة والاستعجال. (انظر: النهاية، مادة: سرد).

٥ [ ١٠٢] [ التقاسيم : ٤٧١ ] [ الإتحاف : حب حم ٣٠٣٩] [ التحفة : خ ٢٥٦٢ - ق ٢٧٧٢ - م ٢٩٠١ - ٢٥٠١ م ٢٩٠٦ م ٢٩٠١ - م

<sup>(</sup>٤) بعد «إبراهيم» في (ت) «الفراهيدي».

١[١/٥٥ ب].

<sup>(</sup>٥) «شقيت» الضبط بفتح التاء من الأصل ، وضبطه في (ت) بضمها . قال ابن الجوزي في «كشف المشكل =





### ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْعَالِمَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّصَلُّفِ بِعِلْمِهِ وَلُزُومُ الإفْتِقَارِ إِلَىٰ اللَّهِ جَلْفَظَلا فِي كُلِّ حَالِهِ

و [١٠٣] أخبر البن قُتيبَة ، قال : حَدَّفَنَا حَرْمَلَة بن يَحْيَى ، قال : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قال : وَلَّ ابْنِ عِبْسِ ، أَنَّهُ تَمَارَى الْحَرُنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ ، أَنَّهُ تَمَارَى الْحَوْبُ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُو الْحَوْبُ ، فَمَرَّ بِهِمَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا الطُّفَيْلِ ، هَلُمَّ إِلَيْنَا ، فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى فَإِنِّي قَوْلُ : فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ فِيهِ شَيْنًا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : فَقَالَ نَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : مَنْ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : مَنْ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : مَنْ مَا مُوسَى فِي مَلَأُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟ فَقَالَ السَّيِقُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْعَرْمَ عَلَى اللَّهُ الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمُوسَى اللَّهُ الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمُوسَى اللَّهُ الْمُوسَى اللَّهُ الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمُوسَى السَّبِيلَ إِلَى الْمَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطُانُ أَنْ أَذُكُونَهُ ا وَقَالَ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ فَي كِتَابِهِ " . وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَيْطَانُ أَنْ أَذُكُونَهُ ا وَقَالَ مُنَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ " . وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَى الْمَعْرَاءُ وَكَانَ مِنْ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ وَكَانَ مِنْ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ وَكَانَا مَا اللَّهُ الْمُعْرَاءُ وَكَانَ مَنْ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ وَكَالَ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ وَكَالَا مَا اللَّهُ الْمُعْرَاءُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرَاءُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ ا

<sup>-</sup> من حديث الصحيحين» (٣/ ٤٧): «والتاء في: «شقيت» مفتوحة، كذلك سمعناها من أشياخنا، والمعنى أنك إذا تبعت من لا يعدل فقد شقيت، وقد روى بعضهم بضم التاء، والأول أصح». وينظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٤٣).

٥ [ ١٠٣] [ التقاسيم : ٣٠٥٨] [ الإتحاف : خزعه حب كم حم عم ٢٩] [ التحفة : خ م ت س ٣٩] ، وسيأتي : (٩٨٣) (٩٨٣) .

<sup>.[147/1]@</sup> 

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «ستلقاه» ، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٢) القصص : التتبع . (انظر: النهاية ، مادة : قصص) .





### ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْعَالِمِ السَّائِلَ بِالْأَجْوِبَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّشْبِيهِ وَالْمُقَايَسَةِ دُونَ الْفَصْلِ فِي الْقِصَّةِ

٥ [١٠٤] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْبُنُ زِيَادٍ، إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْبُنُ زِيَادٍ، وَالْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ اللهِ اللهِ الأَصَمَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ جَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ، فَأَيْنَ النَّارُ؟! فَقَالَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ مَذَا اللَّيْلَ قَدْ كَانَ ثُمَّ لَيْسَ شَيْءٌ، أَيْنَ وَالْأَرْضُ، فَأَيْنَ النَّارُ؟! فَقَالَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ . [النال: ١٥]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْفَاءِ الْمَسْئُولِ عَنِ الْعِلْمِ عَنْ إِجَابَةِ السَّائِلِ عَلَى الْفَوْدِ ٥[٥٠] أَخْبَ رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يُحَدِّثُ الْقَوْمِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : مَتَى عَنْ السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى عَلَيْ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، وَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، وَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، وَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، وَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، وَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، وَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ ، وَقَالَ : هَمْ ضُى عَنْ السَّاعَةِ ؟ فَمَضَى عَلَيْهُ يُحَدِّ لُكُ مُنْ فَانْتَظِرِ السَّاعَة ؟ فَمَا إِضَاعَتُهُ ؟ قَالَ : هَا لَهُ عَنْ السَّاعَة ؟ قَالَ : هَا نَتَظِرِ السَّاعَة ؟ قَالَ : هَا نَتَظِرِ السَّاعَة ؟ قَالَ : هَا أَنْ ذَا مُنْ الْمُ لُا مُنْ فَانْتَظِرِ السَّاعَة » ، قَالَ : فَمَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ : هَا أَنْ ذَا الْمُنْ فَانْتَظِرِ السَّاعَة » . قَالَ : فَمَا إِضَاعَتُهِ إِلَى السَّاعَة » . [الناك : ١٥]

<sup>0 [</sup> ١٠٤ ] [التقاسيم: ٤٣٩٧ ] [الموارد: ١٧٢٩ ] [الإتحاف: حب كم ٢٠٢٤ ] .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

١[١/ ٩٦ ب].

<sup>(</sup>٢) «النبي» في (د): «نبي الله».

٥ [ ١٠٥] [ التقاسيم: ٤٣٩٦] [ الإتحاف: حب ١٩٥٦٦] [ التحفة: خ ١٤٢٣٣].

١[١/٧١]١

#### الإجبينان في تقريب صحيح الرخبان





### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ أَنْ يُغْضِيَ عَنِ الْإِجَابَةِ مُدَّةَ ثُمَّ يُجِيبُ ابْتِدَاءَ مِنْهُ

٥ [١٠٦] أخب رَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْحَسَنِ الْمَوْوَذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بِنِ الْمَوْوَذِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ مَالَى قِيَامُ السَّاعَةِ ؟ فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَىٰ قِيَامُ السَّاعَةِ ؟ فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ سَاعَتِهِ ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا وَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ : «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ (١) شَيْءٍ ، وَلَا صَلَاةٍ ، وَلَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ (١) عَمَلِ ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَعَلَى النَّبِي وَيَامُ النَّبِي عُمَلٍ ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عُمَلٍ ، إلَّا أَنِي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي وَيَامُ النَّبِي عُمَلٍ ، إلَّا أَنِي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي وَيَا مَا أَعْدَدْتُ لَهَا عَرَبُنْ مَعَ مَنْ أَحْبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عُمَلٍ ، إلَّا أَنِي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي وَاللَهُ وَاللَهُ ، قَالَ النَّبِي أُو قَالَ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبُبْتَ» ؛ قَالَ أَنْسُرُ : فَمَا رَأَيْتُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مِثْلَ فَرَحِهِمْ بِهَذَا . [الثالث : 10]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الْعَالِمِ عَلَىٰ تَلَامِيذِهِ الْمَسَائِلَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ إِيَّاهَا ابْتِدَاءَ وَحَثِّهِ إِيَّاهُمْ عَلَىٰ مِثْلِهَا

٥ [١٠٧] أَخْبِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ (٢) الشَّمْسُ ، فَصَلَّىٰ لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَكَرَ الشَّاعَةَ ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ إلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي ﴿ مَقَامِي ﴾ ، قَالَ أَنسُ بْنُ

<sup>0 [</sup> ۱۰٦] [ التقاسيم: ٤٠٤٤] [ الإتحاف: حب حم ٩٩٢] [ التحفة: م ٢١٠ - م ٢٧٢ - خ م ٢٩٩ - ت ٥٨٥ - خ م ٢٩٥ - خ م ٥٩٥ - ت ٥٨٥ - خ م ٥٨٤ - م ١٤٤١ - م ١٤٤٩ - م ١٤٤٩ - وسيأتي برقم: (٨) وسيأتي برقم: (٦٢٥)، (٥٦٢)، (٥٣٩٠).

<sup>(</sup>١) «كبير» في (ت): «كثير».

۵[۱/ ۹۷ ب].

٥[١٠٧] [التقاسيم: ١٣٨٢] [الإتحاف: مي طح عه حب حم ١٧٥٤] [التحفة: م ١٥٦٧ – س ١٦١٧].
 (٢) الزيغ: الميل والزوال. (انظر: مجمع البحار، مادة: زيغ).

١ [ ١ / ٨٩ أ] .

TOX

مَالِكِ: فَأَكْثُرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا يَقُولَ: «سَلُونِي» ، سَلُونِي» ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» ، بَرَكَ عُمَرُ بْنُ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةٌ» ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» ، بَرَكَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، قَالَ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ: وَيَا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، الْخَطَّابِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، قَالَ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ وَبِعْمِ هَلَا اللَّهِ ﷺ وَالنَّارُ آنِفَا (٢) فِي عُرْضِ هَذَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفَا (٢) فِي عُرْضِ هَذَا الْحَافِطِ ، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ» (٣).

[الثالث: ٥٦]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَدْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ الْأَحْوَالُ فِي بَعْضِ الْ الْأَحَالِينِ يُرِيدُ بِهَا إِعْلَامَ أُمَّتِهِ الْحُكْمَ فِيهَا لَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ ﷺ

٥ [١٠٨] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَدَّثَنَا عَبْدَهُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «يَرْحَمُهُ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ وَيَعِيلَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «يَرْحَمُهُ اللَّهُ ؛ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أَنْسِيتُهَا» (٤) .

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ اعْتِرَاضِ الْمُتَعَلِّمِ عَلَى الْعَالِمِ فِيمَا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ وَ فَيمَا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ عَلَى الْعَالِمِ فِيمَا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ عَلَىٰ الْمُتَعَلِّمِ عَلَىٰ الْمُتَعَلِّمِ عَلَىٰ الْمُتَعَلِّمِ عَلَىٰ الْمُتَعَلِّمِ عَلَىٰ الْمُتَعَلِّمِ عَلَىٰ الْمُتَعَلِّمِ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمِ الْمُتَعَلِمُ الْمُتَعَلِّمِ الْمُتَعَلِّمِ الْمُتَعَلِمُ الْمُتَعَلِمُ اللَّهُ وَرَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٢) آنفا: قريبًا. (انظر: مجمع البحار، مادة: أنف).

<sup>(</sup>٣) ينظربنحوه مختصرًا: (١٤٩٨)، (٦٤٦٩).

١[١/٨٩ ب].

٥[١٠٨] [التقاسيم: ٦٨٤٤] [الإتحاف: حب حم ٢٢٢٧] [التحفة: م ١٧٢١٣ - خ م س ٢٤١٧١].

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١٠٩] [التقاسيم: ٣٨٥٨] [الموارد: ١٨٠٧] [الإتحاف: حب ١٨٧٠٨].

<sup>(</sup>٥) «خليل» في (د): «الخليل».

#### الإجسَّالِ فَيْ تَقَرِيْكِ مِعِيْكَ الرِّحْسِّالِ أَنْ



JA (F.T)

الْمُسَيَّبِ سَمِعَ (١) أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ مَلُ اللَّهِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ قَالُ اللَّهِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ قَالُ اللَّهِ الْمُسَيَّبِ سَمِعُ قَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ خَبِيرٌ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ بِهِ اسْتِهْزَاءَ

ه [١١٠] أخب رُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَلِي أَخُ صَغِيرٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَلِي أَخُ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ ، فَ ذَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ ، فَ ذَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ ، وَ لَكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «أَبَاعُمَوْمٍ ، وَالرابِع : ٢٢] الزابع: ٢٢]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّكَلُّفِ فِي دِينِ اللَّهِ بِمَا تُنُكِّبَ (٥) عَنْهُ وَأُغْضِيَ عَنْ إِبْدَائِهِ

٥ [١١١] أخبر النُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ

٥[١١٠][التقاسيم: ٧٣٧٥][الإتحاف: حب ٤٨١][التحفة: د ٣٧٨]، وسيأتي: (٢٣٠٧) (٢٥٠٦).

<sup>(</sup>١) قبل «سمع» في (د): «أنه» وتبعه محقق (ت).

<sup>(</sup>٢) قوله: «نعمل في شيء نأتنفه» وقع في «الإتحاف»: «أنعمل في أمر مؤتنف».

<sup>(</sup>٣) «بل» ليس في (د).

<sup>.[[ 44/1] @</sup> 

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

النغير: تصغير النُّغَر، وهو: طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار، والجمع: نغران. (انظر: النهاية، مادة: نغر).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بما تنكب» وقع في (ت): «مما سُكِت».

٥ [ ١١١] [ التقاسيم: ٢٥٧٤] [ الإتحاف: جاعه حب ش ٢٨٠٥] [ التحفة: خم د ٣٨٩٢].



أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ (١) عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ ، فَحُرَّمَ (٢) عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ ، فَحُرَّمَ (٢) عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ » . [الثالث: ٦٦]

### ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ إِظْهَارِ الْمَرْءِ بَعْضَ مَا يُحْسِنُ مِنَ الْعِلْمِ إِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِي إِظْهَارِهِ

٥ [١١٢] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ، إِنِّي أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ ، إِنِّي وَأَيْثُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً (٣) تَنْطِفُ (٤) السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، وَإِذَا النَّاسُ يَتَكَفَّفُونَ (٥) وَإَذَا النَّاسُ يَتَكَفَّفُونَ (٥) فَعَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ (٢) رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا ، قُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ مَنْ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ ، وَاللَّهِ رَجُلُ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا . قَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ ، وَاللَّهُ لَنَا النَّذِي (٨) يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ ، حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّ فُ وَلِي اللَّهُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ ، حَلَاوتُهُ وَلِينُهُ ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّ فَى وَأَمًا اللَّذِي (٨) يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ ، حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّ فَى وَلَيْ اللَّهُ مَنْ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ ، حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّ فَى أَلْ الْعَلَاقُ الْقَالِقُونَ اللَّهُ مَنْ الْمُولِ اللَّهُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ ، حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّ فَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَوْلِ اللَّهُ مِنَ السَّهُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُورُانُ ، حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ ، وَقَالَ النَّهُ الْمَا مَا يَتَكَلَقُ الْمَالِقُولُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٩٩/١]١ ب].

<sup>(</sup>١) «سأل» في الأصل : «يسأل» ، وكتب في الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) «فحرم» في الأصل: «فتحرم» ، وكتب فوقه كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

٥ [ ١١٢] [ التقاسيم: ٤٣٩٥] [ الإتحاف: مي عه طح حب حم ٨٠٢٠].

<sup>(</sup>٣) الظلة: شِبْه السحابة. (انظر: النهاية، مادة: ظلل).

<sup>(</sup>٤) تنطف: تقطر. (انظر: النهاية، مادة: نطف).

<sup>(</sup>٥) بعد «يتكففون» في (س) (١/ ٣١٥): «منها بأيديهم ، فالمستكثر والمستقل ، وأرى سببًا واصلًا من السهاء إلى الأرض ، فأراك أخذت به » ، وجعله بين معقوفتين ، وذكر أنه استدركه من «الصحيحين» ، وفي حاشية الأصل: «لعل سقط من هنا شيء» .

يتكففون: يمدون. (انظر: النهاية ، مادة: كفف).

<sup>(</sup>٦) «به» ليس في الأصل.

<sup>.[[\../\]@</sup> 

<sup>(</sup>٧) «عَبِّر» في (ت): «عَبِّره».

<sup>(</sup>A) «الذي» في الأصل: «التي».



النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكُثِرُ (١) ، وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ، أَخَذْتَهُ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ، أَخَذُ بَهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو ، فَأَخْدُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو ، فَأَخْدِرْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ ، أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : (اللهِ عَلَيْهِ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : وَاللّهِ ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، لَتُخْبِرَنِي بِالّذِي اللّهِ عَلَيْهِ : (الله وَ اللّهِ ، لَتُخْبِرَنِي بِاللّذِي بِاللّذِي اللّهِ اللّهِ ، لَتُخْبِرَنِي بِاللّذِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

### ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَىٰ أَوْ ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهِ

ه [١١٣] أخبر المُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَجُورِهِمْ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِنْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْإِنْمِ مِنْلُ آلَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْإِنْمِ مِنْلُ آلَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْإِنْمِ مِنْلُ آلَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْإِنْمِ مِنْلُ آلَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آلَامِهِمْ شَيْئًا (٢) ».

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْعَالِمِ أَلَّا يُقَنِّطَ عِبَادَ اللَّهِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

٥[١١٤] سمعت أَبَا خَلِيفَةَ ، يَقُولُ (٣): سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١) بعد «فالمستكثر» في (س) (١/ ٣١٥، ٣١٦): «من القرآن»، وجعله بين معقوفتين، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٣٣٦).

٥ [١١٣] [التقاسيم: ٣٧٢٢] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٩٣٦٨] [التحفة: م د ت ١٣٩٧٦-ق ١٤٤٤٣].

١٠٠/١]١

<sup>(</sup>٢) «شيئًا» في الأصل: «شيء» بدون ألف التنوين.

٥[١١٤] [التقاسيم: ٢٨٨٤] [الموارد: ٢٤٩٢] [الإتحاف: حم حب ١٩٧٩٦] [التحفة: خ ١٣٢١٧ خ ١٤٧٩٩ - ت ١٥٠٤٩]، وسيأتي برقم: (٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) «يقول» كتب فوقه في الأصل: «قال».



يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَهْ طِ (١) مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَضْحَكُونَ ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُمُ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ : لِمَ تُقَلِّمُ وَقَالِ بُواهُ ، وَأَبْشِرُوا» . لَكَ : لِمَ تُقَلِّمُ عَبَادِي؟ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: «سَدّدُوا، وَقَارِبُواهُ ، وَأَبْشِرُوا» .

[الثالث: ٢٦]

قَالَ البَعامَ خَيْنَ : قَوْلُهُ (٢): «سَدِّدُوا» يُرِيدُ بِهِ: كُونُوا مُسَدَّدِينَ ، وَالتَّسْدِيدُ: لُـزُومُ طَرِيقَةِ النَّبِيِّ عَيِّا وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ ؛ وَقَوْلُهُ: «وَقَارِبُوا» يُرِيدُ بِهِ: لَا تَحْمِلُوا عَلَى الْأَنْفُسِ مِنَ التَّشْدِيدِ مَا لَا تُطِيقُونَ ، «وَأَبْشِرُوا» فَإِنَّ لَكُمُ الْجَنَّةَ إِذَا لَزِمْتُمْ طَرِيقَتِي فِي التَّسْدِيدِ، وَقَارَبْتُمْ فِي الْأَعْمَالِ.

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْلِيفِ الْعَالِمِ كُتُبَ اللَّهِ جَافَعَ اللَّهِ عَافَظًا

ه [١١٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: صَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ (٥) : كُنَّا عِنْ دَرَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ فَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ (٤) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ (٥) : كُنَّا عِنْ دَرَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ فَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ (٤) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ (٥) : كُنَّا عِنْ دَرَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ فَيْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَوْدِ بْنِ قَالِمَ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْ

<sup>(</sup>١) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

١[١/١٠١] ١

<sup>(</sup>٢) «قوله» من (ت).

٥ [ ١١٥] [ التقاسيم: ٥٥٦١] [ الإتحاف: حب كم ٤٨٠٦] [ التحفة: ت ٣٧٢٨] .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: حدثنا عبد الأعلى» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ٨٠)، (٤/ ٣١١): «بكسر المعجمة وتخفيف الميم».

<sup>(</sup>٥) «قال» من (س) (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) تأليف القرآن: جمع بعضه إلى بعض ، وتنظيمه . (انظر: اللسان ، مادة: ألف) .

١٠١/١]١٠

الرقاع: جمع الرقعة، وهي: قطعة من الجلد يُكتب عليها. (انظر: اللسان، مادة: رقع).





# ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَىٰ تَعْلِيمِ (١) كِتَابِ اللَّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّمْهُ (١) الْإِنْسَانُ بِالتَّمَامِ

٥ [١١٦] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَ مُوسَىٰ بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَالَو اللَّهِ عَيْقِ فَي الصَّفَّةِ (٣) فَقَالَ : «أَيُّكُم يُحِبُ أَنْ يَغْدُو أَو الْعَقِيقِ فَيَأْتِي كُلَّ يَوْمِ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (١) زَهْرَاوَيْنِ (١) ، يَأْخُذُهُمَا فِي عَيْرِ بُعْمَا فِي عَيْرِ بُعْ حَلْمُ اللَّهِ يَعْدِ إِنَّا اللَّهِ يُحِبُّ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْدُ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَعْدُ لَكُ مَنْ اللَّهِ يَعْدُ لَكُ مِنْ نَاقَتَيْنِ ، وَشَلَانُ اللَّهِ يَعْدُ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ ، وَشَلَانُ اللَّهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ ، وَشَلَانُ يَعْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ حَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ ، وَشَلَانُ خَيْرٌ مِنْ فَلَاثُ ، وَلَاللَهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ ، وَشَلَانُ يَعْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ حَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ ، وَشَلَانُ عَيْرٌ مِنْ فَلَاثٍ ، وَأَرْبَعُ حَيْرٌ مِنْ عَدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ ».

[الأول: ٢]

قَالُ البَّرَامُ : هَذَا الْخَبَرُ أُضْمِرَ فِيهِ كَلِمَةٌ ، وَهِي : لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا ، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ : «فَيَ تَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ (٨) مِنْ نَاقَتَيْنِ وَفَ لَاثٍ » لَـوْ تَـصَدَّقَ بِهَـا ، لِأَنَّ فَـضْلَ تَعَلُّمِ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ فَضْلِ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَعِدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ لَوْ تَـصَدَّقَ بِهَـا ؟

 <sup>(</sup>١) «تعليم» في (ت): «تعلُّم».

<sup>(</sup>٢) «يتعلمه» في (س) (١/ ٣٢١): «يتعلم».

<sup>0[</sup>١١٦][التقاسيم: ٤١٢][الإتحاف: عه حب حم ١٣٩٠٥][التحفة: م د ٩٩٤٢].

<sup>(</sup>٣) الصفة: موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم منزل يسكنونه. (انظر: النهاية، مادة: صفف).

<sup>(</sup>٤) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: النظر: التاج ، مادة: غدو) .

<sup>(</sup>٥) بطحان: أحد أودية المدينة الكبرئ الرئيسة، ويأتي من حرة المدينة الشرقية، فيمر من العوالي، ثم قرب المسجد النبوي، حتى يلتقي مع العقيق شمال الجمَّاوات. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩).

<sup>(</sup>٦) الكوماوان : مثنى الكوماء ، وهي : الناقة المشرفة السنام عاليته . (انظر : النهاية ، مادة : كوم) .

<sup>(</sup>٧) «زهراوين» تصحف في الأصل إلى : «زهواوين» . قال المناوي في «فيض القدير» (٢/ ٦٣) : «الزهراوين : تثنية الزهراء ، تأنيث أزهر ، وهو : المضيء الشديد الضوء» .

②[1/7・1]]

<sup>(</sup>A) «له» ليس في (س) (١/ ٣٢٢).





إِذْ (١) مُحَالٌ أَنْ يُشَبِّهَ مَنْ تَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي الْأَجْرِ بِمَنْ نَالَ بَعْضَ حُطَامِ اللَّهِ فِي الْأَجْرِ بِمَنْ نَالَ بَعْضَ حُطَامِ اللَّهُ نْيَا ، فَصَحَّ بِمَا وَصَفْتُ صِحَّةُ مَا ذَكَرْتُ ١٠.

٥ [١١٧] أخب رَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدِّه ، عَنْ جَدَّه ، وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَاهُ مَا اللَّهُ عَلَاهُ مَا اللَّهُ عَلَاهُ مَا اللَّهُ عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ مَا الْبَعْرَةِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَاهُ مَا عَيَايَتَانِ (٢) ، أَوْ فِرْقَانِ (٤) مِنْ طَيْرٍ - تُحَاجًانِ (٥) عَنْ أَصْحَابِهِ مَا عَيَايَتَانِ (٣) ، أَوْ فِرْقَانِ (٤) مِنْ طَيْرٍ - تُحَاجًانِ (٥) عَنْ أَصْحَابِهِ مَا أَنْهُمَا عَيَايَتَانِ (٣) ، أَوْ فِرْقَانِ (٤) مِنْ طَيْرٍ - تُحَاجًانِ (٥) عَنْ أَصْحَابِهِ مَا عَيْدَةً وَاللَّهُ مَا عَيَايَتَانِ (٣) ، أَوْ فِرْقَانِ (٤) مِنْ طَيْرٍ - تُحَاجًانِ (٥) عَنْ أَصْحَابِهِ مَا عَيْدَهُ وَاللَّهُ مَا عَيْدَهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا عَيْدِهُ مَا الْبَطَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُمْ بِسُورَةِ الْبَعْرَةِ ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَهُ الْمُؤْوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ

[الأول: ٨٠]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَلُّمِ كِتَابِ اللَّهِ عَلَقَظْ، وَكُنُ الْإِخْبَارِ عَمَّا فِيهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ خَاصَّة

٥ [١١٨] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّامٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) بعد «إذ» في (ت): «كان».

١٠٢/١] ا

٥ [١١٧] [التقاسيم: ١٤٤٧] [الإتحاف: حب كم حم ٦٤٩٠] [التحفة: م ٩٣١].

<sup>(</sup>٢) الغيامتان: السحابتان. (انظر: النهاية، مادة: غمم).

<sup>(</sup>٣) «غيايتان» كتب مقابله في حاشية الأصل: «الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، مثل: السحابة والغبرة والظلة ونحو ذلك . . . ، وقال الصغاني كَغَلَّلْةُ: الفرقان : . . . » .

<sup>(</sup>٤) الفرقان: القطعتان. (انظر: النهاية، مادة: فرق).

 <sup>(</sup>٥) المحاجّة: المغالبة بإظهار الحجة والدليل والبرهان. (انظر: النهاية، مادة: حجج).

<sup>(</sup>٦) البطلة: السحرة. (انظر: النهاية، مادة: بطل).

### الإجينيان في تقرئين وعين اير جبان

) (T·A)

الصَّامِتِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ ﴿: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ الصَّامِتِ، عَنْ حُذَرُهُ ؟ قَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ، عَلَيْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَتَعَلَّمْهُ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ حَيْرًا لَكَ» (١٠). مِنْ شَرِّ نَحْذَرُهُ ؟ قَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ، عَلَيْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَتَعَلَّمْهُ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ حَيْرًا لَكَ» (١٠). ون شَرِّ نَحْذَرُهُ ؟ قَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ ، عَلَيْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَتَعَلَّمْهُ ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ حَيْرًا لَكَ» (١٠).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

٥ [١١٩] أخبر الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِا ، عَنْ سَعْدِ (٢) بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» ، قَالَ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» ، قَالَ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ : فَهَذَا الَّذِي أَقْعَدَنِي هَذَا الْمَقْعَدَ . [الأول : ٢]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاقْتِنَاءِ الْقُرْآنِ مَعَ تَعْلِيمِهِ

٥ [١٢٠] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ وَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُلَيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ وَيَدُ بِنَ عُلَمِ يَقُولُ : عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْنَنُوهُ (٣) ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَهُ وَ عَامِرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْنَنُوهُ (٣) ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَهُ وَ أَشَدُ تَفَعِي إِنَّهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ الْعُقُلِ (٢) » . [الأول: ٢]

<sup>[[1/</sup>かい]]]

<sup>(</sup>١) ينظر مطولا: (٦٠٠٠).

٥ [١١٩] [التقاسيم: ٤٠١] [الإتحاف: مي عه خ حب حم ١٣٦٨٣] [التحفة: خ دت س ق ٩٨١٣].

<sup>(</sup>٢) «سعد» تصحف في الأصل إلى: «سعيد» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٩٠).

<sup>0[</sup>١٢٠] [التقاسيم: ٢٠٤] [الموارد: ١٧٨٨] [الإتحاف: مي حب حم ١٣٩١] [التحفة: س ٩٩٤٤]. 1 [١/ ١٠٣ ب].

<sup>(</sup>٣) اقتنوه: الزموه واجمعوه . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : قني) .

<sup>(</sup>٤) التفصي: الخروج والتخلص. (انظر: النهاية ، مادة: فصا).

<sup>(</sup>٥) «المخاض» كتب مقابله في حاشية الأصل: «المخاض: الحوامل من النوق، واحدتها: خلفة، ولا واحد لها من لفظها. «صحاح».

<sup>(</sup>٦) العقل: جمع العقال، وهو: الحبل الذي يُعقل (يُربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

### اللغيلان





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَلَّا يَسْتَغْنِيَ الْمَرْءُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَالَتَكَالِا

٥ [١٢١] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، اللَّيْثُ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» . [الثاني : ٢٦]

قَالُ البِعامِ : مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ : «لَيْسَ مِنَّا» فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُرِيدُ بِهِ : لَيْسَ مِثْلَنَا فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّا لَا نَفْعَلُهُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِثْلَنَا .

### ذِكْرُ اللَّهِ وَصْفِ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ أَوْ أُعْطِيَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخرِ

ه [١٢٢] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ : سَمِعْتُ قَسَامَةَ ، هُوَ : ابْنُ وَالَّذِي عَيْقِهُ قَالَ : «مَثَلُ مَنْ أُعْطِي الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ وَالْإِيمَانَ كَمَثَلِ أَتُوجَةٍ (١) ، طَيِّبِ الطَّعْمِ ، طَيِّبِ الرِّيحِ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ (١) ، مُرَّةِ الطَّعْمِ ، لَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ (٢) ، مُرَّةِ الطَّعْمِ ، لَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ مَنْ أَعْطِي الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ (٢) ، مُرَّةِ الطَّعْمِ ، وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِي الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، مُرَّةِ الطَّعْمِ ، وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِي الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، مُرَّةِ الطَّعْمِ ، وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِي الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، مُرَّةِ الطَّعْمِ ، طَيِّبَةِ الرِّيحِ ».

٥[١٢١][التقاسيم: ٢٥٠١][الإتحاف: مي عه حب كم حم ٥٠٠٢][التحفة: ق ٣٩٠٠- د ٣٩٠٥]. ه [١/٤/١]].

٥ [ ١٢٢ ] [التقاسيم: ٤٠٣ ] [الإتحاف: حب ١٢٢٥ ] [التحفة: ع ١٩٩٨] .

<sup>(</sup>١) «أترجة» في (ت): «الأترجة».

الأترجة: شجرة تعلو ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون ذكي الرائحة حامض الماء. والجمع: الأترج. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أترج).

<sup>(</sup>٢) الحنظلة: نبت مفترش ثمرته فِي حجم البرتقالة ولونها، فيها لُبّ شديد المرارة، واحدها: حنظل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حنظل).

# الإجْسِّلُ فَي مَقَرِّ لِيَ كِي كِيكَ الرِّحْسِلُ الْحَالِيَ الْمِيلِيَّةِ الرِّحْسِلُ الْحَالِيَّةِ



# ذِكْرُ نَفْيِ الضَّلَالِ عَنِ الْآخِذِ بِالْقُرْآنِ ١

٥ [١٢٣] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ اللَّهِ عَيْقِيْ فَقَالَ : «أَبْ شِرُوا وَأَبْ شِرُوا ، أَلَيْسَ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَيْ فَقَالَ : «أَبْ شِرُوا وَأَبْ شِرُوا ، أَلَيْسَ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : «أَبْ شِرُوا وَأَبْ شِرُوا ، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟» ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبُ ، طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ ؛ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدَا » .

[الأول: ٢]

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْهُدَىٰ لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ وَالضَّلَالَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ

٥ [١٢٤] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَأَالَ : حَدَّثَنَا عَفَى نَوْ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ يَوْيدَ بْنِ حَيَّانَ (١) ، عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ يَوْيدَ بْنِ حَيَّانَ (١) ، عَفْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ : لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا ، صَحِبْتَ رَسُولَ اللّهِ عَيَّا اللهِ عَيْلَا هُ ، عَنْ وَمَنْ تَرَكُهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ ، هُو اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْضَّلَالَةِ » . [الأول: ٢] حَبْلُ اللّهِ ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى ، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ » . [الأول: ٢]

١٠٤/١]٥

٥[١٢٣][التقاسيم: ١٣٤][الموارد: ١٧٩٢][الإتحاف: حب ١٧٧٦].

<sup>0[</sup>١٢٤] [التقاسيم: ٤٠٦] [الإتحاف: حم مي خز عه حب كم ٤٧٠٥] [التحفة: ت ٣٦٥٩- م س

<sup>(</sup>۱) «حيان» في الأصل: «حَبان»، وهو خطأ؛ فهو يزيدبن حيان التيمي، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (۱۲/۳۲)، والحديث رواه أبوبكربن أبي شيبة في «المصنف» (۲۰۷۰۱)، ومن طريقه مسلم (۲۶۸۷) عن يزيدبن حيان، به.

١[١/٥٠١أ].

### 411



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ (١) بِالْعَمَلِ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرَلِ الْعَمَلِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ

٥ [١٢٥] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَعَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ قَالَ : «الْقُرْآنُ شَافِعٌ (٢) مُشَفَّعٌ ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، مَنْ جَعَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَاقَهُ إِلَى النَّارِ » . [الأول: ٢] أَمَامَهُ (٣) قَادَهُ إِلَى النَّارِ » . [الأول: ٢]

قَالَ الْعُرْآنَ مَجْعُولٌ مَرْبُوب، وَلَفْظُهُ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَجْعُولٌ مَرْبُوب، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لَكِنَّ لَفْظَهُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ ﴿ فِي لُغَتِهَا تُطْلِقُ اسْمَ الشَّيْءِ عَلَى سَبَيِهِ ، كَمَا تُطْلِقُ اسْمَ السَّبِ عَلَى الشَّيْء ؛ فَلَمَّا كَانَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ قَادَ صَاحِبَهُ إِلَى الْجَنَّةِ أُطْلِقَ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْء الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنِ الْمُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ اللَّذِي هُو الْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ اللَّذِي هُو الْعَمْلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ اللَّذِي هُو الْقُرْآنِ عَلَى سَبَيِهِ اللَّذِي هُو الْقُرْآنِ عَلَى سَبَيهِ اللَّذِي هُو الْقُرْآنِ عَلَى سَبَيهِ اللَّذِي الْعُرْآنِ عَلَى سَبَيهِ اللَّذِي الْعَرَاقِ اللْعَمْلُ بَالْقُرْآنَ يَكُونُ مَخْلُوقًا .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَنْ أُوتِي كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ (٤) وَالنَّهَارِ ٥ [ ١٢٦] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالَا فَهُ وَ اثْنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالَا فَهُ وَ يُتُوفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالَا فَهُ وَ يُتُوفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>۱) «أمامه» في (ت)، (س) (۱/ ٣٣١): «إمامه» بكسر الهمزة، ولم تضبط في الأصل. والضبط بالفتح والكسر كلاهما يحتمله المعنى، إلا أن الفتح يقابل «وراء» المذكور في باقي الترجمة، قال المناوي في «التيسير» (٢/ ٢٠٢): «أمامه: بفتح الهمزة، أي اقتدى به بالتزام ما فيه من الأحكام».

٥ [ ١٢٥] [التقاسيم: ٤٠٤] [الموارد: ١٧٩٣] [الإتحاف: حب ٢٧٥٨].

<sup>(</sup>٢) «شافع» من (ت).

<sup>(</sup>٣) «أمامه» في (س) (١/ ٣٣١): «إمامه» وينظر تعليقنا السابق في ترجمة الباب.

۱۰۵/۱]۵

<sup>(</sup>٤) آناء الليل: أوقاته ، والمفرد: إنّى ، وأنًا . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: أنا) .

٥[١٢٦][التقاسيم: ١٩٦][الإتحاف: عه حب حم ٩٥٩٨][التحفة: خ ١٨٥٢- خ م ت س ق ١٨١٥]، وسيأتي: (١٢٧).

#### الْإِحْيِثُمَالِ وَفِي تَقَرِّئِ فِي يَقَرِّئِ فِي يَكُمُ الْرِجْمِيانَ }





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» أَرَادَ بِهِ : فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ

### ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَالْكِبَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِمْ بَعْضُ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ

٥ [١٢٨] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلِّمُ ، أَنَّ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ وَيُعْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْ زِلْ ، فَقَالَ : فَسَأَلْتُ بَعْدَ فَقَالَ : فَسَأَلْتُ بَعْدَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ بَعْدَ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبِي شَلِ اللَّهِ ، وَأَبْنَيَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبِي طَالِبٍ ، وَالزُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبِي طَالِبٍ ، وَالزُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبِي وَلَى .

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ (٢). [الثالث: ٥٧]

٥[١٢٧] [التقاسيم: ١٩٧] [الإتحاف: عه حب حم ٩٥٩٨] [التحفة: خ ١٨٥٢ - خ م ت س ق ١٨١٥]، وتقدم برقم: (١٢٦).

<sup>[[1/</sup>ア・パ]]

<sup>(</sup>١) قوله: «وآناء النهار» وقع في (ت): «والنهار».

٥ [١٢٨] [التقاسيم: ٤٠٠٤] [التحفة: خ م ٩٨٠١].

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٦٥٦) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريق أخرى، وينظر بنحوه: (١١٦٨)، (١١٦٥).





# ٤- يُحَتَّابُ الْإِينَانِ

#### ١- بَابُ الْفِطْرَةِ ١

ه [١٢٩] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّقِيِّ ، قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُعَلِّدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُعَلِّدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَواهُ يُعَمِّرُونِ ، وَيُمَجِّسَانِهِ » . [الثالث : ٣٥]

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [١٣٠] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ » . [الثالث : ٣٥]

قَالَ أَبُومَا ثُمَ : قَوْلُهُ عَلَيْهَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» أَرَادَ بِهِ : عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا جَلَقَظَلَا عَدُمَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ؛ لِقَوْلِهِ جَلَقَظَلَا : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا خَلَقَهَا يَوْمَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ؛ لِقَوْلِهِ جَلَقَطَلَا : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللهِ الروم : ٣٠] ، يَقُولُ : لَا تَبْدِيلَ لِتِلْكَ الْخِلْقَةِ فَطَرَ ٱلتَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِتِلْكَ الْخِلْقَةِ

۱۰٦/۱]۵

الفطرة: معرفة الله والإقرار به . (انظر: النهاية ، مادة: فطر) .

٥[١٢٩] [التقاسيم: ٣٩٣٣] [الإتحاف: عه حب ١٧٩٩٨] [التحفة: م ١٣٢٥٠ م ١٧٣٥٣ م ١٢٣٥٠ م ١٢٤٧٠ م ١٢٤٧٠ م
 ١٢٤٠٠ م ١٢٤٢٤ م ١٢٤٣٠ م ١٢٤٧٠ م ١٢٤٧٠ م ١٢٥٣٠ م ١٣٨٩٠ م ١٣٠٥٠ م ١٣٠٠٠).
 م ١٤٠٠٥ م ١٤٠٠٥ م ١٤٦٠١ خ ١٤٢٠٠ خ م ١٤٧٠٩ ]، وسيأتي: (١٣٠) (١٣١) (١٣١).

<sup>0[</sup>۱۳۰] [التقاسيم: ۳۹۳۵] [الإتحاف: عه حب حم عم ۱۸۱۸۱] [التحفة: م ۱۲۳۰- ت ۱۲۶۰-م ۱۲۶۲۱- ت ۱۲۶۳۳- ت ۱۲۶۷۱- م ۱۲۵۳۳- م ۱۳۵۸۱- م ۱۳۲۵- د ۱۳۸۰- م ۱۳۸۰-ق ۱۶۲۰۱- خ ۱۶۲۰۱- خ م ۱۶۷۰۹]، وتقدم: (۱۲۹) و سيأتي: (۱۳۱) (۱۳۴). ه [۱/۷۰۱].





الَّتِي خَلَقَهُمْ لَهَا ، إِمَّا لِجَنَّةٍ وَإِمَّا لِنَارٍ ؛ حَيْثُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ فَقَالَ : هَوُلَاءِ لِلْنَارِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ عُلَامَ الْخَضِرِ قَالَ ﷺ : «طَبَعَهُ اللهُ يَوْمَ طَبَعَهُ كَافِرًا» ، لِلْجَنَّةِ ، وَهَوُلَاءِ لِلنَّارِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ عُلَامَ اللَّهُ ذَلِكَ عَبْدَهُ الْخَضِرَ ، وَلَمْ يُعْلِمْ ذَلِكَ كَلِيمَهُ مُوسَىٰ وَهُوَ بَيْنَ أَبُويْنِ مُؤْمِنَيْنِ ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَبْدَهُ الْخَضِرَ ، وَلَمْ يُعْلِمْ ذَلِكَ كَلِيمَهُ مُوسَىٰ وَهُو بَيْنَ أَبُويْنِ مُؤْمِنِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِنَا .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٥ [١٣١] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبُولُهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُ ودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تَنْتِجُونَ إِبِلَكُمْ هَذِهِ ، هَلْ اللهِ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ (١٠)؟ اللهُ وَيُنْصِّرَانِهِ ، وَيُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تَنْتِجُونَ إِبِلَكُمْ هَذِهِ ، هَلْ اللهِ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ (١٠)؟ اللهُ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحِلْقِ يَعُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحِلْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالُهُ عَلَيْ الْمُعَلَ إِلَى الْآمِرِ ، كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفَعْلَ إِلَى الْآمِرِ ، كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، فَأَطْلَقَ عَلَيْ السْمَ التَّهَوُدِ وَالتَّنَصُّرِ وَالتَّمَجُسِ عَلَىٰ مَنْ أَمَرَ وَلَدَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا بِلَفْظِ الْفِعْلِ ؛ لَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الَّذِينَ يُهَوِّدُونَ أَوْلَادَهُمْ أَوْ يُنَصِّرُونَهُمْ أَوْ يُمَجِّسُونَهُمْ دُونَ قَضَاءِ اللَّهِ عَلَىٰ فِي سَابِقِ اللَّهِ عَيْدِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا.

<sup>0[</sup>۱۳۱] [التقاسيم: ۳۹۳۰] [الإتحاف: عه حب حم ۱۸۶۲] [التحفة: م ۱۲۳۰– ت ۱۲۶۰– م ۱۲۲۰– م ۱۳۲۰– م ۱۳۸۰– خ ۱۳۸۰– خ ۱۴۸۰۱]، وتقدم: (۱۲۹) (۱۳۰) و سیأتی: (۱۳۲).

۵[۱۰۷/۱] ف

<sup>(</sup>١) الجَدْع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. (انظر: النهاية، مادة: جدع).

<sup>(</sup>٢) «ذكرنا» في (س) (١/ ٣٤٠): «ذكرناه».





وَهَذَا كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ ، يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ عَلَيْ لَا نَفْسَهُ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْ : «مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ ذَلِكَ بِهِ عَلَيْ لَا نَفْسَهُ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْ : «مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَخُطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيعَة ، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَة » ، يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ ، لَا أَنَّ فَخُطُووَة تَحُطُّ الْخَطِيعَة ، أَوْ تَرْفَعُ الدَّرَجَة ، وَهَذَا كَقَوْلِ النَّاسِ : الْأُمِيرُ ضَرَبَ فُلَانًا أَلْفَ سَوْطٍ ، يُرِيدُونَ أَنَّهُ أَمَر بِذَلِكَ ، لَا أَنَّهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ .

### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ

٥ [١٣٢] أَخِبْ لِمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِيٍّ (١) الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

[الثالث: ٣٥]

### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٣٣] أخبر الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْلِمُ بْنُ الْحُسَنُ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - وَكَانَ شَاعِرًا ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - قَالَ : الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - وَكَانَ شَاعِرًا ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - قَالَ : الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - وَكَانَ شَاعِرًا ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - قَالَ : الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - وَكَانَ شَاعِرًا الذُّرِيَّةَ ، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ : "أَوَلَ يُسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ! مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْ لَامِ حَتَّى يُعْرِبَ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُمَجِّسَانِهِ » . [الناك : ٣٥]

١[١/٨/١]١

<sup>0 [</sup> ١٣٢] [ التقاسيم : ٣٩٣٦] [ الإتحاف : عه حب حم ١٩٥٦٤ ] [ التحفة : س ١٣٥٣٢ - م ١٣٧١٥ - خ م س ١٣٤١ ] .

<sup>(</sup>١) الذراري: جمع ذرية ، وهي: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثلي . (انظر: النهاية ، مادة: ذرر) .

o [١٣٣] [التقاسيم: ٣٩٣٧] [الموارد: ١٦٥٨] [الإتحاف: مي حم حب كم ٢٦٢] [التحفة: س ١٤٦]. [20/ م. ٨ . ٨ . . . ]



\* FIT

قَالَ أَبِعَامٌ: فِي خَبَرِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ هَذَا «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ» أَرَادَ بِهِ: الْفِطْرَةَ الَّتِي يَعْتَقِدُهَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ، حَيْثُ أَخْرَجَ الْخَلْقَ مِنْ أَرَادَ بِهِ: الْفِطْرَةَ الْتِي يَعْتَقِدُهَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ، حَيْثُ أَخْرَجَ الْخَلْقَ مِنْ صَلْبِ آدَمَ، فَإِقْرَادُ الْمَرْءِ بِتِلْكَ الْفِطْرَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَنَسَبَ الْفِطْرَةَ إِلَى الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْإِعْتِقَادِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُجَاوَرَةِ.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ ﴿ : «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ﴾ كَانُ الْغِطْرَةِ » كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ »

ه [١٣٤] أخبئ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةِ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةِ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةِ جَمْعَاءً (٢) ، هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءً ؟ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُو صَحَيِرٌ ، قَالَ : «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

[الثالث : ٣٥]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ : «أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ»

٥ [١٣٥] سمعت أَبَا خَلِيفَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِم، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ ﴿ يَقُولُ : «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ أَقْوَامٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِل ﴾ . [النالت: ٣٥]

٠[١/٩/١]١٠

<sup>0[</sup>۱۳٤] [التقاسيم: ۳۹۳۸] [الإتحاف: حب ط ۱۹۲۸] [التحفة: م ۱۲۳۰ – ت ۱۲٤۰ – ۱۲۵۰ – م ۱۳۵۰ – خ ۱۳۵۰ – خ ۱۳۵۰ – خ ۱۳۵۰ – خ ۱۶۲۰ – خ م ۱۲۵۰ – خ ۱۶۲۰ – خ م ۱۲۵۰ – خ و ۱۳۵۰ – خ ۱۶۲۰ – خ و ۱۳۵۰ ).

<sup>(</sup>۱) «بمنبج» في (س) (۲/۱): «بمنبح» وهو تصحيف، وينظر: «معجم البلدان» (٥/ ٢٠٥)، «تبصير المنتبه» (٨/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) الجمعاء: السليمة من العيوب، مجتمعة الأعضاء كاملتها. (انظر: النهاية، مادة: جمع).

٥ [١٣٥] [التقاسيم: ٣٩٣٩] [الإتحاف: حب حم ١٩٧٧] [التحفة: د ١٤٣٦٤].

١٠٩/١]١



قَالُ أَبُوامٌ : قَوْلُهُ عَلَيْ : «عَجِبَ رَبُنَا» مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ عِلْمُ الْمُخَاطَبِ مِمَا يُخَاطَبُ ('') بِهِ فِي الْقَصْدِ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ('') وَالْقَصْدُ فِي هَذَا الْخَبَرِ السَّبْيُ الَّذِي يَسْبِيهِمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الشَّرْكِ مُكَتَّفِينَ فِي السَّلَاسِلِ ، يُقَادُونَ بِهِمْ ('') ، إلَى دُورِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى أَرَادَ عَلَيْ بِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ : «أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ!» ، وَهَذِو اللَّهُ ظُو لَا قَلْهُ أَطْلِقَتْ أَيْضًا بِحَذْفِ (مِنْ) عَنْهَا ، يُرِيدُ : أَوَلَيْسَ مِنْ خِيَارِكُمْ .

### ذِكْرُ خَبَرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا اللهِ

٥ [١٣٦] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( َ ) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةَ مَقْتُولَةً ، فَانْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . [الثالث : ٣٥]

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [١٣٧] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَوْدًا وَبَدْءًا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَا لَلَهِ عَلِيْهُ وَأَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةً قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ وَأَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ وَأَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: «بما يخاطب» كتب في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «به لما يخاطب».

<sup>(</sup>٢) سيأتي التنبيه على مثل هذا ، وينظر: (٤٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) «بهم» في (س) (١/ ٣٤٤) : «بها» .

會[1/・11]]。

٥[١٣٦] [التقاسيم: ٣٩٤٠] [الموارد: ١٦٥٧] [الإتحاف: حب عه حم ١١٢٢٧] [التحفة: ق ٨٤٠١ خ م المحمد م ١١٢٢٧ م ١٠٠١ - خ م دت س ٨٢٦٨] ، وسيأتي برقم: (٤٨١٤) .

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (س) (١/ ٣٤٤): «أنبأنا».

٥[ ١٣٧] [التقاسيم: ٣٩٤٢] [الإتحاف: مي خز طح جا عه حب ط حم عم ش ٢٥٣٣] [التحفة: م س ٥٤٧٧- خ م ت س ق ٤٩٤٠]، وسيأتي: (٣٩٧٣) (٣٩٧٣) .

### الإجبينان في تقريب صحيح الريط المان



X TIN

بِالْأَبْوَاءِ (') أَوْ بِوَدَّانَ ('') ، فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ : «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ (٣) » ، وَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الدَّارِ ٣ فِي وَجْهِي قَالَ : «هُمْ مِنْهُمْ» . قَالَ : مَنْ لِنسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، قَالَ : «هُمْ مِنْهُمْ» . قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (٥) » .

[الثالث : ٣٥]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَهْيَهُ ﷺ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَالْمُشْرِكِينَ كَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ ﷺ : «هُمْ مِنْهُمْ»

٥ [١٣٨] أَضِ رَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدُ (٢) بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً قَالَ : الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِهِ » وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَوْلَادِ سَمِعْتُ رَسُولِهِ » وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَوْلَادِ اللَّهِ عَيْقَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ؛ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ » ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ . الْمُشْرِكِينَ : أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ؛ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ » ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ .

[الثالث: ٣٥]

<sup>(</sup>۱) **الأبواء**: واد من أودية الحجاز، به آبار كثيرة ومزارع عامرة، والمكان المزروع منه يسمى اليوم «خريبة» ويبعد المكان المزروع عن بلدة «مستورة» شرقا ثهانية وعشرين كيلو مترًا، والمسافة بين الأبواء و«رابغ» (٤٣) (ثلاثة وأربعون) كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) ودان : موضع بين المدينة ومكة ، بالقرب من مدينة «مستورة» ، على بعد اثني عشر كيلو مترًا منها ، بينها وبين «ثنية هرشي» ، وتبعد عن المدينة (٢٥٠) كيلو مترًا . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٩٦) .

<sup>(</sup>٣) الحرم: جمع حرام ، وهو: المُحْرم بالحج . (انظر: اللسان ، مادة : حرم) .

۱۱۰/۱۱] 🕯 [۱/۱۱۰ ب].

<sup>(</sup>٤) التبييت: أن يُقْصد العدو في الليل من غير أن يعلم ؛ فيؤخذ بغتة . (انظر: النهاية ، مادة : بيت) .

<sup>(</sup>٥) «ورسوله» في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «ولرسوله».

<sup>0 [</sup> ۱۳۸ ] [ التقاسيم : ٣٩٤٣ ] [ الموارد : ١٦٥٩ ] [ الإتحاف : جا طح قط حب كم ش ٢٥٣٤ ] [ التحفة : ع ٤٩٣٩ – خ د س ٤٩٤١ ] ، وتقدم برقم : (١٣٧ ) وسيأتي برقم : (٣٩٧١) ، (٤٧١٢) ، (٤٨١٥) ، (٤٨١٦ ) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن أحمد» من (ت)، وحاشية الأصل منسوبا لنسخة، وينظر: «سير أعلام النبلاء» (٣٠٨/١٤).

<sup>(</sup>٧) حمل : يقال : أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمل . وهذا شيء حمل ، أي : محظورًا لا يقرب ، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه . (انظر : النهاية ، مادة : حما) .





# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ أَوْهَمَ مَنْ أَغْضَىٰ عَنْ عِلْمِ السُّنَنِ وَاشْتَغَلَ ﴿ بِضِدُهَا أَنَّهُ يُضَادُ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [١٣٩] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : تُوفِّي صَبِيٌّ فَقُلْتُ : طُوبَى (١) لَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : تُوفِّي صَبِيٌّ فَقُلْتُ : طُوبَى (١) لَهُ ، عَصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللّهَ حَلَقَ الْجَنَّةَ وَحَلَقَ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللّهَ حَلَقَ الْجَنَّةَ وَحَلَقَ النَّالُ : ٣٥] النَّالَ ، فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا ، وَلِهَذِهِ أَهْلًا ؟» .

قَالَ البُوامَ : أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِقَوْلِهِ هَذَا تَوْكَ التَّوْكِيَةِ لِأَحَدِ مَاتَ عَلَى الْإِسْ لَامِ ، وَلِعَلَّا يُشْهَدَ لِأَحَدِ بِالْجَنَّةِ (٢) وَإِنْ عُرِفَ مِنْهُ إِثْيَانُ الطَّاعَاتِ وَالإِنْتِهَاءُ عَنِ الْمَزْجُورَاتِ ؛ لِيَكُونَ يُشْهَدَ لِأَحْرَصَ عَلَى الْجَنْدِ ، وَأَخْوَفَ مِنَ الرَّبِ ، لَا أَنَّ (٣) الصَّبِيَّ الطَّفْلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْقَوْمُ أَحْرَصَ عَلَى الْجَنْدِ ، وَأَخْوَفَ مِنَ الرَّبِ ، لَا أَنَّ (٣) الصَّبِيَّ الطَّفْلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُخَافُ عَلَيْهِ النَّالُ ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ قَدْ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فَهُ مُولِيلَةٌ قَدْ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ فِي كِتَابِ هِ فَصُولِ السُّنَنِ » ، وَسَنُمْلِيهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ فِي كِتَابِ هِي كِتَابِ هُمُع بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَنَفْي التَّضَادُ عَنِ الْآفَارِ » ، إِنْ يَسَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذَلِكَ وَشَاءَهُ (٤) .

#### ٢- بَابُ التَّكْلِيفِ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي تَكْلِيفِ اللَّهِ عِبَادَهُ مَا لَا يُطِيقُونَ

٥ [١٤٠] أخبئ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ :

합[////أ].

٥[١٣٩] [التقاسيم: ٣٩٤٤] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢٣١٠٤] [التحفة: م ١٧٨٨]، وسيأتي: (٢٢١١).

<sup>(</sup>١) طوبي : فُعْلِي من الطيب وتسمى بها شجرة في الجنة . وقيل : اسم للجنة . (انظر : النهاية ، مادة : طوب) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «لأحد بالجنة» وقع في (س) (١/ ٣٤٩): «بالجنة لأحد».

<sup>(</sup>٣) قوله : «لا أن» وقع في (ت) ، (ك) (ص ٣٠٧) : «لأن» .

<sup>(</sup>٤) (وشاءه) في (س) (١/ ٣٤٩)، (ت): (وشاء». [١/ ١١٢ ب].

٥[١٤٠] [التقاسيم: ٤٣١٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٣] [التحفة: م ١٤٠١٤].



777

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَإِنَّهُ فَي مُعْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَإِن تَبْدُواْ مَا فِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٤] أَتَـوُا النَّبِي عَلَيْهُ فَكَ مُن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٥] أَتَـوُا النَّبِي عَلَيْهُ فَكَ مَنْ وَاعَلَى وَلَا نَسْتَطِيعُ ، وَقَالُوا : لَا نُطِيقُ ، لَا نَسْتَطِيعُ ، كُلُفْنَا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا نُطِيقُ وَلَا نَسْتَطِيعُ ، وَقَالُوا : لَا نُطِيقُ وَلَا نَسْتَطِيعُ ، وَقَالُوا : لَا نُطِيقُ وَلَا يَسْتَطِيعُ ، وَقَالُوا النَّبِي عَلَيْهُ وَلَا نَسْتَطِيعُ ، وَقَالُوا النَّبِي عَلَيْهُ وَلَا نَسْتَطِيعُ ، وَقَالُوا النَّبِي وَقَالُوا : لا نُطِيقُ وَلا نَسْتَطِيعُ ، وَقَالُوا اللَّهِ فَي وَالْمُولُوا : سَمِعْنَا وَإَلَيْكَ ٱلْمُولُ وَمِمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا يَصُولُ وَالمَاكَ وَلِكَ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلُوا : سَمِعْنَا وَأَلْمُونُونَ ﴾ [البقرة : ٢٨٥] إلَى قَوْلِهِ : الْمُعْلَا وَلَوْلُوا : سَمِعْنَا وَأَلْعُنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلُولُ وَلَا يُكْرَبُونُ وَلَا يُكِلِّهُ وَلَا يَكُولُوا : سَمِعْنَا وَلَا عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكُ مُ وَلِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَالْمُومُ الْنَا وَالْمُولِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا وَالْمُولُولُكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَاتَتَا : ٤٥٠] ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

٥ [١٤١] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ (٣) بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ، قَالَ :

<sup>[1/11/]</sup> 

<sup>(</sup>١) وسعها: طاقتها. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٨٩).

<sup>(</sup>٢) الإصر: الثقل، والأمور التي تثبط وتقيد عن الخيرات والوصول إلى الثواب. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٧٧).

<sup>0 [</sup> ١٤١] [ التقاسيم: ٢٨٦] [ الموارد: ١٧٢٥] [ الإتحاف: حب ٧٤٥] [ التحفة: دس ٥٤٥].

<sup>(</sup>٣) «الحسن» في الأصل: «حسن».

### إلى الماليان





كَانَتِ الْمَوْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ اللَّهُ لَا يَكَادُ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ الْمَوْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لَتُهَوِّدَنَّهُ ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ (١) إِذَا فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبْنَاوُنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ ، وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ . [الثالث: ٢٤]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ (٢) الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ جَانَقَالًا نَفْلًا جَائِزٌ أَنْ يُفْرَضَ ثَانِيَا، فَيَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي كَانَ فَرْضًا فِي الْبِدَايَةِ فَرْضًا ثَانِيًا فِي النِّهَايَةِ

٥ [١٤٢] أخب را عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصِ النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى رِجَالٌ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى رِجَالٌ وَرَاءَهُ بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ ، فَاجْتَمَعَ أَكْثُو مِنْهُمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسُ فَتَحَدَّدُوا بِذَلِكَ ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَيْلَة وَالنَّالِي وَلَا اللَّهُ عَجَزَ الْمَسْجِدِ لَيْلَة النَّائِقَةِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدِ لَيْلَة وَالْفَجْرِ ، فَلَمَّا كُانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ النَّاسِ فَتَشَعَدُ مُ وَلُكِنِّ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ مَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخُوجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ إِلَّا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا قُضِيتُ صَلَاةُ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا مُعُدُمُ وَلَكِنِي خَشِيتُ أَنْ اللَّه وَاعْنُهُ مُ فَي قِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ وَسُولُ اللَّه وَ اللَّه وَيَا فِي فِي قِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ وَمُنْ وَلَا اللَّه وَيَا فِي قَيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ

۱۱۲/۱] ه

 <sup>(</sup>١) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) الفرض : ما أوجبه الله على عباده من حُدوده التي بينها بها أمر به وما نهى عنه . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : فرض ) .

٥ [١٤٢] [التقاسيم: ٢٠٥٩] [الإتحاف: خز جا عه حب حم ط ٢٢١٠] [التحفة: س ١٦٤٨٨-س ١٦٤١١- خ ١٦٥٥٣- خ م د س ١٦٥٩٤- د ١٧٧٤٧]، وسيأتي: (٢٥٤٢) (٢٥٤٣) (٢٥٤٤) (٢٥٤٥).





مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِقَضَاءِ أَمْرِ فِيهِ ، يَقُولُ: «مَنْ قَامَ شَهْرَ (۱) رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَا (۲) ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (٣) .

[الخامس: ١]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا عُلِمَتْ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ عَنِ النَّاسِ فِي كِتْبَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِمْ

٥ [١٤٣] أخب رَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ('') ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "رُفِعَ عَنْ حَمَّادٍ '') ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ فَلَائَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى الْقَلَمُ عَنْ فَلَافَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ الْعُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْتَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فَلَافَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ فَلَا فَهِ اللَّهُ عَنْ فَلَافَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمُعْنُونِ حَتَّى اللَّهُ عَنْ فَلَافَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى اللَّهُ عَنْ فَلَافَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلَامِ عَتَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ۞

٥ [١٤٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْ رَانَ ، عَنْ أَبِي ظَالِبٍ خَيْنُ وَهُ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَبِي ظَالِبٍ خَيْنُ وَ بَنِي فُلَانٍ قَدْ وَنَا ابْنُ عَبْلُونٍ قَدْ وَنَا لَا يَعْمَرُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ : وَقَالَ لِعُمَرُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ :

<sup>(</sup>۱) «شهر» ليس في (س) (۱/٣٥٣)، (ت).

<sup>(</sup>٢) الاحتساب: طلب وجه الله تعالى وثوابه. (انظر: النهاية، مادة: حسب).

<sup>(</sup>٣) «أجمعين» غير واضح في الأصل ، وبعده : «وقد فعل».

<sup>0 [</sup>١٤٣] [التقاسيم: ٣٧٤٨] [الموارد: ١٤٩٦] [الإتحاف: مي خز جا حب كم ٢١٥٣٩] [التحفة: دس ق ١٥٩٣٥].

<sup>(</sup>٤) مقابله في حاشية الأصل: «حماد الثاني ، هو: ابن أبي سليهان» ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٧/ ٢٦٩). هو [١/ ٢١٣].

<sup>0 [</sup>١٤٤] [التقاسيم: ٣٧٤٩] [الموارد: ١٤٩٧] [الإتحاف: خز حب قط كم ١٤٥٢١] [التحفة: ت س ١٠٠٦٧] [التحفة: ت س

### إِن الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِل





نَعَمْ، قَالَ: أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَائَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَعْمُ وَ اللَّهِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَلِمَ»؟ قَالَ: صَدَقْتَ، فَخَلَىٰ عَنْهَا.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا بِأَنَّ الْقَلَمَ وَعُرَوْ اللَّوْرِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُم فِي كِتْبَةِ الشَّرِّ عَلَيْهِمْ دُونَ كِتْبَةِ الْخَيْرِ لَهُمْ وَي كِتْبَةِ الشَّرِّ عَلَيْهِمْ دُونَ كِتْبَةِ الْخَيْرِ لَهُمْ

٥[٥٤٥] أَضِوْا عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْكُرِيبًا يُخْبِرُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ صَدَرَ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ (٣) اسْتَقْبَلَهُ رَكْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ صَدَرَ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ (٣) اسْتَقْبَلَهُ رَكْبٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ : «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُت قَالَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ . وَلَكِ أَجْرٌ » . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّثُ بِهَذَا كَبُحَجٌ بِأَهْلِهِ أَجْمَعِينَ . [الثالث : ١٨] الثالث : ١٨] الثالث : ١٨]

<sup>(</sup>١) «رفع» في (ت): «يرفع».

<sup>(</sup>٢) «الذين» في الأصل: «اللذين».

٥ [١٤٥] [التقاسيم: ٣٧٥٠] [الإتحاف: خز جا عه طح حب ش حم ٨٧٥٤] [التحفة: م د س ٦٣٣٦-م س ٦٣٦٠-م ١٣٧٠-م ١٩٢٣٧]، وسيأتي برقم: (٣٨٠١)، (٣٨٠٢).

۱۱۳/۱] ه

<sup>(</sup>٣) الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة أربعة وسبعين كيلو مترًا من المدينة، نزلها رسول الله عليه في طريقه إلى مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).

<sup>(</sup>٤) «منهما» كذا في الأصل، (ت)، وفي حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «منها»، وصوبه محقق (س) (١/ ٣٥٧) خلافا لأصله: «منهم».

<sup>(</sup>٥) المحفة: مَرْكَب من مراكب النِّساء كالهودج غير أنه لا قبة لها . (انظر: اللسان، مادة: حفف) .





### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَجِ عَنِ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ

٥ [١٤٦] أخبر الله عَلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبِي شُرِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَجُلُ : يِشْرِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا لَنَجِدُ ١ فِي أَنْفُ سِنَا أَشْيَاء (١) مَا نُحِبُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَا (٢) وَإِنَّ لَنَا لَنَا لَنَجِدُ ١ وَإِنَّ لَنَا لَنَا لَنَجِدُ ١ وَإِنَّ لَنَا لَنَا لَنَجِدُ ١ وَالله اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ و

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ وَلَا أَمْعَنَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ وَلَا أَمْعَنَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ أَنَّا هُوَ مَحْضُ (٥) الْإِيمَانِ أَنَّ وُجُودَ مَا ذَكَرْنَا هُوَ مَحْضُ (٥) الْإِيمَانِ

٥ [١٤٧] أَضِوْ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْتًا ، لأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا حُمَمَةً (٢) أَحَبُ إِلَيْهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْتًا ، لأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا حُمَمَةً (٢) أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ : «ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ» . [الثالث : ٦٥]

٥[١٤٦] [التقاسيم: ٤٣٧٧] [الموارد: ٤٢] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٣٣] [التحفة: م سي ١٢٣٩٨-م ١٢٤٤٦-م سي ١٢٦٠٠- د ١٢٦٥٧- سي ١٢٨١٣]، وسيأتي برقم: (١٤٧)، (١٤٩).

<sup>1 [1/3/1]</sup> 

<sup>(</sup>١) «أشياء» في (د): «شيئا».

<sup>(</sup>٢) «بها» في (د) : «به» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «رسول الله» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) الصريح: الخالص من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: صرح).

<sup>(</sup>٥) المحض: الخالص من كل شيء. (انظر: النهاية ، مادة: محض).

<sup>0 [</sup>١٤٧] [التقاسيم: ٣٧٨] [الموارد: ٤٣] [الإتحاف: حب حم ١٨٢٣٤] [التحفة: م سي ١٢٣٩٨-م ١٢٤٤٦ - م سي ١٢٦٠٠ - د ١٢٦٥٧ - سي ١٢٨١٣]، وتقدم: (١٤٦) و سيأتي: (١٤٩).

<sup>(</sup>٦) الحممة: الفحم. (انظر: النهاية، مادة: حمم).



قَالُ اللهِ عَامَ خَيْفَ : إِذَا وَجَدَ الْمُسْلِمُ فِي قَلْبِهِ أَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَحِلُّ لَهُ النُّطْقُ بِهَا ، مِنْ كَيْفِيَّةِ الْبَارِي جَلَقَيَّلًا ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ ، فَرَدَّ ذَلِكَ عَنْ (١) قَلْبِهِ بِالْإِيمَانِ النُّطْقُ بِهَا ، مِنْ كَيْفِيَّةِ الْبَارِي جَلَقَيَّلًا ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ ، فَرَدَّ ذَلِكَ عَنْ (١) قَلْبِهِ بِالْإِيمَانِ النَّيْءِ مِنْهَا ؛ كَانَ رَدُّهُ إِيَّاهَا مِنَ الْإِيمَانِ ، بَلْ هُوَ مِنْ صَرِيحِ الْإِيمَانِ ، لَا أَنَّ خَطَرَاتٍ مِثْلَهَا مِنَ الْإِيمَانِ .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْرِضَ بِقَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ بَعْدَ أَنْ يَرُدَّهَا ، مِنْ عَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ عَلَىٰ مَا وَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (٢)

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا وَصَفْنَا وَحُكْمَ الْمُحَدِّثِ إِنْ الْمُحَدِّثِ إِنْ الْمُهَالَةُ إِنَّامًا بِهِ سِيَّانِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ

٥ [١٤٩] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَحَدَنَا لَيُحَدِّثُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَحَدَنَا لَيُحَدِّثُ لَيُحَدِّثُ لَيْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ : «أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ ذَاكَ صَرِيحُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ ، يَعْظُمُ عَلَى أَحَدِنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ : «أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ» .

<sup>(</sup>١) «عن» في الأصل: «على» . [١/ ١١٤ ب].

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١٤٨] [ التقاسيم: ٧٩٧ ] [ الموارد: ٤٦] [ الإتحاف: حب حم ٧٩٣٣] [ التحفة: سي ٥٠١].

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن الهاد» ليس في الأصل، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٨١).

열[/이/기]

٥ [١٤٩] [التقاسيم: ٤٣٧٩] [الموارد: ٤٤] [الإتحاف: حب حم ١٨٣٣٤] [التحفة: م سي ١٢٣٩٨ م. ١٢٣٩٨] [التحفة: م سي ١٢٣٩٨ م. ١٢٤٤] .





#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٥٠] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْمُنْ نِوِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ وَعِدَّةُ (١) ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ عَثَّامٍ يَقُولُ: أَتَيْتُ سُعَيْرَ بنَ الْخِمْسِ أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثِ الْفَسُوسَةِ سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ عَثَّامٍ يَقُولُ: أَتَيْتُ سُعَيْرَ بنَ الْخِمْسِ أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثِ الْوَسُوسَةِ فَلَمْ يُحَدِّنْنِي ، فَأَدْبَرْتُ أَبْكِي ، ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ: تَعَالَ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ فَلَمْ يُحَدِّنْنِي ، فَأَدْبَرْتُ أَبْكِي ، ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ: تَعَالَ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِي الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ ، لَوْ حَرَّ (٢) مِنَ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ ، لَوْ حَرَّ (٢) مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ (٣) ، قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ».

[الثالث: ٢٥]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالْإِقْرَارِ لِلَّهِ جَانَتَهَ إِبِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَلِصَفِيَّهِ عَلَيْ بِالرِّسَالَةِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٥ [١٥١] أخبر الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السَّامِيُ (٤) بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَرُ السَّامِيُ (٤) بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) هِشَامُ بْنُ عُرْوةَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمَذْحِجِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُولَ : اللَّهُ عَلَيْهُ ولَ : اللَّهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ فَيَقُولَ : اللَّهُ ، فَيَعُولَ : اللَّهُ ، فَيَقُولَ : اللَّهُ ، فَيَعُولَ : اللَّهُ ، فَيُعْمَلُ : أَمْنُ خَلَقَ اللَّهُ ، فَيِرْسُلُوهِ ، فَيَعُولَ : اللَّهُ ، فَيَعْمُولَ : اللَّهُ ، فَيَعُولُ : اللَّهُ ، فَيَعُولَ : اللَّهُ اللَّهُ ، فَيَعْلَ اللَّهُ ، فَيَعُولُ : اللَّهُ ال

٥ [ ١٥٠] [التقاسيم: ٤٣٨٠] [الإتحاف: حب ١٢٩٩٢] [التحفة: م سي ٩٤٤٦].

<sup>(</sup>١) «وعدة» تصحف في «الإتحاف» إلى : «وعبدة» .

١١٥/١]٩

<sup>(</sup>٢) خر: سقط. (انظر: النهاية ، مادة: خرر). (٣) بعد «يتكلم» في (ت): «به».

<sup>0[</sup>١٥١][التقاسيم: ١٥٦١][الموارد: ٤١][الإتحاف: حب حم ٢٢٢٨].

<sup>[</sup>ハイル]]

<sup>(</sup>٤) «السامي» في الأصل: «الشامي» وهو تصحيف. وينظر «الإتحاف». وقد ذكره المصنف في غير موضع من كتابه هذا بالسين المهملة؛ ينظر الأحاديث: (٧٠٩٤، ٤٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في «الإتحاف» : «حدثنا» ، وقوله : «قال : أخبرنا» وقع في (د) : «عن» .

<sup>(</sup>٦) «حس» في (د): «أحس». وهما لغتان ، بمعنى : علم وأيقن . ينظر : «شرح مسلم» للنووي (١/ ٩٩).





#### ٣- بَابُ فَضْلِ الْإِيمَانِ

٥ [١٥٢] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رِيَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ ذَكْ وَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا رِيَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ ذَكْ وَانَ السَّمَّانِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ١ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ فَقَالَ : «نَادِ فِي النَّاسِ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » ، فَحَرَّجَ فَلَقِيهُ عُمَرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قُلْتُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : ارْجِعْ ، فَأَبَيْتُ ، فَلَهَزَنِي لَهُ رَةً فِي صَدْرِي بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : ارْجِعْ ، فَأَبَيْتُ ، فَلَهَزَنِي لَهُ رَةً فِي صَدْرِي الْمُهَا (٢) ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَجِدْ بُدًّا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَعَثْتَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : الْحَمْ وَا وَحَشُوا (٣) ، فَقَالَ (٤) عَلَا وَكَذَا ؟ قَالَ : الْعَمْ اللَّهِ ، بَعَثْتَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : الْحَمْ وَا وَحَشُوا وَخَشُوا ") ، فَقَالَ (٤) عَلَا اللَّهِ ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ طَمِعُوا وَحَشُوا (٣) ، فَقَالَ (٤) عَقَالَ (٤) عَلَا . «اقْعُدْ» .

[الثالث: ٢٦]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ (٥)

٥ [١٥٣] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: وَاللَّهِ ، أَي اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: اللَّهِ ، أَي اللَّهِ ، وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ١٤٠ .

٥ [١٥٢] [التقاسيم: ٣٨١٠] [الموارد: ٧] [الإتحاف: خز حب ٢٦٣٩].

<sup>(</sup>١) «محرر» في الأصل: «محرِز» وهو خطأ. وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٩٥)، «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ١٦٨)، «توضيح المشتبه» (٨/ ٧٤).

١١٦/١١٠ ب].

<sup>(</sup>٢) «ألمها» في (ت): «آلَمَتْها» ، والمثبت مبتدأ مؤخر.

<sup>(</sup>٣) «وخشوا» في (د): «وخبثوا».(٤) بعد «فقال» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) مقابل هذه الترجمة في حاشية الأصل: «لا أعلم في كتاب التقاسيم والأنواع نوعا مصدرا بمثل هذه الترجمة إلا هذا».

٥ [١٥٣] [التقاسيم: ٩] [الإتحاف: مي جا حب ط حم ١٧٦٦٩] [التحفّة: خ م س ق ١٢٠٠٤]، وسيأتي برقم: (٤٣١٩)، (٤٦٢٤).

١ [١/٧١١]] .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاوَ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي ذَرِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ بِوَاوِ وَصْلٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاوٌ بِمَعْنَى ثُمَّ

٥ [١٥٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا ، فَقَالَ : سَعَيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : سُعِيدِ بُنِ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : «فُمَّ حَجٌّ مَبُرُورٌ (۱) ». [الأول : ٢]

#### ٤- بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ

٥ [٥٥٥] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ صَعْدِ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلُ عَلَىٰ جَمَلٍ ، فَأَنَاخَهُ (٢) أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلُ عَلَىٰ جَمَلٍ ، فَأَنَاخَهُ (٢) فَي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلُ عَلَىٰ جَمَلٍ ، فَأَنَاخَهُ (٢) فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ (٣) ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ (٤) : أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُتَكِى عُنَا لَلْهُ الرَّجُلُ : بَيْنَا لَلهُ الرَّجُلُ : بَيْنَا لَلهُ الرَّجُ لُ : هَذَا الْأَبْيِضُ الْمُتَّكِى عُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُ لُ :

٥ [ ١٥٤] [التقاسيم : ١٠] [الإتحاف : مي حب حم ١٨٦٦٦] [التحفة : م س ١٣٢٨- ت ١٥٠٦٠ - خ م س ١٣١٨) ، وسيأتي : (٢٦١٥) .

<sup>(</sup>١) المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الذنوب، وقيل: المقبول مقَابَل بالبِرّ والثواب. (انظر: النهاية، مادة: برر).

٥ [١٥٥] [التقاسيم: ٣٣٤٤] [الإتحاف: خز حب ش حم ١٢٠٣] [التحفة: خ د س ق ٩٠٧]، وسيأتي: (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) الإناخة : إبراك البعير وإنزاله على الأرض . (انظر : اللسان ، مادة : نوخ) .

<sup>(</sup>٣) العقل: الشد بالعقال، وهو الحبل الذي يعقل (يربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

<sup>(</sup>٤) «لهم» ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية منسوبًا لنسخة .

١١٧/١]٩

ظهرانيهم: بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدًا، ومعناه أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا منهم وراءه... واستعمل في الإقامة بين القوم مطلقًا. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).





يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: "قَدْ أَجَبْتُكَ" (1) ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالْمَصْالَةِ ، فَلَا تَجِدَنَ (٢) عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: "سَلْ مَا بَدَا لَكَ" ، فَقَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ (٢) بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ"، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ"، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّه ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصَّلُواتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: "اللَّهُمَ نَعَمْ"، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّه ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصَّلُواتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ"، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّه ، اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلْهُ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً أَخُو بَنِي مَا جِنْتَ بِهِ ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي مَا جِنْتَ بِهِ ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً أَخُو بَنِي مَا جِنْتَ بِهِ ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً أَخُو بَنِي مِنْ تَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً أَخُو بَنِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً أَخُو وَبَنِي مَا عَرْنِ بَكُور.

٥ [١٥٦] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُقَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُظَّابِ الْبَلَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ اللَّهِ عَنْ حَدَّثَنَا ثَابِيتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَهُ ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَأَتَاهُ رَجُلُ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ فَيَسْأَلَهُ ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَأَتَاهُ رَجُلُ مَنْ عَلَى اللَّهَ أَنسَلَكَ ، فَأَن يَعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ فَيَسْأَلَهُ ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْ عَلَى اللَّهَ أَنسَلَكَ ، قَالَ : هَمَنْ خَلَقَ السَّمَاء ؟ قَالَ : «اللَّهُ » ، قَالَ : فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاء ؟ قَالَ : «اللَّهُ » ، قَالَ : فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ ؟ قَالَ : «اللَّهُ » ، قَالَ : فَمَنْ خَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْجِبَالَ ؟ قَالَ : «اللَّهُ » ، قَالَ : فَمَنْ خَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْجِبَالَ ؟ قَالَ : «اللَّهُ » ، قَالَ : هَمَنْ خَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْجِبَالَ ؟ قَالَ : «اللَّهُ » ، قَالَ : «اللَّهُ » ، قَالَ : «إللَّه » ، قَالَ : قَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاء وَالْأَرْضَ ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ ، وَجَعَلَ الْمُتَافِعَ ؟ قَالَ : «اللَّه » ، قَالَ : «إللَّه » ، قَالَ : «إللَّه » ، قَالَ : قَبِي خَلَقَ السَّمَاء وَالْأَرْضَ ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ ، وَجَعَلَ الْمُعَالَ الْمُنْ الْمُلَا وَالْمُ الْمُنْ مُعْمَلًا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُعَلَى الْمُلَالَة وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلَى الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلُهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُسَالَعُ ا

<sup>(</sup>١) «أجبتك» في الأصل: «أجيتك».

<sup>(</sup>٢) الوجد: الغضب والحزن ، والحب -أيضًا . (انظر: النهاية ، مادة: وجد) .

<sup>(</sup>٣) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية ، مادة: نشد).

합[//사/기]

٥[١٥٦] [التقاسيم: ٨٣٩] [الإتحاف: مي حب عه حم ٦٢٤] [التحفة: خت م ت س ٤٠٤]، وتقدم: (١٥٥).

#### الْإِجْنِينَالُ فِي تَقْرِيلُ عِيكِ أَنْ الْإِجْنِينَالُ فِي تَقْرِيلُ عَلَيْكُ أَيْنَ حَبَّالًا الْ



فِيهَا هَذِهِ الْمَنَافِع ، اللّهُ أَرْسَلَك؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا ، قَالَ: «صَدَقَة فِي أَمْوَالِنَا ، قَالَ: «صَدَق» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ، اللّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «عَمْ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَدَقَة فِي أَمْوَالِنَا ، قَالَ: «صَدَق» ، قَالَ: فَبِالَّذِي الْاسَلَكَ ، اللّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي مَنَتِنَا ، قَالَ: «صَدَق» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ، اللّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالَ: «صَدَق» ، قَالَ: فَبِالَّذِي رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالَ: «صَدَق» ، قَالَ: فَبِالَّذِي رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالَ: «صَدَق» ، قَالَ: فَبِالَّذِي رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالَ: «صَدَق» ، قَالَ: فَبِالَّذِي رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالَ: «صَدَق» ، قَالَ: فَبِالَذِي بَعَثَكَ بِالله أَنْ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله عَلَىٰ إِلَاهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الْجَنَّةُ الْبَعْفَى قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : «لَئِنْ صَدَق لَيَدْخُلَنَ الْجَنَّة الْجَانَ الْجَاقَة الْ الله عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَمْ لَا أَنْ عُلَىٰ الْجَاقَة الْمَا عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَ

[الأول: ٣]

قَالَ البُوطَّمُ ﴿ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِ مِثْلُ: الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ، وَالإِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ﴿ ، وَالصَّوْمِ الْفَرْضِ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ.

٥ [١٥٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَعْبِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَحْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، وَإِذَا فَعَلُوهَا فَأَحْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ تُوْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُوْمَ مِنْ أَوْلَ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُورَالِ النَّاسِ (١١)» . [الأول: ٤]

١١٨/١] أ

압[١/٩/١]]

٥ [١٥٧] [التقاسيم: ٨٤٠] [الإتحاف: مي خز عه حب قط ش حم ٩٠٢٢] [التحفة: ع ٢٥١١]، وسيأتي: (٢٤١٨) (٧١٣).

<sup>(</sup>١) كرائم أموال الناس: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ، والمفرد: كريمة . (انظر: النهاية ، مادة: كرم).





قَالَ البُومَامِ ﴿ النَّفُ : هَذَا النَّوْعُ: مِثْلُ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَىٰ بَعْضِ الْمَافِلِينَ الْبَالِغِينَ ﴿ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ .

ه [١٥٨] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَبَّالًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ : الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ تُودَعُلُ اللَّهِ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ تُودَعُلُ اللَّهُ ، فَأَنْ اللَّهُ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ : الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ تُودَعُلُ اللَّهُ ، فَأَنْ اللَّهُ ، وَأَنْ تُودُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ مُتَم رَا عَبُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُودُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْمُقَالَةُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ البُوطَّمُ: رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ ، وَأَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ

٥ [١٥٩] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْ

١١٩/١]٥ ب].

٥ [١٥٨] [التقاسيم: ١] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ٩٠٣٤] [التحفة: د ٦٣٣٣- خ م د ت س ٦٥٢٤ م من س ٢٥٢٤ من س ٢٥٢٨).

<sup>(</sup>١) مضر: قبيلة عربية . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٤٥) .

<sup>(</sup>٢) **الدباء**: القرع، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة: دب).

<sup>(</sup>٣) الحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله . (انظر: النهاية ، مادة : حنتم) .

<sup>(</sup>٤) النقير: جذع النخلة ينقر وسطه، ثم يخمر فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير مسكرًا. (انظر: النهاية، مادة: نقر).

<sup>(</sup>٥) المقير: الإناء الذي طُلي بالقار، وهو: الزفت. (انظر: النهاية، مادة: قير).

<sup>0 [</sup> ١٥٩ ] [ التقاسيم : ٢ ] [ الإتحاف : خز حب عه ١٠٠٤٢ ] [ التحفة : ت ٦٦٨٢ - م ٧٠٤٧ - م ٧٤٢٩ - خ م ت س ٧٣٤٤ ] ، وسيأتي : (١٤٤٢ ) .

②[1/・71]]

#### الإخسان في مَقْرِبُ بِصِينَ الرَّحِيَّانَ





الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِيدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ : أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي يَحَدِّثُ طَاوُسًا ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ : أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَقُولُ : «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ، وَإِقَامِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَقُولُ : «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ، وَإِقَامِ السَّادَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَحَجًّ الْبَيْتِ» .

قَالُ البِعامِ : هَذَانِ حَبَرَانِ حَرَجَ خِطَابُهُمَا عَلَى حَسَبِ الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ ذَكَرَ الْإِسْلَامَ وَعَدَّهُ خَمْسَ خِصَالٍ ، وَهَذَا مِمَّا (١) الْإِيمَانَ ، ثُمَّ عَدَّهُ أَرْبَعَ خِصَالٍ ، وَهَذَا مِمَّا (١) الْإِيمَانَ ، ثُمَّ عَدُهُ أَرْبَعَ خِصَالٍ ، وَهَذَا مِمَّا (١) نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ، وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ، وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيًا عَمًا وَرَاءَهُ ، وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ ﷺ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا عُدَّ فِي خَيْرِ خَبَرٍ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنَ الْإِيمَانِ لَيْسَتْ فِي خَيْرِ اللهِ عَبَاسٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ١٤ .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ

٥ [١٦٠] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٌ يَوْمًا بَارِزَا لِلنَّاسِ ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ يَمْشِي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَلِقَائِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ» ، قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : «لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَة ، وَتُصُومُ رَمَضَانَ » ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ : «أَنْ تَوْاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَمَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَمَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : شَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَسَأُحَدِّثُكُ عَنْ أَشْرَاطِهَا هُ : إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ وَلَا اللَّهِ شَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَمَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : هَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَسَأُحَدُثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا هُ : إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ وَلَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَسَأُحَدُ ثُلُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا هُ : إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَا فَيَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَسَأُحَدُثُكُ عَنْ أَشْرَاطِهَا هُ : إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَا وَلَا مَا الْمَالُولُ الْمَالَةُ وَلَا السَّاعِلُ ، وَسَأَحُدُ ثُلُكَ عَنْ أَلْمُ الْمَالَا الْمَالَا الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمُنْ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالِ اللْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمُنْ الْمُ الْمَالَا الْمَلْمَ اللَّهُ الْمُعْرَالَ الْمَالِعُهُ اللْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَا الْمَالِلَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَى الْ

<sup>(</sup>١) «مما» في (س) (١/ ٣٧٥) خلافا لأصله: «ما».

١٢٠/١]١

<sup>0 [</sup> ١٦٠ ] [ التقاسيم : ٣٨١٧ ] [ الإتحاف : خز حب حم ٢٠٣٤٣ ] [ التحفة : م ١٤٩١٥ - خ م ق ١٤٩٢٩ - دس ١٤٩٣٣ ] .

١٢١/١٢١ أ]. الأشراط: جمع شرط بالتحريك، وهي: العلامات. (انظر: النهاية، مادة: شرط).

#### إِن الْمِنْ الْإِينَانِ





رَبَّتَهَا (١) ، وَرَأَيْتَ الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ رُءُوسَ النَّاسِ ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقهان : ٣٤]» الآية ، ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَقَالَ : «ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ» . [الثالث : ٢٦]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ اسْمَانِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، يَشْتَمِلُ ذَلِكَ الْمَعْنَىٰ عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ مَعًا

٥ [١٦٦١] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي قَزَعَة ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَة ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّا لُلْهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّىٰ حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا آتِيَكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّىٰ حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا آتِيكَ ، فَمَا الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ ؟ قَالَ : «الْإِسْلَامُ » قَالَ : وَمَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلَّهِ ، وَأَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلَّهِ ، وَأَنْ تُصلِيمَ قَلْبَكَ لِلَّهِ ، وَأَنْ تُصلِيمَ قَلْبَكَ لِلَّهِ ، وَأَنْ تُصلِيمَ اللَّهُ وَصَلَة ، أَخَوانِ تَوْبَةً أَشْرَكَ (٣) بَعْدَ إِسْلَامِهِ ١٤ . (الثالث : ١٥] الثالث : ١٥]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ

٥ [١٦٢] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الْمُسْلِمُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ : «الْمُسْلِمُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» . [الثالث : ١٣]

<sup>(</sup>١) الرب: السيد. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

<sup>0[</sup>١٦١] [التقاسيم: ٤٤٤٥] [الموارد: ٢٨] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٦٨٠٢] [التحفة: س ١١٣٩٧- س ١١٣٩٥] . س ١١٣٩٥ من ١١٣٩٨ من المالات عن المالات من المالات المالات من المالات من المالات المالات من المالات المالات من المالات المالا

<sup>(</sup>٢) قوله: «لا يقبل الله» وقع في (د): «لا تُقبل».

<sup>(</sup>٣) قوله: «توبة أشرك» في الأصل: «أشرك توبة».

١٢١/١]١ ب].

و ١٦٢] [التقاسيم: ٣٧٢٤] [الإتحاف: حب ط حم ١٩٣٦] [التحفة: م ت س ١٢٧٣٩ - خ ١٣٨٤٧]،
 وسيأتي: (١٦٣) (١٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (س) (١/ ٣٧٨): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) المعنى: واحد الأمُّعاء وهي المُصارِين. (انظر: النهاية، مادة: معا).

#### الإخبينان في تقريل بصحيت الرجيان





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الْعُمُومِ وَالْقَصْدُ فِيهِ الْخُصُوصُ ، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ النَّاسِ لَا الْكُلَّ

٥ [١٦٣] أخبرنا عُمَرُ بن سَعِيدِ بنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ (٢) ، فَشَرِبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ مِلَابَهَا ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَحْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثَمَّ أَمْرَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَلَهُ وَلُهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مِعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مِعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مَعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مِعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مَعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مَعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مِعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مَعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي مَعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَ شُرَبُ فِي مِعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَ شُرَبُ وَلِي الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فَيْ مِنْ مَا مُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَا الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فَي مِنْ مَا مُنْ مِنْ مَا مَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ يَشْرُبُ فَيْ مِنْ مَا مِنْ مُ مَا مُرْكُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَمْ لَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ يَسُولُ اللَّهُ عَامِ الللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَلْكُولُولُ اللَّهُ وَلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ بَيْنَهُمَا فُرْقَانٌ

ه [١٦٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ : «أَوْ أَعْطَيْتَ فُلَانًا ، وَلَمْ تُعْطِ فُلَانَا شَيْنًا وَهُ وَمُؤْمِنٌ ، فَقَالَ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ : «أَوْ مُسْلِمٌ » . قَالَهَا ثَلَانًا ، وَلَمْ تُعْطِ فُلَانَا شَيْنًا وَهُ وَمُؤْمِنٌ ، فَقَالَ اللَّهُ وَلُكُونَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: نَرَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ ، وَالْإِيمَانَ الْعَمَلُ .

٥ [١٦٣] [التقاسيم: ٣٧٢٥] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣٢] [التحفة: م ت س ١٢٧٣٩ -خ ١٣٨٤٧]، وتقدم: (١٦٢) و سيأتي: (٢٦٨).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (س) (١/ ٣٧٩): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) ضافه: نزل به . (انظر: النهاية ، مادة: ضيف) .

합[1/ 77 / 1].

<sup>(</sup>٣) «فحلبت» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) الحلاب: اللبن، والإناء الذي يحلب فيه اللبن. (انظر: النهاية، مادة: حلب).

<sup>0[178][</sup>التقاسيم: 3888][الإتحاف: عه حب حم ٥٠٧٣][التحفة: خ م دس ٣٨٩١]. 1 [١/ ١٢٢ ب].





### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادً لِلْخَبَرَيْنِ (١) اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

٥ [١٦٥] أخب را ابن قُتَيْبَة ، قال : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ (٢) ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَىٰ يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ (٣) مِنِي بِشَجَرَةٍ وَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَقْتُلُهُ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَكُ اللَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَقْتُلُهُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا تَقْتُلُهُ ؛ فَإِنْ قَالَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا تَقْتُلُهُ ؛ فَإِنْ قَالَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَقْتُلُهُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ : «لَا تَقْتُلُهُ ؛ فَإِنْ قَالَهُ إِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلُ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولُ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ١٤» . وَاللَّهُ مُؤْلِلَةٍ فَالَ اللَّهِ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولُ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ١٤» .

[الثالث: ٦٥]

قَالُ أَبُوامُمْ هِ اللهِ عَلَيْهُ : "فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ" يُرِيدُ بِهِ : أَنَّكَ تُقْتَلُ قَوَدًا (٤) ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ أَسْلَمَ حَلَالَ الدَّمِ ، وَإِذَا قَتَلْتَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ صِرْتَ بِحَالَةٍ تُقْتَلُ قَوَدًا بِهِ ، لَا أَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ يُوجِبُ كُفْرَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ ؛ إِذِ اللَّهُ قَالَ : وَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨].

<sup>(</sup>١) «للخبرين» كتب مقابله في حاشية الأصل: «المراد بالخبرين: هذا الخبر الذي قبل هذا، والخبر الذي ترجمه بالخبر الدال على أن الإسلام والإيهان اسهان لمعنى واحد، يشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال؛ قبل هذا الخبر بثلاثة أحاديث».

٥[١٦٥] [التقاسيم: ٤٤٤٦] [الإتحاف: طح حب حم ١٦٩٩٨] [التحفة: خ م د س ١١٥٤٧]، وسيأتي برقم: (٤٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) «الخيار» تصحف في الأصل: «الخياز»، وينظر: «تهذيب الكمال» (١١٢/١٩).

<sup>(</sup>٣) لاذ: احتمى واستتر . (انظر : النهاية ، مادة : لوذ) .

١[١/٣٢١]]

<sup>(</sup>٤) بعد «قودًا» في (ت) : «به» .

#### الإخسِينانُ في تقريلُ صِحِيْكَ أبِي الْمِنْ الْأَنْ





### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُقِرِّ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَا

٥ [١٦٦] أخبر إلى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِية بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : كَانَتْ لِي أَبِي مَيْمُونَة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِية بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : كَانَتْ لِي غَيْنَمَةٌ تَرْعَاهَا جَارِيةٌ لِي فِي قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَةٍ (١) ، فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْم ، وَقَدْ غُنَيْمَةٌ تَرْعَاهَا جَارِيةٌ لِي فِي قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَةٍ (١) ، فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْم ، وَقَدْ ذَهَبَ الذِّبْ مِنْهَا بِشَاةٍ ، وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ ٣ كَمَا يَأْسَفُونَ ، فَصَكَكُتُهَا (٢) صَكَّة ، فَعَظُم ذَلِكَ عَلَيً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقُلْتُ : أَفَلَا أُعْتِقُهَا ؟ قَالَ : «اَنْتِنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «أَعْتِقُهَا فَإِنَهَا مُؤْمِنَةٌ» .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى

ه [١٦٧] أخبن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْ فَلْ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «الْإِيمَانُ بِضْعٌ (٣) وَسِتُونَ شُعْبَةً ، أَرْفَعُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ (١٠) الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيتِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » . [الأول: ١]

٥[١٦٦] [التقاسيم: ٤١٢٦] [الإتحاف: خز حب ١٦٧٨٦] [التحفة: م د س ١١٣٧٨]، وسيأتي: (٢٤٢).

<sup>(</sup>١) الجوانية: أرض من عمل المدينة، من جهة الفرع، وقيل: موضع قرب أحد في شامي المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٣).

١٢٣/١]. آسف: أغضب. (انظر: النهاية، مادة: أسف).

<sup>(</sup>٢) الصك: الضرب بشدة على الوجه. (انظر: اللسان، مادة: صكك).

٥ [١٦٧] [التقاسيم: ٦] [الإتحاف: حب حم ١٨١٦] [التحفة: ع ١٢٨١٦ - ت ١٢٨٥] ، وسيأتي برقم: ( ١٦٨) ، (١٨٣) ، (١٩٢) .

<sup>(</sup>٣) البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. (انظر: النهاية ، مادة: بضع).

<sup>(</sup>٤) الإماطة: التنحية والإبعاد. (انظر: النهاية ، مادة: ميط).



قَلُ الْبُعَا مِنْ اللَّهُ وَالْمَ النَّبِيُ وَ الْمُخَالُ الْحُبَرِ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، فَجَعَلَهُ أَعْلَى الْإِيمَانِ هَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى السَّيْءِ الَّذِي هُو نَفْلُ لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، فَجَعَلَهُ أَدْنَى الْإِيمَانِ، فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ – كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَأُمَّا الشَّكُ فِي أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ الْمُخَاطِينَ فِي كُلِّ الْمُخَاطِينَ فِي بَعْضِ الْمُخْوالِ ، وَكُلَّ شَيءُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ السَّلْيَ مَنْ السَّلْ فِي الْمُؤْضِعِ ، وَلَمْ يَشُكُ ، وَإِنَّمَا مُنَعْ الْمُؤْفِعِ ، وَلَمْ يَشُكُ ، وَإِنَّمَا مُنَعْرَا اللَّهُ عَلَى خَبِرِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ؟ لِنُبَيِّنَ أَنَّ الشَّكَ فِي الْحَبَرِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ وَاللَّهُ عَبِلُ اللَّهُ عَلَى خَبِرِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ؟ لِنُبَيِّنَ أَنَّ الشَّكَ فِي الْحَبَرِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ لَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ

٥ [١٦٨] أخب راع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي عَامٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنْ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً (٤) ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » . [الأول: ١]

합[// 37/ أ].

<sup>(</sup>١) بعد «على» في (س) (١/ ٣٨٥): «بعض» ، وضرب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله : «وكل شيء فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال» ليس في (ت) ، (س) .

<sup>(</sup>٣) «من» ليس في (س) (١/ ٣٨٦) خلافا لأصله.

١٢٤/١]٩ ب].

٥[١٦٨] [التقاسيم: ٧] [الإتحاف: حب حم ١٨١٦]، وتقدم برقم: (١٦٧) وسيأتي برقم: (١٨٣)، (١٩٢)).

<sup>(</sup>٤) الشعبة: الطائفة من كل شيء ، وقطعة منه . (انظر: النهاية ، مادة : شعب) .



TTA

قَالَ ابوطاتم: اخْتَصَرَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ هَذَا الْخَبَرَ، فَلَمْ يَذْكُرْ ذِكْرَ الْأَعْلَىٰ وَالْأَدْنَىٰ مِنَ الشُّعَبِ، وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ ذِكْرِ السِّتِّينَ دُونَ السَّبْعِينَ ، وَالْخَبَـرُ فِي بِضْع وَسَـبْعِينَ خَبَـرٌ مُتَقَصَّى صَحِيحٌ لَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ ، وَخَبَرُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ خَبَرُ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصَّى (١)، وَأَمَّا الْبِضْعُ: فَهُوَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَىٰ أَحَدِ أَجْزَاءِ الْأَعْدَادِ؛ لِأَنَّ الْحِسَابِ بِنَاقُهُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الْأَعْدَادِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّرْكِيبِ، فَالْأَعْدَادُ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى التَّسْعَةِ ، وَالْفُصُولُ هِيَ الْعَشَرَاتُ وَالْمِئُونُ ١ وَالْأُلُوفُ ، وَالتَّرْكِيبُ مَا عَدَا مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ تَتَبَّعْتُ مَعْنَى الْخَبَر مُدَّة ، وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ لَهُ يَتَكَلَّمْ قَطُّ إِلَّا بِفَائِدَةٍ ، وَلَا مِنْ سُنَنِهِ شَيْءٌ لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهُ ، فَجَعَلْتُ أَعُدُّ الطَّاعَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ ، فَإِذَا هِي تَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا الْعَدَدِ شَيْئًا كَثِيرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى السُّنَنِ فَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ عَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ ، فَإِذَا هِيَ تَنْقُصُ مِنَ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ الـدَّفَّتَيْنِ مِـنْ كَلَامِ رَبُّنَا ، وَتَلَوْتُهُ آيَةً آيَةً بِالتَّدَبُّرِ ، وَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ عَدَّهَا اللَّهُ جَلَقَيَلًا مِنَ الْإِيمَانِ ، فَإِذَا هِيَ تَنْقُصُ عَنِ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ ، فَضَمَمْتُ الْكِتَابِ إِلَى السُّنَنِ ، وَأَسْقَطْتُ الْمُعَادَ مِنْهَا ، فَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ عَدَّهُ اللَّهُ جَاثَةً ﴿ مِنَ الْإِيمَانِ فِي كِتَابِهِ ، وَكُلُّ طَاعَةٍ جَعَلَهَا رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْإِيمَانِ فِي سُنَنِهِ تِسْعُ (1) وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا يَنقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَعَلِمْتُ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ فِي ١٥ الْخَبَرِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ ، فَذَكَرْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِكَمَالِهَا بِذِكْرِ شُعْبَةٍ شُعْبَةٍ (٣) فِي كِتَابِ «وَصْفِ الْإِيمَانِ وَشُعَبِهِ» بِمَا أَرْجُو أَنَّ فِيهَا (٤) الْغُنْيَةَ لِلْمُتَأَمِّلِ إِذَا تَأَمَّلَهَا، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْرَارِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ بِشُعَبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَيْ قَالَ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً: أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»،

1 [1/07/1]

<sup>(</sup>١) بعد «متقصى» في (ت): «صحيح لا ارتياب في ثبوته».

<sup>(</sup>٢) «تسع» صحح عليه في الأصل.

١٢٥/١]٩

<sup>(</sup>٣) قوله: «شعبة شعبة» وقع في (س) (١/ ٣٨٨): «شعبه».

<sup>(</sup>٤) «فيها» في (ت) : «فيه» .





فَذَكَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِهِ، هِي كُلُّهَا فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ؛ لِأَنَّهِ لَمْ يَقُلْ: وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَالْإِيمَانُ بِمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَالْمَايُشُ مِنَا يُشْفِهُ هَذَا مِنْ أَجْزَاءِ هَذِهِ الشُّعْبَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ ذِكْرِ جُزْءِ وَاحِدٍ مِنْهَا، حَيْثُ وَمَا يُشْفِهُ هَذَا مِنْ أَجْزَاءِ هَذِهِ الشُّعْبَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ ذِكْرِ جُزْءِ وَاحِدٍ مِنْهَا، حَيْثُ قَالَ: «أَعْلَمُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ سَائِرَ الْأَجْزَاءِ مِنْ هَذِهِ الشُّعْبَةِ (١) كُلُّهَا مِنَ الْإِيمَانِ، ثُمَّ عَطَفَ فَقَالَ: «وَأَدْنَاهَا لِلْمُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، فَدَلَّ الشَّعْبَةِ (١) كُلُّهَا مِنْ أَجْزَاءِ شُعِهِ (٣)، هِي نَفْلُ ٣ كُلُّهَا لِلْمُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، فَدَلَّ فَذَكَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ شُعِهِ (٣)، هِي نَفْلُ ٣ كُلُّهَا لِلْمُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، فَدَلَّ فَذَكَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ التَّتِي هِي مِنْ هَذِهِ الشُعْبَةِ، وَكُلِّ جُزْء مِنْ أَجْزَاءِ الشَّعبِ الشُعْبَةِ، وَكُلِّ جُزْء مِنْ أَجْزَاءِ التَّتِي هِي مِنْ هَذِهِ الشُعْبَةِ، وَكُلِّ جُزْء مِنْ أَبْنِ الْجُزْأَءِ اللَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ اللَّذَيْنِ هُمَا مِنْ أَعْلَى الْإِيمَانِ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» فَهُوَ لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَىٰ شَيْءٍ بِكِنَايَةِ سَبَيِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ (٤) الْحَيَاءَ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنْسَانِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُشُرُ ذَلِكَ (٥) فِيهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحَيَاءِ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ اسْتِوَاوُهُمْ عَلَىٰ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحَيَاءِ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ اسْتِوَاوُهُمْ عَلَىٰ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهِ ؛ صَحَّ أَنَّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ إِنَّ أَكْثَرَ كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَتَالًى كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَتَلًى كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَتَلَى كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَتَلًى كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَتَلًى كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَتَلًى كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَلْكَلَ كَانَ إِيمَانُهُ أَزْيَدَ، وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَلَى كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ عَنْ وَجِدَ فِيهِ مِنْهُ اللَّهُ الْمَانُهُ أَنْ قَصَ.

وَالْحَيَاءُ فِي نَفْسِهِ هُوَ السَّيْءُ الْحَائِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُبَاعِدُهُ مِنْ رَبِّهِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْحَيَاءِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ اللهِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ اللهِ .

<sup>(</sup>١) «الشعبة» في حاشية الأصل: «الشعب» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) «وأدناها» في الأصل ، (ت): «أدناها».

<sup>(</sup>٣) «شعبه» فوقه في الأصل: «شعب» دون علامة.

합[//٢٢ 1].

 <sup>(</sup>٤) «أن» في (ت): «لأن».
 (٦) بعد «فيه» في (ت): «منه».

<sup>(</sup>٥) «ذلك» ليس في (س) (١/ ٣٨٩).

١[١/٢٦/١]٥





### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ بِذِكْرِ جَوَامِعِ شُعَبِهِمَا

٥ [١٦٩] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّريرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْن يَعْمَرَ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ ، وَقُلْنَا : لَعَلَّنَا لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّكُ فَنَسْأَلَهُ عَن الْقَدر ، فَلَقِينَا ابْنَ عُمَرَ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن ، قَدْ ظَهَرَ عِنْدَنَا أُنَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ تَقَفُّرًا ، يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ، وَأَنَّ الأَمْرَ أُنُـفٌ (١) ، قَالَ: فَإِنْ لَقِيتَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَهُمْ مِنِّي بُرَآءُ، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ ابْنُ عُمَرَ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلُ شَدِيدُ اللَّحْيَةِ ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، فَوَضَعَ رُكْبَتَهُ عَلَىٰ رُكْبَةِ النَّبِيِّ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ : «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاقِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ» ، قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَعَجِبْنَا مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ ، وتَصديقِهِ إِيَّاهُ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، حُلْوهِ وَمُرِّهِ » قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَعَجِبْنَا مِنْ سُؤَ الِهِ إِيَّاهُ ، وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي : مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي : مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا الْمَسْتُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» ، قَالَ : فَمَا أَمَارَتُهَا (٢)؟ قَالَ : «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ

٥[١٦٩][التقاسيم: ٣٧٧٥][الإتحاف: خز عه حب قط حم ١٥٥٦٦][التحفة: م دت س ق ١٠٥٧٢]، وسيأتي برقم: (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) الأمارة: العلامة. (انظر: النهاية، مادة: أمر).





الْعُرَاةَ رِعَاءً (۱) الشَّاءِ (۲) يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ: فَتَوَلَّىٰ وَذَهَبَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَ

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِكَمَالِهِ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ دُونَ أَنْ يَقْرِنَهُ الْأَعْمَالَ بِالْأَعْضَاءِ (٣)

٥ [١٧٠] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَامَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ وَهُبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ : «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ : «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَنْ الْجَنَّةَ »، فَقُلْتُ : وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ». [الثالث: ٢٦]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ بِمَكَّةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ نُزُولِ الْأَحْكَامِ

ه [۱۷۱] أَخْبُ رُا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ﴿ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْ بِ قَالَ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا

<sup>(</sup>١) الرعاء: جمع راع ، ويجمع على رعاة أيضًا . (انظر: النهاية ، مادة: رعى) .

<sup>(</sup>٢) الشاء: جمع شاةً ، وهي: أنثى الضأن. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: شوه).

١٢٧/١] و [١/ ١٢٧

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «هذا الخبر ثان في ترتيب التقاسيم بالنسبة إلى أول حديث ذكرته من كتاب الإيان».

٥[١٧٠] [التقاسيم: ٣٨١١] [الإتحاف: خز عه حب ١٧٥٠٧] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥- خ م ١١٩٣٠ – خ م سي ١١٩٨٢]، وسيأتي برقم: (١٧١)، (١٩٧)، (٢١٤)، (٣٣٢٩).

<sup>0[</sup>۱۷۱] [التقاسيم: ۳۸۱۲] [الموارد: ۱۰] [الإتحاف: خز عه حب ۱۷۵۰۷] [التحفة: خ م ت سي ۱۷۹۱ - د ۱۱۹۸۷ - خ م ۱۱۹۸۰ - خ م ۱۱۹۸۰ - خ م سي ۱۱۹۸۲ - خ م سي ۱۱۹۸۲ - خ م سي ۱۱۹۸۲ )، وتقدم برقم: (۱۷۰) وسيأتي برقم: (۱۹۷) ، (۲۱٤) ، (۳۳۲۹).

요[[١٨٨١]]

#### الإجسَّلِ فَيْ تَقْرِيْكِ مِعِيْكَ الرِّحِيَّانَ



أُحُدٌ فَقَالَ : «يَا أَبَا ذَرِّ ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِي (١) ذَهَبَا أُمْسِي وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَصْرِفُهُ (٢) لِدَيْنِ» ، ثُمَّ مَسَىٰ وَمَشَيْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : «يَا أَبَا ذَرِّ» ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ (٣) ، فَقَالَ (٤): «إِنَّ الْأَكْثَرِينَ (٥) هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرَّ ، لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ "، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى (٢) تَوَارَى (٧) ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا ، فَقُلْتُ : أَنْطَلِقُ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِي فَلَبِثْتُ حَتَّىٰ جَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُدْرِكَكَ (٨) ، فَذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي ، فَقَالَ : «ذَلِكَ (٩) جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ زَنَىى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». [الثالث: ٢٦٦]

٥ [١٧٢] أخبرناه الْقَطَّانُ فِي عَقِبِهِ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ اللهُ عَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . . . مِثْلَهُ (١٠). [الثالث: ٢٦]

<sup>(</sup>١) قوله: «أحدالي» وقع في (د): «لي أحدا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلا أصرفه» وقع في (د): «إلا أن أرصده».

<sup>(</sup>٣) سعديك : معناه إجابةَ ومساعدةَ والمساعدة : المطاوعة كأنه قال : أجِيبك إجابة وأطِيعك طاعة . (انظر : الفائق) (١٧٩/٢).

<sup>(</sup>٤) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٥) قوله: «إن الأكثرين» وقع في (ت) ، (د): «الأكثرون».

<sup>(</sup>٦) قوله: «انطلق حتى» ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٧) توارئ : استتر . (انظر : اللسان ، مادة : وري) .

<sup>(</sup>٨) «أدركك» في الأصل: «أتركك» ، وفي حاشيته منسوبًا لنسخة كالمثبت ، وفي (د): «آتيك».

<sup>(</sup>٩) «ذلك» في (د) : «ذاك» .

٥ [١٧٢] [التقاسيم: ٣٨١٢] [الموارد: ١٠] [الإتحاف: خز عه حب ١٧٥٠٧].

١ [١/٨/١] ١

<sup>(</sup>١٠) في حاشية (د) بتحقيق حسين أسد (١٠٦/١) ما نصه: «من خط شيخ الإسلام ابن حجر تَعَلَّلْلهُ: هذا لا وجه لاستدراكه ؛ لأن البخاري لما ورد حديث أبي ذر من طريق حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر؛ قال عقبه : قال الأعمش : وحدثني أبو صالح ، عن أبي الدرداء ، مرسل ، =





### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّاعَاتُ مِنْ شُعَبِهِ

٥ [١٧٣] أَخْبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ رَبُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ الْعَلَى اللَّهِ اللهِ الْعَلَى الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ ﷺ: «وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ»

٥ [١٧٤] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ الْبُنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ الْبُنِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ (١) الْجَرِّ (٢) ، فَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ (١) الْجَرِّ (٢) ، فَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَنِ الْوَقْدُ – أَوْ : مِنِ الْقَوْمُ ؟» ، قَالُوا : رَبِيعَةُ ، قَالَ : «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ – أَوْ : بِالْوَقْدِ – غَيْرَ حَزَايَا (٣) ، وَلَا نَدَامَى » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ

إنها ذكرناه للمعرفة؛ فالحديث عند الأعمش، عن زيدبن وهب متصل، وعن أبي صالح، عن أبي الدرداء منقطع، أوردهما البخاري جميعًا، واعتذر عن المنقطع... الشيخ لما أن رأى ابن حبان جمعها ظن أن البخاري لم يخرج طريق... فأخرجهما هنا مستدركًا لها، ولا... والله أعلم».

٥ [١٧٣] [التقاسيم: ٣٨١٥] [الإتحاف: حب عه حم ٢٥٩٩] [التحفة: م ٢٩٧٨].

<sup>0 [</sup> ۱۷۷ ] [التقاسيم: ۳۸۱٦] [التحفة: س ٢٥٣٤ - د ٣٣٣٣ - خ م دت س ٢٥٢٤ - م ت س ٢٠٩٨]. ه [ ١٧٩ ].

<sup>(</sup>١) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٢) الجروالجرار: جمع جرة ، وهو: الإناء من الفخار. (انظر: النهاية ، مادة: جرر).

<sup>(</sup>٣) الخزايا: جمع خزيان: وهو المستحيى من أعماله. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: خزا).

<sup>(</sup>٤) «شقة» في الأصل: «مشقة».

الشقة: المسافة. (انظر: النهاية، مادة: شقق).

أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّة ، قَالَ : فَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، وَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَأَمَرَهُمْ بِاللَّإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، وَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، وَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، وَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ » قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ » ، وَالْمَزْفَتِ (١ ) . قَالَ شُعْبَةُ : وَرُبَّمَا قَالَ : وَالنَّقِيرِ ، وَرُبَّمَا وَالَ : وَالنَّقِيرِ ، وَرُبَّمَا قَالَ : وَالنَّقِيرِ ، وَرُبَّمَا قَالَ : وَالنَّقِيرِ ، وَوَالَ : "الثالث : ٢٦] قَالَ : اللَّمُ قَيِّرٍ ، وَقَالَ : "احْفَظُوهُ \* ، وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ " . (١) . قَالَ شُعْبَةُ : وَرُبَّمَا قَالَ : والثالث : ٢٦]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ ، غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ ﷺ

٥[١٧٥] أَخْبَ رُا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ وَاضِحِ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : لِإبْنِ عُمَرُ (٣) - إِنَّ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرُ! قَالَ : هَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : لِإبْنِ عُمَرُ (٣) - إِنَّ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرُ! قَالَ : هَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : لَا بْنِ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَأَبْلِغُهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَأَبْلِغُهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَأَبْلِغُهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ بُرَآءُ مِنْهُ ؟ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسُ عِنْ أَهْلِ وَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ ، وَأَنْتُمْ بُرَآءُ مِنْهُ ؟ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ لَيْسَ (٥) عَلَيْهِ سَحْنَاءُ (٢) سَفَرٍ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ فِي أُنَاسٍ ، إِذْ جَاء (٤) رَجُلٌ لَيْسَ (٥) عَلَيْهِ سَحْنَاءُ (٢) سَفَرٍ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) المزفت: الإناء الذي طُلي بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).

١[١/ ١٢٩ س].

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٠٣٤) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريقين آخرين: (١٥٨)، (٧٣٣٧).

٥[١٧٥] [التقاسيم: ٣] [الموارد: ١٦] [الإتحاف: خز عه حب قط حم ١٥٥٦٦] [التحفة: سر ٧١٢٠- م دت س ق ١٠٥٧٢]، وتقدم برقم: (١٦٩).

<sup>(</sup>٣) قوله : «يا أبا عبد الرحمن - يعني : لابن عمر ، وقع في (د) : «يعني : لابن عمر - يا أبا عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>٤) «جاء» في (د): «جاءه».

<sup>(</sup>٥) «ليس» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) السحناء: بشرة الوجه وهيئته وحاله. (انظر: النهاية ، مادة: سحن).



الْبَلَدِ (١) ، يَتَخَطَّىٰ حَتَّىٰ وَرَكَ ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَـذَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَـالَ: يَـا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ (٢): «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ (٣) الْجَنَابَةِ ، وَأَنْ تُتِمَ الْوُضُوءَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ» ، قَالَ : فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : صَدَقْت ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيزَانِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ : فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَنَا مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ: «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ (٤) كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ » ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ هَذَا<sup>(٥)</sup> ، فَأَنَا مُحْسِنٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا» ، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ الْعَالَةَ (٦) الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ، وَكَانُوا مُلُوكًا»، قَالَ: مَا الْعَالَةُ ١٠ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ؟ قَالَ: «الْعُرَيْبُ» ، قَالَ: «وَإِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ تَلِدُ رَبَّتَهَا ، فَذَلِكَ (٧) مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ» ، قَالَ: صَدَقْتَ ، ثُمَّ نَهَضَ فَوَلَّىٰ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» ، فَطَلَبْنَاهُ كُلَّ مَطْلَبٍ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَلْ تَدْرُونَ (^) مَنْ هَذَا؟ هَذَا جِبْرِيلُ السِّينَ ؛ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ ، خُنُوا عَنْهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا شُبِّهَ عَلَيَّ مُنْذُ أَتَانِي قَبْلَ مَرَّتِي هَلِهِ ، وَمَا عَرَفْتُهُ حَتَّىٰ وَلَىٰ». [الأول: ١]

<sup>(</sup>١) «البلد» في الأصل منسوبًا لنسخة: «المدينة» ، وفي الحاشية مصححًا عليه كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) «قال» في (د): «فقال» . [١/ ١٣٠ أ].

<sup>(</sup>٣) «من» في الأصل: «عن» ، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) قوله: «تعمل الله» وقع في (د): «تعبد الله».

<sup>(</sup>٥) «هذا» في (د) : «ذلك» .

<sup>(</sup>٦) العالة: الفقراء. (انظر: النهاية، مادة: عيل).

١٣٠/١]١٠

<sup>(</sup>٧) قوله: «ربتها، فذلك» وقع في (د): «ربها، فذاك».

<sup>(</sup>A) قوله: «هل تدرون» وقع في (د): «أتدرون».

#### الإخسينان في تقريب ويحية الربطان





قَالَ البَّحَامِّم: تَفَرَّدَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِقَوْلِهِ: «خُذُوا عَنْهُ»، وَبِقَوْلِهِ: «تَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ».

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ

٥ [١٧٦] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه ، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، عَصَمُوا (١) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلَّا لِللَّهُ ، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، عَصَمُوا (١) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلَّا لِللَّهُ ، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، عَصَمُوا (١) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلَّا لِللَّهُ ، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، عَصَمُوا (١) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلَّا لِللَّهُ ، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، عَصَمُوا (١) مِنِّي وَمِا اللَّهُ ، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، عَصَمُوا (١) مِنِّي وَمِا بُهُمْ عَلَى اللَّهِ » [الأول : ١]

تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ . قَالَهُ الشَّيْخُ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ بِكُلِّ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ بِهِ

٥ [١٧٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَرْعَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَرْعَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا فَيْ وَاللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا فَيْ وَمِنَا عُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " ()

<sup>0 [</sup>۱۷٦] [التقاسيم: ٤] [الإتحاف: قط حب ١٩٣٠٩] [التحفة: م ق ١٢٣٦٧ - س ١٢٤٨٢ - دت س ق ١٧٦٦ - دت س ق ١٢٥٠٦ - س ١٢٩٠٤ - دت س ق ١٢٥٠٦ - س ١٢٩٠٤ - م س ١٣٣٤٤ - م ١٢٥٠٦ ]، وسيأتي: (٢١٧) (٢١٨) (٢١٨) . (٢١٨)

١ [١/١٣١]]

<sup>(</sup>١) العصمة: المَنعة (الوقاية والحفظ)، والعاصم: المانعُ الحامي، والاعْتِصامُ: الامْتِساكُ بالشَّيء. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

٥ [١٧٧] [التقاسيم: ٥] [الإتحاف: حب قط عه ١٠١٧٨] [التحفة: خ م ٧٤٢٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر بلفظه: (٢٢٠).

قَلَ الْمُحَالُ الْمُخَاطَبِينَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تَتَبَايَنُ أَحْوَالُ الْمُخَاطَبِينَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : «حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ لِأَنَّهُ وَالْإِشَارَةُ إِلَى الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ فَوْضٌ عَلَى إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ، فَهَذَا (٢) هُ وَ الْإِشَارَةُ إِلَى الشُّعْبَةِ الَّتِي هِي فَوْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، ثُمَّ قَالَ : «وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ» ، فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُ وَ وَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، ثُمَّ قَالَ : «وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ» ، فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُ وَوْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، ثُمَّ قَالَ : «وَيُولِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، فَذَكَرَ الشَّيْءَ اللَّيْ عُلَى اللَّهُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، فَلَكَ الشَّيْءَ اللَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، فَذَلَ الْفَكَ عَلَى أَنَّ كُلُ اللَّهُ عَلَى الْمُخَاطِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، فَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْإِيمَانِ (٤) . الشَّاعَ التَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْإِيمَانِ (٤) . . (قَلْ يَعْمَلُ الْمُخَاطِينَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْإِيمَانِ (٤) . (٤) . (قَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ عَلَى الْمُعَامِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِي الْمُعَالَ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

#### ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِبَعْضِ أَجْزَائِهِ

٥ [١٧٨] أخبر إعمرانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ (٥) ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : سَلَّامٍ (٥) ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الْإِثْمُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الْإِثْمُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الْإِثْمُ ؟ قَالَ : ﴿ وَسَاءَتُكَ سَيِّتَاتُكَ (٢) ، هَأَنْتَ مُؤْمِنٌ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الْإِثْمُ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا حَاكَ (٨) فِي قَلْبِكَ (٩) شَيْءٌ فَدَعْهُ » .

<sup>(</sup>١) قوله: «تفرد به شعبة» وقع في (ت): «تفرد به حرمي بن عهارة عن شعبة».

<sup>(</sup>٢) «فهذا» في (ت): «وهذا».

۱۳۱/۱۱۱ ب].

<sup>(</sup>٣) «بعض» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعد «الإيمان» في (ت): «تفرد به حرمي بن عمارة عن شعبة».

٥ [١٧٨] [التقاسيم: ٣٧٩٣] [الموارد: ١٠٣] [الإتحاف: حب كم حم ٦٤٩٢].

<sup>(</sup>٥) بعد «سلام» في حاشية الأصل بخط مغاير: «ابن ممطور».

<sup>(</sup>٦) «حسناتك» في (د) : «حسنتك» .

<sup>(</sup>٧) «سيئاتك» في (د): «سيئتك».

<sup>(</sup>A) «حاك» في (ت) ، (د) : «حك» .

حاك: أثّر ورسخ. (انظر: النهاية، مادة: حيك).

<sup>(</sup>٩) «قلبك» في (د) ، وحاشية الأصل منسوبا لنسخة : «صدرك» .





#### ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ جُزْءًا مِنْ بَعْضِ أَجْزَائِهِ

٥ [١٧٩] أَضِرُ عِمْرَانُ بُنُ مُوسَىٰ بُنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ اللَّمْعَاوِية قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَّ اللَّكْتَمَنِي أَنْ أُحَدِّثَ بِهِ مَا عَاشَ مُعَاوِية ، ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَّ اللَّكْتَمَنِي أَنْ أُحَدِّثَ بِهِ مَا عَاشَ مُعَاوِية ، فَذَكَرَ لِي السِّمْون ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَادٍ ، وَهُو : قَاضِي فَذَكَرَ لِي (١) عَامِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «سَتَكُونُ (٢) أُمَرَاءُ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَهُو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «سَتَكُونُ (٢) أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقِلْهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، لَا إِيمَانَ بَعْدَهُ » . وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، لَا إِيمَانَ بَعْدَهُ » .

[الثالث: ٤٩]

قَالَ عَطَاءٌ: فَحِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْهُ انْطَلَقْتُ بِهِ (٣) إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ هَذَا (٤)؟ كَالْمُدْخَلِ عَلَيْهِ فِي خَدِيثِهِ، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: هُوَ مَرِيضٌ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَعُودَهُ؟ قَالَ: فَانْطَلِقْ بِنَا حَدِيثِهِ، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: هُو مَرِيضٌ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَعُودَهُ؟ قَالَ: فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ، فَالْ عَطَاءٌ وَقُلْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَكُواهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَانْطَلِقْ بَا إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ (٥) وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَكُواهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَخَرَجَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ، وَهُو يَقُولُ: مَا كَانَ ابْنُ أُمَّ عَبْدٍ يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ﴿ اللَّهُ عَيْدٍ ﴾

<sup>0 [</sup> ۱۷۹ ] [التقاسيم: ١٢٧ ٤ ] [الموارد: ١٥٦٥ ] [الإتحاف: حب حم ١٢٩١٢ ] [التحفة: م ٩٦٠٢ ] .

<sup>[1/77/1]。</sup> 

<sup>(</sup>١) «ني» ليس في (س) (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) «ستكون» في (س) (١/ ٤٠٣): «سيكون».

<sup>(</sup>٣) «به» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «هذا» في (د) : «هكذا» .

<sup>(</sup>٥) قبل: «فانطلق» في (د): «قال».

١ ١٣٢/١] ١٠





### ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِجُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِ الْإِقْرَارِ

٥ [١٨٠] أخبر الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) ، مَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى سُفْيَانُ ، عَنْ مَلُولُ اللَّه ، وَيُوْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، يُوْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ » . [الثالث : ٤٩]

## ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِجُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ الْمَعْرِفَةُ

٥ [١٨١] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَدَّىنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يُومِنُ أَحَدُكُمُ حَدَّىنَا أَبِي مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » . [الثالث : ٤٩]

## ذِكْرُ الطَّلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْلَاكِهِمْ

٥ [١٨٢] أخبر إسماعيل بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِةٌ قَالَ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ » . [النال : ٤٩]

٥[١٨٠] [التقاسيم: ١٢٨] [الموارد: ٢٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٢٣] [التحفة: ت ق ١٠٠٨].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

٥[ ١٨١] [التقاسيم: ١٦٤٩] [الإتحاف: مي حب عه حم ١٥٥٩] [التحفة: خ م س ٩٩٣ م س ١٠٤٧ - خ م س ق ١٢٤٩] .

합[1/ ٣٣/1].

٥ [١٨٢] [التقاسيم: ٤١٢٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٨١٥] [التحفة: ت س ١٢٨٦٤].



#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

٥ [١٨٣] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ أَنَّ مَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ أَلَى الْحَيَى بْنُ أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ ، قَالَ : حَدْثَا ابْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ الْهِيمَانُ سَبْعُونَ أَوِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابَا هُ ، أَرْفَعُهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالْحِياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » . [الأول: ١]

قَالَ الْعِطَّمُ: الْإِقْتِصَارُ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَىٰ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ ابْنِ الْهَادِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الْعَدَةَ لِلشَّيْءِ وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَةَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ، نَوَّعْنَا لَهَا (٢) أَنْوَاعَا سَنَذْكُرُهَا بِفُصُولِهَا فِيمَا بَعْدُ (٣) - إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدُ وَكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدُ

٥ [١٨٤] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ النَّهِ عَلَيْ : «يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارَ (٥) ، ثُمَّ يَقُولُ : أَخْرِجُ وا مَنْ الْجَنَّةَ ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ (٤) ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارَ (٥) ، ثُمَّ يَقُولُ : أَخْرِجُ وا مَنْ

<sup>0 [</sup>۱۸۳] [التقاسيم: ٨] [الإتحاف: حب حم ١٨١٦] [التحفة: ع ١٢٨١٦ – ت ١٢٨٥٤]، وتقدم برقم: (١٦٧)، (١٦٨) وسيأتي برقم: (١٩٢)، (١٩٣).

<sup>(</sup>١) «غريب» الثانية صحح عليها في الأصل، وليست في (ت).

۵[۱/ ۱۳۳ ب].

<sup>(</sup>٢) «لها» في (س) (١/ ٤٠٨): «لهذا».

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية الأصل: «يعني بقوله: «فيها بعد» من ترتيب كتابه».

<sup>0 [</sup> ١٨٤] [التقاسيم: ٥٢٥٨] [الإتحاف: خز عه حب ٥٧٨٤] [التحفة: خ م ٤٠٤٥- خ م س ٤١٥٦-س ق ١٧٨٤-ت ١٨١٨-م ق ٤٣٤٦-س ٤٣٦٥- خ م ٤٤٠١)، وسيأتي برقم: (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) «برحمته» في (ت): «في رحمته». (٥) «النار» الثانية ليست في الأصل.





كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلِ (١) مِنْ ﴿ إِيمَانِ ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا ، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ حَبَّةُ (٢) فِي جَانِبِ السَّيْلِ ، أَلَمْ تَرَهَا صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً؟ » .

[الثالث: ٨٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ» أَرَادَ بِهِ بَعْدَ إِخْرَاجٍ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قَدْرُ قِيرَاطٍ (٣) مِنْ إِيمَانٍ

٥ [١٨٥] أَخْبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي رَجَاءِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَة الْحَوَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا الْحَوَّانِيُّ ، قَالَ : ﴿إِذَا مُيَّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ ، يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ ، قَامَتِ قَالَ : ﴿إِذَا مُيْرَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ ، يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ ، قَامَتِ الرُّسُلُ فَشَفَعُوا ، فَيُقَالُ : اذْهَبُوا ، فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نَوْرَا لِمِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُعْوَلَ ، فُمَ يُقَالُ : اذْهَبُوا ، فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ بَشَرَا كَثِيرًا ، ثُمَّ يُقُلُ : اذْهَبُوا ، فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرِجُونَ بَشَرَا كَثِيرًا ، ثُمَّ يُقُولُ جَلَقَالًا الْآنَ أُخْرِجُ وَنَ بِيعْمَتِي وَبِرَحْمَتِي ، فَيَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ بَشَرَا كَثِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُ جَلَقَالًا : أَنَا الْآنَ أَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ بَشَرَا كَثِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُ جَلَقَالًا : أَنَا الْآنَ أُخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ بَشَرَا كَثِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُ جَلَقَالًا : أَنَا الْآنَ أَكُونَ فَي وَبِرَجُوهُ ، فَيُخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ بَشَرَا كَثِيرًا ، فَمَ سُقُطُ مَحَاسُهُمْ (\*) وَصَارُوا فَحْمًا ، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَتَسْقُطُ مَحَاسُهُمْ (\*) عَلَى حَافَةِ ذَلِكَ النَّهَرِ ، أَوْفِي نَهْرِ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَتَسْقُطُ مَحَاسُهُمْ (\*) عَلَى حَافَةِ ذَلِكَ النَّهَرِ ، فَيُحُودُونَ فَي نَهْرِ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَتَسْقُطُ مَحَاسُهُمْ (\*) عَلَى حَافَةِ ذَلِكَ النَّهُ وَلَاكَ النَّهُ وَلَا لَكَ النَّهُ وَلَا لَكَ النَّهُ وَلَا لَتُهُ الْمُعُولُ وَلَا لَقَالْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُعَالِ الْمُعَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعْلَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُولُ الْمُعْولِ الْمُ الْمُعَالِيلُ

<sup>(</sup>١) الخردل: نبات عشبي تستعمل بذوره في الطب، ويضرب به المثل في الصغر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خردل).

١ [ ١ / ٤٣١ أ] .

<sup>(</sup>٢) «حبة» في (ت): «الحبة».

<sup>(</sup>٣) **القيراط:** وزن يعادل: ١٨٥ . • جرام . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١) .

٥ [١٨٥] [التقاسيم: ٢٥١٥] [الإتحاف: حب حم ٣٢٨] [التحفة: ت ٣٣٣١ - خ م ٢٥١٤ - م ٢٥٤٥].

<sup>(</sup>٤) المثقال: مقدار من الوزن ، أي شيء كان من قليل أو كثير . (انظر: النهاية ، مادة: ثقل) .

١٣٤/١]٥ ب].

<sup>(</sup>٥) الامتحاش: الاحتراق. (انظر: النهاية، مادة: محش).

<sup>(</sup>٦) «في» في (ت) : «على» .

<sup>(</sup>٧) «محاسهم» في (ت) ، (س) (١/ ٤١٠) : «محاشهم» ، وفي حاشية الأصل : «حسست اللحم وحسحسته ، بمعنى : إذا جعلته على الجمر ، ومنه : جراد محسوس إذا مسته النار ، أو قتلته . صحاح» .





بِيضًا مِثْلَ الثَّعَارِيرِ (١) ، فَيُكْتَبُ فِي رِقَابِهِمْ : عُتَقَاءُ اللَّهِ ، وَيُسَمَّوْنَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيُّونَ (٢)» .

[الثالث: ٨٠]

«الثَّعَارِيرُ (٣)»: الْبَقَرُ (٤) الصِّغَارُ. قَالَهُ الشَّيْخُ.

ذِكْرُ الْإِحْبَارِ بِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ بِيضًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا فَحْمَا يَرُشُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ ٥ [١٨٦] أَضِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَمَر بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ الْبِي سَعِيدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ أَبِي سَعِيدِ قَالَ : قِالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ : بِخَطَايَاهُمْ - حَتَّى إِذَا فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ : بِخَطَايَاهُمْ - حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمَا أُذِنَ لِلشَّفَاعَةِ (٥) ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ (٦) ضَبَائِرَ ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ (٧) كَانُوا فَحْمَا أُذِنَ لِلشَّفَاعَةِ (٥) ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ (٦) ضَبَائِرَ ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ (٧) الْجَنَّةِ ﴿ ، فُمُ قِيلَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ » ، قَالَ : «فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلُ السَّيْلُ (٨)» .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ بِالْبَادِيَةِ.

<sup>(</sup>١) «الثعارير» في الأصل: «الثغارير» ، وهو تصحيف ، وينظر: «مسند الإمام أحمد» (٢٢/ ٣٧٤) من طريق زهير ، به .

<sup>(</sup>٢) «الجهنميون» فوقه في الأصل ما صورته: «ط» ، وفي (س): «الجهنميين».

<sup>(</sup>٣) «الثعارير» في الأصل: «الثغارير» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) «البقر» كذا في الأصل، (ت). وصوبه محقق (س) (١/ ٤١٠) خلافا لأصله إلى: «القثاء»، وهو الصواب، وينظر: «النهاية» لا بن الأثير (ثعر).

٥ [١٨٦] [التقاسيم: ٥٢٦٠] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٥٩٩٥] [التحفة: خم ٥٤٠٥- ق ٤٠٦٨- خ م س ٤١٥٦- س ق ٤١٧٨- ت ٤١٨١- م ق ٤٣٤٦- س ٤٣٦٥- خ م ٤٤٠٧].

<sup>(</sup>٥) «للشفاعة» في (س) (١/ ٤١١): «في الشفاعة».

<sup>(</sup>٦) الضبائر: الجماعات المتفرقة ، والمفرد: ضبارة . (انظر: النهاية ، مادة: ضبر) .

<sup>(</sup>٧) «أنهار» في الأصل: «أهل»، وهو تصحيف، وينظر: «صحيح مسلم» (١٧٦)، «سنن ابن ماجه» (٣٤٣) من طريق نصر بن على، به.

١٥ [١/ ١٣٥ ]]

<sup>(</sup>٨) حميل السيل: ما يجيء به السَّيْل من طين أو غيره. (انظر: النهاية، مادة: حمل). وينظر بطرف منه (٧٥٢٨)، (٧٤٢١).

#### <u>ئِ</u> تَابُ الإيثانِ





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَمْ يَزَلْ عَلَىٰ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَهُ نَقْصٌ أَوْ كَمَالٌ

ه [١٨٧] أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ يَهُودِيُّ لِعُمَرَ : لَوْ عَلِمْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَآتَخُذْنَاهُ عِيدًا : ﴿ٱلْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَآتَخُذْنَاهُ عِيدًا ! ﴿ٱلْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ لَآتَخُذْنَاهُ عِيدًا ! فَقَالَ عُمَرُ خِيلُتُ : قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أَنْزِلَتْ فِيهِ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ ، يَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ (٢) .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ ثَانٍ (٣) يُصَرِّحُ بِإِطْلَاقِ لَفْظَةٍ مُرَادُهَا: نَفْيُ الْإِسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ ، لَا الْحُكْمُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ

٥ [١٨٨] أخبن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَأَنْ اللَّهُ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ ، كُلُّهُ مُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ ، كُلُّهُ مُ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ : «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ، يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ : «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ،

٥[١٨٧] [التقاسيم: ٧٦٦١] [الإتحاف: حب حم ١٥٤١٤] [التحفة: خ م ت س ٢٦٨].

<sup>(</sup>١) «نزلت» في الأصل: «أنزلت».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١٣٥/١]١

<sup>(</sup>٣) قوله: «خبر ثان» كتب مقابله في حاشية الأصل تعليقًا على حديث الأزدي تحته ما نصه: «هذا الحديث ثان بالنسبة إلى الحديث الأول من النوع الخامس والستين من القسم الثاني، وهو حديث: «سباب المسلم فسوق»».

٥[١٨٨] [التقاسيم: ٢٥٤٧] [الإتحاف: مي حب ١٨٧٠٩] [التحفة: م ١٢٢٧- م ١٢٣٨٣- خ م س ١٢٣٥- ت ١٢٤٣٩- د ١٢٤٨٩- س ١٢٤٩٥- س ١٢٨٧١ د ١٢٨٨٦- م س ١٣١٩١- خ م س ١٣٢٠٩- خ م ١٣٣٦- م ٢٥٠٦١- م ١٤٢٧٠- س ١٤٢٤٨- م ١٤٧٤٠- خ م س ق ١٤٨٦٣-م س ١٥٢٠٢]، وسيأتي: (٤٤٣٩) (٤٤٨١) (٥٢٠٥) (٢٠٢٥) (٢٠١٦).





وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مَوْمِنٌ يَنْتَهِبُهَا وَلَا يَنْتَهِبُهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَلَانِ : ٦٥ [الثاني : ٦٥]

فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ ١٠

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٨٩] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَمْرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ اللهُ عَنْ أَلُو الْفَانِ : ١٥] قَالَ : «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تُضِيفُ الإسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ وَتَنْفِي الإسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ

٥ [ ١٩٠] أخب را عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بِنْ كَالِدٍ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّه الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ (٣) فِي إِثْرِ سَمَاءٍ (١٤) كَانَتْ مِنَ اللَّهُ عَالَى لَنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَى النَّه الصِّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : «هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُ مْ؟» ، اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : «هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُ مْ؟» ،

<sup>(</sup>١) النهب والانتهاب: الغارة والسلب، أي : لا يختلس شيئا له قيمة عالية . (انظر : النهاية ، مادة : نهب) .

<sup>(</sup>٢) الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية ، مادة: شرف).

會[ハイアイ]]。

<sup>0 [</sup> ۱۸۹] [ التقاسيم: ٢٥٤٨] [ الإتحاف: عه حب حم ١٠١٨] [ التحفة: خ م د س ق ٧٤١٨ - س

٥[١٩٠][التقاسيم: ٢٥٤٩][الإتحاف: عه حب طش حم ٤٨٨٧][التحفة: خم دس ٣٧٥٧].

<sup>(</sup>٣) الحديبية: تُشدد ياؤها وتخفّف، وتقع الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلومترًا غرب مكة على طريق جدة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

<sup>(</sup>٤) السياء: المطر. (انظر: النهاية، مادة: سيا).

١٣٦/١]٥



قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «أَصْبَعَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ (٢) بِفَوْمِنٌ بِي ، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ (٢) كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي ، مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ (٣) » . [الثاني: ٦٥]

ذِكْرُ خَبَرِ آخَرَ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا ، أَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا الشَّيْءَ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءٍ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ

٥ [١٩١] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ نُعْتِقَ (٤) عَنْهَا رَقَبَةً ، وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، قَالَ : «ادْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ نُعْتِقَ (٤) عَنْهَا رَقْبَةً ، وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، قَالَ : «ادْعُ بِهَا» ، فَجَاءَتْ ، فَقَالَ : «مَنْ رَبُّكِ؟» ، قَالَتِ : اللَّهُ ، قَالَ ١٤ : «مَنْ أَنَا؟» ، قَالَتْ : اللَّهُ ، قَالَ ١٤ : «اَمْنُ أَنَا؟» ، قَالَتْ : (الثاني : ٢٥ ] الثاني : ٢٥ ]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَهُ ﴾ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ لَهُ أَجْزَاءٌ وَشُعَبِ أَجْزَاءٌ وَشُعَبِ وَسُعَبِهِ ، وَلَكَ الشَّيْء لِكُلِّيَّتِهِ عَلَىٰ بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَشُعَبِهِ ، وَلَشَّيْء لِكُلِّيَّتِهِ عَلَىٰ بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَشُعَبِه ، وَلَشَّيْء لِكَالَةُ الشَّيْء بِكَمَالِهِ وَلَا الشَّعْبَةُ ذَلِكَ الشَّعْء بِكَمَالِهِ

٥ [١٩٢] أَضِرُ حَبَّانُ بْنُ إِسْحَاقَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ،

<sup>(</sup>۱) «وبرحمته» في (ت): «ورحمته».

<sup>(</sup>٢) النوء: ثمان وعشرون منزلة ، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها ، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة ، وطلوع رقيبها يكون مطر ، وينسبونه إليها ، والجمع : أنواء . (انظر : النهاية ، مادة : نوأ) .

<sup>(</sup>٣) «بالكواكب» في (ت): «بالكوكب». وانظرما سيأتي برقم (٦١٧٠)

٥ [ ١٩١ ] [ التقاسيم : ٢٥٥٠ ] [ الموارد : ١٢٠٧ ] [ الإتحاف : مي حب حم ٦٣٣٣ ] [ التحفة : د س ٤٨٣٩ ] .

<sup>(</sup>٤) «نعتق» في (د): «أعتق».

١ [١/٧٣١]] .

<sup>(</sup>٥) بعد «قالت» في (ت): «أنت».

<sup>(</sup>٦) «أعتقها» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «فأعتقها».

٥[١٩٢] [التقاسيم: ٢٥٥١] [الإتحاف: حب حم ١٨١٦] [التحفة: ع ١٢٨١٦- ت ١٢٨٥٤]، وتقدم برقم: (١٦٧)، (١٦٨)، (١٨٣) وسيأتي برقم: (١٩٣).





قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالنَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْإِيمَانُ بِضُعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالنَّانِ : ١٥٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «الْإِيمَانُ ﴿ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا » أَزَادَ بِهِ : بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً

٥ [١٩٣] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ بِالْأَبُلَةِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَانُ بِضْعٌ ابْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الطَّرِيقِ» . وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ ؛ أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ» .

[الثاني: ٦٥]

## ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ أَتَى بِبَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي تُنْقِصُ بِإِتْيَانِهِ إِيمَانَهُ

٥ [١٩٤] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ أَبُوهِ مَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو الْفُقَيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو الْفُقَيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو الْفُقَيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَلَا اللَّعَانِ ، وَلَا الْبَذِيءِ ، وَلَا الْفَاحِشِ » . [الثالث : ٥٠]

١٣٧/١]١

٥[١٩٣] [التقاسيم: ٢٥٥٢] [الإتحاف: حب حم ١٨١٦] [التحفة: ع ١٢٨١٦- ت ١٢٨٥٤]، وتقدم برقم: (١٦٧)، (١٦٨)، (١٨٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

<sup>0[</sup>١٩٤] [التقاسيم: ١٤٤٤] [الموارد: ٤٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٨٦٥] [التحفة: ت ٩٤٣٤]. ١١/ ١٣٨ أ].

<sup>(</sup>٢) الطعان : الوقَّاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما . (انظر : النهاية ، مادة : طعن) .





## ذِكْرُ خَبَرِ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ

٥[٥٩٥] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ (١) وَمَوْهِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُهُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ دَرَّاجًا قَالَ : حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ الللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَّا لُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

قَالَ مَوْهَبٌ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَيْشٍ كَتَبْتَ بِالشَّامِ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا المُ مَنْبَلِ: أَيْشٍ كَتَبْتَ بِالشَّامِ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا لَمْ تَذْهَبْ رِحْلَتُكَ.

# ذِكْرُ خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأَخْبَادِ نَفْيُ الإسْمِ (٥) عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ ٩ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ ٩

ه [١٩٦] أَضِرُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارُ ، قَالَ : مَوْ مَالِكٍ قَالَ : مَوْ مَالِكٍ قَالَ : «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَلَهُ » . لَا عَهْدَلَهُ » . [الثالث: ٥٠]

٥ [١٩٥] [التقاسيم: ٤١٤٥] [الموارد: ٢٠٧٨] [الإتحاف: حب كم حم ٥٣٠٢] [التحفة: ت ٤٠٥٥].

<sup>(</sup>۱) قوله: «يزيدبن موهب» وقع في «الإتحاف»: «يزيدبن خالد الرملي»، وهما واحد؛ إذ إن يزيدبن موهب منسوب هكذا لجده الأعلى، فهو: يزيدبن خالدبن يزيدبن عبدالله بن موهب الهمداني أبو خالد الرملي الزاهد. وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٧٦)، «تهذيب الكمال» (٣٦/ ١١٤ - ١١٥).

<sup>(</sup>٢) «ابنه» من (ت) ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) العثرة: الخطأ والسَّقطة ، والجمع: العثرات. (انظر: اللسان ، مادة: عثر).

<sup>(</sup>٥) «الاسم» في (س) (١/ ٤٢٢): «الأمر».

١٣٨/١]٥ ب].

٥ [ ١٩٦] [ التقاسيم: ١٤٢٤] [ الموارد: ٤٧] [ الإتحاف: حب ٥٧٠].

<sup>(</sup>٦) «الخطبة» في (د): «خطبته».





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الإسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ، وَتُضِيفُ الإسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَام

٥ [١٩٧] أخب رَا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : انْطَلَقَ النَّبِيُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : الْطَلَقَ النَّبِي عَلَيْ وَمَ الْمُعَلِي وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَقَالَ : «الْمُكْثِرُونَ ﴿ هُمُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ : سِنْ مَلِي فَيَامَةِ ، وَأَنَا فِدَاؤُكَ ، فَقَالَ : «الْمُكْثِرُونَ ﴿ هُمُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ : بالْمُكُورُونَ ﴿ هُمُ مُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ : بالْمُكُورُونَ ﴿ هُمُ مُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ : بالْمُكُورُونَ ﴿ هُمُ مُ الْمُقِلِّ وَعَنْ شِمَالِهِ » مَكَذَا وَهَكَذَا ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ » فَالْهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ عَرَضَ لَنَا أَحُدٌ ، فَقَالَ : «وَلَكُ وَمَا عَلَى وَمَاءَ ظُنْ يَ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُونَ عُلَى اللَّهُ ، وَنَزَلَ فِيهِ ، وَجَلَسْتُ عَلَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، ثُمَّ عَرَضَ لَنَا وَادٍ ، فَاسْتَبْطُنَهُ النَّبِي عَيْقِي ، وَنَزَلَ فِيهِ ، وَجَلَسْتُ عَلَى وَرَسُولُهُ أَعْلَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ : «وَإِنْ مَنَ مَ عَلَى اللَّهُ وَأَنْ مُعَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ مَرَقَ؟ قَالَ : «وَإِنْ مَرَقَ ؟ قَالَ : «وَإِنْ مَرَقَ » وَإِنْ مَرَقَ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ مَرَقَ؟ قَالَ : «وَإِنْ مَرَقَ؟ قَالَ : «وَإِنْ مَرَقَ اللَّهُ وَانْ مَرَقَ » . وَإِنْ مَرَولَ اللَّهُ ، وَإِنْ مَرَقَ كَالَ اللَّهُ ، وَإِنْ وَمُ وَإِنْ مَرَقَ » . وَإِنْ مَرَقَ » . وَإِنْ مَرَقَ » . وَإِنْ مَرَولَ اللَّهُ ، وَإِنْ مَرَولَ اللَهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَهُ وَالْ الْمَالَا لَهُ اللَهُ وَالْ اللَهُ وَالْ اللَهُ وَالْ اللَهُ وَالْ اللَهُ وَالْ اللَهُ اللَهُ وَالْ اللّهُ وَالْ الْمُعَمِّلُونَ الْمُعَمِّلُونَ الْمُعُولُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَال

[الثالث: ٥٠]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

٥ [١٩٨] أخبر أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرِ الْحَافِظُ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- 0[۱۹۷] [التقاسيم: ٤١٤٣] [الإتحاف: خز عه حب ١٧٥٠٧] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥-د ١١٩١٧- خ م ١١٩٣٠- ق ١١٩٧٨- خ م ت س ق ١١٩٨١- خ م سي ١١٩٨٢]، وتقدم برقم: (١٧٠)، (١٧١) وسيأتي برقم: (٢١٤)، (٣٣٣٩)، (٣٣٣٥).
- (١) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة، وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٢).
  - (٢) لبيك : من التلبية ، وهي : إجابة المنادي . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .
    - ﴿[١/ ٢٩/ أ].
- ٥[١٩٨] [التقاسيم: ٧٠٥] [الإتحاف: مي حب حم ١١٨٨٤] [التحفة: خ د س ٨٨٣٤ م ٢٩٢٩]، وسيأتي برقم: (٢٣١)، (٣٩٩).





الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَوَدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: صَمْرٍ و وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ - يَعْنِي: الْكَعْبَةَ - يَقُولُ: الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ - يَعْنِي: الْكَعْبَةَ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّتَاتِ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّتَاتِ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَدِهِ».

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ كَانَ مِنْ أَسْلَمِهِمْ إِسْلَامًا

٥ [١٩٩] أخبر عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : «أَسْلَمُ الْمُسْلِمِينَ (٢) إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » . رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ : «أَسْلَمُ الْمُسْلِمِينَ (٢) إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » .

[الأول: ٢]

ذِكْرُ إِيجَابِ دُحُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْعًا وَتَعَرَّىٰ عَنِ الدَّيْنِ وَالْغُلُولِ (٣) هَ (٢٠٠] أَضِرُ الْجَنْفَ لِلهَ عَلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ هَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ : «مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرْيعًا مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ : الْكِبْرِ ، وَالْغُلُولِ ، وَالدَّيْنِ » . [الأول : ٢]

۵[۱/۱۳۹ ب].

<sup>0 [</sup> ١٩٩] [ التقاسيم: ٢٠٠] [ الموارد: ٢٧] [ الإتحاف: حب كم عه ٣٤٨٨] [ التحفة: م ٢٨٣٧].

<sup>(</sup>١) «يقول» في (د) : «قال» .

<sup>(</sup>٢) «المسلمين» في (د): «الناس».

<sup>(</sup>٣) **الغلول** : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . (انظر : النهاية ، مادة : غلل) .

ه [ ۲۰۰] [التقاسيم : ۷۸۷] [الموارد : ۱۲۷۱] [الإتحاف : مي حب كم حم ۲۰۹۹] [التحفة : ت ۲۰۸۰ - ت س ق ۲۱۱۶] .

١[١/٠١١] ١٤٠/١]

#### الْإِجْسُل أَفِي تَقَرِّبْ يُجْكِيكُ الرِّحْبِّانَ





### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلْقَعَلا بِالْوَحْدَانِيَّةِ مَعَ تَحْرِيمِ النَّارِ عَلَيْهِ بِهِ

٥ [ ٢٠١] أخب را ابن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَة (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَخْبَرَنِي حَيْوَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاء (٢) - مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - قَالَ : بَيْنَمَا (٣) نَحْنُ فِي الصَّلْتِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاء (١) - مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - قَالَ : بَيْنَمَا (٣) نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَلَسَ (١) مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ ، حَتَّى النَّارِ ، وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ ، حَتَّى النَّارِ ، وَأَوْجَبَ لَهُ اللَّهُ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ، وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة » . [الأول: ٢]

قَالَ أَبُوعاتُمْ خَيْكُ : هَذَا خَبَرُ حَرَجَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ ، وَهُ وَ مِنَ النَّرْبِ النَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ "فُصُولِ السُّنَنِ" ، أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا كَانَ خِطَابُهُ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَالِ ؛ لَمْ يَخُرْ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ، وَكُلُّ خِطَابِ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَالِ يَجُرْ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ، وَكُلُّ خِطَابِ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَالِ فَهُو عَلَىٰ صَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وُجُودُ حَالَةٍ مِنْ أَجْلِهَا ذُكِرَ مَا ذُكِرَ ، لَمْ تُذْكَرْ تِلْكَ الْحَالَةُ مَعَ ذَلِكَ الْحَالَةُ مَعْ ذَلِكَ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ اللَّيْ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وُجُودُ حَالَةٍ مِنْ أَجْلِهَا ذُكِرَ مَا ذُكِرَ ، لَمْ تُذْكُرْ تِلْكَ الْحَالَةُ مَعْ ذَلِكَ الْخَبَرِ ، وَالثَّانِي : أَسْئِلَةً (\*) شُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُ عَيْقِ فَا جَابَ عَنْهَا بِأَجْوِبَةٍ ، فَرُويَتْ مَعْ ذَلِكَ الْخَبَرِ إِذَا كَانَ هَ ذَلَا نَعْتَهُ عَنْ الْأَجْوِبَةُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْأَسْئِلَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ هَ ذَا نَعْتَهُ فِي كُلُّ الْأَحْوَالِ ، دُونَ أَنْ يُضَمَّ مُجْمَلُهُ إِلَىٰ مُفَسِّرِهِ ، وَمُخْتَصَرُهُ إِلَىٰ مُتَطَاهُ .

٥[٢٠١] [التقاسيم: ٨١١]، [الموارد: ٣] [الإتحاف: حب كم حم: ٦٢٨٦].

<sup>(</sup>١) بعد «حرملة» في (د): «بن يحيي».

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «قال ابن أبي حاتم: سعيد بن الصلت، عن سهيل بن بيضاء، مرسل، ولكن ذكر ابن منده: أنه روي عن سعيد بن الصلت، عن عبد الله بن أنيس، عن سهيل بن بيضاء، وقد أوضحت ذلك في «معرفة الصحابة»».

<sup>(</sup>٣) «بينها» في (د) : «بينا» .

<sup>(</sup>٤) «فجلس» في (د): «فحبس» ، وهو موافق لما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري معزوا إلى ابن حبان . ١٤٠/١٤٠ س] .

<sup>(</sup>٥) «أسئلة» في الأصل في الموضعين: «أسولة»، وكلاهما صحيح لغةً. ينظر: «لسان العرب» (سول)، «تاج العروس» (سول).

#### جِعَتَابُ الإينَانِ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَّلْقَظَلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْبِهِ ، لَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالشَّهَادَةِ ۞ يُوجِبُ الْجَنَّةَ لِلْمُقِرِّ بِهَا دُونَ أَنْ يُقِرَّ بِهَا بِالْإِخْلَاصِ

٥ [٢٠٢] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَسْكَرِيُّ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ الْوَكِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ مُعَاذَا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : اكْشِفُوا عَنِّي سِجْفَ (١) الْقُبَّةِ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَحْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ » . [الأول: ٢] يَقُولُ ١٤ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَحَلَ الْجَنَّة » .

قَالُ أَبُوطُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَنَّة اللَّهِ الْمِحَنَّة اللَّهِ الْمِحَانَ الْمَحْدَة اللهِ اللهِ عَمَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهِ

٥ [٢٠٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْ ضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خِالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خِالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ

١[١٤١/١]١

٥[٢٠٢][التقاسيم: ٨١٢][الموارد: ٤][الإتحاف: حب ١٦٦٢٨][التحفة: سي ١١٣٠٩- د١١٣٥٧].

<sup>(</sup>١) السجف: السِّتْر. (انظر: النهاية، مادة: سجف).

١٤١/١]١ ب].

٥ [ ٢٠٣] [التقاسيم: ٨١٣] [الموارد: ٦] [الإتحاف: خز حب كم حم عه ١٣٦٥] [التحفة: سي ٩٧٨٨]. (٢) «المفضل» في الأصل: «الفضل» وهو تصحيف. وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٤/ ١٤٧).

#### الإجْسِيْلُونُ فِي تَقَرِّئِ بِي صِحِيْتُ ابْنِ جَبَّالًا





أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ ﴿ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

[الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَقَتِلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلَا مُنْ شَهِدَ لِللَّهِ بَالرِّسَالَةِ وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ بِالرِّسَالَةِ

٥ [٢٠٤] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مَحْمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّامِتِ وَهُ وَ فِي الْمَوْتِ ، مُحَيْرِيزٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ وَهُ وَ فِي الْمَوْتِ ، فَبَكِيْتُ ، فَقَالَ لِي : مَهُ (١)! لِمَ تَبْكِي؟ فَوَاللَّهِ ، لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ ، مَا مِنْ حَدِيثٍ شَفِعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَكَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ ، مَا مِنْ حَدِيثٍ شَفِعْتُ لَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ شَهِدَأَنْ لَا إِلَى الْمَعْتُ لَكُمُ وَهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَقَولُ : «مَنْ شَهِدَأَنْ لَا إِلَهُ أَحَدُثُكُمُوهُ ، إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » . [الأول: ٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينِ مِنْهُ

٥ [٢٠٥] أَخْبِى وَالْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ،

<sup>1 [1 | 731].</sup> 

٥[٢٠٤][التقاسيم: ٨١٤][الإتحاف: خزعه حب حم ٣٧٩٣]، وسيأتي: (٢٠٩).

<sup>(</sup>١) مه: اكفف. (انظر: القاموس، مادة: مهه).

١٤٢/١]٥ ب].

٥[٢٠٥] [التقاسيم: ٨١٥] [الموارد: ٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٦٧٧] [التحفة: سي ١١٣٠٩–سي ق ١١٣٣١].

<sup>(</sup>٢) «الجمحى» ليس في (د).



عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَافُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَا ، قَالَ : جَلَسْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً - قَالَ : حَدَّثَنِي هِصَّانُ بْنُ كَاهِنٍ (١) قَالَ : جَلَسْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً - وَلَا أَعْرِفُهُ - فَقَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : «مَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا أَعْرِفُهُ - فَقَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : «مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفُسُ تَمُوتُ لَا لاً عَيْقُ إِللَّهِ شَيْعًا ، وَتَشْهَدُ (٢) أَنِي رَسُولُ اللَّهِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنِ ، إِلَّا غُفِرَ لَهَا » .

قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُعَاذِه؟ قَالَ: فَعَنَّفَنِي الْقَوْمُ، فَقَالَ: دَعُوهُ ؟ فَإِنَّـهُ لَـمْ يُـسِئِ الْقَوْلَ ؟ نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ مِنْ مُعَاذٍ ، زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينٍ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ

٥ [٢٠٦] أخبر المُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ عُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ يَسَارٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ وَسَالٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ وَسَالٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ وَسَالٍ ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّالِ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ » . [الأول : ٢]

<sup>(</sup>۱) «كاهن» في (د): «كاهل» ، وكلاهما صحيح ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) «لا» في (د) : «ولا».

<sup>(</sup>٣) بعد «وتشهد» في (د): «أن لا إله إلا الله و».

<sup>1 [1 | 73 | 1]</sup> 

٥[٢٠٦][التقاسيم: ٨١٦][الموارد: ١][الإتحاف: خز حب كم ١٥٦٩١].

<sup>(</sup>٤) «فيموت» بعده في (د): «وهو».





### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَافَعَ الْأَورَ الصَّحِيفَةِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا وَصَفْنَا (١)

٥ [٢٠٧] أَضِوْعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَنْ بَنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ (٢) مَ قَالَ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ (١) ، عَنْ الْهَمْدَانِيُ إِلَّهُ مَا أَمِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِيَّةِ قَالَ: مَالَكَ قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ الِي لِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَا قِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: مَا لَكَ مُكْتَئِبًا (٥٠)؟! أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ (٢) ابْنِ عَمِّكَ! قَالَ: لَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مُلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱)  $(0 - 4 - 4 - 4) \cdot (0 - 4) \cdot (0$ 

<sup>0 [</sup>۲۰۷] [التقاسيم: ۸۱۷] [الموارد: ۲] [الإتحاف: خز حب ۱۰۸۹۲] [التحفة: سي ۱۹۹۰- سي ۴۹۹۹- سي ۴۹۹۹- سي ۴۹۹۹- سي ۴۹۹۹- سي ۴۹۹۹- سي ۱۰۲۷۰- سي ق ۲۰۲۱- سي ق ۲۰۲۱].

<sup>(</sup>۲) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «الهمداني» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن مسعر بن كدام» وقع في (د): «حدثنا مسعر».

<sup>(</sup>٥) «مكتئبًا» في الأصل ، (ت) : «مكتئب» ، وقوله : «فقال : ما لك مكتئبًا» وقع في (د) : «وهو مكتئب فقال» .

الكئيب: المهموم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: كأب).

<sup>(</sup>٦) الإمرة: الإمارة. (انظر: اللسان، مادة: أمر).

<sup>(</sup>٧) «أعلمها» في الأصل: «أعلمه».

<sup>(</sup>٨) بعد «إلا» في (ت) ، (د) : «الكلمة» ، وينظر : «سنن ابن ماجه» (٣٨٢١) .

<sup>(</sup>٩) بعد «لأمره» في (ت) ، (د) : «به» ، وينظر المصدر السابق .

#### إلى المناكِ الإينانِ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَانَعَ اللَّهَ عَلَيْتَ فِي الدَّارَيْنِ مَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا قَبْلُ

٥ [٢٠٨] أَضِ لَ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَرْدُدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : الْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَعَرَفَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فِي قَبْرِهِ ، فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَعَرَفَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فِي قَبْرِهِ ، فَذَلِكَ قُولُ اللّهِ عَلَيْكِ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، وَعَرَفَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِ فِي قَبْرِهِ ، فَذَلِكَ قُولُ اللّهِ عَلَيْكِ : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلقَابِتِ فِي ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ الله الله عَلَيْكِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللل

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَىٰ بِمَا وَصَفْنَا وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالْإِقْرَارِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَآمَنَ بِعِيسَىٰ ﷺ

٥ [٢٠٩] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ (٢) جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ (٣) ، حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ أَمِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهَ أَمِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلَمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقِّ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَالنَّارَ حَقِّ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَالنَّارَ حَقِّ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَالنَّارَ حَقِّ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ حَقِّ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ حَقِّ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَالنَّارَعَقُ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَالنَّارَعَقُ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةُ وَالنَّارَعَقُ ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي أَنْولَا فَلَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيْ الْعَمَانِيَةِ شَاءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

٥[٢٠٨][التقاسيم: ٨١٨][الإتحاف: حبعه حم ٢٠٦٥][التحفة: ع ١٧٦٢ - م س ١٧٥٤].

١[١/٤٤/١]٥

<sup>(</sup>١) ينظر بلفظه . (٦٣٦٣) .

٥ [ ٢٠٩] [التقاسيم : ٨١٩] [الإتحاف : عه حب حم ٣٧٧٣ ] [التحفة : خ م س ٥٧٥] ، وتقدم : (٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) «ابن» ليس في الأصل، وهو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وينظر: «تهذيب الكمال» (١٨/٥).

<sup>(</sup>٣) قوله : «حدثني عمير بن هانئ ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» .

١[١/ ٤٤ / ١] ١





# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ شَهِدَ بِالرِّسَالَةِ لَهُ وَعَلَىٰ مَنْ أَبَى عَلَيْهِ ذَلِكَ

٥[٢١٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ " ) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ ، وَشَهِدَ الْجَنْبِيِّ " ) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ ، وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَلَمْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُكَ ، فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلُ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلُ عَلَيْهِ قَصَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلُ عَلَيْهِ قَصَاءَكَ ، وَلَا تُسَهُلُ عَلَيْهِ قَطَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلُ عَلَيْهِ قَطَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلُ عَلَيْهِ قَصَاءَكَ ، وَلَا تُسَهُلُ عَلَيْهِ قَصَاءَكَ ، وَلَا تُسَهُلُ عَلَيْهِ قَصَاءَكَ ، وَلَا تُسَهُدُ أَنْهُ مِنَ الدُّنْيَا » .

# ذِكْرُ وَصْفِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ لِمَنْ صَدَّقَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ وَكُرُ وَصْفِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ لِمَنْ صَدَّقَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ عِنْدَ شَهَادَتِهِ لِلَّهِ جَانَعَالًا بِالْوَحْدَانِيَّةِ

٥ [٢١١] أخبر وصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكية ، قال : حَدَّثنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثنَا الْ مَالِكُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : حَدَّثنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثنَا اللهُ عَنْ أَهْلَ الْعُرَفِ كَمَا تَرَوْنَ أَهْلَ الْعُرَفِ كَمَا تَرَوْنَ اللّهُ عَنْ الْكُوْكَ بَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ؛ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمَا » قَالُوا : الدُّرِي "أَ الْغَابِرَ (٤) فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ؛ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمَا » ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللّهِ ، تِلْكَ مَنَاذِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا عَيْرُهُمْ ؟ قَالَ : «بَلَى ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، وَاللّهِ ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ » . [الأول : ٢]

٥[٢١٠][التقاسيم: ٢٧٧٦][الموارد: ٢٤٧٥][الإتحاف: حب ١٦٢٦٤].

<sup>(</sup>١) «الجنبي» في الأصل: «الجهني». وينظر: «الإتحاف».

٥[٢١١] [التقاسيم: ٨٢٠] [الموارد: ٢٦٤٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢١٢] [التحفة: خ ٢٧٢٦-م ٤٧٢٨]، وسيأتي برقم: (٧٤٣٤).

<sup>.[1/03/1]</sup> 

<sup>(</sup>٢) «ترون» في (د) : «يرون» .

<sup>(</sup>٣) الدري: الشديد الإنارة. (انظر: النهاية، مادة: درر).

<sup>(</sup>٤) الغابر: الذاهب الماضي الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون. (انظر: مجمع البحار، مادة: غبر).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ ، وَقَرَنَ ذَلِكَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالُ بِالْأَبْدَانِ ، لَا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ

٥ [٢١٢] أخب را أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) ، شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَاجٌ ، قَالَ : مَا حَقُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا حَقُ اللَّهِ عَلَي سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «فَمَا حَقُّ لُهُ مُ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «يَغْفِرُ لَهُ مُ وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ » ، قَالَ : «فَمَا حَقُّ لُهُ مَ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «يَغْفِرُ لَلُهُ مَ وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُعْفِرُ لَلُهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «يَغْفِرُ لَلُهُ مَا وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبَدُهُ مُ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «يَغْفِرُ لَهُ مُنْ ولَا يُعْبُونُ ولَا يُعْبُدُهُ مُ اللَّهُ إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُعْدَلُهُ مُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ مُ الْمُ اللَّهُ وَلَا يُعْبُدُهُ مُ اللَّهُ وَلَا يُعْبُدُهُ مُ الَا وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ أَبُوما مُ هِنْ عَنْ مُتَقَصَّاةٍ ، وَأَنَّ بَعْضَ شُعَبِ الْإِيمَانِ إِذَا أَتَى الْمَرْءُ بِهِ لَا تُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ مُخْتَصَرَةٌ عَيْرُ مُتَقَصَّاةٍ ، وَأَنَّ بَعْضَ شُعَبِ الْإِيمَانِ إِذَا أَتَى الْمَرْءُ بِهِ لَا تُوجِبُ لَهُ الْجَنَّة فِي دَائِمِ الْأَوْقَاتِ ، أَلَا تَرَاهُ عَلَيْ جَعَلَ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؟ وَعِبَادَةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْقَالُوا: فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا الْمُسْلِمُونَ لَمَّا سَأَلُوهُ وَيَلِي عَنْ حَقِّهِمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا اللَّهِ اللَّهِ إِلْكَانِ اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلْاَلْمُسْلِمُونَ لَمَّا سَأَلُوهُ وَيَنِي عَنْ حَقِّهِمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ؟ وَلَا أَنْكَرَ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ وَلَمْ يَقُولُوا: فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ؟ وَلَمْ يَقُولُوا: فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ؟ وَلَمْ يَقُولُوا: فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ؟ وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ؟ وَلَمْ يَقُولُوا: فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ؟ وَلَمْ يَقُولُوا: فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ؟ وَلَمْ يَعُولُوا : فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ؟ وَلَمْ أَنْ أَنْكُومَ عَلَى عَمْومِ هُ عَلَى عَمْومِ هُ عَلَى عَمْومُ هُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِي عُلَى عَلَى عَمْومُ اللَّهُ عَلَى عَمْومُ هُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِي عَلَى عَمْ اللَّهُ عَلَى عَمْومُ هُ مَا وَرَدَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِي عَلَى عَالَى عَلَى عَادَى كَرَنَاهُ قَبْلُ (٢).

٥[٢١٢] [التقاسيم: ٨٢١] [الإتحاف: حب حم ١٦٧١٢] [التحفة: خ م دت س ١١٣٥١ - خ م ١١٣٠٦ - ق ١١٣٠٦].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

١٤٥/١]١٠ ب].

합[1/53/1]]

<sup>(</sup>٢) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر إيجاب الشفاعة لمن مات من أمة المصطفى ﷺ وهو لا يشرك بالله =





#### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَانَقَ الْجَنَّةَ وَإِيجَابِهَا لِمَنْ آمَنَ بِهِ ثُمَّ سَدَّدَ (١) بَعْدَ ذَلِكَ

٥ [٢١٣] أخبر اعبدُ اللّه بن مُحمَّد بن سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِ بِنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَة ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَفَاعَةُ بْنُ عَرَابَة (٢) الْجُهَنِيُّ قَالَ: صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّة ، فَجَعَلَ عَالَى يَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّة ، فَجَعَلَ نَاسُ يَسْتَأْذِنُونَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يَأْذَنُ لَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ﴿ : «مَا بَالُ شَقَ الْآخِرِ؟» ، قَالَ: فَلَمْ نَرَ (٤) شِقً مِنْ الشَّقِ الْآخِرِ؟» ، قَالَ: فَلَمْ نَرَ (٤) مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا ، قَالَ: يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسَفِيهٌ فِي نَفْسِي ، مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا ، قَالَ: يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسَفِيهٌ فِي نَفْسِي ،

<sup>=</sup> شيئا. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا أبوعوانة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن عوف بن مالك قال: عرّس بنا رسول الله على ذات ليلة، فافترش كل رجل منا ذراع راحلته. قال: فانتبهت في بعض الليل، فإذا ناقة رسول الله على ليس قدامها أحد، فانطلقت أطلب رسول الله على فإذا معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس قائهان، فقلت: أين رسول الله على فقالا: لا ندري، غير أنا سمعنا صوتا بأعلى الوادي، فإذا مثل هدير الرحى، قال: فلبثنا يسيرا، ثم أتانا رسول الله على فقال: "إنه أتاني من ربي آت، فيخيرني بأن يدخل نصف [1/ ١٤٦ ب] أمتي الجنة وبين الشفاعة، وإني اخترت الشفاعة»، فقالوا: يا رسول الله، أنشدك بالله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك، قال: «فأنتم من أهل شفاعتي». قال: فلها ركبوا، قال: «فإني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي»». وضرب عليه، ولم يتنبه محقق (س) (١/ ٤٤٢) لهذا الضرب فأثبته، وستأتي الترجمة وحديثها في: باب الحوض والشفاعة (٢٥٠٣).

<sup>(</sup>١) السداد: الاستقامة والقصد في الأمر والعدل فيه . (انظر: النهاية ، مادة: سدد) .

٥ [٢١٣] [التقاسيم: ٤٩٨٤] [الموارد: ٩] [الإتحاف: مي خز حب حم ٤٥٩٦] [التحفة: سي ق ٢٦١١].

<sup>(</sup>٢) «عرابة» ضبطه في الأصل بضم العين وفتح الباء. قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٢٧): «عرابة بفتح المهملة . . .» . اهـ . وقال في «تهذيب التهذيب» (٣/ ٢٨٢): «رفاعة بن عرابة . . . ويقال : ابن عرادة ، والأول أصح . . . وقال الترمذي : عرابة وهم . وقال ابن حبان : هو ابن عرابة بن عرادة ، ومن قال : ابن عرداة ؛ فقد نسبه إلى جده » . وينظر : «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٢١) ، «الثقات» للمصنف (٣/ ١٢٥) . هو الراد المعربة المعربة والمراد المعربة المعرب

<sup>(</sup>٣) الشق: الجانب. (انظر: اللسان، مادة: شقق).

<sup>(</sup>٤) «نر» في الأصل: «ير».



فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِينِهِ ، أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، ثُمَّ يُسَدَّدُ ، إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ ، فِي الْجَنَّةِ ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أَمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ (١) حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ، وَإِنِّي وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أَمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ (١) حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا (٢) حَتَّى تَتَبَوّهُ وا (٣) أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَذْ وَاجِكُمْ وَذَرَادِيًّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ » ، ثُمَّ قَالَ : "إِذَا مَضَى شَعْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُنَاهُ ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ لَلْ يُعْدِي ، ثُمَّ قَالَ : "إِذَا مَضَى شَعْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُنَاهُ ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ اللَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدُعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصَّبْحُ (الصَّبُحُ (١٤) هَا لَذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدُعُورُ يَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصَّبُحُ (١٣) هَا لَذِي يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدُعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصَّبُحُ (١٤) هَا لَذِي يَعْفَرُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ أَلَالَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَعْفِرُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْقِ الْعُلْمِ وَلَو اللَّهُ الْعَلَيْدِي الْعُرْمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَ

[الثالث: ٢٦]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَلَّتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ نِدًا ٥[٢١٤] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَرَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَسُلَيْمَانَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ

ابْنِ رُفَيْعٍ، قَالُوا: سَمِعْنَا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرِيلُ، فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ أَمْتِي لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل المَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قَالَ سُلَيْمَانُ : فَقُلْتُ لِزَيْدٍ : إِنَّمَا يُرْوَىٰ هَذَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .

<sup>(</sup>١) «بغير» في (د): «بلا».

<sup>(</sup>٢) «يدخلوها» في (د): «تدخلوها».

<sup>(</sup>٣) «تتبوءوا» في (د) : «تبوءوا» .

<sup>(</sup>٤) «أسأل» في (د): «يُسأل».

<sup>(</sup>٥) انفجار الصبح: انشقاق الظلمة عن الضياء. (انظر: مجمع البحار، مادة: فجر).

١٤٧/١]٩

٥[٢١٤] [التقاسيم: ٤٠٠١] [الإتحاف: خز عه حب ١٧٥٠٧] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥- خ م ١١٩٣٠ - خ م ١١٩٣٠ - خ م سي ١١٩٨٠]، وتقدم برقم: (١٧٠)، (١٧١)، (١٩٧) وسيأتي برقم: (٣٣٢٩)، (٣٣٠).

#### الْإِجْشِيْلِ أَفِي تَقْرِئِكُ مِصِينَ الْبِيْحِيْلُ الْبِيْحِيْلُ الْبِيْحِيْلُ الْمِنْكِ



W. TV.

قَالَ أَبُوطَاتُم : قَوْلُهُ ﷺ : «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» يُرِيدُ بِهِ : إِلَّا أَنْ يَرْتَكِبَ شَيْنًا أَوْعَدْتُهُ عَلَيْهِ دُخُولَ النَّارَ ، وَلَهُ مَعْنَىٰ آخَرُ : وَهُ وَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُسْرِكُ إِلَّا أَنْ يَرْتَكِبَ شَيْنًا وَمَاتَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ لَا مَحَالَةَ ، وَإِنْ عُذِّبَ قَبْلَ دُخُولِهِ إِيَّاهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً .

٥[٢١٥] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ ١٠ أَخْبَرَنَا (١) أَبْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِي ، وَالْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّي وَعَنْ عَمَيْرِ بْنِ هَانِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِي ، قَالَ : قُلْتُ : قُلْتُ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَهُو يَسِيرٌ لِمَنْ حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، قَالَ : «بَحْ (٢) بَحْ اللَّهُ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَهُو يَسِيرٌ لِمَنْ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ (٣) ، تُقِيمُ الصَّلَةَ الْمَكْتُوبَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَلَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا» .

قَالَ اللهِ عَامَمُ خَيْنُكُ : قَوْلُهُ عَيَيْدٍ : «لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا» أَرَادَ بِهِ : الْأَمْرَ بِتَوْكِ الشَّوْكِ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَانَعَا لَا قَدْ يَجْمَعُ فِي الْجَنَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَقَاتِلِهِ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا (٤) سَدَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَسْلَمَ

٥ [٢١٦] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحْدُهُمَا الْآخَرَ ، وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؛ يُقَاتِلُ فِي شَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؛ يُقَاتِلُ فِي شَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ » . [الثالث : ١٧]

<sup>0[</sup>٢١٥][التقاسيم: ٨٩٩][الموارد: ٢١][الإتحاف: حب حم ١٦٦٨٣][التحفة: ت س ق ١١٣١١]. ١١٤٨/١]]

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. (انظر: النهاية، مادة: بخ).

<sup>(</sup>٣) «عليه» في الأصل: «به».
(٤) «إذا» في (س) (١/ ٤٤٨): «إذ».

٥ [٢١٦] [التقاسيم: ٤٧٣٢] [الإتحاف: خز عه حب حم ط ١٩١٩٩] [التحفة: م س ١٣٦٨٥ - م ق ١٣٦٦٣ - خ س ١٣٨٣٤]، وسيأتي برقم: (٤٦٩٤)، (٤٦٩٥).

١٤٨/١]٥

#### إلى المناكِ الإينانِ





### ذِكْرُ أَمْرِ اللَّهِ جَانَتَهِ صَفِيَّهُ عَلَيْهُ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

و [٢١٧] أخبر مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مَمْرُو بُنُ عُمْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، عَنِ اللَّهِ مَالُ هُرِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا تُسُوفُي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْعَرْبِ ، قَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ (١ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ ، وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » قَالَ أَبُوبَكُر خَيْثُ : وَاللَّهِ ، لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَق بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الزَّكَاة أَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْعُونِي عَنَاقًا (٣ كَانُوا يُؤَدُّونَهَا (١٤) إِلَى وَلَالَهِ ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٣) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا (١٤) إِلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَقِّ الْمَالِ ٥ ، وَوَ اللَّهِ ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٣) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ (٥) حَقِّ الْمَالِ ٥ ، وَوَ اللَّهِ ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٣) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَلْيَتُ أَنَا اللَّهُ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ (١٤) أَبِي بَكُر لِلْقِتَالِ ، عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ (٦٦) فِيهِ

٥ [٢١٨] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ،

٥ [٢١٧] [التقاسيم: ٣١٨٠] [الإتحاف: حب حم ش ١٥٨٦٨] [التحفة: خ م د ت س ٦٦٢٣ - خ م د ت س ١٠٦٦٦]، وتقدم: (١٧٦) و سيأتي: (٢١٨) (٢١٩) (٢٢١) .

<sup>(</sup>١) «فقد» ليس في (س) (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) بعد «الزكاة» في الأصل «من» ، وينظر: «المجتبئ» (٣١١٥) من طريق عثمان بن سعيد ، به . و «صحيح البخاري» (١٤١٢) من طريق شعيب بن أبي حمزة ، به .

<sup>1 1 1 2 1 ] ]</sup> 

<sup>(</sup>٣) العناق: أنثى المعز ما لم يتم له سنة . (انظر: النهاية ، مادة: عنق).

<sup>(</sup>٤) «يؤدونها» في (س) (١/ ٤٤٩): «يؤدونه».

<sup>(</sup>٥) شرح الصدر: اتساعه لقبول الحق. (انظر: اللسان، مادة: شرح).

<sup>(</sup>٦) بعد «فوقه» في (ت): «أو مثله».

٥[٢١٨] [التقاسيم: ٣١٨١] [الإتحاف: حب حم ش ١٥٨٦٨] [التحفة: خ م د ت س ٦٦٢٣ - خ م د ت س ١٠٦٦٦]، وتقدم: (١٧٦) (٢١٧) و سيأتي: (٢١٩) (٢٢١).



عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْنَ قَالَ : لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ خَيْنَ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ خَيْنَ لَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ : «أُمِرْتُ أَنْ قَالَ عُمَرُ خَيْنَ لِأَلِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَنَفْسَهُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَا إِللَّهِ بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟» ، قَالَ أَبُ و بَكْرٍ خَيْنِ اللَّهِ ، لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الطَّهُ اللَّهِ ، لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُوَدُّونَهُ إِلَى السَّهُ اللَّهِ ، لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى اللَّهُ شَرَحَ السَّهُ اللَّهُ مَنْ عُلِي مَنْ عَلَى مَنْعِهِ ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ ، مَا هُ وَإِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ شَرَحَ اللَّهُ شَرَحَ اللَّهُ مَنْ عُلُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْعِهِ ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ ، مَا هُ وَإِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ شَرَحَ اللَّهُ الْمَتُ أَنْهُ الْحَقُ . اللَّهُ مَا عُمُولُ اللَّهُ عَنْ عُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عُلُولُ اللَّهُ مَا عُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْعِهِ ، قَاللَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالْإِقْرَارِ لِلَّهِ إِذَا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى بِالرِّسَالَةِ ﷺ

٥ [٢١٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : «أَمِرْتُ أَنْ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَقَيْقِ قَالَ : «أَمِرْتُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَقَلْ : «أَمُوتُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَقَلْ قَالَ : «أَمُوتُ أَنْ أَلُو اللَّه وَقَلْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ أَقَالَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّه ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ».

وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَذَكَرَ قَوْمَا اسْتَكْبَرُوا ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِكَ هَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَذَكَرَ قَوْمَا اسْتَكْبَرُوا ، فَقَالَ : ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الصافات : ٣٥] ، وقَالَ : ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّة

<sup>0 [</sup>۲۱۹] [التقاسيم: ۳۱۸۲] [الإتحاف: جا طح حب ۱۸٦٥٣] [التحفة: م ق ۱۲۳۹۷ - س ۱۲۶۸۲ - د ت س ق ۱۲۹۰۱ - م ۱۲۹۰۸ - م س ۱۳۳۵ - م ۱۲۰۰۱]، وتقدم: (۱۷۱) (۲۱۷) وسيأتي: (۲۲۱).

١٤٩/١]٩ س].

#### إلى الماليان





حَمِيَّةَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوى ﴿ (١) [الفتح: ٢٦]، وَهِيَ : لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اسْتَكْبَرَ عَنْهَا الْمُ شُرِكُونَ يَـوْمَ الْخُدَيْبِيَةِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْقِنُ دَمَهُ وَمَالَهُ بِالْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا إِذَا قَرَنَهُمَا (٢) بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ

٥[٢٢٠] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه مَا أَمْ وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يُحْقَنُ دَمُهُ وَمَالُهُ إِذَا آمَنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مِنَ اللَّهِ جَلَىٰ اللَّهَا وَنَ الْإعْتِمَادِ عَلَى الشَّهَا وَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ

٥ [٢٢١] أَخِبْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: «﴿ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾» ليس في الأصل، (ت)، ولا يستقيم المعنى بدونه، وينظر: «الإيبان» لابن منده (١٩٩)، «فوائد أبي القاسم الحنائي» (١٠)، من طريق شعيب بن أبي حمزة، به.

<sup>(</sup>٢) «قرنهما» في (س) (١/ ٤٥٣): «أقربهما».

٥[٢٢٠][التقاسيم: ٣١٨٣][الإتحاف: حب قط عه ١٠١٧٨][التحفة: خ م ٧٤٢٢].

١٥٠/١]١٥ [١/ ١٥٠

<sup>(</sup>٣) ينظر بلفظه: (١٧٧).

<sup>0[</sup>۲۲۱] [التقاسيم: ۳۱۸۵] [الإتحاف: قط حب ۱۹۳۰۹] [التحفة: م ق ۱۲۳۲۷ - س ۱۲۵۸ - د ت س ۲۲۱۵] وتقدم: (۱۷۱) (۲۱۷) س تا ۱۲۵۰۷ - م س ۱۳۳۶ - م ۱۳۳۵ - م ۱۲۰۰۱]، وتقدم: (۱۷۱) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۸)

#### الإجتينان في تقريب وَحِيْثَ ابْ جَبَّانَا



Je TVE

حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَٰ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَفِولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ؛ فَإِذَا فَعَلُوا «أَمِرْتُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ؛ فَإِذَا فَعَلُوا «فَعِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُ عَلَى اللَّهِ هُ » . [النالث: ٧]

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مُسْتَمِعَهُ (١) أَنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ ﷺ بِالشَّهَادَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُولُ النَّارِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ

٥ [٢٢٢] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَنْ اللَّهُ وَرَاعِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْظَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِ فِي غَرْوَةٍ ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصة (٣) شَدِيدَةٌ ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ فِي نَحْرِ بَعْضِ عَرْوَةٍ ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصة (٣) شَدِيدَةٌ ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ فِي نَحْرِ بَعْضِ طَهْرِهِمْ ١ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ بِنَا إِذَا لَقِينَا عَدُونَا جِياعًا رَجَّالَةً (٤) ؟ وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَدْعُو النَّاسَ بِبَقِيَّةٍ أَزْوِدَتِهِمْ (٥) ، فَجَاءُوا بِهِ ، يَجِيءُ الرَّجُلُ بِالْحِفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ ذَلِكَ ، وَكَانَ (٢) أَعْلَاهُمُ الَّذِي جَاءَ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ ، فَجَمَعَهُ عَلَىٰ نِطَعٍ ، ثُمَّ دَعَا اللَّه بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، ثُمَّ دَعَا النَّاسَ بِأَوْعِيتِهِمْ ، فَمَا لَنَّ مِنْ الْقَاسَ بِأَوْعِيتِهِمْ ، فَمَا النَّاسَ بِأَوْعِيتِهِمْ ، فَمَا النَّاسَ بِأَوْعِيتِهِمْ ، فَمَا اللَّهُ بِمَا اللَّهُ بِمَا اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، ثُمَّ دَعَا النَّاسَ بِأَوْعِيتِهِمْ ، فَمَا اللَّهُ عَلَى نِطْعٍ ، ثُمَّ دَعَا اللَّه بِمَا اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، ثُمَّ دَعَا النَّاسَ بِأَوْعِيتِهِمْ ، فَمَا

١٥٠/١]١

<sup>(</sup>۱) «مستمعه» في (ت): «مستمعيه».

<sup>0 [</sup> ٢٢٢ ] [ التقاسيم : ٣٩٨٥ ] [ الموارد : ٨ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٧٧٨٨ ] [ التحفة : س ١٢٠٧٣ ] .

<sup>(</sup>٢) بعد «الوليد» في (د): «بن مسلم».

<sup>(</sup>٣) المخمصة: الجوع أو المجاعة. (انظر: النهاية، مادة: خمص).

<sup>1 [1/101]]</sup> 

الظهر: إبل يحمل عليها وتركب. (انظر: النهاية ، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٤) «رجالة» في (د): «رجالا».

<sup>(</sup>٥) «أزودتهم» في (د): «أزوادهم».

<sup>(</sup>٦) «وكان» في (د): «فكان».

#### جُ تَاجُ إلاينانِ





بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَمْلُوءٌ (١) ، وَبَقِيَ مِثْلُهُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (٢) ، ثُمَّ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ لَوَاجِذُهُ (٢) ، ثُمَّ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ لَوَاجِذُهُ (٢) . لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا إِلَّا حَجَبَتَاهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

أَبُو عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ هَذَا اسْمُهُ: ثَعْلَبَهُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنِ.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهُ: ﴿ إِلَّا حَجَبَتَاهُ عَنِ النَّارِ» أَرَادَ بِهِ: إِلَّا (٣) أَنْ يَرْتَكِبَ شَيْعًا ﴿ يَا لَمُولَىٰ جَالَيَا الْمَوْلَىٰ جَالَيَا الْمَوْلَىٰ جَالَيَا الْمَوْلَىٰ جَالَيَا الْمَوْلَىٰ جَالَيَا الْمَوْلَىٰ جَالَيَا الْمَوْلَىٰ عَلَيْهِ بِعَفْوِهِ

٥ [٢٢٣] أَضِوْ وَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، حَدَّثَنِي الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة الْجَنَّة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة الْجَنَّة ، وَيَدْخُلُ أَهْلُ النَّارِ النَّار ، ثُمَّ يَقُولُ جَلَوَيَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ وَيَدْخُلُ أَهْلُ النَّارِ النَّار ، ثُمَّ يَقُولُ جَلَوَيَ الْمُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ وَيَدْخُلُ أَهْلُ النَّارِ النَّار ، ثُمَّ يَقُولُ جَلَوَيَ الْمُووا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ (٤) فَأَخْرِجُوهُ ، قَالَ : «فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا حُمَمًا بَعْدَمَا امْتَحَشُوا ، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ مِنَ الْإِيمَانِ (٤) فَأَخْرِجُوهُ » ، قَالَ : «فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا حُمَمًا بَعْدَمَا امْتَحَشُوا ، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ النَّهِ عَلَيْ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ » ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَمْ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهَا وَمُ مَنْهُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهَا وَمُمُ اللَّهُ النَّهِ عَلَيْ إِلَى الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُونَ فَي اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُونَ وَلَا كَنُولُ اللَّهُ وَلَا كَنْ مَا مُنْرَاء مُلْتَوِيَة ؟ » . [الثالث : ١٤]

<sup>(</sup>١) «مملوء» في الأصل: «مملوءة».

<sup>(</sup>٢) النواجذ: جمع ناجذ، وهي من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر: أنها أقصى الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نجذ).

<sup>(</sup>٣) «إلا» ليس في الأصل.

١٥١/١١١٠ ب].

٥ [٢٢٣] [التقاسيم: ٣٩٨٦] [الإتحاف: خز عه حب ٥٧٨٤] [التحفة: خ م ٤٠٤٥ - خ م س ٢٥٦٦ - خ م ٤١٧٢ - س ق ٢١٧٨ - ت ٤١٨١ - م ق ٤٣٤٦ - س ٤٣٦٥ - خ م ٤٤٠٧]، وتقدم برقم: (١٨٤).

<sup>(</sup>٤) «الإيمان» في (ت): «إيمان».

<sup>(</sup>٥) «منها» كتب مقابله في حاشية الأصل: «فيه» ، ونسبه لنسخة .





# ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَافَيَا عَلَى النَّارِ مَنْ وَحَّدَهُ مُخْلِصًا اللهُ وَحُدَهُ مُخْلِصًا اللهُ وَكُرُ تَحْرِيمِ اللَّحْوَالِ دُونَ الْبَعْضِ (١)

و [٢٢٤] أخب رَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ مَحْمُ ودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ - أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ ، سَالَ الْوَادِي اللَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، وَلَـمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي لَقُومِي ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ ، سَالَ الْوَادِي اللَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، وَلَـمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِي فَي بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى ، مَالَ وَقَوْمِي ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ ، سَالَ الْوَادِي اللَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، وَلَـمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِي فِي بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى ، مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِي فِي بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى ، مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِي وَيَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ فَكَالًا مَنْ أَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

البعض» في (ت): «بعض» (١) «البعض» في (ت): «بعض».

٥[٢٢٤][التقاسيم: ٣٦٥٣][الإتحاف: خز عه طح حب ١٣٥٨١][التحفة: خ م س ق ٩٧٥٠- سي ١٠٨٩٣]، وسيأتي برقم: (١٦٠٨)، (٢٠٧٣)، (٤٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج ، مادة: غدو).

<sup>(</sup>٣) «حتى» في (ت): «حين».

١٥٢/١]٥ ب].

<sup>(</sup>٤) الخزيرة: لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل هي حَسًا من دقيق ودسم. وقيل إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. (انظر: النهاية، مادة: خزر).

<sup>(</sup>٥) الثوب: الاجتماع والرجوع. (انظر: النهاية، مادة: ثوب).

<sup>(</sup>٦) «ذوو» في الأصل: «ذو» ، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٥٢) عن حرملة ، به .





بَعْضُهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ، وَلَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، وَجُهَ اللَّهِ؟!»، قَالَ (١١): قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ؟!»، قَالَ (١١): قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، إِنَّمَا نَرَىٰ وَجُهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللَّه جَافَيَلًا حَرَّمَ أَعْلَمُ مَا أَعْنَ اللَّهُ جَافَيَلًا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ». قَالَ ابْنُ شِهابِ: شُمَّ سَأَلْتُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ». قَالَ ابْنُ شِهابٍ: شُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ – وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُو مِنْ سَرَاتِهِمْ – عَنْ حَدِيثِ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ – وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُو مِنْ سَرَاتِهِمْ – عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ؛ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ ٣.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَقَ ﴿ بِتَفَضُّلِهِ لَا يُدْخِلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ

ه [٢٢٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَفَودِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلَا يَدْخُلُ النَّالَ : ٢٩] وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ (٢) مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ » . [الثالث : ٢٩]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَانَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ قَدْ يَغْفِرُ لِمَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ ذُنُوبَهُ بِشَهَادَتِهِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ حَسَنَاتٍ يَرْجُو بِهَا تَكْفِيرَ خَطَايَاهُ

٥ [٢٢٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «قال» ليس في (س) (١/ ٤٥٧).

요[1/ 401]]

٥[٧٢٥] [التقاسيم: ٥٢٥٠] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٢٩٤٦] [التحفة: م د ت ق ٩٤٢١- م ت ٩٤٤٤]، وسيأتي برقم: (٥٠٠١)، (٥٧١٦).

<sup>(</sup>٢) بعد «النار» في (ت): «أحد».

٥[٢٢٦][التقاسيم: ٥٠٩٥][الموارد: ٢٥٢٤][الإتحاف: حب كم حم ١١٩٣٣][التحفة: ت ق ٥٨٨٥].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

١٥٣/١]١٩ ب].



TVA

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ الْحُبُلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلَا مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَوْمَ الْغَلَائِقِ يَعُولُ لَهُ : أَتُنْكِرُ الْقِيَامَةِ ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ سِجِلًا (۱) ، كُلُّ سِجِلِّ مَدُ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُنْكِرُ شَيْئًا مِنْ هَذَا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ : لَا يَارَبِّ ، فَيَقُولُ : لَا يَارَبِّ ، فَيَقُولُ : بَلَىٰ ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَة ، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَسَنَةٌ؟ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ وَيَقُولُ : لَا يَارَبِّ ، فَيَقُولُ : بَلَىٰ ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَة ، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَيُخْرِجُ لَهُ بِطَاقَةَ فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَيُخْرِجُ لَهُ بِطَاقَة فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَيُخْرِجُ لَهُ بِطَاقَة فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ مَعْمَلِ اللَّهُ مِنْ عَلَى السِّجِلَّاتِ؟! فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلْمَ اللَّه شَيْءٌ » وَالْبِطَاقَة هُ فِي كِفَة مِ ، وَالْبِطَاقَة هُ فِي كِفَة مِ ، وَالْمِطَاقَة هُ فِي كِفَة مِ ، وَالْمِطَاقَة هُ فِي كِفَة مِ ، وَالْمِطَاقَة هُ فِي كِفَة مِ ، وَالْمَلَ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مَنْ هُ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مَنْ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مَا مُنْ الْ اللَّهُ مَنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يَغْفِرُ بِتَفَضُّلِهِ (٦٠ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا جَمِيعَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

٥ [٢٢٧] أَضِرُ الْمُحَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ (٧) بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ مَلْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ مَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ، لَـ وْ لَقِيتَنِي سُونَا ، كَنْ أَبِي شَيْنًا ؛ لَقِيتُنِي بَعِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ (٨) الْأَرْضِ حَطَايَا لَا تُشْرِكُ بِي شَيْنًا ؛ لَقِيتُكَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً » . [الثالث : ٦٨]

<sup>(</sup>١) السجل: الكتاب الكبير. (انظر: النهاية، مادة: سجل).

<sup>(</sup>٢) «أفلك» في (د): «ألك». (٣) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) طاشت: خفَّت. (انظر: النهاية، مادة: طيش).

<sup>(</sup>٥) بعد «يثقل» في (د) : «مع» .

٩ [١/١٥٤ أ]. ويفضله في (ت) «بغضله» في (ت): «بغضله».

٥ [٢٢٧] [التقاسيم: ٢٥٧٤] [الإتحاف: حب ١٧٦٢٧] [التحفة: م ق ١٩٨٤].

<sup>(</sup>٧) «حاتم» في الأصل: «حماد» وهو خطأ، والمثبت من (ت) هو الصواب، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٨) «بمثل» في «الإتحاف»: «بملء».





## ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَانَتَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

٥ [٢٢٨] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: وَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَأَيْتُ وَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ: إِذَا خُرَاسَانَ يَقُولُونَ: إِذَا عَمْرِوَ ﴿ ، إِنَّ مَنْ (٢) قِبَلَنَا مِنْ أَهْ لِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ: إِذَا عَتَقَ (٣) الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُ وَكَالرًاكِ بِ بَدَنَتَهُ (٤)! فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي عَتَقَ (٣) الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُ وَكَالرًاكِ بِ بَدَنَتَهُ أَعْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَتَقَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَامَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ يُودًى اللَّهِ عَلَيْهِ لِمَوْلَهُ ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةُ فَغَذَاهَا اللَّهِ عَلَيْهِ لِمَوْلَاهُ ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةُ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ، وَأَدْبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا فُمَّ أَعْتَقَهَا (٥) وَتَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ أَجْرَانِ». [الأول: ٢] فَلَا مَنْ غِذَاءَهَا ، وَأَدَبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا فُمَّ أَعْتَقَهَا (٥) وَتَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ أَجْرَانِ». [الأول: ٢]

قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ : خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا هُوَ دُونَهُ .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِ فِي إِسْلَامِهِ بِتَضْعِيفِ الْحَسَنَاتِ لَهُ ا

٥ [٢٢٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [٢٢٨] [التقاسيم: ٨٢٥] [الإتحاف: مي حب عه ١٢٢٩] [التحفة: خ م ت س ق ١٩١٠]، وسيأتي: (٤٠٥٨) .

<sup>(</sup>١) خراسان: كلمة مركبة من «خور» أي: شمس، و «أسان» أي: مشرق، كانت مقاطعة كبيرة من الدولة الإسلامية، تتقاسمها اليوم إيران الشرقية «نيسابور»، وأفغانستان الشهالية «هراة وبلخ»، ومقاطعة تركهانستان السوفيتية «مرو». (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٠٨).

١٥٤/١]١٠ ب].

<sup>(</sup>٢) «من» ليس في الأصل ، وينظر: «صحيح مسلم» (١٤٣) من طريق هشيم ، به .

<sup>(</sup>٣) «عتق» في (ت) : «أعتق» .

<sup>(</sup>٤) البدئة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدئة لعظمها وسمنها. (انظر: النهاية، مادة: بدن).

<sup>(</sup>٥) عتق فلان: خرج عن الرِّق، حُرِّر من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق). ١٩٥١ أ].

٥ [٢٢٩] [التقاسيم: ٤٦٤٦] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٦] [التحفة: خ م ١٤٧١].

#### الإجسِّال في تقريب صِحيح الرجبان



471

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ (١) وَقَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُهَا حَتَّىٰ يَلْقَىٰ اللَّهَ جَانَتَا (١٤) [النال : ٢٦]

#### ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

٥ [ ٢٣٠] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَةِ ، قَالَ : عَنِ اللَّهُ مِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُو

٥ [٢٣١] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّهِ قَالَ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَدَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ».

<sup>(</sup>۱) «وقال» في (س) (۱/ ٤٦٥) خلافا لأصله الخطي: «قال»، ووجه إثبات الواو هنا أن هذا المتن جزء من مجموعة أحاديث ساقها وهب بن منبه عن أبي هريرة سياقة واحدة، وينظر: «مسند أحمد» (١٣/ ٥٣٠)، «صحيح مسلم» (٢/١٢٠).

٥[٢٣٠][التقاسيم: ٢٦٨٩][الإتحاف: حب ط قط ٢٥٠٥٧][التحفة: ت ق ٢٥٢٣٤].

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «أخطأ فيه قرة ، والمحفوظ: مالك ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن النبي على النبي على ، مرسلا كما في «الموطأ» ، وقد رواه الدارقطني في «الغرائب» من طريق: موسى بن داود الأخنسي ، عن مالك ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن النبي على .

١٥٥/١]٩

٥[٢٣١] [التقاسيم: ٢١٢٤] [الإتحاف: مي حب حم ١١٨٨٤] [التحفة: خ د س ٨٨٣٤] الإتحاف.
 وتقدم برقم: (١٩٨) وسيأتي برقم: (٣٩٩)، (٤٠٠)، (٤٠٠).

#### جُ تَاكِ الإيثانِ





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي الْأَسْبَابِ الْأَمْرِ بِمَعُونَةِ الْأَسْبَابِ الْبَادِي جَائِثَا اللهِ الْبَادِي جَائِثَا اللهِ الْبَادِي جَائِثَا اللهِ الْبَادِي جَائِثَا اللهِ الْبَادِي الْبَادِي الْبَادِي الْمُسْلِدِ اللهِ الْمُسْبَابِ اللّهِ الْمُسْبَابِ اللّهُ اللّهِ الْمُسْبَابِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٥ [ ٢٣٢] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقُ قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقُ قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقُ قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ عَنْ اللَّهُ وَمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ عَنْ اللَّهُ وَمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ عَنْ اللَّهُ وَمِنَ لِللْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ عَنْ اللَّهُ وَمِنَ لِللْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ عَنْ اللَّهُ وَمِنَ لِللْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمِنْ لِللْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبُنْيَانِ الَّذِي يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضًا ١

٥ [٢٣٣] أَضِرُا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّالُ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُودَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُودَة ، عَنْ أَبِي بُودَة ، عَنْ أَبِي (٥) مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي (٥) مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمُثَلِ الْبُنْيَانِ» ، قَالَ : وَأَذْخَلَ أَصَابِعَ يَدِو (٢) فِي الْأَرْضِ ، وَقَالَ : «يُمْسِكُ بَعْضُهَا كَمَثَلُ الْبُنْيَانِ» ، قَالَ : وَأَذْخَلَ أَصَابِعَ يَدِو (٢) فِي الْأَرْضِ ، وَقَالَ : «يُمْسِكُ بَعْضُهَا بَعْضَهَا ، (٧) .

<sup>(</sup>١) مقابل هذه الترجمة في حاشية الأصل شيء غير واضح.

٥ [ ٢٣٢] [ التقاسيم: ١٤٨٤] [ التحفة: خ م ت س ٩٠٤٠] ، وسيأتي: (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢) «عن» في الأصل: «بن»، والصواب المثبت، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٧٣٢١) حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٣٤٤) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة .

<sup>1 [1/ 501 ]]</sup> 

٥ [ ٢٣٣] [ التقاسيم: ٣٨٢٣] ، وتقدم: (٢٣٢) .

<sup>(</sup>٤) «القزاز» في الأصل: «القرار» بمهملتين ، وينظر: «السؤالات» للسهمي (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) «أبي» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «يده» في (ت): «يديه».

<sup>(</sup>٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٣٤٤) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة .





## ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالرَّأْفَةِ

٥ [٢٣٤] أخبر الن قَحْطَبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : صَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ حُمَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ عُمَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ النَّعْ النَّعْمَانَ بْنَ بَعْمَانَ بْنَ بَعْمَانَ بْنَ عُمَيْدٍ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا الشَّتَكَى (١) مِنْهُ بَشِيرٍ يَقُولُ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا الشَّتَكَى (١) مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ» (٢) .

## ذِكْرُ نَفْي الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

٥ [٢٣٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ (٣) الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ بِاللَّهِ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ» . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفْيَ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ لَا الْإِيمَانِ نَفْسِهِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرَّ \*

٥[٢٣٦] أَخْبَى أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

٥[٣٣٤][التقاسيم: ٣٨٢٤][الإتحاف: عه حب حم عم ١٧٠٩٢][التحفة: م ١١٦١٨-خ م ١١٦٢٧]، وسيأتي: (٢٩٨).

١٥٦/١] و [١/٢٥١ ت] .

(١) **الشكوئ**: المرض. (انظر: اللسان، مادة: شكا). (٢) «الجسد» في (ت): «جسده».

٥ [٢٣٥] [التقاسيم: ٦٧٧] [الإتحاف: مي عه حم عم حب ١٥٥٨] [التحفة: خ م س ١١٥٣ - خ م ت س ق ١٢٣٩]، وسيأتي: (٢٣٦).

(٣) قوله: «بن معاذ» الأخير من الأصل، وكلا الوجهين صواب، ينظر: «الثقات» للمصنف (٨/٢٠٦)، «المقتنى» للذهبي (١/ ٤٣٣).

·[1/vo/1]

٥[٢٣٦] [التقاسيم: ٧٧٨] [الموارد: ٢٩] [الإتحاف: مي عه حم عم حب ١٥٥٨] [التحفة: خ م س ١١٥٣ - خ م ت س ق ١٢٣٩]، وتقدم: (٢٣٥).

(٤) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.

FAF



أَبِي سَمِينَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ (١) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يَبْلُغُ عَبْدُ (٢) حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا لِكِ (١) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يَبْلُغُ عَبْدُ (٢) حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْحَيْرِ».

## ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يَتَحَابُ فِي اللَّهِ جَلَّقَظًا

٥ [٢٣٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ مُن اللَّهِ بْنُ عُمَر بْنِ اللَّاعِ مَا أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الرَّمَّاحِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ! أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ إِنْبَاتِ وُجُودِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ لِمَنْ أَحَبَّ قَوْمًا لِلَّهِ جَانَعَ اللَّهِ عَلَا

٥ [٢٣٨] أخبر عمرانُ بن مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : هَا لَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «فَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ؛ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَالرَّجُلُ مَنْ كُنَّ فِيهِ ؛ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَالرَّجُلُ لِنْ قُدِفَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَحِبُ الْقَوْمَ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا فِي اللَّهِ ، وَالرَّجُلُ إِنْ قُدِفَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَعُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» .

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «عبد» في (د): «العبد».

<sup>0[</sup>٢٣٧][التقاسيم: ٦٩٢][الإتحاف: حب حم ١٨٣٠٩][التحفة: م ١٢٣٤٩ - د ١٢٣٨١ - ق ١٢٤٣١ - م ١٢٤٣١ م ق ١٢٤٣١].

<sup>(</sup>٣) «الرماح» كتب مقابله في حاشية الأصل: «رباح» ونسبه لنسخة ، وينظر: «الإتحاف» ، «الجرح والتعديل» (٥/ ١١١) ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٥٧) .

١٥٧/١]١ با ا

٥ [٢٣٨] [التقاسيم: ٢٧٩] [الإتحاف: عه حب حم ٤٩١] [التجفة: م ٣٤٢- س ٥٩٨- خ م ت ٩٤٦]، وسيأتي: (٢٣٩).



٣٨٤ أخب زا الْءَ

٥ [٢٣٩] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : «فَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ؛ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَيَعَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ مِعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَدَى وَلَا لَهُ مَنْ كُنَّ فِيهِ ؟ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يَكُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ مُعْودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُونَ اللَّهُ وَقَدَلُهُ نَارٌ فَيُقَذَفَ فِيهَا ١٩٥ . وَأَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَا لِلَهِ مَا وَقَدَلُهُ مَارٌ فَيُقَذَفَ فِيهَا ١٩٥ .

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِهِ

٥[٢٤٠] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَكُنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «فَلَاثٌ كُلُّهُ نَ عَلَى الْمُسْلِمِ : عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَشُهُو وُ الْجِنَازَةِ ، وَتَشْمِيتُ قَالَ : «فَلَاثٌ كُلُّهُ نَ عَلَى الْمُسْلِمِ : عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَشُهُو وُ الْجِنَازَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (٢٠) إِذَا حَمِدَ اللَّهَ ». [الثالث : ٣٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ

٥ [٢٤١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عُمَرَ الْقَ وَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عُمَرَ الْقَ وَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ حَكِيمِ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ حَكِيمِ

٥ [ ٢٣٩] [ التقاسيم : ١٥٤٤ ] [ الإتحاف : حب حم ١٢٥٨ - حب ١٢٥٢٣ ] [ التحفة : م ٣٤٢ - س ٥٩٨ - خ م ت ٩٤٦ ] ، وتقدم : (٢٣٨) .

<sup>(</sup>١) قوله: «أن رسول الله عليه الأصل. [١/١٥٨ أ].

۱۵۸/۱]۵ [۱/۸۵۱ ب].

٥[٢٤٠] [التقاسيم: ٣٨٨٨] [الإتحاف: حب حم ٢٠٥٤٣] [التحفة: ت س ١٣٠٦ - خ سي ١٣١٩٠ - خت ١٣٢١٨ - خت م د ١٣٢٦ - م ١٣٣٦٨ - م ١٣٩٩٧ ]، وسيأتي: (٢٤٢) (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) شمت العاطس: دعا له بالخير كأن يقول له: يرحمك الله. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: شمت).

٥[٢٤١][التقاسيم: ٣٨٨٩][الموارد: ٢٠٦٤][الإتحاف: حب كم حم ١٤٠٠٠][التحفة: ق ٩٩٧٩].

<sup>(</sup>٣) «عبيد الله» وقع في الأصل: «عبد الله» مكبرا، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٩٠/١٩)، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٠٥).





ابْنِ اللهُ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ قَالَ : «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ : يَعُودُهُ (١) إِذَا مَرِضَ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ » . [الثالث: ٣٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

٥ [٢٤٢] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيثُ لَعُطْسِ» . [الناك : ٣٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَحُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُسَيَّبِ لَمُ الْمُسَيَّبِ اللَّهُ الل

ه [٢٤٣] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِن الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاهُ أَجَابَهُ ، وَإِذَا لَقِيهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاهُ أَجَابَهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَ نَصَحَهُ ، وَإِذَا مَاتَ صَحِبَهُ » . اسْتَنْصَحَ نَصَحَهُ ، وَإِذَا مَاتَ صَحِبَهُ » .

[الثالث: ٣٢]

<sup>1 109/1]</sup> 

<sup>(</sup>١) عيادة المريض: زيارته. (انظر: اللسان، مادة: عود).

٥[٢٤٢] [التقاسيم: ٣٨٩٠] [الإتحاف: جا عه حب حم ١٨٦١٩] [التحفة: ت س ١٣٠٦٦ - خ سي ١٣١٩٠ - خ سي ١٣١٩٠ - خت ١٣١٩٠ - خت ١٣١٩٠ - خت م د ١٣٢٦٨ - م ١٣٣٩٠ - م ٢٤٣٩) وسيأتي: (٢٤٣) .

١٥٩/١]١٠ ب

٥[٢٤٣] [التقاسيم: ١٩٨٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٢٧] [التحفة: ت س ١٣٠٦٦ - خ سي ١٣٤٦] . التحفة: ت س ١٣٠٦٦ - خ سي ١٣١٩ - خت م ١٣٠٨ - خت م د١٣٢٨ - م ١٣٩٩ ]، وتقدم: (٢٤٠) (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) «يشمته» في (ت): «شمته».





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُشْبِهُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَشْجَارِ

٥ [٢٤٤] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ الْقَسْمَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ السَّمَاءِ، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، ثَوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا؟»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ؛ فَمَنَعَنِي تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا؟»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ؛ فَمَنَعَنِي مَكَانُ أَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً : «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: لَوْ قُلْتَهَا كَانَ أَجِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً قَالَ: حُمْرِ النَّعَمِ . [الثالث: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُشْبِهُ الْمُسْلِمَ مِنَ الشَّجَرِ

٥ [٢٤٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ إِذْ أُتِي بِجُمَّادٍ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ بَرَكَتُهَا كَالْمُسْلِمِ » ، قَالَ : فَأَرِيتُ أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ ، وَأَنَا أَحْدَثُ (٢) فَأُرِيتُ أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ ، وَأَنَا أَحْدَثُ (٢) الْقَوْمِ ، فَالنَّذَ عَاشِرُ عَشَرَةٍ ، وَأَنَا أَحْدَثُ (٢) الْقَوْمِ ، فَالنَّذَ عَاشِرُ عَشَرَةٍ ، وَأَنَا أَحْدَثُ (٢) الْقَوْمِ ، فَاللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلٍ : «هِيَ النَّحْلَةُ » .

٥ [٢٤٦] أَخْبُ رُا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ،

٥[٢٤٤] [التقاسيم: ٢٦١٣] [الإتحاف: عه حب ط حم ٩٨٩٣] [التحفة: خ ٢٦٩٤- خ م س ٧١٢٧-خ ٧١٧٩- خ م ٧٣٨٩- خ ٧٤١٣- خ م ٧٨٨٧- خ ٨١٨٨]، وسيأتي: (٢٤٥) (٢٤٦) (٢٤٧). ١١٥/ ١٦٠ أ].

<sup>0[</sup>٢٤٠][التقاسيم: ٣٨٤٦][الإتحاف: مي عه حب حم ١٠١١٦][التحفة: خ ٢٦٩٤- خ م س ٧١٢٧-خ ٧١٧٩- خ م ٧٣٨٩- خ ٧٤١٣- خ م ٧٨٨٧- خ ٨١٨٨]، وتقدم: (٢٤٤) و سيأتي: (٢٤٦) (٧٤٧).

<sup>(</sup>١) الجمار : جمع جُمَّارَة ، وهي : قلب النخلة وشحمتها . (انظر : النهاية ، مادة : جمر) .

<sup>(</sup>٢) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. (انظر: النهاية ، مادة: حدث).

<sup>0[</sup>۲۶۲][التقاسيم: ۲۱۱۱][الإتحاف: مي عه حب حم ۱۰۱۱][التحفة: خ ۲۱۹۱– خ م س ۲۱۲۷– خ ۷۱۷۹– خ م ۷۳۸۹– خ ۷۶۱۳– خ م ۷۸۷۷– خ ۸۸۱۸]، وتقدم: (۲٤٤) (۲٤٥) و سيأتي: (۲٤۷).





قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْخَلِيلِ، عَنْ شَجَرَةٍ ﴿ مَثَلُهَا مَثَلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ ﴾، قَالَ: فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَذَاكَرُونَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ الْوَادِي (١) ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الْمُؤْمِنِ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ ، فَأَرَىٰ وَأَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ وَمِي النَّخْلَةُ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ ، فَأَرَىٰ أَنْ اللَّهِ عَلِيلٍ : ﴿ مِن النَّهُ عَلَهُ اللَّهِ عَلِيلٍ : ﴿ مِن النَّهُ اللَّهُ عَلِيلٍ : ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ وَمِ اللَّهُ عَلَهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[الثالث: ٥٣]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٤٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنَّهَا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ " : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنَّهَا مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنَّهَا مِنْ كَدُونِي مَا هِي ؟ » ، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَوَقَعَ (الْبَعْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَوَقَعَ (النَّهُ عُلَهُ النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «هِي النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «هِي النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «هِي النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «هِي النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ قَالُوا : كَدُّنَا مَا هِي يَا رَسُولَ النَّهِ النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَنْ ، فَقَالَ : لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَ : هِمِي النَّخْلَةُ ، وَالْتَالَ : مَا مُولَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَ عَلَى اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عُمْرَ عَلَا لَكَ عُمْرَ الْقَالَ : اللَّهُ مِنْ كَذَا هَ وَكَذَا هُ .

١١٠/١١٠] ا

<sup>(</sup>١) «الوادي» صحح عليه في الأصل ، وعند مسلم (٢٩١٤/١) من طريق حماد ، به : «البوادي» ، وسيأتي في الذي بعده .

<sup>(</sup>٢) الروع: النفس والخلَد. (انظر: النهاية، مادة: روع).

<sup>0[</sup>٢٤٧] [التقاسيم: ٢٦٦٤] [الإتحاف: عه حب ط حم ٩٨٩٣] [التحفة: خ ٢٦٩٤- خ م س ٧١٢٧-خ ٧١٧٩- خ م ٧٧٨٧- خ ٧٤١٧- خ م ٧٨٨٧- خ ٨١٨٨]، وتقدم: (٢٤٤) (٢٤٥) (٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) «قال» في (ت) : «يقول».

<sup>(</sup>٤) «ووقع» في الأصل: «وقع» ، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٩١٤) من طريق يحيى بن أيوب ، به ، «صحيح البخاري» (٦١) من طريق إسماعيل بن جعفر ، به .

位[1/171]]

#### الإخيتال في تقريب ويحية الربطان





# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُؤْمِنَ بِالنَّحْلَةِ فِي أَكْلِ الطَّيِّبِ(١) وَوَضْعِ الطَّيّب

٥ [٢٤٨] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُ ،
 قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ ؛
 لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ ؛
 لَا الأول : ٢]

قَالَ البَوَامَّ : شُعْبَةُ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ : (عُدُسٍ) ، إِنَّمَا هُوَ (حُدُسٍ) كَمَا قَالَـهُ حَمَّـادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأُولَئِكَ .

#### ٦- فَصْلٌ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَكْفَرَ إِنْسَانًا فَهُوَ كَافِرٌ لَا مَحَالَةَ (٢)

٥ [٢٤٩] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْلِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْلِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا أَكْفَرَ رَجُلُ رَجُلًا قَطُ (٣) إِلَّا مَحُمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا أَكْفَرَ رَجُلُ رَجُلًا قَطُ (٣) إِلَّا فَي مَعْدِدِ بن لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا أَكْفَرَ رَجُلُ رَجُلًا قَطُ (٣) إِلَّا لَي اللهِ عَلَيْهِ . [الثاني : ٤٥]

٥ [٢٥٠] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الطيب: الطاهر. (انظر: النهاية ، مادة: طيب).

٥[٢٤٨] [التقاسيم: ٧٠٤] [الموارد: ٣٠] [الإتحاف: حب ١٦٤٥٠] [التحفة: س ١١١٧٩]، وسيأتي برقم: (٥٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) «محالة» غير واضح في الأصل.

٥ [ ٢٤٩] [ التقاسيم : ٢٤٤٣] [ الموارد : ٦٠] [ الإتحاف : حب ٥٦٦٢ ] .

١٦١/١٦١ ب].

<sup>(</sup>٣) «قط» ليس في (د).

٥[٢٥٠] [التقاسيم: ٢٤٤١] [الإتحاف: حب ط حم ٩٨٧٧] [التحفة: م ٧١٣٥– م ٨٠٠٤– م ٨٠٩٥– د ٨٢٥٤]، وسيأتي: (٢٥١).





مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قَـالَ لِأَخِيهِ : كَافِرٌ ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا» . [الثاني : ٥٥]

## ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ ﷺ : «فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»

٥ [٢٥١] أخبر لا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ : «أَيُمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ : كَافِرٌ ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا : ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ (١) .

[الثاني : ٤٥]

#### ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكِ وَالنَّفَاقِ

#### ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ دُخُولِ النَّارِ لَا مَحَالَةَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا

ه [۲۵۲] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَلِمَتَانِ ، سَمِعْتُ إِلَّمُ وَلَا أَخْرَىٰ أَنَا أَقُولُهَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَقُولُ : إِحْدَاهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ يَقُولُ : لَا يَلْقَىٰ اللَّهَ عَبْدٌ لَمْ يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ النَّانِ » ، وَأَنَا أَقُولُ : لَا يَلْقَىٰ اللَّهَ عَبْدٌ لَمْ يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ النَّارَ » ، وَأَنَا أَقُولُ : لَا يَلْقَىٰ اللَّهَ عَبْدٌ لَمْ يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ النَّارَ » ، وَأَنَا أَقُولُ : لَا يَلْقَىٰ اللَّهَ عَبْدٌ لَمْ يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ النَّا وَيُولُ : لَا يَلْقَىٰ اللَّهَ عَبْدٌ لَمْ يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ النَّهُ عَبْدٌ لَمْ يُشْرِكُ اللَّهُ عَبْدٌ لَهُ اللَّهُ عَبْدٌ لَمْ يُشْرِكُ إِلَا أَدْخَلَهُ الْهَا عَلْمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَبْدٌ لَمْ يُشْرِكُ إِلَا أَدْخَلَهُ الْمَا أَوْلُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ الْمَا أَدْخَلَهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلْهُ الْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْحَلَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُ اللَّهُ الْمُعْلِلَةُ الْمُلِلَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤِمُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

٥ [ ٢٥١] [التقاسيم: ٢٤٤٢] [الإتحاف: حب ط حم ٩٨٧٧] [التحفة: م ٧١٣٥- م ٥٠٠٤- م ٥٠٠٥-د ٨٢٥٤]، وتقدم: (٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) [۱/ ۱۲۲ أ]. بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر البيان بأن من أكفر إنسانا فهو كافر لا محالة. أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على الله الله الحديث رجلا قط إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا، وإلا كفر بتكفيره». وضرب عليه، وقد سبق الحديث والترجمة: (۲٤٩).

٥ [ ٢٥٢] [ التقاسيم: ٢٩٢٣] [ الإتحاف: خز حب حم ١٢٦٥٢] [ التحفة: خ م س ١٩٢٥]. ١٦٢ / ١٦٢ ب].

#### الإجسِّل أَفِي تَقَرُّ لِلْ يُحْكِينَ الرَّحِيِّانَ ا





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامَ ضِدُّ الشِّرْكِ

٥ [٣٥٣] أخب رُا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : صَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ (١) ، عَنْ قَتَادَةَ ، الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ (١) ، عَنْ قَتَادَة ، فَيُنَادَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَيَأْخُدُنَ وَجُلُ (٢) بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، فَيُنَادَى : إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكُ ، وَجُلٌ (٢) بِيدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، فَيُنَادَى : إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكُ ، وَرَكُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَبُ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ . وَالثالَ : ٢٧] (قَالَتُ عَلَىٰ ذَلِكَ . وَالثالَ : ٢٧]

### ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الظُّلْمِ عَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ جَلَقَظَلَا

٥ [ ٢٥٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلِ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلِ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ اللَّهِ قَالَ : كَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ : ﴿ٱلَّذِينَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ : ﴿ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلْمٍ ﴿ اللَّهِ عَلْمٍ ﴾ [الأنعام : ١٨] ، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴾ [الثالث : ١٤] يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟! قَالَ : فَنَزَلَتْ : ﴿إِنَّ ٱلقِيرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقان : ١٣].

٥ [٢٥٣] [التقاسيم: ١٥٨٥] [الموارد: ٦٩] [الإتحاف: حب كم ٥٧٦، وسيأتي: (٦٤٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «سمعت أبي يحدث» وقع في (د): «حدثني أبي».

<sup>(</sup>٢) «رجل» في (د): «الرجل».

<sup>(</sup>٣) «قد» كأنه ضرب عليه في الأصل ، وينظر : «مسند أبي يعلى» (١٠٤٩) من طريق أحمد بن المقدام ، به .

 <sup>(</sup>٤) قوله: «أي رب أبي رب أبي» وقع في (ت): «رب أبي رب أبي»، وفي (د): «أي رب أبي»، وفي (س)
 (١/ ٤٨٦): «أي رب أي رب أبي».

<sup>(</sup>٥) «فيتركه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «فكان» في (س) (١/ ٤٨٦) : «كان» .

١ [١/٣٢١]].

<sup>0 [</sup> ٢٥٤] [التقاسيم: ٢٨٨٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٩٧٠].

<sup>(</sup>٧) يلبسوا: يخلطوا . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٥٦) .

#### إلى المناكِ المناكِ





قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَبِي ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ثُمَّ لَقِيتُ الْأَعْمَشَ فَحَدَّثَنِي بِهِ .

# ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِجُزْءِ مِنْ أَجْزَائِهِ ٣

ه [ ٢٥٥] أَضِ رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدْثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ \* ( أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ خَدَر ، وَإِذَا وَعَدَ مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ خَدَر ، وَإِذَا وَعَدَ الْخُلُفَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » . [الثالث : ٤٩]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ

ه [٢٥٦] أخبر المَّحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ فَيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ﴿ ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ 

[الثالث : ٤٩]

٥[٧٥٧] أَخْبِرُهُ (١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ . [الثالث : ٤٩]

١١/٣٢١ س].

٥ [٢٥٥] [التقاسيم: ١٣٠٤] [الإتحاف: حب حم عه ١٢٠٨٣] [التحفة: خ م دت س ١٩٩٨]، وسيأتي: (٢٥٦).

٥ [٢٥٦] [التقاسيم: ١٣١٤] [الإتحاف: حب حم عه ١٢٠٨٣] [التحفة: خ م دت س ١٩٩١]، وتقدم: (٢٥٥).

١ [١/٤٢١]] .

<sup>0 [</sup>٢٥٧] [التقاسيم: ١٣١٤] [الموارد: ٦١] [الإتحاف: حب حم عه ١٢٠٨٣].

<sup>(</sup>١) «أخبرناه» في (د)، (ت)، (س) (١/ ٤٩٠): «أخبرنا».

#### الإجشِّل في تقريب وَعِينَ إِن جَبَّانَ



### (T9Y)

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَرَدَ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٢٥٨] أخب را أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَمِيبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَا (١) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُ وَ مُنَافِقٌ وَكِيبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَا (١) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُ وَ مُنَافِقٌ وَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اوْتُمِنَ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ مَنْ عُنْ الْحَسَنِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ : «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُ وَ مُنَافِقٌ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّه

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ (٣)، إِذَا ١ تَخَلُّفَ عَنْ إِثْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثًا

٥ [٢٥٩] أخبر نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبِيدَة ((٤) بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبِيدَة ((٤) بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ \* : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ ؛ فَهُوَ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ \* : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ ؛ فَهُوَ مُنَافِقٌ » .

# ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى الْمُؤَخِّرِ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ

٥ [٢٦٠] أَخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ :

٥ [ ٨٥٨] [ التقاسيم: ١٣٢ ] ] .

<sup>(</sup>١) «قالا» في الأصل: «قال». (٢) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) «المعذور» في (س) (١/ ٤٩١): «المعدود».

١٦٤/١]١ ١٦٤/١]١

٥[٢٥٩] [التقاسيم: ٤١٣٣] [الموارد: ٦٢-٥٥٣] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم س ١٧٤٣٣] [التحفة: دت س ق ١١٨٨٣]، وسيأتي: (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) «عبيدة» ضبطه في الأصل بضم أوَّله . قال النووي في «شرح مسلم» (١٣/ ٨٣) : «هو بفتح العين وكسر الباء» ، وينظر أيضًا : «شرح أبي داود» للعيني (٤/ ٣٧١) .

٥[٢٦٠][التقاسيم: ١٣٤][الإتحاف: طخز طح حب عه حم قط ١٤٦٠][التحفة: م دت س ١١٢٢]، وسيأتي: (٢٦١) (٢٦٢) (٢٦٣) .





أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى أَنَا وَصَاحِبُ لِي بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَقَالَ : أَصَلَّيْتُمَا الْعَصْرَ ؟ قَالَ : فَقُلْنَا : لَا ، قَلَانُ فَقُلْنَا : لَا ، فَكَانَ أَوَلَ اللَّهُ وَ مَنْ الْعَصْرَفَ إِلَيْنَا ، فَكَانَ أَوَلَ قَالَ : فَصَلِّيَا عِنْدَكُمَا فِي الْحُجْرَةِ ، فَفَرَغْنَا وَطَوَّلَ هُ وَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَالَ : فَصَلِّيا عِنْدَكُمَا فِي الْحُجْرَةِ ، فَفَرَغْنَا وَطَوَّلَ هُ وَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* وَيَلِيَّ : «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ؛ يُمْهِلُ أَحَدُهُمْ حَتَى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى قَرْنِي الشَّيْطَانِ (١) قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعَا ، لَا يَذْكُو اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » .

[الثالث: ٤٩]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَا [٢٦١] أَخِبَرُ أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَة . ابْنُ وَهْب ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَعُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَرْنِ الشَّيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ (٢)؟ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ – أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ (٣) كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ ، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ بِينَ إِلَا قَلِيلا اللهِ عَلَى اللهَ يَعْنَ لِللهُ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ (٣) كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ ، لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيقِنَ إِلَّا قَلِيلا اللهَ عَلَى اللهَ يَعْنَى الشَيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ (٣) كَنَقَرَاتِ الدِيكِ ، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيقِنَ إِلَّا قَلِيلا اللهَ عَلَى قَرْنِ الشَيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ (٣) كَنَقَرَاتِ الدِيكِ ، لَا يَذْكُرُ اللهَ عَيْقِ إِلَّا قَلِيلا اللهَ عَلَى السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ (٣) كَنَقَرَاتِ الدِيكِ ، لَا يَذْكُرُ اللهُ فِيهِنَ إِلَّا قَلِيلا اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلَى الشَّهُ اللهُ ا

ذِكْرُ إِنْبَاتِ اسْمِ الْمُنَافِقِ عَلَى الْمُؤَخِّرِ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ و [٢٦٢] أَجْبُ رُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَـنْ مَالِـكٍ ، عَـنِ الْعَلَاءِ بُـنِ

١٥ [١/ ٥١١ أ].

<sup>(</sup>١) قرنا الشيطان: مثنى قرن، والمراد: ناحية رأسه وجانبه، وقيل: القرن: القوة، وقيل: غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: قرن).

٥ [ ٢٦١] [التقاسيم: ٢١٥٥] [الإتحاف: حب حم ٨٤٥] [التحفة: م د ت س ١١٢٢]، وتقدم: (٢٦٠) و سيأتي: (٢٦٢) (٢٦٢) .

 <sup>(</sup>۲) «المنافقين» في (ت): «المنافق».
 (۳) «فنقر» في (ت): «فنقرهن».

١٦٥/١]٩

٥[٢٦٢][التقاسيم: ٢٨٧١][الإتحاف: طخرطح حب عه حم قط ١٤٦٠][التحفة: م دت س ١١٢٢]، وتقدم: (٢٦٠) (٢٦١) وسيأتي: (٢٦٣) (٢٦٤).

#### الْإِنْ الْ فَيْ مَقْرِينًا لِيُحْكِينَ الْرِيْحِينَ الْرِيْحِينَ الْرِيْحِينَ الْرِيْحِينَ الْرِيْحِينَ



F95

عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّهِ يَقُولُ : فَرَغَ مِنْ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ - فَلَاثَ مَرَّاتٍ - يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا السَّعْطَانِ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ - فَلَاثَ مَرَّاتٍ - يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّيْطَانِ - قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا ، اصْفَرَّتِ الشَّيْطَانِ - قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا ، اللهَ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ - قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا ، لَمُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » . [الثاني : ١٠٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ (٢) صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ يَقْرُبَ اصْفِرَارُ الشَّمْسِ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ

٥ [٢٦٣] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْ مَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ﴿ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ ابْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ - فَلَمَّا مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ - قَالَ : وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ ؟ قُلْنَا : إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ ، قَالَ : فَصَلُّوا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ ، فَلُمَّا انْصَرَفْنَا السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ ، قَالَ : فَصَلُوا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : الْعَصْرَ (٣) ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا الْعَصْرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : (تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْطَانِ قَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْطَانِ قَامَ الْنَاقِ مَا اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا ، لَا يَذْكُو اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » .

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٦٤] أَخْبِ رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ،

<sup>(</sup>١) «لم» في (ت): «لا».

<sup>(</sup>٢) بعد «تأخير» في (ت): «المرء».

٥ [٢٦٣] [التقاسيم: ٦٣٢٢] [الإتحاف: ط خز طح حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحفة: م دت س ١١٢٧]، وتقدم: (٢٦٠) (٢٦١) (٢٦٢) و سيأتي: (٢٦٤).

②[1/アアノ门].

<sup>(</sup>٣) بعد «العصر» في (ت): «قال» ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٣٣٣) حيث رواه المصنف من طريقه.

٥[٢٦٤][التقاسيم: ٦٣٢٣][الإتحاف: طخز طح حب عه حم قط ١٤٦٠][التحفة: م دت س ١١٢٢]، وتقدم: (٢٦٠) (٢٦١) (٢٦٢) (٢٦٢).



قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْدَ الظُّهْرِ، يَعْفُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبٌ لِي بَعْدَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: أَصَلَّيْتُ مُ الْعَصْرَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَصَلِّيَا عِنْدَنَا فِي الْحُجْرَةِ ﴿ ، فَفَرَغْنَا، فَقَالَ: لَا مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ قَالَ: وَطَوَّلَ هُو، وَانْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ قَالَ: «تَلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، يَقْعُدُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ – أَوْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ – أَوْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».

[الشَّيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عِشْرَةِ الْمُنَافِقِ لِلْمُسْلِمِينَ (١)

٥ [٢٦٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُصُّ بِمَكَّةَ ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَقُصُّ بِمَكَّةَ ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَقُصُ بِمَكَّةً ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ بَيْنَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ ، وَإِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ ، وَإِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ » وَإِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ » وَإِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ » وَإِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ »

[الثالث: ٢٨]

قَالَ<sup>(۲)</sup> ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا، فَغَضِبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَقَالَ: تَـرُدُّ عَلَـيَّ اللَّهِ قَالَ: فَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ صَفْوَانَ: إِنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ حِينَ قَالَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: فَكَيْفَ قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَكَيْفَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَكَيْفَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّبِيضَيْنِ (٣)»، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

۱٦٦/١]١

<sup>(</sup>١) «للمسلمين» في (ت): «المسلمين».

٥ [ ٢٦٥] [التقاسيم: ٣٨٤٢] [الإتحاف: حب حم ٩٩٩٤] [التحفة: ق ٧٤٤٧].

<sup>(</sup>۲) «قال» في (ت): «فقال» .

<sup>@[/\</sup>vr/1].

<sup>(</sup>٣) «الربيضين» وقع في الأصل: «الربيضتين» بزيادة تاء بعد الضاد، وينظر: «مسند أحمد» (٩/ ٣٨٢)، «صفة النفاق» لأبي نعيم (٢٨) كلاهما من طريق محمد بن سوقة، به.

#### الإخيتان في تقريب ويحية الربخيان





«بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ (١)» وَ (بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ» سَوَاءٌ، قَالَ: كَذَا سَمِعْتُ، وَلَمْ يُقَصِّرُ دُونَهُ.

#### ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفَاتِ

٥ [٢٦٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اللَّهُ هَلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَىٰ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَـذِهِ الْآيَةِ : ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا أَبِي هُرَيْرَةَ مُ أَنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُودُواْ ٱلْأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٥] إلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ ٱللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَعِيمِرًا ﴾ [النساء: ٥٥] : رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ ، وَأُصْبَعَهُ الدَّعًاءَ عَلَىٰ عَيْدِهِ . وَالْعالَىٰ : ٣٧]

قَالَ البَّرَامُ ﴿ : أَرَادَ ﷺ بِوَضْعِهِ أُصْبُعَهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ وَعَيْنِهِ تَعْرِيفَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَعَيْنِهِ تَعْرِيفَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ لَا يَسْمَعُ بِالْأُذُنِ الَّتِي لَهَا أَشْفَارٌ وَحَدَقٌ لَا يَسْمَعُ بِالْأُذُنِ الَّتِي لَهَا أَشْفَارٌ وَحَدَقٌ وَبَيَاضٌ ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يُشَبَّهَ بِخَلْقِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، بَلْ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ بِلَا آلَةٍ كَيْفَ يَشَاءُ (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر التعليق السابق.

٥[٢٦٦][التقاسيم: ٣٩٤٩][الموارد: ١٧٣٢][الإتحاف: خز حب كم ٢٩٧١][التحفة: د ١٥٤٦٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «مولى أبي هريرة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «النبي» في (ت) ، (د): «رسول الله».

١٦٧/١]١٤ ب].

<sup>(</sup>٤) إنها أراد النبي على بوضعه أصبعه على أذنه وعينه التأكيد على إثبات هاتين الصفتين لله تعالى ؛ إذ إن نفي المهاثلة معلوم ضرورة . وقوله : «يسمع ويبصر بلا آلة» يحتمل أنه أراد أنه سبحانه يسمع بلا سمع ، ويبصر بلا بصر ، وهذا باطل ، ويحتمل نفي المشابهة ، وهذا حق ، وهذا الأخير هو الظن به تَعَلَّلُهُ ، وينظر : «الأسهاء والصفات» للبيهقي (٣٩٠) .





٥ [٢٦٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ لَا يَنَامُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ (١) وَيَرْفَعُهُ ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ وَعَمَلُ النَّهَارِ ، حِجَابُهُ النَّهَارِ ، وَيَمْلُ النَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ وَعَمَلُ النَّهَارِ ، وَجَابُهُ النَّهُ وَاضِعٌ يَدَهُ لِمُسِيءِ النَّهَارِ لَيَتُوبَ بِاللَّيْلِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اللَّهُ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اللَّي اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اللَّهُ اللَّيْلُ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اللَّيْ اللَّيْلُ لِيَتُوبَ بِالنَّيْلِ وَيَعُوبَ بِاللَّيْلِ وَيَعُوبَ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اللَّهُ اللَّيْلُ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ مَنْ مَغْرِبِهَا اللَّهُ الْمُعْلِى الْمَالَعُ السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِيَةُ الْمَالِي الْمَالِي لَا اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ لَيْتُولُ لَيْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِهِ اللْهُ الْمُلْعَ الْمَالِمُ اللْمَالِي الْمَالِمُ اللْمَلْمُ الْمُؤْمِلِ اللْمَالِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِلِ اللْمَالِ مَالِلْمُ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمَلْمُ اللْمُسْمِلُ اللْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُسْمِلُ اللْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ ال

[الثالث: ٢٧]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ إِذَا وُجِدَتْ فِي الْمَخْلُوقِينَ كَانَ لَهُمْ بِهَا الْخَرُرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ إِذَا وُجِدَتْ فِي الْمَخْلُوقِينَ كَانَ لَهُمْ بِهَا النَّقْصُ غَيْرُ جَائِزٍ إِضَافَةُ مِثْلِهَا إِلَى الْبَارِي ﷺ النَّقْصُ غَيْرُ جَائِزٍ إِضَافَةُ مِثْلِهَا إِلَى الْبَارِي ﷺ

٥ [٢٦٨] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَهْ مُرْيَى ، وَيَهْ تُمْنِي ، وَيَهْ تُمُنِي ، وَيَهْ تُمُنِي ، وَيَهْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : كَذَّ بَنِي ابْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَهْ مُنْ مَنِي ، وَيَهْ تُمُنِي ، وَيَهْ تُمْنِي ، وَيَهْ مُنْ آدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَهْ مُثَمَنِي ، وَيَهْ تُمُنِي كَمَا بَدَأَنِي ، أَوَلَيْسَ أَوَّلُ خَلْقٍ بِأَهُونَ (٣) عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ فَقُولُهُ : لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي ، أَوَلَيْسَ أَوَّلُ خَلْقٍ بِأَهُونَ (٣) عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّا يَكُنْ لِي فَقُولُهُ : لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي ، أَولَيْسَ أَوْلُ خَلْقٍ بِأَهُونَ (٣) عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّا يَكُنْ لِي فَقُولُهُ : لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي ، أَولَيْسَ أَوْلُ خَلُقٍ بِأَهُونَ (٣) عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّا يَكُنْ لِي فَقُولُهُ : لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي ، أَولَيْسَ أَوْلُ خَلْقٍ بِأَهُونَ (٣) عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ لَا يَاللَّهُ الْأَحَدُ السَّمَدُ (٤) ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدُ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كَاللَاتُ : ٨٠٤ كُفُوا (٥) أَحَدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْأَحَدُ اللَّهُ الْأَحْدُ اللَّهُ الْأَعْدُ اللَّهُ الْأَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْأَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْوَلَادُ ، وَلَا اللَّهُ الْمُهُ الْولُهُ الْمُ الْعُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥[٢٦٧] [التقاسيم: ٤٠٠٤] [الإتحاف: خزحب عه ١٢٣٩] [التحفة: م ق ١٤١٦ - م س ٩١٤٥].

 <sup>(</sup>١) القسط: الميزان. وقيل: أراد بالقِسط القسم من الرزق. وخفضه: تقليله، ورفعه: تكثيره.
 (انظر: النهاية، مادة: قسط).

합[/\٨٢/1].

٥[٢٦٨] [التقاسيم: ٧٧١] [الإتحاف: حب حم ١٩٢٢٢] [التحفة: خ ١٤٧٣٥ - س ١٣٩٥٣ خ س ١٣٧٣٣]، وسيأتي: (٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) «ويشتمني» كتب مقابله في حاشية الأصل: «وشتمني» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٣) أهون : أسهل وأخف . (انظر : النهاية ، مادة : هون) .

<sup>(</sup>٤) الصمد: السيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل: هو الدائم الباقي، وقيل: الذي يُصمد في الحوائج إليه، أي: يُقصد. (انظر: النهاية، مادة: صمد).

<sup>(</sup>٥) الكفو: المثل. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).





قَالُ بُوطَ مَ هَا اللّهِ عَلَيْ الْمَاكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ الْمَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ وَجِدَتْ فِيهِ عَيْرُ جَائِزٍ إِضَافَةُ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوقِعُ النَّقْصَ عَلَىٰ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ عَيْرُ جَائِزٍ إِضَافَةُ مِثْلِهَا إِلَىٰ اللّهِ جَافِيَهِ الْقِيَاسُ كَانَ يُوجِبُ أَنْ يُطْلِقَ بَدَلَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ (بِأَهْوَنَ عَلَيً ) مِثْلِهَا إِلَىٰ اللّهِ جَافِيَهِ اللهِ عَلَيْ مَ إِذْ هِي مِنْ أَلْفَاظِ النَّقْصِ ، وَأُبْدِلَتْ بِلَفْظِ التَّهْوِينِ الَّذِي لَا يَشُوبُهُ ذَلِكَ .

### ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

٥ [٢٦٩] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «يُلْقَى عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «يُلْقَى عُمَارَةَ ، قَالَ : قَطْ قَطْ الرَّبُ جَانَيَا قَدَمَهُ فِيهَا ، فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

[الثالث: ٦٧]

قَالَ أَبُوامَ : هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِتَمْثِيلِ الْمُجَاوَرَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْأُمْمِ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي عُصِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا ، فَلَا تَزَالُ تَسْتَزِيدُ حَتَّى الْقَيَامَةِ يُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَمْتَلِئُ فَتَقُولُ : قَـطْ قَـطْ ، يَضَعَ الرَّبُ جَافَقَا مَوْضِعًا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْأَمْكِنَةِ فِي النَّارِ ، فَتَمْتَلِئُ فَتَقُولُ : قَـطْ قَـطْ ، تُرِيدُ : حَسْبِي حَسْبِي ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الْقَدَمِ عَلَى الْمَوْضِع ، قَالَ اللَّهُ جَافَقَا اللهَ عَلَى الْمَوْضِع صِدْقٍ ، لَا أَنَّ اللَّهَ جَافَقَا اللهَ عَلَى النَّارِ ، جَلَّ رَبِّهِم ﴾ [يونس : ٢]، يُرِيدُ : مَوْضِعَ صِدْقٍ ، لَا أَنَّ اللَّهَ جَافَقَا اللهَ جَافَقَا اللهَ عَلْ مِثْلُ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ (٢) .

۱٦٨/١] و [١/٨٢١ ب].

<sup>0 [</sup>٢٦٩] [التقاسيم: ٤٧٣٩] [الإتحاف: عه حم عم حب ١٦٤٢] [التحفة: م ١١٣٦ – خ م س ١١٧٧ – خ ١٢٣٠ – خ ١٢٧٩].

<sup>(</sup>١) قط قط: يكفى يكفى . (انظر: النهاية ، مادة: قط) .

١[١/٩٢١]]

<sup>(</sup>٢) هذا تأويل مستنكر لصفة القدم، وأهل السنة يثبتون هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينظر: «التوحيد» لابن خزيمة (١/ ٢٠٢)، «مختصر الفتاوئ المصرية لابن تيمية» لبدر الدين البعلي (ص ٦٤٧).





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْحُكْمِ عَلَىٰ ظَوَاهِرِهَا

٥ [٢٧٠] أخب لِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الصَّلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةً قَالَ : "يَقُولُ اللَّهُ عَلَيَهُ لَلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنِي ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، وَكَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنِي ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، وَكَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! فَيَقُولُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَا مَرضَ فَلَمْ تَعُدُهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي؟ » ، وَيَقُولُ : "يَا ابْنَ آدَمَ ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ، فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، كَيْفَ لَوْجَدْتَنِي؟ » أَوَيَقُولُ : "يَا ابْنَ آدَمَ ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ، فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، كَيْفَ أَسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تُسْقِي أَلَى الْمَتَسْقَاكَ فَلَمْ تُسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تُسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تُسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تُسْقِهِ أَمَا عَلَمْ مُنْ عَنْ لَوْ مَعُمْتُ فَلَمْ تُعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تُعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تُعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَا اسْتَطْعَمْتُ فَلَمْ تُعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَا اسْتَطْعَمْتُ فَلَمْ تُعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَا اسْتَطْعَمْتُ فَلَمْ تُعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَا وَلَا عَنْتُ وَلَا الْعَمْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " (١٤ أَنْ عَبْدِي اللهُ عَمْهُ وَلَا الْعَمْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " (٢٠ أَنَكُ لَلْ عُمْهُ وَ أَمَا إِنْكَ لَلْ أَعْمُنَا فَا فَلَمْ تُعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي الْفَلَانَ الْمُ الْعَمْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " (١٤ أَنْ اللهُ عَمْهُ وَلَا اللهُ الْعَمْتُهُ وَ اللهَ عَلَمْ اللهُ الْمُعُمْتُ فَلَمْ اللهُ الْعَمْدُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْمُلُولُ اللهُ الْعَمْدُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعُمْلُالِ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ دُونَ كَيْفِيَّتِهَا أَوْ وُجُودِ حَقَائِقِهَا اللهِ

٥ [٢٧١] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ أَبِي الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

٥[ ٧٧٠] [التقاسيم : ٤٧٣٤] [التحفة : م ١٤٦٥٧] ، وسيأتي : (٩٣٨) .

۱٦٩/١] في [١٦٩/١ ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما علمت» ليس في الأصل ، وينظر : «الأدب المفرد» للبخاري (١٥) من طريق حماد ، به . ومعناه عند مسلم (٢٦٥١) .

<sup>(</sup>٢) لم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (٢٠٠٦٥) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة .

١٠٠/١]٩

<sup>0 [</sup> ۲۷۱] [التقاسيم : ٤٧١٣] [الإتحاف: مي خز عه حب ط حم ١٨٧٦٤] [التحفة: خت م ت س ق ١٣٣٧٩ ]، وسيأتي : (٣٣١٩) (٣٣٢١) .

#### الإجسِّل أَفِي تقريل بُ صِحِيثَ الرِّحِبِّالَ ا



**X**(1)

قَالَ الْبِعَامِ خَيْنُ : قَوْلُهُ عَيَّةُ : «إِلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَـدِ الرَّحْمَنِ» يُبَيِّنُ لَـكَ أَنَّ هَـذِهِ الْأَخْبَارَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ دُونَ وُجُودِ حَقَائِقِهَا ، أَوِ الْوُقُوفِ عَلَىٰ كَيْفِيتِهَا ، إِذْ لَـمْ يَتَهَيَّأُ مَعْرِفَةُ الْمُخَاطَبِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِالْأَلْفَاظِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِهَا (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التربية: التغذية والقيام بالرعاية والحفظ، ويقال هذا لكل ما ينمي كالولد والزرع ونحوه. (انظر: اللسان، مادة: ربا).

<sup>(</sup>٢) الفلو: ولد الفرس، وهو الحصان الصغير. (انظر: معجم الحيوان) (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٣) الفصيل: ما فُصِل عن أمه ، أو فصل عن اللبن . (انظر: النهاية ، مادة: فصل) .

<sup>(</sup>٤) أهل السنة يثبتون صفة اليد وغيرها من الصفات ، على ما يليق بجلال الله وكماله ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، وينظر : «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (٣/ ٤٥٨) .





## ٥- كَالِبُ البِّوَالْإِلْمِينَانَ ١

#### ١- بَابُ الصِّدْقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

ه [۲۷۲] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْظَبٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَالَ : «اضْمَنُوا لِي سِتَّا أَضْمَنْ لَكُمُ كَنْظَبٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَالَ : «اضْمَنُوا لِي سِتَّا أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ : اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثُمْ ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدُّوا إِذَا اوْتُمِنْتُمْ ، وَاحْفَظُ وا فُرُوجَكُمْ ، وَخُفُوا أَيْدِيكُمْ » . [الأول: ٥٧]

### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ عَلَى الْمَرْءَ عِنْدَهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ بِمُدَاوَمَتِهِ عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا الْ

٥ [٢٧٣] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ - بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ مَلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ مَلَدُمَانَ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى (١) الصِّدْقَ ؛ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَلَا يَزَالُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ ؛ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» .

[الأول: ٢]

١٧٠/١]٩

<sup>0 [</sup> ٢٧٢ ] [ التقاسيم: ٢١٤٦ ] [ الموارد: ١٠٧ - ٢٥٤٧ ] [ الإتحاف: حب كم حم ٢٧٨٣ ] .

합[1/171]]

٥[٧٧٣][التقاسيم: ٧٠٩][الإتحاف: عه حب حم ١٢٦٦١][التحفة: م دت ٩٢٦١-ق ٩٥٢٤]، وسيأتي: (٢٧٤) (٢٧٤).

<sup>(</sup>١) التحري: القصد والاجتهاد في الطلب. (انظر: النهاية ، مادة: حرا).





#### ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمُدَاوِمِ (١) عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا

٥ [٢٧٤] أخب رُا أَبُو يَعْلَى (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ: "إِنَّ الصِّدْقَ لَيَهْدِي إِلَى الْبِرِ (٣) ، وَلِ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ: "إِنَّ الصِّدْقَ لَيَهْدِي إِلَى الْبِرِ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْرَجُلَ لَيَصْدُقُ ؛ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ وَإِنَّ الْبِرِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُ ذِبُ ؛ حَتَّى يُكْتَب يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُ ذِبُ ؛ حَتَّى يُكْتَب عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا» .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَوُّدِ الصِّدْقِ وَمُجَانَبَةِ الْكَذِبِ فِي أَسْبَابِهِ

٥ [٢٧٥] أخب رَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ؛ فَإِنَّ الصِّدْق يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْبَرَّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحُدُو وَإِنَّ الْفُجُورَ ، وَإِنَّ اللهُ عَنْدَاللهِ كَذَّابَا» . [الثالث : ٢٦]

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ ١٠ كَرِهَهُ النَّاسُ

٥[٢٧٦] أخبر السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «للمداوم» في الأصل: «للدوام» ، والمثبت من (ت) أليق بالسياق.

<sup>0[</sup>٢٧٤] [التقاسيم: ٧١٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٦٦١] [التحفة: م د ت ٩٣٦١ ق ٩٥٢٤]، وتقدم: (٢٧٣) و سيأتي : (٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبويعلى» وقع في (ت) باسمه: «أحمد بن على بن المثنى» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) البر: اسم جامع للخير كله. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٤).

١٧١/١]٥ ب].

٥[٢٧٥] [التقاسيم: ٤٥٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٦٦١] [التحفة: م د ت ٩٢٦١ ق ٩٥٢٤]، وتقدم: (٢٧٣) (٢٧٤).

位[1/771]]

و [۲۷۲] [التقاسيم: ۲۱۷۸] [الموارد: ۱۸٤۳] [الإتحاف: حب حم ۲۷۱۹] [التحفة: م ٤٣١٢ - ت ق ٤٣٦٦] وسيأتي: (۲۷۹).

#### المَاكِ البِرَوُ الإِجْسِتُ إِلَى





عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الْخَقِّ إِذَا رَآهُ » . [الثاني : ١٦]

### ذِكْرُ رِضَاءِ اللَّهِ جَالِقَالًا عَمَّنِ الْتَمَسَ رِضَاهُ بِسَخَطِ النَّاسِ

٥ [٢٧٧] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ؛ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَرْضَى (٢) النَّاسَ عَنْهُ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ النَّاسِ ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَرْضَى (٢) النَّاسَ عَنْهُ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَسْخَطَ (٣) عَلَيْهِ النَّاسَ ٤٤) . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِرْضَاءِ اللَّهِ عِنْدَ سَخَطِ الْمَخْلُوقِينَ

ه [۲۷۸] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ ؛ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ » . [الثالث: ٦٩]

٥ [٧٧٧] [التقاسيم: ٧١٦] [الموارد: ١٥٤٢] [الإتحاف: حب ٢٢٣٣] [التحفة: ت ١٧٨١٥]، وسيأتي: (٢٧٨).

<sup>(</sup>١) «عبد الرحمن» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «وأرضي» في الأصل: «ورضّى» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

١٧٢/١] ي

<sup>(</sup>٣) السخط: الغضب. (انظر: الصحاح، مادة: سخط).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عليه الناس» وقع في (د): «الناس عليه».

٥[٢٧٨] [التقاسيم: ٤٨٦٥] [الموارد: ١٥٤١] [الإتحاف: حب ٢٢٦٧] [التحفة: ت ١٦٩٢٠ - ت

#### الإجسَّالُ فِي تَقْرِئُكُ مِعِيْكَ الرِّحْيِّانَ ا





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السُّكُوتِ لِلْمَرْءِ عَنِ الْحَقِّ إِذَا رَأَىٰ الْمُنْكَرَ أَوْ عَرَفَهُ مَا لَمْ يُلْقِ بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ

٥[٢٧٩] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِـدُ ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ﴿ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : ﴿ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ ؛ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَرَفَهُ » . قَالَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ ؛ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَرَفَهُ » . قَالَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ ؛ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَرَفَهُ » . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَّرْنَا ، وَإِنَّا (١ ) لَنُبَلِّعُ فِي السِّرِ (٢ ) . [الثاني : ٣]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَرِدُ فِي الْقِيَامَةِ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ فَيْ الْمُثَا بِقَوْلِهِ الْحَقَّ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ فِي الدُّنْيَا

٥ [٢٨٠] أَضِرُ اللهُ عَلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْ دَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْ دَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْ دَانِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ عِسْعَدٍ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ : خَمْسَةٌ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ : خَمْسَةٌ وَأَدْبَعَةٌ : أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ ، وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ (٣) ، فَقَالَ : «السَّمَعُوا ، أَوْ هَلْ (٤) وَأَرْبَعَةٌ : أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ ، وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ (٣) ، فَقَالَ : «السَّمَعُوا ، أَوْ هَلْ (٤) سَمِعْتُمْ : إِنَّهُ يَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى

٥[٢٧٩] [التقاسيم: ١٩٧٤] [الموارد: ١٨٤٢] [الإتحاف: حب حم ٥١١٥] [التحفة: ت ق ٣٦٦]، وتقدم: (٢٧٦).

١[١/٣٧١أ].

<sup>(</sup>١) «وإنا» في الأصل: «أو» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) قوله: «لَنُبَلِّعُ في السر» وقع في الأصل: «لنَبْلغ في الشر»، والحديث كالمثبت عند البيهقي في: «السنن الكبير» (٢٠٢٠٥) من طريق شعبة، به.

<sup>0[</sup>۲۸۰][التقاسيم: ۷۱۲][الموارد: ۱۵۷۱][الإتحاف: حب كم حم ۱۹۳۸][التحفة: ت ۱۱۱۰-ت ۱۱۱۰۹-ت س ۱۱۱۱۰]، وسيأتي: (۲۸۳) (۲۸۶).

<sup>(</sup>٣) العجم: الذين لا يتكلمون العربية . (انظر: مختار الصحاح ، مادة : عجم) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو هل» وقع في (د): «وهل».



ظُلْمِهِمْ ؛ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ ﴿ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ؛ فَهُوَ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ » .

[الأول: ٢]

### ذِكْرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ الْمَرْءِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ جَلَقَتَلَا فِي الْقِيَامَةِ بِقَوْلِهِ الْحَقَّ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ فِي الدُّنْيَا

٥ [٢٨١] أَخْبُ لِلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ ، قَالَ حَدَّفَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَقَاصٍ قَالَ (١) : مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ شَرَفُ ، وَهُوَ جَالِسٌ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ : يَا فُلَانُ ، إِنَّ لَكَ حُرْمَة ، وَإِنَّ لَكَ حُرْمَة ، وَإِنَّ لَكَ حَقًا ، وَإِنِّي قَدْ (٢) وَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَوُلَاءِ الْأُمْرَاءِ فَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَوُلاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَهُمْ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

١٧٣/١]٩

٥[ ٢٨١] [التقاسيم: ٧١٣] [الموارد: ١٥٧٦] [الإتحاف: طحب كم حم أبويعلى ٢٤٢٠] [التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وسيأتي: (٢٨٢) (٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) «قد» ليس في (د) .

<sup>(</sup>١) «قال» في (د) : «أنه» .

<sup>(</sup>٣) «المزني» ليس في (د).

<sup>·[1/37/1]</sup> 

<sup>(</sup>٤) قوله: «وماذا تكلم به» وقع في (د): «وما تتكلم به».

<sup>(</sup>٥) قوله: «منعنى ما سمعته» وقع في (د): «منعنيه ما سمعت».





#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٨٢] أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِي ، قَالَ : سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ لِنَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِللَّهِ ، مَا يَظُنُ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رَضْوانَهُ إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ إِللَّهُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ ؛ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ لُهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْجَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ صَدَّقَ الْأُمَرَاءَ بِكَذِبِهِمْ

٥ [٢٨٣] أخبرنا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمِ الْأَصْبَهَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ (٢) ، قَالَ : حَدَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ ، وَبَيْنَنَا عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ ، وَبَيْنَنَا وَسَادَةٌ (٣) مِنْ أَدَمٍ ، فَقَالَ : «سَيكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ ، فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ ، فَصَدَّقَهُمْ وِسَادَةٌ (٣) مِنْ أَدَمٍ ، فَقَالَ : «سَيكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمْرَاءُ ، فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ ، فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ ؛ فَلَيْسَ مِنْي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ ؛ فَلَيْسَ مِنْي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ

٥ [٢٨٢] [التقاسيم: ٧١٤] [الإتحاف: طحب كم حم أبويعلى ٢٤٢٠] [التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وتقدم: (٢٨١) و سيأتي: (٢٨٨).

<sup>(</sup>١) «له» ليس في (س) (١/ ٥١٦).

١٧٤/١]٥

٥ [٢٨٣] [التقاسيم: ٨٦٤] [الموارد: ١٥٧٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٨٦] [التحفة: ت ١١١٠٦-ت ١١١٠٩ - ت س ١١١١٠]، وتقدم: (٢٨٠) و سيأتي: (٢٨٤) (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) بعد «يزيد» في (ت)، (د): «ابن مرة بن عجلان». قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٥٢٠) في ترجمة أبيه: «مولى مرة»، وليس: ابن مرة، وينظر أيضًا: «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) الوسادة: المخدة، والمتّكأ، وكل ما يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة، والجمع: وسائد ووُسُد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وسد).





يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَهُ وَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيْ ظُلْمِهِمْ ، فَهُ وَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ » . [الثالث: ٦٩]

أَبُو حَصِينٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَهُ الشَّيْخُ.

#### ذِكْرُ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى حَوْضِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَمَّنْ أَعَانَ الْأُمَرَاءَ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ أَوْ صَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ الْ

٥ [٢٨٤] أخبن عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَىٰ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَىٰ وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَقَالَ : «سَيَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَمَنْ لَمْ وَسَادَةٍ مِنْ أَدُم ، فَقَالَ : هَنِي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ وَالِدُ عَلَيْ وَلَاسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مِنْ يَ وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مِنْ يَ وَلَى مُنْ اللّهِ عَلَى طُلُومٍ مَ وَلَى مُنْ اللّهِ عَلَى طُلُومٍ مَا وَلَامُ وَلَامُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى طُلُومُ مَا عَلَى طُلُومِ مُ اللّهِ عَلَى طُلُومٍ مَا وَلَامُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى طُلُومُ مَا عَلَى طُلُومُ مَا عَلَى طُلُومٍ مَا وَلَامُ مَا عَلَى طُلُومُ مَالَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

الْمُلَائِيُّ (١) هُوَ: أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْدِيقِ الْأُمَرَاءِ بِكَذِبِهِمْ وَمَعُونَتِهِمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ إِذْ فَاعِلُ ذَلِكَ لَا يَرِدُ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ

٥ [٢٨٥] أَخْبُ رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ ۞ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ

<sup>·[1/0/1]</sup> 

<sup>0[</sup>٢٨٤] [التقاسيم: ٢٨٥٤] [الموارد: ١٥٧٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٨٦] [التحفة: ت ١١١٠٦-ت ١١١٠٩ - ت س ١١١١٠] ، وتقدم: (٢٨٠) (٢٨٣) و سيأتي: (٢٨٦) .

<sup>(</sup>١) بعد «الملائي» في (ت): «هذا».

٥ [٢٨٥] [التقاسيم: ١٨٧٥] [الموارد: ١٥٧٤] [الإتحاف: حب كم حم ٢٨٤٤].

١٧٥/١]١ ب].





عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَبَّابٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا عَلَىٰ بَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : «اسْمَعُوا» ، قُلْنَا : قَدْ سَمِعْنَا ، قَالَ : «اسْمَعُوا» ، قُلْنَا : قَدْ سَمِعْنَا ، قَالَ : «اسْمَعُوا» ، قُلْنَا : قَدْ سَمِعْنَا ، قَالَ : «اسْمَعُوا» ، قُلْنَا : قَدْ سَمِعْنَا ، قَالَ : «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي (١) أُمَرَاءُ ، فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، قُلْنَا : قَدْ سَمِعْنَا ، قَالَ : «إِنَّهُ سَيكُونُ بَعْدِي (١) أُمَرَاءُ ، فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ لَمْ يَرِدْ عَلَيْ وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ لَمْ يَرِدْ عَلَيْ وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ لَمْ يَرِدْ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ لَمْ يَرِدْ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ ظُلُمْ فَي كُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ طُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ طُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ طُلْمُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَدِّقَ الْمَرْءُ الْأُمَرَاءَ عَلَىٰ كَذِبِهِمْ أَوْ يُعِينَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ

٥ [٢٨٦] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عَجْلَانَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَنَحْنُ تِسْعَةٌ بَيْنَنَا (٤) وِسَادَةٌ مِنْ أَدَم (٥) ، فَقَالَ : ﴿إِنَّهُ الْ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ ، فَمَنْ وَخَلُ عَلَيْهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى فَلُهُمْ عَلَى وَلَا يَرِهُ عَلَى وَلَمْ يُحِنْهُمْ عَلَى وَلَا يَرِهُ عَلَى الْحَوْضَ . وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى فَلُكُومِهُمْ ؛ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ . [الثاني: ١٦] فَلُكُومُ مَنْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ . [الثاني: ١٦]

<sup>(</sup>۱) قبل «بعدي» في (د): «من» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي ، وهو مضروب عليه في الأصل . ٥ [٢٨٦] [التحفة : ت ١١١٠٦ - ١١١٠٦] [التحفة : ت ١١١٠٦ - ١١١٠٩] [التحفة : ت ٢٨٦] من تحب كم حم ١١٢٠٩] [التحفة : ت ٢٨٦] من تحب كم حم ١١١٠٩] [التحفة : ت ٢٨٤) (٢٨٤) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن مرة» كذا للجميع، وهو خطأ، والصواب أنه «مولى مرة»، وقوله: «بن مرة بن عجلان» بدله في «الإتحاف»: «جبّر»، وهو لقب محمد بن عصام، ولقب أبيه أيضًا، وينظر: (٢٨٣)، (٤٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) «علينا» ليس في الأصل ، ونسبه في الحاشية لنسخة .

<sup>(</sup>٤) «بيننا» في (س) (١/ ٥١٩): «وبيننا»، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي، والواو مضروب عليها في الأصل، والذي في (س)، (ت) هو الموافق لما في «المسند» للإمام أحمد (٣٠/ ٥٠) من طريق سفيان، به.

<sup>(</sup>٥) «أدم» في الأصل: «آدم».

합[1/ ٢٧١ ]].





#### ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ دَحَلَ عَلَى الْأُمَرَاءِ يُرِيدُ تَصْدِيقَ كَذِبِهِمْ وَمَعُونَةَ ظُلْمِهِمْ

ه [۲۸۷] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِ شَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاهُ يَعْشَاهُمْ (۱) غَوَاشٍ مِنَ (۲) النَّاسِ ، الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاهُ يَعْشَاهُمْ (۱) غَوَاشٍ مِنَ (۲) النَّاسِ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ؛ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُوَ مِنِّي بَرِيءٌ ، وَمَنْ لَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ؛ فَأَنَا مِنْهُ وَهُو مِنِّي ». [الثالث : ٥١]

# ذِكْرُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَرَاءِ الْقَائِلِ عِنْدَهُمْ إِيجَابِ سَخَطِ اللهِ عَلْقَائِلِ عِنْدَهُمْ وَلَا رَسُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ

٥ [٢٨٨] أَضِرُا بَكُرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الطَّاحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، الْأَزْدِيُ (٣) ، قَالَ : كُنَّا مَعَهُ جُلُوسًا فِي السُّوقِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - لَهُ شَرَفُ (٤) عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَهُ جُلُوسًا فِي السُّوقِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - لَهُ شَرَفُ (٤) - فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّ لَكَ حَقًّا ، وَإِنَّكَ لَتَدْخُلُ عَلَىٰ هَوُلَاءِ الْأُمَرَاءِ ، وَتَكَلَّمُ (٥) عِنْدَهُمْ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ - صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ بَلَعَتْ حَيْثُ بَلَغَتْ عَيْثُ مَنْ الْعَبْدَ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، وَلَا (٢) يَرَاهَا بَلَغَتْ حَيْثُ بَلَغَتْ عَيْثُ بَلَغَتْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ لَا بَلَغَتْ حَيْثُ بَلَغَتْ ، وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، وَلَا (٢١ عَرَاهَا بَلَغَتْ حَيْثُ بَلَغَتْ عَنْ مَنْ مُلِكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، وَلَا (١٦) يَرَاهَا بَلَغَتْ حَيْثُ بَلَعْتُ عَيْثُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، وَلَا (٢١) يَرَاهَا بَلَغَتْ حَيْثُ بَكُولُ بَلَا عَبْدَالَ فَاللَهُ عَنْ الْعَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ لِي الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَةُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ الْعَالَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللْعُ الْعَلِهُ اللَّهُ الْعَالَا اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا عَلَا الْ

٥ [٢٨٧] [التقاسيم: ٤١٥٣] [الموارد: ١٥٧٥] [الإتحاف: حب حم ٢٨١].

<sup>(</sup>١) الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

<sup>(</sup>٢) «من» ليس في الأصل.

۵[۱/۲۷۱ ب].

٥ [٢٨٨] [التقاسيم: ٢٨٥٦] [الإتحاف: طحب كم حم أبويعلى ٢٤٢٠] [التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وتقدم: (٢٨١) (٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) «الأزدي» في الأصل: «الأودي» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٥) «وتكلم» في حاشية الأصل: «وتتكلم» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦) «ولا» في (ت): «لا».



فَيَكْتُبُ (١) اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَاهَا بَلَغَتْ عَيْدُ بَاللَّهُ لَهُ بِهَا رِضَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقَاهُ». فَانْظُوْ يَا ابْنَ أَخِي ، مَا تَقُولُ ، حَيْثُ بَلَغَتْ ؛ يَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ (٢) بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». فَانْظُوْ يَا ابْنَ أَخِي ، مَا تَقُولُ ، وَمَا تَكَلَّمُ ، فَرُبَّ كَلَامٍ كَثِيرٍ قَدْ مَنْعَنِي مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ١٠٩ . [الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ الإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ فِيهِ النَّصِيحَةَ دُونَ التَّعْيِيرِ

٥ [٢٨٩] أخب را (٣) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمًا أَرَادَ هُدَىٰ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ ، قَالَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمًا أَرَادَ هُدَىٰ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ ، قَالَ وَلَا يَوْمَ اللَّهُ وَلَا يَرْيِدُ وَمَعَلَيْ وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ وَيُدُ بْنُ سَعْنَةَ (٤) : إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوّةِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ وَيُدُومُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا الْفَعْ وَلِي يَرِيدُهُ مُا مِنْهُ : يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ ، وَلَا يَزِيدُهُ مُ مَهُ اللهُ عَنْ وَجُهِ مُحَمَّدٍ وَيُعْفَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا الْفَعْ وَالْمُ وَعَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ وَيُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلّا حِلْمَا ، فَكُنْتُ (٢) أَتَلَطَّفُ لَهُ ؛ لِأَنْ أُخالِطَهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَ هُ ، وَلَا يَزِيدُ لِهُ اللّهُ عَلَيْهُ بِنُ أَبُولُومُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَل

0 [ ٢٨٩] [التقاسيم: ٧٩٣] [الموارد: ٢١٠٥] [الإتحاف: حب كم ٧١٩] [التحفة: ق ٣٢٩].

(٤) قوله: «بن سعنة» ليس في (د).

(٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

(٦) «فكنت» في (د): «فلبثت».

(٥) «يزيده» في (د) : «تزيده» .

(٨) قوله: «رسول الله ﷺ ليس في (د).

(٧) «قال» ليس في (د).(٩) «يوما» ليس في الأصل.

(A) قوله: «رسول الله ﷺ ليس في (

ي . 1 [ ۱۷۷ س] .

(١٠) **الراحلة**: البعير القوي على الأسفارِ والأحمال، ويقع على الذَّكَر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

(١١) «أهل» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «عليه» ليس في (س) (١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>١) «فيكتب» في (ت): «يكتب».

١[١/٧٧/١] و [١/٧٧/١]



فُلانٍ قَدْ (١) أَسْلَمُوا وَدَحَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكُنْتُ أَخْبَرْتُهُمْ (٢) : أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَتَاهُمُ السَّرُوْقُ رَغَدًا ، وَقَدْ أَصَابَتْهُمْ (٣) سَنَةٌ (٤) وَقَحْطٌ (٥) مِنَ الْغَيْثِ (٢) ، وَأَنَا أَخْسَىٰ السِّرُوْقُ رَغَدًا ، وَقَدْ أَصَابَتْهُمْ (٣) سَنَةٌ (٤) وَقَحْطٌ (٥) مِنَ الْغَيْثِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ طَمَعًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ طَمَعًا (٧) ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا أَنْ يَخِيثُهُمْ بِهِ (٩) فَعَلْتَ ، قَالَ : فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةً : فَدَنَوْتُ جَانِيهِ – أُرَاهُ عُمَرَ – فَقَالَ : مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةً : فَدَنَوْتُ جَانِهِ فَقُلْتُ لَهُ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي تَمْرًا مَعْلُومًا مِنْ حَائِطٍ (١١) بَنِي فُلَانٍ إِلَىٰ إَلَىٰ وَلَكُ اللَّهُ مَنَ حَائِطٍ (١١١) بَنِي فُلَانٍ إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ (٢١) : «لَا يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ (٢١) : «لَا يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ (٢١) : «لَا يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ (٢١) : «لَا يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَعْطَاهَا وَلَا أَسَمِي حَائِطَ بَنِي فُلَانِهِ ، فَيَا يَعْمُ مُ بِهَالْكُوهُ ، إِلَى أَجَلُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَعْلَ كَانَ قَبْلُ اللَّهِ هُ عِنَازَةٍ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ : «اعْجُلْ عَلَيْهِمْ وَأَغِنْهُمْ بِهَا (١٤٠) » ، قَالَ اللَّه هُ عِنَازَةٍ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ : «اعْجُلْ عَلَيْهُ فَلَاثَةً ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ هُ عَلَاقً فِي جِنَازَةٍ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، مُولًا اللَّهُ عَلَوْمَ اللَّه عَلَانَ وَرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ : «اعْجُلْ عَلَوْمُ وَلَا أَوْ فَلَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ هُ عِنَازَةٍ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، الْعَامُومَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) «قد» ليس في (د) . ( أخبرتهم » في (د) : «أخبرهم » .

<sup>(</sup>٣) «أصابتهم» في الأصل: «أصابهم» ، وفي حاشية الأصل كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٤) «سنة» في الأصل: «شدة». (٥) «قحط» في (د): «وقحوط».

<sup>(</sup>٦) الغيث: المطر. (انظر: النهاية ، مادة: غيث).

<sup>(</sup>٧) قوله : «كما دخلوا فيه طمعا» ليس في (د).

<sup>(</sup>A) «من» في الأصل: «بمن».

<sup>(</sup>٩) قوله : «من يغيثهم به» وقع في (د) : «ما يعينهم» ، وفي (ت) : «ما تغيثهم به» .

<sup>(</sup>١٠) «عن» في الأصل، (ت): «إلى».

<sup>(</sup>١١) الحائط: بستان من نخيل له جدار، والجمع: حيطان. (انظر: النهاية، مادة: حوط).

<sup>(</sup>١٢) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>١٣) المثقال: من وحدات الوزن ، ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى ؛ فمثقال الذهب: ٧٧ حبة: ٧٤ , ٤ جرامًا . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٠٤) .

<sup>(</sup>١٤) «بها» ليس في (د) . (١٥) بعد «قال» في (ت) : «قال» .

١[١/٨٧١]].

وَمَعَهُ أَبُوبَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُمْرَهُ وَعُمْرًهُ وَعُمْرًهُ وَعُمْرًهُ وَعُلِيٌ ('') ، وَنَفَرٌ ('') مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ دَنَا مِنْ جِدَارٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ ('') قَمِيصِهِ ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ عَلِيظٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلَا تَقْضِينِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّي ؟! فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكُمْ يَا (') بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ غَمْرَ بُنِ عَلْمِ لَٰ فَعُلْ بِنَ اللَّهُ عَلَيْكِمُ ('`) عِلْمَ تُكُمْ يَا أَلَى عُمْرَ بُنِ بِمُطَلِ ('') ، وَلَقَدْ كَانَ لِي بِمُحَالَطَتِكُمْ ('<sup>'</sup>) عِلْمُ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَلَى عُمْرَ بِنِ مَعْلِ لِللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَسْمَعُ ، وَتَفْعَلُ بِهِ مَا أَرَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَسْمَعُ ، وَتَفْعَلُ بِهِ مَا أَرَى اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْفُلُ الْمُسْتَذِيرِ ، ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ ('') وَقَالَ : اللَّهُ عَدُومَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَسْمَعُ ، وَتَفْعَلُ بِهِ مَا أَرَى اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْفُلُ وَقَالَ : "إِنَّا كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى عَيْرِ هَذَا مُنْكَ يَا عُمَرُ ، فَاقْضِهِ حَقَّهُ ، وَزِدُهُ إِلَى عُمْرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَوّدَ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّا كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى عَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ ، فَاقْضِهِ حَقَّهُ ، وَزِدُهُ وَتُعُ مَا أَسْمَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرِهُ مَكَانَ مَا رُعْتَهُ وَلِكُ اللَّهُ عَلَى عَمْرُهُ فَقَضَانِي حَقَّهُ ، وَزِدُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفر).

<sup>(</sup>١) «وعلى» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «ونفر» في (د): «في نفر».

<sup>(</sup>٣) مجامع الثوب: موضع اجتهاع أطرافه . (انظر: مختار الصحاح ، مادة: جمع) .

<sup>(</sup>٤) «يا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «بمطل» في (د): «مطل» ، والضبط فيه من الأصل.

<sup>(</sup>٦) «بمخالطتكم» في (د): «لمخالطتكم».

<sup>(</sup>٧) «ببصره» في (د): «بنظره».

<sup>(</sup>٨) «عنقك» في (ت): «رأسك».

<sup>(</sup>٩) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا . والجمع: آصع . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧) .

۵[۱/۸۷۱ ب].

<sup>(</sup>١٠) «له» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) «أزيدكها» في (س) (۱/ ۲۳): «أزيدك».

<sup>(</sup>۱۲) «فقلت» في (د): «قلت».



لا، فَمَنْ (١) أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا (١) رَيْدُ بُنُ سَعْنَة ، قَالَ: الْحَبْرُ (٣)؟! قُلْتُ: وَقَعْمَلَ بِهِ الْحَبْرُ، قَالَ: الْمَبْرُ، قَالَ: الْمَعْبُرُ، قَالَ: وَمَا دَعَاكَ إِلَى (٤) أَنْ تَقُولَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا قُلْتَ، وَتَغْعَلَ بِهِ مَا فَعُلْتَ؟ فَقُلْتُ (٥): يَا عُمَرُ، كُلُّ عَلَامَاتِ النُّبُوّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن نَظُرْتُ إِلّا الْمَنْتَيْنِ لَمْ أَخْتَبِرُهُمَا (١) مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلا تَزِيدُهُ (٧) حِينَ نَظُرُتُ إِلّا حِلْمًا، فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُمَا، فَأَشْهِدُكَ: يَا عُمَرُ، أَنِي قَدْ (٨) رَضِيتُ مِللّهُ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَيِمُحَمَّدِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْ تَعْمُو مَالِي - فَإِنِي بِاللّهِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَيِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْ تَعْمُومُ مَالِي - فَإِنّي بِاللّهِ وَبَالْا مِنْكُمْ مِنْ فَقُلْتُ (١٠): أَنْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَقَالَ عُمْرُ: أَنْ تَعْمُومُ مَالِي - فَإِنّي لَكُمْ وَرَبُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْوَلِيدَ يَقُولُ : حَدَّقُ مِنْ مَنْ مَنْ وَنْ عَنْ الْوَلِيدَ يَقُولُ : حَدْرَة تَبُوكَ ، مُقْبِلًا عَيْرَهُ مُ عُرْبَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عِنْ الْوَلِيدَ يَقُولُ : حَدَّقَ مُ مَنْ وَشُهِدَ مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ الْوَلِيدَ يَقُولُ : حَدَّقَى فِي عَمْرُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَمُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَيَعْمُ الْوَلِيدَ يَقُولُ : حَدَّقَى فِي عَمْرُونَ وَ تَبُوكَ ، مُقْبِلًا عَيْرَةً مَعْرَةً ، عَنْ عَبْدِ اللّهُ وَيُولِ اللّهُ وَيُعْمَ الْوَلِيدَ يَقُولُ : حَدَّقَى عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُعْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>١) «فمن» في (د): «من».

<sup>(</sup>٢) «أنا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) الحبر: العالم المتقن، وجمعه: أَحْبَار. (انظر: المصباح المنير، مادة: حبر).

<sup>(</sup>٤) «إلى» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «فقلت» في (د): «قلت».

<sup>(</sup>٦) «أختبرهما» في (د): «أخبرهما».

<sup>(</sup>٧) «تزيده» في (س) (١/ ٢٤٥): «يزيده».

<sup>(</sup>A) «قد» ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٩) قوله: «فإني أكثرها» وقع في (د): «وإني لأكثرها».

<sup>(</sup>۱۰) «فقلت» في (س) (۱/ ۲۶٥) : «قلت» .

<sup>(</sup>١١) قوله: «وأشهد أن» وقع في الأصل: «وأن».

١[١/٩/١]١

<sup>(</sup>١٢) «فآمن» في (د): «وآمن».

<sup>(</sup>١٣) قوله: «مع رسول الله ﷺ» وقع في (د): «معه».





## ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَافَيَا الْآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ (١) ثَوَابَ الْعَامِلِ بِهِ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ

٥ [ ٢٩٠] أَخْبَ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ حَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (مَا عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ ، وَلَكِنِ (٣) اثْتِ فَلَانًا » ، قَالَ : فَأَتَى الرَّجُلَ ، فَأَعْطَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ ، أَوْ : عَامِلِهِ » . [الأول : ٢]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنِ اسْتِحْلَالِ (٤) النُّصْرَةِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

٥ [٢٩١] أَضِعْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمْرَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمْرَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَامِنَهُ وَوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَ النَّبِيُ عَيْلِا ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَفَزَهُ (٥) شَيْءٌ ، فَرُوتً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَ النَّبِي عَيْلِا ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَفَزَهُ (٥) شَيْءٌ ، فَتَوَضَّا ، وَمَا كَلَم أَحَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ (٢) ، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعُ (٧) مَا يَقُولُ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ (٨) : «يَا أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ، يَقُولُ الْمِيقُتُ اللَّهُ وَالْمَالَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُلُهُ وَلَا اللَّهُ مَا كُلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ مَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُومُ اللَّهُ وَلَا الْحَفْرَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَامُ الْمُعُومُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْ الْمَاسُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللِّهُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) «بالمعروف» في الأصل: «بالخير» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

٥[٢٩٠] [التقاسيم: ٨١٠] [الموارد: ٨٦٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٩٩٩] [التحفة: م د ت ٩٩٨٦]، وسيأتي: (١٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني الأعمش» ليس في الأصل. (٣) «ولكن» في (س) (١/ ٥٢٥): «لكن».

<sup>(</sup>٤) «استحلال» في (ت): «استجلاب».

٥ [٢٩١] [التقاسيم: ٧٧٧] [الموارد: ١٨٤١] [الإتحاف: حب حم ٢٩٩٢] [التحفة: ق ١٦٣٤٩].

<sup>(</sup>٥) «حفزه» في (س) (١/ ٥٢٦)، (د): «حضره».

الحفز: الحث والإعجال. (انظر: النهاية ، مادة: حفز).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ثم خرج» ليس في (د).(١) «أسمع» في (ت): «أستمع».

<sup>(</sup>A) قوله: «ثم قال» وقع في (د): «وقال».



لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أَعْطِيكُمْ، وَتَسْتَعْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ». فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ نَزَلَ. [الثالث: ٦٨]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْغَيْرَةِ عِنْدَ اسْتِحْلَالِ الْمَحْظُورَاتِ

٥ [٢٩٢] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمَعْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَةِ أَوْلَادِ آدَمَ

ه [٢٩٣] أخبر الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ قَالَ : «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرَةً» .

### ذِكْرُ ۞ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ اللَّهُ جَالَقَكُ أَشَدَّ غَيْرَةً

٥ [٢٩٤] أَضِرُا ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ ، فَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ ، فَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ .

۵[۱/۹۷۱ب].

٥ [٢٩٢] [التقاسيم: ٢٧٢٢] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٢٩] [التحفة: خ م ٢٧٢٦].

٥ [ ٢٩٣] [ التقاسيم: ٢٧٢٣] [ الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٣] [ التحفة: م ١٤٠٣١] ، وسيأتي: (٢٩٤).
 ١٥ [ ١/ ١٨٠ أ].

٥ [ ٢٩٤] [التقاسيم: ٢٧٢٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٦] [التحفة: م ١٥٣٥٧ - م ت ١٥٣٦٣ - م - ١٥٣٦٣ - م ٢٥٣٦٦ - م ٢٥٣٦٦ - م





#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٢٩٥] أَضِعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَخْدُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيدٌ قَالَ : «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ؛ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ وَسُولِ اللَّهِ ؛ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحْبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ؛ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَحْبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ؛ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ الْعَوَاحِشَ » .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْرَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَالَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَالَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ

٥ [٢٩٦] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا يُحِبُ اللَّهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ اللَّهِ (١) ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْخُيلَاءُ الَّتِي يُحِبُ اللَّهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْخُيلَاءُ الَّتِي يُحِبُ اللَّهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْخُيلَاءُ الَّتِي يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاءُ اللَّهُ يَلَاءُ اللَّهُ مَلُ الْمُ يَنْ الْعُيْرَةُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْخُيلَاءُ التِّتِي يُحِبُ اللَّهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْخُيلَاءُ التِّي يُحِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْحُينَلَاءُ الْتَعِي وَلَا الْعَبْدُ وَمِنْهَا الْمُعَلِي اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْحُينِ الدَّيْنِ الدِينِ » . [الثالث : 17]

<sup>0[</sup>٢٩٥] [التقاسيم: ٤٧٢٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٢٦٨١] [التحفة: خ م س ٩٢٥٦ - خ م ت س ٩٢٨٧]. و ٩٣٩٦ - م

۱۸۰/۱]۵ ب].

٥[٢٩٦] [التقاسيم: ٢٦٢٧] [الموارد: ١٣١٣] [الإتحاف: حب حم ٣٨٨٠] [التحفة: د س ٣١٧٤]، وسيأتي: (٤٧٩١).

<sup>(</sup>١) «الجمحى» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) اسم الجلالة «اللَّه» ليس في (د).

<sup>(</sup>Y) «محمد» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الله» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الخيلاء: الكبر والعجب. (انظر: النهاية، مادة: خيل).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ومنها ما يبغض الله فأما الخيلاء التي يحب الله» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) «الصدقة» في (س) (١/ ٥٣٠): «الصداقة».

#### كَيَاكِ البِرَّوُ الإِجْسِالِيَ





قَالَ البُوطَّمُ: هَذَا (١) هُوَ: أَبُو سُفْيَانَ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَشْهَلِيُّ ، لأَبِيهِ صُحْبَةٌ.

#### ذِكْرُ رَجَاءِ الْأَمْنِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ لِمَنْ لَمْ يَغْضَبْ لِغَيْرِ اللَّهِ جَلَقَظَا

٥ [٢٩٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ ، عَنْ ﴿ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ ؟ جَبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ لَا تَغْضَبُ » .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا

٥ [٢٩٨] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ حَدَّثَنَا (٣) جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ – عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا – يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَفَرَّغْتُ لَهُ سَمْعِي وَقَلْبِي ، بَشِيرٍ – عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : هَمَثُلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَسْمَعَ أَحَدًا عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : هَمَثُلُ اللَّهِ عَلَىٰ حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَاقْتَرَعُوا الْقَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَاقْتَرَعُوا الْقَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَاقْتَرَعُوا الْقَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَاقْتَرَعُوا مَنَازِلَهُمْ ، فَصَارَ مَهْرَاقُ الْمَاءِ وَمُحْتَلَفُ الْقَوْمِ لِرَجُلٍ ، فَضَجِرَ فَأَخَذَ الْقَدُومَ ، وَرُبَّمَا قَالَ الْآخِرُ : إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يُغْرِقَنَا وَيَخُوقَ سَغِينَتَكُمْ ، وَقَالَ الْآخِرُ : إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يُغْرِقَنَا وَيَخُوقَ سَغِينَتَكُمْ ، وَقَالَ الْآخَوْدِ اللَّهُ مَنْ الْفَاسُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ هُ لِلْآخِرِ : إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يُغْرِقَنَا وَيَخُونَ سَافِينَتَكُمْ ، وَقَالَ الْآخَوْدِ اللَّهِ مُولِ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُولِ اللَّهُ الْمُولِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمَاءِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَىٰ الْعُولُ الْقُومِ لِلْمُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قبل «هذا» في (س) (١/ ٥٣١): «ابن عتيك»، وجعله بين معقوفين، وقال في الحاشية: «زيادة لا بد منها».

٥ [٢٩٧] [التقاسيم: ١٥٧] [الموارد: ١٩٧١] [الإتحاف: حب حم ١١٩٧٣].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

요[1\٨١/١]합

٥[٢٩٨] [التقاسيم: ٣٨٤٥] [الإتحاف: حب حم ١٧٠٩٠] [التحفة: خ ت ١١٦٢٨]، وتقدم برقم:
 (٣٣٤) وسيأتي برقم: (٢٩٩)، (٣٠٢)، (٧١٦)، (٥٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

١٨١/١]١

#### الإحسَّالُ في تَقرَّلُ بُهِ عِلَيْ الرِّحْيِالُ الْمِالِ



EIA

دَعْهُ (۱) فَإِنَّمَا يَخْرِقُ مَكَانَهُ ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَة (۲) إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا الْجَسَدُ كُلُهُ ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا لَهَا الْجَسَدُ كُلُهُ ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُونَ تَرَاحُمُهُمْ وَلُطْفُ بَعْ ضِهِمْ بِبَعْضٍ كَجَسَدِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، إِذَا الشَّتَكَىٰ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُونَ تَرَاحُمُهُمْ وَلُطْفُ بَعْ ضِهِمْ بِبَعْضٍ كَجَسَدِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، إِذَا الشَّتَكَىٰ يَعْضُ جَسَدِهِ أَلِمَ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ ».

## ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الرَّاكِبَ حُدُودَ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنَ فِيهَا مَعُ الْمَصْطَفَىٰ ﷺ الرَّاكِبُ وَلَيْهَا مَعَ الْقَائِمِ بِالْحَقِّ بِأَصْحَابِ مَرْكَبٍ رَكِبُوا لُجَّ الْبَحْرِ

و [۲۹۹] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ يَقُولُ : «الْمُدَاهِنُ فِي حُدُودِ اللَّهِ ، وَالرَّاكِبُ حُدُودَ اللَّهِ ، وَالْآمِرُ بِهَا ، وَالنَّاهِي عَنْهَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ السُتَهَمُوا (٣) حُدُودِ اللَّهِ ، وَالرَّاكِبُ حُدُودَ اللَّهِ ، وَالْآمِرُ بِهَا ، وَالنَّاهِي عَنْهَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ السُتَهَمُوا (٣) فِي سَفِينَةٍ مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ ، فَأَصَابَ أَحَدُهُمْ مُؤَخَّرَ السَّفِينَةِ وَأَبْعَدَهَا مِنَ الْمِرْفَقِ وَكَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى رِحَالِ (٥) الْقَوْمِ ، آذَوْهُمْ ، فَقَالُوا : نَحْنُ أَقْرَبُ أَهْلِ وَكَانُوا سُفَهَاءَ ، وَكَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى رِحَالِ (٥) الْقَوْمِ ، آذَوْهُمْ ، فَقَالُوا : نَحْنُ أَقْرَبُ أَهْلِ السَّفِينَةِ مِنَ الْمَاءِ ، فَتَعَالُوا نَحْرِقُ دَفَّ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَدُدُهُ إِذَا السَّغِينَةِ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنَ الْمُؤَى إِلَى فَأْسِ لِيَصْرِبَ بِهَا أَرْضَ السَّفِينَةِ ، فَقَالَ : مَنْ نَاوَأَهُ مِنَ السَّفَهَاءِ : افْعَلْ ، فَقَالَ : نَحْنُ أَقْرَبُكُمْ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُهُ مِنَ السَّفِينَةِ ، فَقَالَ : نَحْنُ أَقْرَبُكُمْ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُهُ وَعَالَ : مَا تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : نَحْنُ أَقْرَبُكُمْ مِنَ الْمِرْفَقِ السَّفِينَةِ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ ، فَإِذَا اسْتَغْتَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ ، فَقِالَ : لَا تَفْعَلْ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ ، فَقَالَ : لَا وَلَالْ : عَا تَصْنَعُ السَّفِينَةِ ، فَإِذَا اسْتَغْتَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ وَلَا الْمُولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤَلِلُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) «دعه» في (ت) : «ضعه» .

<sup>(</sup>٢) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).

٥ [٢٩٩] [التقاسيم: ٢٦٨٨] [الإتحاف: حب حم ١٧٠٩٠]، وتقدم برقم: (٢٩٨) وسيأتي برقم: (٣٠٢). هـ [١/ ١٨٨]

<sup>(</sup>٣) الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).

<sup>(</sup>٤) **المرفق**: هو كل ما يرتفق(يُنتفع) به من مطبخ وكنيف ومصاب المياه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رفق).

<sup>(</sup>٥) «رحال» في (ت) ، (س) (١/ ٣٤٥) : «رجال» .





## ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَقَىَا الصَّدَقَةَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ ، إِذَا تَعَرَّىٰ فِيهِمَا عَنِ الْعِلَلِ

٥ [٣٠٠] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ الْقُطَيْعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ بِنِي (٢) آدَمَ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ قَالَ : «أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ (٤) ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَالْحَمْلُ عَلَى (٥) الضَّعِيفِ صَدَقَةٌ " . [الأول: ٢] عَلَى (٥) الضَّعِيفِ صَدَقَةٌ " . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَنْ قُدْرَةٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ عُمُومَ الْعِقَابِ مِنَ اللَّهِ جَالَتَكَا

٥ [٣٠١] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُ (٧) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ ١٠ وَ اللَّهِ (٨) أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

(٣) «بني» في (د) ، «الإتحاف» : «ابن» .

٥ [ ٣٠٠] [التقاسيم: ٧٩٧] [الموارد: ٨١٨] [الإتحاف: حب ٨٤٦٦].

<sup>(</sup>١) بعد «حدثنا» في الأصل: «قال: حدثنا أبو» وهو تكرار واضح.

<sup>(</sup>٢) المنسم: المَفْصِل، وهو: ملتقى كل عظمين في الجسد. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

<sup>(</sup>٤) «صدقة» ليس في (ت) ، (د) .

<sup>(</sup>٥) «على» في (ت) : «عن» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «والحمل على الضعيف صدقة» وقع في (د): «وحمل عن الضعيف».

٥ [ ٣٠١] [التقاسيم: ٢٨٦٤] [الموارد: ١٨٤٠] [الإتحاف: حب حم ٣٩٤٦] [التحفة: د ٣٢٤٢]، وسيأتي برقم: (٣٠٣).

<sup>(</sup>٧) «الجمحي» من (د).

۱۸۲/۱] و [۱/ ۱۸۲ ب].

<sup>(</sup>٨) قوله: «عبد الله» كذا في الأصل، وصوّبه محقق (س) (١/ ٥٣٦)، (ت)، (د) بتحقيق أسد، «الإتحاف» إلى: «عبيد الله» بالمخالفة لأصولهم الخطية، وهو الصواب، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٧٥): «عبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي، سمع أباه، سمع منه أبو إسحاق. وقال سلام: عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن جرير، ولا يصح». اه. وفرق بينها ابن حبان في «الثقات»؛ فقال في الترجمة (٣٦٤٣)

#### الإجسَالُ في تقريبُ بَعِيكَ ابن جبّانَ





سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ (١٠ أَنْ يُعَيِّرُوا عَلَيْهِمْ وَلَا يُعَيِّرُوا ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا».

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِعَوَامِّ النَّاسِ دُونَ الْأُمَرَاءِ الَّذِي (٢) لَا يَأْمَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْهُمْ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ

٥ [٣٠٢] أخبر عن مُطَرِّف بن مُحَمَّد الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّف (٣) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَثَلُ الْمُدَاهِن (٤) فِي حُدُودِ اللَّهِ ، وَالْآمِرِ بِهَا ، وَالنَّاهِي عَنْهَا ، كَمَثَلِ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَثَلُ الْمُدَاهِن (٤) فِي حُدُودِ اللَّهِ ، وَالْآمِرِ بِهَا ، وَالنَّاهِي عَنْهَا ، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي مُؤَخِّرِ السَّفِينَةِ ، وَأَبْعَدِهِمْ مِنَ الْمِرْفَقِ ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَعْلَى ١ السَّفِينَةِ ، فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا الْمَاءَ وَهُمْ فِي آخِرِ السَّفِينَةِ ، آذَوْا الْمِرْفَقِ ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَعْلَى ١ السَّفِينَةِ ، فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا الْمَاءَ وَهُمْ فِي آخِرِ السَّفِينَةِ ، آذَوْا وَرَالَهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَحْنُ أَقْرَبُ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَاءِ ، نَحْرِقُ دَقَّةَ السَّفِينَةِ وَنَا السَّفِينَةِ ، فَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنْهُمُ : افْعَلُوا (٥) ، قَالَ : فَأَخَذَ الْفَأْسَ وَنَسْتَقِي ، فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ ، فَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنْهُمُ : افْعَلُوا (٥) ، قَالَ : فَأَخَذَ الْفَأْسَ وَنَسْتَقِي ، فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ ، فَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنْهُمُ : افْعَلُوا (٥) ، قَالَ : فَأَخَذَ الْفَأْسَ فَضَرَبَ عُرْضَ (٢٠) السَّفِينَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ رَشِيدٌ : مَا تَصْنَعُ؟! قَالَ : نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ فَيَا لَهُ مَنْ مُنْ الْمَاءُ مُنْهُمْ : الْمَاءَ مُنْهُمُ : الْهُ عَلُوا : نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ الْمُعَالَى السَّفَعَةُ عَنْهُمْ : مَا تَصْمَنَعُ؟! قَالَ : نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ الْمُؤْدُ الْمُوا الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُولُ اللْمُؤْدُ اللْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُولُ اللْمُؤْدُولُولُولُ الْمُؤْدُولُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>= (</sup>٥/ ٢١): «عبد الله بن جرير يروي عن أبيه ، روئ عنه يزيد بن أبي زياد» ، ثم قال في الترجمة (٣٨٧٣) (٥/ ٦٥): «عبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي يروي عن أبيه ، روئ عنه أبو إسحاق السبيعي» . اه. . والحديث في : «سنن ابن ماجه» (٤٠٣٩) ، «مسند أحمد» (٣١/ ٥٧١) ، عن عبيد الله بن جرير ، عن أبيه ، به .

<sup>(</sup>١) «يقدرون» في الأصل: «يقدروا».

<sup>(</sup>٢) «الذي» في (س) (١/ ٥٣٧) خلافا لأصله الخطي : «الذين»، ولعل المثبت يتوجه على اعتبار أن الذي وجملة الصلة صفة للمرء وليس للأمراء .

٥ [٣٠٢] [التقاسيم: ١٨٧٤] [الإتحاف: حب حم ١٧٠٩]، وتقدم برقم: (٢٩٨)، (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) «مطرف» في «الإتحاف»: «مغيرة».

<sup>(</sup>٤) «المداهن» في الأصل: «الداهن».

١ [١/ ٣٨١ أ].

<sup>(</sup>٥) «افعلوا» في (ت): «افعل».

<sup>(</sup>٦) «عرض» في (ت): «أرض».

#### كالِئَ البِرَو الإِجْسِتُ إِنْ





الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَاءِ! نَكْسِرُ دَفَّ السَّفِينَةِ فَنَسْتَقِي ، فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ ، فَقَالَ : الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَاءِ! نَكْسِرُ دَفَّ السَّفِينَةِ فَنَسْتَقِي ، فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ ، فَقَالَ : ٤٥٥ لَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنَّكَ إِذَنْ تَهْلِكُ وَنَهْلِكُ » .

ذِكْرُ تَوَقَّعِ الْعِقَابِ مِنَ اللَّهِ جَافَتَ الْإِمَنْ قَدَرَ عَلَى تَغْيِيرِ الْمَعَاصِي وَلَمْ (۱) يُغَيِّرُهَا ٥ [٣٠٣] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ فَيْ وَلَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ عَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ (٤) ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ إِنْ يَمُوتُوا » . [الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ جَوَازِ زَجْرِ الْمَرْءِ الْمُنْكَرَ بِيَدِهِ دُونَ لِسَانِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعَدُّ

٥[٣٠٤] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدِّمِيُ وَزَحْمُويَهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرْيِدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قَعَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِا رَجُلٌ ، وَعَلَيْهِ حَاتَمٌ مِنْ فَهَرِي دَاللَّيْقِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قَعَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، وَعَلَيْهِ حَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ (٥) عَلَيْهِ يَدُهُ بِقَضِيبٍ (٢) كَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ غَفَلَ عَنْهُ ، فَأَلْقَى

<sup>(</sup>١) «ولم» في (ت): «فلم».

٥ [٣٠٣] [التقاسيم: ٢٨٥٥] [الموارد: ١٨٣٩] [الإتحاف: حب حم ٣٩٤٦] [التحفة: د ٣٢٤٢ - ق ٣٢٢١].

<sup>(</sup>٢) «عبيد الله» في الأصل: «عبد الله» ، وقد سبق التنبيه عليه: (٣٠١).

۱۸۳/۱] ه

<sup>(</sup>٣) «يقدرون» في الأصل: «يقدروا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولا يغيرون» في الأصل: «لا يغيروا» ، وفي (س) (١/ ٥٣٨): «ولا يغيروا» .

<sup>0[</sup>٣٠٤] [التقاسيم: ٢٥٣٢] [الموارد: ١٤٧٠] [الإتحاف: طح حب حم ١٧٤١٩] [التحفة: س ١١٨٧٠].

<sup>(</sup>٥) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٦) القضيب: العصا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قضب).



X (FT)

الرَّجُلُ خَاتَمَهُ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَيْقُ ، فَقَالَ (٢): «أَيْنَ خَاتَمُكَ؟!» قَالَ: أَلْقَيْتُهُ ، قَالَ: «أَظُنُنَا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ».

قَالَ البِعامُ : النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ رُبَّمَا أَخْطَأَ عَلَى الزُّهْرِيِّ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُنْكَرَ وَالظُّلْمَ إِذَا ظَهَرَا كَانَ عَلَىٰ مَنْ عَلِمَ تَغْيِيرُهُمَا حَذَرَ عُمُومِ الْعُقُوبَةِ إِيَّاهُمْ بِهِمَا حَذَرَ عُمُومِ الْعُقُوبَةِ إِيَّاهُمْ بِهِمَا

٥ [٣٠٥] أخبر نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا (٣) جَرِيرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَانِمٍ قَالَ : قَرَأَ أَبُو بَكْرِ الْحَبَرَنَا (٣) جَرِيرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَانِمٍ قَالَ : قَرَأَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، الصِّدِيقُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، أَهْتَدَيْتُمُ ﴿ [المائدة : ١٠٥] ، ثُمَّ أَنْ قَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَضَعُونَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، أَلَا أَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِي يَقُولُ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ فَيَرُوهُ عَمَّهُمُ (٢) وَإِنِّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدُوهُ عَمَّهُمُ (٢) اللَّهُ بِعِقَابِهِ (٢) . [الثالث : ٢٦] يَدُيْهِ فَيَرُوهُ عَمَّهُمُ (٧) اللَّهُ بِعِقَابِهِ (٨) . [الثالث : ٢٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَأَوِّلَ لِلْآيِ قَدْ يُخْطِئُ فِي تَأْوِيلِهِ لَهَا وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَأَوِّلِ لِلَّآيِ قَدْ يُخْطِئُ فِي تَأْوِيلِهِ لَهَا وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ

٥ [٣٠٦] أَضِرْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ :

(١) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».
 (٢) «فقال» في الأصل: «قال».

요[1/3시1]

٥[٣٠٥] [التقاسيم: ٤٥١١]، [الموارد: ١٨٣٧] [التحفة: دت س ق ٦٦١٥].

(٤) «ثم» ليس في الأصل .

(٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

(٥) «ألا» ليس في (د).

(٦) يأخذوا على يديه: يمنعونه عما يريد أن يفعله. (انظر: النهاية ، مادة: أخذ).

(٧) «عمَّهم» في (د): «أوشك أن يعمهم».

(٨) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٣١٨) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١/١٩٧، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٢٩، ٢٣٠).

٥ [٣٠٦] [التقاسيم: ٤٥١٢]، [الموارد: ١٨٣٨] [التحفة: دت س ق ٦٦١٥].



### ذِكْرُ وَصْفِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ الْمَرْءُ أَوْ عَلِمَهُ

٥ [٣٠٧] أخبر إعمرانُ بنُ مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ الْ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، فَقَامَ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ الْ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ ! وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ، فَقَالَ : تُرِكَ مَا هُنَاكَ أَبَا فُلَانٍ ، إلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ : الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ! وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ، فَقَالَ : تُرِكَ مَا هُنَاكَ أَبَا فُلَانٍ ، فَقَالَ : تُرِكَ مَا هُنَاكَ أَبَا فُلَانٍ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِقِهُ يَقُولُ : الصَّلَامُ فَيَقُلْبِهِ ، وَذَاكَ اللّهُ عَيْقُ فَي لِلْ اللّهِ عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِ يَقُولُ : الطَّلْمُ فَي اللّهُ عَيْقُ لِللّهِ عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِ يَقُلُ بِهُ وَفَالَ اللّهُ عَيْقُ لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَذَاكَ اللّهُ عَيْقُ لِمِ مَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَاكَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ كَرَا فَلْيُعْيَرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » . [الأول : ٣٧]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ

٥ [٣٠٨] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٣١٨) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١/١٩٧، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٢٩، ٢٢٠) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف»

٥ [٣٠٧] [التقاسيم: ١٠٩٧] [الإتحاف: حب عه حم ٥٣٦٣] [التحفة: م د ت س ق ٤٠٨٥]، وسيأتي: (٣٠٨).

١٨٤/١]٥ ب].

٥ [٣٠٨] [التقاسيم: ١٠٩٨] [الإتحاف: حب عه حم ٥٣٦٣] [التحفة: م د ت س ق ٤٠٨٥ - م د ق ٤٠٣٢] . وتقدم: (٣٠٧).





أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ! وَبَدَأْتَ يَا مَرْوَانُ هُ، خَالَفْتَ السُّنَة : أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ! وَبَدَأْتِ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا! فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، ثَلُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا أَمْ عَمْ الْإِيمَانِهِ وَ فَإِلْ السَّالِهِ وَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِهِ وَ فَإِلْ الْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَوَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ». [الأول : ٣٧]

#### ٢- بَابُ (١) مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثُوَابِهَا

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ طَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا يُدْعَوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ بَابِهَا

٥ [٣٠٩] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْفِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْفِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَةِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَةِ وَعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِي مِنْ بَالِ اللَّهِ ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِي مِنْ بَالْ اللَّهِ ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِي مِنْ بَالْ

<sup>1 [1/0/1]</sup> 

<sup>(</sup>١) قبل «باب» في (س) (٢/ ٥): «كتاب البر والإحسان»، وكأنه من صنيع المحقق تكرارًا لما سبق، وينظر: «الإحسان» بتحقيق الحوت (١/ ٢٦٣).

<sup>0[</sup>٣٠٩][التقاسيم: ١٧١٥][الإتحاف: خزعه حب ط حم ١٧٩٨٩][التحفة: خ م ت س ١٢٢٧٩ – س ١٤٩٩٦ – خ م ١٥٣٧٣]، وسيأتي: (٣٤٢٣) (٣٤٢٣) (٤٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) الزوجان : مثنى زوج ، وهو : الصنف والنوع من كل شيء . (انظر : النهاية ، مادة : زوج) .

<sup>(</sup>٣) الريان : اسم باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه (و هو مِن الرِّيّ بمعنى الارتواء والشبع من الماء) . (انظر : النهاية ، مادة : ريا) .



الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِجَازَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْقُنُوتِ عَلَى الطَّاعَاتِ

٥[٣١٠] أَخْبَوْ ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كُلُّ حَرْفٍ (٢) فِي الْقُرْآنِ (٣) يُذْكَرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ ١٠٠٠ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ حَرْفٍ (٢) فِي الْقُرْآنِ (٣) يُذْكَرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ ١٠٠٠ .

[الثالث: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَوُّدِ نَفْسِهِ أَعْمَالَ الْخَيْرِ فِي أَسْبَابِهِ

ه [٣١١] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : «الْخَيْرُ مَادَةٌ ، حَلْبَسٍ (٥) ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ (٢) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : «الْخَيْرُ عَادَةٌ ، وَالشَّرُ لَجَاجَةٌ ، مَنْ (٧) يُرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ (٨) . [الناك : ٢٦]

٥[٣١٠] [التقاسيم: ٢٠٧٤] [الموارد: ١٧٢٣] [الإتحاف: حب حم ٥٣١٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن يحيى» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «حرف» في الأصل: «حزب».

<sup>(</sup>٣) قوله: «في القرآن» ليس في (د).

۵[۱/۱۸۵ ب].

 <sup>[</sup>٣١١] [التقاسيم: ٤٦٤٤] [الموارد: ٨٢] [الإتحاف: مي عه حب ط حم عم ١٦٨٥١] [التحفة: ق ١١٤٥٣].

<sup>(</sup>٤) «خليل» في (د): «الخليل».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن حلبس» ليس في الأصل ، وينظر: «الثقات» للمؤلف (٥/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) «يحدث» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «من» في (د) : «ومن» .

<sup>(</sup>٨) ينظر بنحوه: (٩٠)، ومطولا: (٣٤٠٥).

#### الإجسَّالُ في تقريب وحيث الراجبان





## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُومَ فِي أَدَاءِ الشُّكْرِ لِلَّهِ جَانَثَكَلَا بِإِتْيَانِ الطَّاعَاتِ بِأَعْضَائِهِ دُونَ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ (١)

٥ [٣١٢] أخب رُا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخُبَاثِ عَلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ سُفْيَانُ، قَالَ: عَلَاقَةَ مَا قَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ، أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». [الخامس: ٤٧]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ ﷺ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ

٥ [٣١٣] أَخْبِ رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي اللَّيْتُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْلُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا ، كَانَ تَقُولُ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ سُبْحَة (٢) الضُّحَىٰ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِيهِ وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِيهِ وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ ؛ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِيهِ فَيُغْرَضَ عَلَيْهِمْ .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ عَلَيْ بَعْضَ الطَّاعَاتِ ١

٥ [٣١٤] أَخْبَوْنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث الحسين بن إدريس الأنصاري الواقع تحت ترجمة : «ذكر العلة التي من أجلها كان يترك الله عن الطاعات» (٣١٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

<sup>0[</sup>٣١٢][التقاسيم: ٧٢٩٠][الإتحاف: خزعه حب حم ١٦٩٣٥][التحفة: خ م ت س ق ١١٤٩٨]. ه [١/٢٨١]]

٥[٣١٣] [التقاسيم: ٦٩٤٥] [الإتحاف: مي حب حم ط ٢٢١٠٧] [التحفة: خ ١٦٦٢١- خ م د س ١٦٥٩٠]، وسيأتي: (٣١٤) (٢٥٢٦) (٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) السبحة: صلاة النافلة. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

۵[۱/۲۸۱ ب].

٥[٣١٤] [التقاسيم: ٦٩٤٤] [الإتحاف: خز حب ٢٢١٢١] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩٠]، وتقدم: (٣١٣) و سيأتي: (٢٥٢٦) (٢٥٢٧) (٢٥٣٢).

#### كَاكِ البِرَّةُ الإِجْسِنَانِ ا





مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ابْنِ (۱) شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْ يَعْمَلَ وِهِ وَيُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ (۲) الْعَمَلَ وَهُ وَيُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ (۳) .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِلَّهِ جَاثَتَا إِبَّا عَلَى نِعَمِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ تَعْقُبُ بَلْوَى تَعْتَرِيهِ (١)

٥ [٣١٥] أَخِبُ لِ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَة ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيْقِ يَقُولُ : "إِنَّ ثَلَاثَة فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبِي عَمْرَة ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيْقِ يَقُولُ : "إِنَّ ثَلَاثَة فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (٥) ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ، فَأَتَى الْأَبْرَصَ ، فَقَالَ : أَيْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : وَأُعْطِي نَاقَة عُشَرَاء (١) ، فَقَالَ : بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهَا ، قَالَ : وَأُعْطِي نَاقَة عُشَرَاء (١) ، فَقَالَ : بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهَا ، قَالَ : وَأُعْطِي بَعَرَة حَافِلَة ، وَأُعْطِي شَعْرًا حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِي فِيهَا ، قَالَ : فَأَعْطِي شَعْرًا حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِي فَيهَا ، قَالَ : فَأَعْطِي شَعْرًا حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِي النَّاسُ ، قَالَ : فَأَعْطِي بَعَرَة حَافِلَة ، قَالَ : بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهَا ، قَالَ : فَأَعْطِي بَعَرَة حَافِلَة ، قَالَ : بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهَا ، قَالَ : فَأَعْطِي بَعَرَة حَافِلَة ، قَالَ : بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهَا ، قَالَ : فَأَعْمِ يَ بَصَرِي فَأَبُومِ وَ بِهِ النَّاسَ ، وَأَتَى الْأَعْمَى ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : أَنْ يَرُدُ اللّهُ إِلَى بَصَرِي فَأَبُعِرَ بِهِ النَّاسَ ، وَأَتَى الْأَعْمَى ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : أَنْ يَرُدُ اللّهُ إِلَى بَصَرِي فَأَبُعِرَ بِهِ النَّاسَ ،

<sup>(</sup>١) «ابن» كرره في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الودع: الترك. (انظر: النهاية، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٤) «تعتريه» في (ت): «اعترته».

٥ [٣١٥] [التقاسيم: ٣١٧٧] [الإتحاف: عه حب ١٩٠٦١] [التحفة: خ م ١٣٦٠٢].

<sup>(</sup>٥) البلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا، ومنه البلية والابتلاء. (انظر: النهاية، مادة: لللا).

١[١/٧٨١]]

<sup>(</sup>٦) الناقة العشراء: التي أتى على حملها عشرة أشهر، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل: عشراء. (انظر: النهاية، مادة: نوق).





فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، قَالَ: فَأُعْطِي شَاةً وَالِدَا، وَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهِذَا وَادِ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِهَ ذَا وَادِ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الْعَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَالْمَلَ الْعَنَمِ الْعَبَالُ فِي سَفَرِي ('')، فَلَا بَلاعَ بِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِيكَ، وَابْنُ سَبِيلِ الْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي ('')، فَلَا بَلاعَ بِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِيكَ، أَسْفُرِي، فَقَالَ: الْحَقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ: كَأَنِي أَعْوِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدَرُكَ النَّاسُ، مَفَرِي، فَقَالَ: اللَّهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِقْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ ('')، فَقَالَ: إِنْ مُنْتَى أَعْطَاكَ اللَّهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنْ مُنْ مَلُولُ مَاكُنْتَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا فَصَيَرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَمُنْ مَنْ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَمُنْ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ ، فَقَالَ: وَهُ أَلَى اللَّهُ مِلْكُ مَا شِئْتَ ، وَدَعْ مَا شِنْتَ، وَدَعْ مَا شِنْتَ، وَدَعْ مَا شِنْتَ، وَدُعْ مَا شِنْتَ، وَقَعْ مَا شِنْتَ ، وَمُحْوَى مَا فَالَد وَاللَّهُ كَانِكَ وَاللَّهُ مَا لَنْكَ وَالْكُولِيَّهُ مَا الْتُلْكَ وَلَاللَهُ وَلَا أَعْمَى فَالَ عَلَى صَاحِبَيْكَ».

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الصَّائِمِ الصَّائِمِ الطَّاحِيُّ بِالْمَفْطِرِ إِذَا شَكَرَ رَبَّهُ عَلَى الْعَابِدُ الطَّاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ الْعَابِدُ الطَّاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ (٥) ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ (٥) ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الطَّاعِمُ السَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ : «الطَّاعِمُ السَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ : «الطَّاعِمُ السَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَاسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ : «الطَّاعِمُ السَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ السَّاكِرُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَامُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) «سفري» في الأصل: «سيري».

۵[۱/ ۱۸۷ س].

<sup>(</sup>٢) كابرا عن كابر: عن آبائي وأجدادي ، كبيرا عن كبير ، في العز والشرف . (انظر: النهاية ، مادة: كبر).

<sup>(</sup>٣) «له» ليس في الأصل ، (ت) . ( ق) «عليَّ في (ت) : «إليَّ» .

١ ١٨٨ ١] ١

<sup>0[</sup>٢١٦] [التقاسيم: ١٨٣] [الموارد: ٩٥٢] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٤٥٨] [التحفة: ق ١٢٢٩٤].

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن راشد» ليس في الأصل.





قَالَ البُوطِمِ : شُكْرُ الطَّاعِمِ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ: هُوَ أَنْ يَطْعَمَ الْمُسْلِمُ ثُمَّ لَا يَعْصِيَ بَارِيَهُ بِقُوّتِهِ (١) ، وَيَتِمُ شُكْرُهُ بِإِتْيَانِ طَاعَاتِهِ بِجَوَارِحِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ قُرِنَ بِهِ ثُمَّ لَا يَعْصِيَ بَارِيَهُ بِقُوّتِهِ (١) ، وَيَتِمُ شُكْرُهُ بِإِتْيَانِ طَاعَاتِهِ بِجَوَارِحِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ قُرِنَ بِهِ الصَّبْرِ لِصَبْرِهِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ ، وَكَذَلِكَ قُرِنَ بِالطَّاعِمِ الشُّكْرُ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الصَّبْرِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ ، وَكَذَلِكَ قُرِنَ بِالطَّاعِمِ الشُّكْرُ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّكْرُ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ ذَلِكَ الصَّبْرِ يُقَارِبُهُ أَوْ يُشَاكِلُهُ ، وَهُو تَرْكُ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ مَعَ إِتْيَانِ النَّوَافِلِ ثَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجْدُ ثُمَّ إِعْطَائِهِ عَنْ (٢) نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِيمَا بَعْدُ

و [٣١٧] أخبر المُحمدُ بن علِي بن الْمُعَنَّى ، قَالَ : حَدَّمَنَا مُحَمَّدُ بن الْبَلَدِيُ الْمُولِي الْبَلَدِيُ الْمُولِي الْبَلَدِي الْمُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُهُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) «بقوته» في (س) (٢/ ١٨): «يقويه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «إعطائه عن» وقع في (ت): «إعطاؤه حق».

٥ [٣١٧] [التقاسيم: ٣١٩] [الموارد: ١٢٨٧] [الإتحاف: حب ١٢٣٢٨].

١٨٨/١]٥ - ١٨٨/١]

<sup>(</sup>٣) قبل «قال» في (ت): «ثم».

<sup>(</sup>٤) «عطرة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «فقلن» في (د): «فقيل».





#### ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [٣١٨] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ۞ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُ لِ الْكِي بُيُوتِ أَنْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَعْلَقُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخْرُ ا قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنا أَوْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ذِكْرُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ النَّفْلِ مِنَ الطَّاعَاتِ لِلْمَرْءِ

٥ [٣١٩] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ - وَهُوَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الشَّاعِرُ الْمَكِّيُّ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُ السَّائِبُ بْنُ فَرُوخَ الشَّاعِرُ الْمَكِيُّ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُ السَّائِبُ بْنُ فَرُوخَ الشَّاعِرُ الْمَكِيُّ - يَقُولُ: «مَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: «فَقِيهِمَا إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: «فَقِيهِمَا إِلَى النَّبِيِّ قَيْلِيَّ يَسَتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نعَمْ ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

٥[٣١٨] [التقاسيم: ٣٧٢٠] [الإتحاف: حب ٩٣٧] [التحفة: خ ٧٤٥] ، وتقدم: (١٤).
 ١٤/١٨٩ أ].

<sup>(</sup>١) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) تقالوها: تقلل الشيء، واستقلّه وتقالّه: إذا رآه قليلًا. (انظر: النهاية، مادة: قلل).

٥[٣١٩] [التقاسيم: ٣٩٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٦٦] [التحفة: خ م د ت س ١٦٣٤ م ١٩٤٠]،
 وسيأتي: (٤١٩) (٤٢١) (٤٢١).





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأَسِّي فِيهِ دُونَ إِعْطَاءِ التَّفْسِ شَهْوَتَهَا مِنَ الْمَدْحِ عَلَيْهَا ١

٥[٣٢٠] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا تَرَوْنَ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ (١) السَّبْعَ الطُّولَ (٣) . إِنَّ عَلَى مَا تَرَوْنَ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ (١) السَّبْعَ الطُّولَ (٣) . السَّبْعَ الطُّولَ (٣) . السَّبْعَ الطُّولَ (٣) . السَّبْعَ الطُولَ (٣) . النَّالِ عَلَى مَا تَرَوْنَ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ (١) السَّبْعَ الطُّولَ (٣) . السَّبْعَ الطَّولَ (٣) . السَّبْعَ الطُولَ (٣) . اللَّهُ اللهُ ا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ مَعَ قِيَامِهِ فِي النَّوَافِلِ إِعْطَاءَ الْحَظِّ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ

٥ [٣٢١] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْفَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ وَعُفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْفَ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَلَمَّا أُمَّ الدَّرْدَاءِ مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ : إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَحَّبَ بِهِ سَلْمَانُ ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ ١٤ اطْعَمْ ، قَالَ : فَأَكَلَ جَاءً أَبُو الدَّرْدَاءِ رَحَّبَ بِهِ سَلْمَانُ ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ ١٤ اطْعَمْ ، قَالَ : فَأَكَلَ وَائِمِي صَائِمٌ ، قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا طَعِمْتَ ، فَإِنِّي مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ ، قَالَ : فَأَكَلَ ، قَالَ : فَأَكُلَ ، قَالَ : فَأَكَلَ ، قَالَ : فَأَكُلُ ، قَالَ : فَأَكُلُ ، قَالَ : فَأَكُلُ ، قَالَ : فَأَكُلُ ، قَالَ : فَا فَيْعَالُ الْعِمْ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى ا

۵[۱/۱۸۹ ب].

٥[٣٢٠][التقاسيم: ٧٩١١][الموارد: ٦٦٤][الإتحاف: خز حب كم ٦٢٥].

 <sup>(</sup>۱) «شيئا» ليس في (س) (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>٢) البارحة: أقرب ليلة مضت. (انظر: مجمع البحار، مادة: برح).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

الطول: جمع الطولى، وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة. (انظر: النهاية، مادة: طول).

٥[٣٢١][التقاسيم: ٣٦٩٠][الإتحاف: خز حب قط ١٧٣١٥][التحفة: خ ت ١١٨١٥]. ه [١/ ١٩٠].

#### الإجْسَالُ فِي تَقَرِّنَا يُحْكِمُ الْحُجْمِينَ الْرِحْبَانَ ا





مَعَهُ ، وَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ قَامَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَحَبَسَهُ سَلْمَانُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، أَعْطِ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ مَقَهُ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، وَاثْتِ أَهْلَكَ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصَّبْحِ قَالَ : قُم الْآنَ ، فَقَامَا ، فَصَلَّيَا ، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُ وَيَكُو قَامَ إِلَيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَا مَا قَالَ سَلْمَانُ ١٠ وَالْك : ١٠ ] فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَالْكَ مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ ١٠ . [الثالث : ١٠]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِثْيَانُ الْمُبَالَغَةِ فِي الطَّاعَاتِ وَكَذَلِكَ اجْتِنَابُ الْمَحْظُورَاتِ (١)

٥ [٣٢٢] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَأَحْيَا اللَّيْلَ ، وَشَدَّ الْمِشْرُونَ (٢) . وَقَدْ ذَكَرَ صَالَا اللَّيْلَ ، وَشَدَّ الْمِشْرُونَ (٢) . وَقَدْ ذَكَرَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِيهِ : وَجَدَّ .

أَبُو يَعْفُورِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ٢ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ (٣).

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى إِتْيَانِ الطَّاعَاتِ

٥ [٣٢٣] أَخْبِى رَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ ، قَالَ :

١٩٠/١]٥ ب].

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٣٢٢] [التقاسيم: ٣٧٩٣] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢٢٧٦] [التحفة: خ م د س ق ١٧٦٣٧]،
 وسيأتي: (٣٤٤٠) (٣٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) شد المئزر: الإزار (ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد)، وهو كناية عن اجتناب النساء، أو عن الجد والاجتهاد في العمل، أو عنها معًا. (انظر: النهاية، مادة: أزر).

합[١/١٩١]].

<sup>(</sup>٣) «نسطاس» في الأصل: «فسطاس» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف».

٥ [٣٢٣] [التقاسيم: ٧٢٩٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٥٥٣].

#### كَايِّ البِرَّوُ الْإِجْسِالِيَ





حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْ ، فَقَالَتْ : كَانَ عَمَلُهُ عَيْكِيْ دِيمَةً (٢) .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَبَّ الطَّاعَاتِ إِلَىٰ اللَّهِ جَلَقَظَا الْمَرْءُ وَإِنْ قَلَّ مَا وَاظَبَ عَلَيْهَا الْمَرْءُ وَإِنْ قَلَ

ه [٣٢٤] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ . [الأول: ٢٧]

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإِجْتِهَادِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

ه [٣٢٥] أَضِرًا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ (٣) بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمْلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ٣ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ٣ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بَشَيْعٍ » (٤) . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) «منصور» في الأصل: «مغيرة» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) الديمة: المطر الدائم، شبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر. (انظر: النهاية، مادة: ديم). هـ [1/ ١٩١ س].

٥ [٣٢٤] [التقاسيم: ١٢٣٥] [الإتحاف: حب حم ط ٢٢٤٥١] [التحفة: ت ١٧٠٨٩ - خ ١٧١٦٩ - م ١٧١٥٦]

٥[٣٢٥][التقاسيم: ٢٧٣][الإتحاف: مي خزعه حب حم ٧٤٢٠][التحفة: خ دت ق ٢٥٦١].

<sup>(</sup>٣) «أحمد» في الأصل: «محمد» ، وينظر: «الإتحاف» .

١ [١/ ١٩٢ أ].

<sup>(</sup>٤) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الإخبار بأن عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سيان =

#### الإجبينان في تقريب صِحِيْ ابْ جَبَانَ ا





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللَّهِ جَافَتَ ﴿ أَهْلَ الطَّاعَةِ بِطَاعَتِهِ

٥ [٣٢٦] أخب را الصَّوفِيُ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَارِجَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَارِجَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحِ الْبَهْرَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ زُرْعَةَ الْخَوْلَانِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ - وَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَلِيهُ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ (١) كِلْتَيْهِمَا ، أَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيَّ - وَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَلِيهُ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ (١) كِلْتَيْهِمَا ، وَأَكُلَ الدَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْهِ يَقُولُ : «لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي وَأَكُلَ الدَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِيَّةٍ يَقُولُ : «لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِيَّةِ يَقُولُ : «لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِيَّةٍ يَقُولُ : «لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي الْمَاءَةِ مِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ» .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الإِتِّكَالِ عَلَى الصَّالِحِينَ فِي زَمَانِهِ دُونَ السَّعْي فِيمَا يَكِدُّونَ فِيهِ مِنَ الطَّاعَاتِ

٥ [٣٢٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَبِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ البُّ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَيْنَ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتُهَا ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتُهَا ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَيْنَ بَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتُهَا ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَزِعًا ، مُحْمَرًا وَجُهُهُ يَقُولُ : «لَا إِلَه جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَزِعًا ، مُحْمَرًا وَجُهُهُ يَقُولُ : «لَا إِلَه إِلَا اللَّهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (٣) يَ أَجُوجَ وَمَ أَجُوجَ هَ مِنْ لَلْ اللَّهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (٣) يَ أَجُوجَ وَمَ أَجُوجَ هَ مِنْ لَا

<sup>[</sup>كذا، والجادة: سيين]. أخبرنا شباب بن صالح، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن خالد، بن [كذا، والصواب: عن] عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي عليه قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة». وضرب عليه، ولم يتنبه لهذا الضرب محقق (س) (٢/ ٣١) فأثبته، وستأتي الترجمة وحديثها في: باب فضل رمضان، وينظر: (٣٤٣٥).

٥ [٣٢٦] [التقاسيم: ٢٦١٠] [الموارد: ٨٨] [الإتحاف: حب حم ١٧٧٩٤] [التحفة: ق ١٢٠٧٥].

<sup>(</sup>١) «القبلتين» في الأصل: «للقبلتين» . [١/ ١٩٢ ب] .

<sup>(</sup>٢) «بغرس» في (د): «غرسًا بغرس يُغرَس»، وألحق بعده في حاشية الأصل: «يغرس»، ونسبه لنسخة.

٥ [٣٢٧] [التقاسيم: ٤٤١٧] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٨٠].

<sup>(</sup>٣) الردم: السد. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ردم).

١ [١ ١٩٣ /١] و ال





هَذِهِ »، وَحَلَّقَ بِأُصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ ، وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ» (١).

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ قَدْرَ شِبْرٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِالطَّاعَةِ كَانَتِ الْوَسَائِلُ وَالْمَغْفِرَةُ أَقْرَبَ مِنْهُ بِبَاعِ (٢)

٥ [٣٢٨] أَضِ لُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ (٣) بْنِ الْمِنْهَالِ - ابْنُ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ اللَّهِ جَلَقَ إِنْ السَّائِبِ ، عَنِ اللَّهِ جَلَقَ إِنَ السَّائِبِ ، عَنِ اللَّهِ جَلَقَ إِنَ السَّائِبِ ، عَنِ اللَّهِ جَلَقَ إِنَا إِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، فِيمَا يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَقَ إِنَا ، قَالَ : اللَّهِ عَنِ اللَّهِ جَلَقَ إِنَا إِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَوْرَةً ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ ، فِيمَا يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَقَ إِنَا إِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَوْرَةً ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ ، فِيمَا يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَقَ إِنَا إِنْ مَنْ اللَّهِ جَلَقَ إِنَا إِنَّ عَنْ اللَّهِ جَلَقَ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٤٥٦) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريق آخر، وينظر بنحوه: (٦٨٧٣).

الخبث: الفسق والفجور. (انظر: النهاية ، مادة: خبث).

<sup>(</sup>٢) قُربُ اللَّه تعالى وتقربه ومعيته كل ذلك على حقيقته ، من غير أن يقتضي ذلك مخالطة أو مماسة ، وهو مع ذلك مستوعلى عرشه ، بائن من خلقه جَافَتَلا ، وينظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٥/ ٤٦٠) .

٥ [٣٢٨] [التقاسيم: ٤٧١٨] [الإتحاف: حب ١٨٧٩٨] [التحفة: د ١٣٤٧١].

<sup>(</sup>٣) «الحسن» تصحف في (س) (٢/ ٣٥)، (ت) إلى : «الحسين»، وينظر : «الإتحاف»، «سؤالات السهمي» (ص١٦٦)، «الثقات» للمؤلف (٩/ ١٠٠).

١٩٣/١]٥ [١/١٩٣ ب].

<sup>(</sup>٤) الملأ: أشراف الناس ورؤساؤهم. (انظر: النهاية ، مادة: ملأ).

<sup>(</sup>٥) «منهم» في الأصل: «منه» ، وفي حاشية الأصل كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦) بعد هذا الحديث في الأصل: «ورفع الدرجات للمسلم بالشيب في الدنيا . أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: «لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه نوريوم القيامة ، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة ، وحط عنه بها خطيئة ، ورفع له بها درجة »» ، ثم ضرب عليه ، وينظر: (٥٧٠٧) .

#### الإجسِّنَالُ فِي تَقْرُبُ بِصِيلِكَ الرِّجْبِيَالُ





## ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْخَيْرِ عَلَى الْأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [٣٢٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَعَيْبُ ﴿ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ﴿ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ﴿ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا شِهَابٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا شَهَالِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا تَعْفَلَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ ('') بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: مِنْ صِلَةٍ ، وَعَتَاقَةٍ ('') وَصَدَقَةٍ ، فَهَ لْ فِيهَا أَجْرُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِا : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ أَجْرِ (") (٤) . [الثالث: ٦٥]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَعْمَالَ الَّتِي يَعْمَلُهَا مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالًا صَالِحَةً لَا ثَنْفَعُ فِي الْعُقْبَىٰ مَنْ عَمِلَهَا فِي الدُّنْيَا

٥ [٣٣٠] أَخْبُ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : قُلْتُ : لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَقْرِي الضَّيْف ، قَالَ تَا فَلُ تَعْمُ الْحَالِقَةِ كَانَ يَقُلُ يَوْمَا قَطَّ اللَّهُ مَا أَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ » . [النالث: 10]

<sup>0[</sup>٣٢٩][التقاسيم: ٤١٤٤][الإتحاف: عه حب حم كم ٣٣٣١][التحفة: خ م ٣٣٣]. ه [ ١/ ١٩٤]

<sup>(</sup>١) التحنث: التقرب إلى الله . (انظر: النهاية ، مادة: حنث) .

<sup>(</sup>٢) «وعتاقة» تصحف في الأصل إلى: «وعفاقة» بدون نقط القاف.

<sup>(</sup>٣) «أجر» في (ت): «خير».

<sup>(</sup>٤) رمز بجوار هذا الحديث في حاشية الأصل: «ط».

٥[٣٣٠][التقاسيم: ٤٤١٥][الإتحاف: حب حم عه ٢١٩٤٩][التحفة: م ٢٧٦٢٣]. ه (١٧٦٢ س].





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَافِرَ وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُ الْخَيْرِ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَنْفَعْهُ مِنْهَا شَيْءٌ (١) فِي الْعُقْبَى

٥ [٣٣١] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَوْمَ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْهُ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَرُواْ لِللَّهِ الْفَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَرُواْ لِللَّهِ الْفَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَرُواْ لِللَّهِ الْفَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَرُواْ لِللَّهِ الْفَرْضِ وَالسَّمَوَلُ اللَّهِ ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيُطْعِمُ وَالْشِعْمِ وَالْمَانُ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيُطْعِمُ وَالْمَعْمُ ، لَمْ يَقُلْ يَوْمَا : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيعَتِي يَوْمَا : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيعَتِي الْمُسْكِينَ ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ : «لَا يَنْفَعُهُ ، لَمْ يَقُلْ يَوْمَا : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيعَتِي يَوْمَ الدِينِ » . [الثالث: ٣٧]

### ذِكْرُ الْقَصْدِ الَّذِي كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي السَّتِعْمَالِهِمُ الْخَيْرَ فِي أَنْسَابِهِمْ

٥ [٣٣٢] أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُرَيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ يُحَدِّثُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُرَيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ يُحَدِّثُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُرَيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَكَانَ يَفْعَلُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَضِلُ اللَّهِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ وَيَفْعَلُ ، قَالَ : «إِنَّ أَبِاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ » ، يَعْنِي : الذِّكْرَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ النَّعْرَانِيَّةَ إِلَا تَحَرُّجًا ، قَالَ : «لَا تَدَعْ شَيْعًا ضَارَعْتَ (٣) النَّعْرَانِيَّةَ إِلَّا تَحَرُّجًا ، قَالَ : «لَا تَدَعْ شَيْعًا ضَارَعْتَ (٣) النَّعْرَانِيَّة

<sup>(</sup>١) قوله: «منها شيء» وقع في (ت): «شيء منها».

٥[٣٣١] [التقاسيم: ٥٠٨٩] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ٢٢٧٦٢] [التحفة: م ت ق ١٧٦١٧]، وسيأتي: (٧٤٢٢).

١ [١/٥٥/١] ١

٥ [ ٣٣٢] [التقاسيم: ٤٤١٦] [الموارد: ٦٨] [الإتحاف: حب ١٣٧٩٣] [التحفة: دس ق ٩٨٧٥].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (س) (٢/ ٤١): «أنبأنا» ، وفي (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «ضارعت» في الأصل ، (ت): «ضارع».

المضارعة: المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصارئ، فكأنه أراد: لا يَتَحرَّكنَّ في قلبك شكُّ أن ما شابهتَ فيه النصارئ حرام أو خبيث أو مكروه. (انظر: النهاية، مادة: ضرع).

#### الإجبينان فأتقر بالمجيحات ارتجبان



287

فِيهِ». قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ صَيْدًا، وَلَا (١) أَجِدُ مَا أَذْبَحَ بِهِ إِلَّا الْمَرْوَةَ (٢) أَ فِيهِ . قَالَ: «أَمِرَّ الدَّمَ بِمَا (٣) شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ». [الثالث: ٦٥]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّشْمِيرِ فِي الطَّاعَاتِ وَإِنْ جَرَىٰ قَبْلَهَا مِنْهُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ

٥ [٣٣٣] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّاشُكُ ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّسُّكُ ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّسُّولَ اللَّهِ ، أَعُلِم أَهْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعُلِم أَهْلُ الْعَلِم أَهْلُ النَّارِ؟ قَالَ : «نَعُمْ » ، قِيلَ : فَمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ عَيْلٌ : «كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قِيلَ : فَمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ عَيْلٌ : «كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ» .

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْإِثِّكَالِ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ دُونَ التَّشْمِيرِ فِيمَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ

٥ [٣٣٤] أَضِعْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ اللَّهُمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا ، فَجَعَلَ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيْكُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَهُ مِنَ النَّادِ ، وَمَقْعَلُهُ يَنُ كُنُ اللَّهُ مِنْ النَّادِ ، وَمَقْعَلُهُ يَنْ كُنْ بَهِ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ ، وَمَقْعَدُهُ

<sup>(</sup>١) «ولا» في (ت): «فلا».

<sup>(</sup>٢) المروة: حجر أبيض براق. (انظر: النهاية ، مادة: مرا).

<sup>(</sup>٣) «بها» في (ت): «بم».

٥ [٣٣٣] [التقاسيم: ٣٨٦١] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٠٥٩] [التحفة: خ م د س ١٠٨٥٩]، وسيأتي: (٦٢٢٠).

١٩٥/١]١

<sup>0[</sup>٣٣٤] [التقاسيم: ٣٨٦٤] [الإتحاف: حم عه حب ١٤٤٦٤] [التحفة: ع ١٠١٦٧] ، وسيأتي: (٣٣٥). (٤٠) ( ينكت في الأصل: «ينكث».

النكت: أن تضرب الأرضَ بقضيب أو بشيء فتؤثر بطرفه فيها. (انظر: النهاية، مادة: نكت).



مِنَ الْجَنَّةِ»، فَقَالَ رَجُلُ: أَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ الْجَنَّةِ»، فَقَالَ رَجُلُ: أَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيسَّرٌ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ جَنِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ أَعْظَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥ - ١٠].

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ

٥[٣٣٥] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ خَالِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ خَانَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودَا يَنْكُتُ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّ اللَّهِ الْجَنَّةِ ، أَوْ مِنَ النَّارِ » فَقَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَوْ مِنَ النَّارِ » فَقَالُوا : فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَوْ مِنَ النَّارِ » ، فَقَالُ اللَّهِ ، أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ : «اعْمَلُوا ، كُلِّ مُيَسَّرٌ ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ : «اعْمَلُوا ، كُلِّ مُيَسِّرٌ ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْخُسْرَى ﴾ وَاللّه مِنْ أَعْلَى وَأَتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ فِي الْخُسْرَى ﴾ وَاللّه مَنْ يَكِلُ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَب بِالْخُسْنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ ولِلْيُسْرَى ﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَب بِالْخُسْنَى ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَى ﴾ وَالليل : ٥ - ١٠]» . قَالَ شُعْبَة : حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَى اللّهُ عَنْمِ وَلَالْ شُعْبَة : حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَى أَنْكِرُهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ۞ . [الثالث : ٣٠]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى الْقَضَاءِ النَّافِذِ دُونَ إِتْيَانِ الْمَأْمُورَاتِ وَالإِنْزِجَارِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ

٥ [٣٣٦] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ أَلْ وَالْ اللَّهِ، أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ؟ قَالَ: جَابِرٍ أَنَّهُ أَنْ فَلْ عَلْمُ لِلْمَرْ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ؟ قَالَ:

٥[٣٣٥][التقاسيم: ٣٨٦٥][الإتحاف: حم عه حب ١٤٤٦٤][التحفة: ع ١٠١٦٧]، وتقدم: (٣٣٤). ١٩٦/١٩٦ ب].

٥ [٣٣٦] [التقاسيم: ٤٤٠٨] [الموارد: ١٨٠٨] [الإتحاف: حب ٣٥٥٤] [التحفة: م ٢٨٩٧]، وسيأتي برقم: (٣٣٧).

<sup>(</sup>١) «أنه» ليس في (د).

#### الإخبينان فاتق المنك كيلي الرخبان



«لِأَمْرِ (١) قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِإِمَّرِ (١) قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَرٌ لِعَمَلِهِ ».

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الإغْتِرَارِ بِكَثْرَةِ إِتْيَانِهِ الْمَأْمُورَاتِ وَسَعْيِهِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ

٥ [٣٣٧] أخبر نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ الْعَربِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ الْحَابِرِ ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنَا عَنْ أَمْرِنَا كَأَنَّا (٢٠ نَنْظُرُ إِلَيْهِ ، جَابِرٍ ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنَا عَنْ أَمْرِنَا كَأَنَّا (٢٠ نَنْظُرُ إِلَيْهِ ، أَبِما جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ ، وَثَبَتَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ ، قَالَ : فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ ؟ قَالَ : «اعْمَلُوا ، فَكُلُّ مُيَسَرّ » . قَالَ شَرَاقَةُ : فَلَا أَكُونُ أَبَدًا أَشَدًّ اجْتِهَا ذَا فِي الْعَمَلِ مِنِي الْآنَ . [الثالث : ٣٠]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَكُلُّ مُيَسَّرٌ» أَرَادَ بِهِ: مُيَسَّرٌ لِمَا قُدِّرَ لَهُ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ

٥ [٣٣٨] أخب رُا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدَّلُ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَتَادَةَ السُّلَمِيُّ (٣) - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَتَادَةَ السُّلَمِيُّ (٣) - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ

<sup>(</sup>١) قبل «لأمر» في (د): «بل».

٥[٣٣٧] [التقاسيم: ٣٨٦٢] [الموارد: ١٨٠٩] [الإتحاف: حب ٣٢٦١] [التحفة: م ٢٧٤١]، وتقدم برقم: (٣٣٦).

١ [١٩٧/١] ١٩٧

<sup>(</sup>٢) «كأنا» في (ت) ، (د) : «كأننا» .

<sup>0 [</sup>٣٣٨] [التقاسيم: ٣٨٦٣] [الموارد: ١٨٠٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٥٦٤].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الرحمن بن قتادة السلمي» كتب مقابله في حاشية الأصل: «لعله عبد الرحمن بن قراد السلمي» ، ولم يرقم عليه ، وهو وهم ، وينظر: «الإتحاف» ، «مسند الإمام أحمد» (٢٩/ ٢٠٦).





النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ : هَوُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي " ، قَالَ قَائِلٌ : ظَهْرِهِ ، فَقَالَ : هَوُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي " ، قَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَعَلَى هَ اذَا نَعْمَلُ ؟ قَالَ : «عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ » . [الثالث : ٣٠]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي مِنَ الطَّاعَاتِ دُونَ الاِبْتِهَالِ إِلَى الْخَالِقِ جَلَقَظَلا فِي إصْلَاحِ أَوَاخِرِ أَعْمَالِهِ

٥ [٣٣٩] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبِنُ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخُواتِيمِهَا (٣) ، كَالْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ ، وَإِذَا حَبُثَ أَعْلَاهُ حَبُثَ أَسْفَلُهُ » .

[الثالث: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يَعْتَمِدَ مِنْ عَمَلِهِ عَلَىٰ آخِرِهِ دُونَ أَوَائِلِهِ

٥ [٣٤٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ ١٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ هِ الْحُواتِيمِ » . هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْهُ قَالَ : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحُوَاتِيمِ » .

[الثالث: ٦٦]

<sup>(</sup>١) أبالي: أهتم . (انظر: المصباح المنير ، مادة: بلا) .

١٩٧/١]١

٥ [٣٣٩] [التقاسيم: ٢٠٥٢] [الموارد: ١٨١٨] [الإتحاف: حب ١٦٨٢٣] [التحفة: ق ١١٤٥٨]، وسيأتي برقم: (٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «بخواتيمها» في (د) : «بالخواتيم» .

٥ [ ٣٤٠] [التقاسيم : ٢٠٣٠] [الموارد : ١٨٢٠] [الإتحاف : حب ٢٢٣٠٢] .

<sup>.[1/</sup>٨/1]합

#### الإجسِّلِ فَي تَقْرُبُ كِي مِعْ الرِّحْبِ الْأَ



255

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ وُفِّقَ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَانَ مِمَّنْ أُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ

٥ [٣٤١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : «يُوقِقُهُ قَالَ : «يُوقِقُهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ خَيْرًا يَسْتَعْمِلُهُ (٢) » ، قِيلَ : كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «يُوقِقُهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ خَيْرًا يَسْتَعْمِلُهُ (٢) » ، قِيلَ : كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «يُوقِقُهُ وَ إِنَّالَ : ٢٦] [الثالث : ٢٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ<sup>(٤)</sup> بِأَنَّ فَتْحَ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ مِنْ عَلَامَةِ إِرَادَتِهِ جَانَعَا الْخَيْرَ بِهِ (٥)

٥ [٣٤٢] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ الْحَمِقِ الْخُرَاعِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَمِقِ الْخُرَاعِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَمِقِ الْخُرَاعِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَمِقِ الْخُرَاعِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ بَعْبُدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : «يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ » . [النال : ١٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يُفْتَحُ لِلْمَرْءِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنَ السَّبَبِ الَّذِي يُلْقِي اللَّهُ جَافَعَا مَحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ أَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ بِهِ

٥ [٣٤٣] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٥[٣٤١] [التقاسيم: ٢٠٦٦] [الموارد: ١٨٢١] [الإتحاف: حب كم حم ١٠٠١] [التحفة: ت ٥٨٩].

<sup>(</sup>١) بعد «السعدي» في «د» : «خاله» .

<sup>(</sup>٢) «يستعمله» في (د): «استعمله».

<sup>(</sup>٣) «الموت» في (د): «موته».

<sup>(</sup>٤) «الإخبار» فوقه في الأصل: «البيان» ولم يرقم عليه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «الخير به» وقع في (س) (٢/ ٥٤): «له الخير». [١٩٨/١].

٥ [٣٤٢] [التقاسيم: ٢٠٧٧] [الموارد: ١٨٢٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٩٤٨]، وسيأتي: (٣٤٣).

٥ [٣٤٣] [التقاسيم : ٢٠٨٨] [الموارد : ١٨٢٣] [الإتحاف : حب كم حم ١٥٩٤٨] ، وتقدم : (٣٤٢) .



الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ الْعَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَى مُ مُوتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَى مُ مُوتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ اللَّهُ عَمْلُ مَا عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ ال

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْقُنُوطِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الْفُتُورِ فِي الطَّاعَاتِ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ

٥ [٣٤٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَضَالَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ : وَلَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ : إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ رَأَيْنَا مِنْ (٣) أَنْفُسِنَا مَا نُحِبُ ، فَإِذَا (١٠) رَجَعْنَا إِلَى أَهَالِينَا (١٥) فَخَالَطْنَاهُمْ أَنْكُونَا أَنْفُسَنَا ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «لَوْ تَدُومُونَ فَخَالَطْنَاهُمْ أَنْكُونَا أَنْفُسَنَا ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الْحَالِ ﴿ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُظِلِّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَلَكِنْ مَا عَدُونُونَ عِنْدِي فِي الْحَالِ ﴿ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَى تُظِلِّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَلَكِنْ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ تَرْكِ الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَافَيَا اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ تَرْكِ الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُهُ مَعَ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُهُ

٥ [٣٤٥] أَخْبِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ،

<sup>۩[</sup>١/٩٩/١] .

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : قال رسول الله عليه الله عليه وقع في (ت) : «أنه سمع النبي عليه يقل يقول» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «حتى يرضي عنه» وقع في (ت): «يؤخذ به عنه فيحببه إلى أهله وجيرانه».

٥ [ ٤٤٤] [التقاسيم: ٤٣٨٥] [الموارد: ٢٤٩٣] [الإتحاف: حب البزار أبويعلى ١٦٠٣].

<sup>(</sup>٤) «فإذا» في (د): «وإذا».

<sup>(</sup>٣) «من» في (د) : «في» .

<sup>(</sup>٥) «أهالينا» في (د): «أهلينا».

١٩٩/١]١

٥ [٣٤٥] [التقاسيم: ٥٠٨٥] [الموارد: ٢٥٢٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٤٩] [التحفة: م ١٤٠٠٧- ت ١٤٠٧٩]، وسيأتي: (٦٥٤).



× (111)

عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْحُقَوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا طَعِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْجُنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْرَحْمَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرَّجَاءِ وَتَرْكِ الْقُنُوطِ مَعَ لُزُومِهِ الْقُنُوطَ وَتَرْكِ الرَّجَاءِ

• [٣٤٦] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ - ابْنُ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ - وَالْمَنْهَالِ - ابْنُ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ النَّادِ وَإِنَّ الرَّحُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ لَالِكُ . " [الثالث : ٣٠]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الثِّقَةِ بِاللَّهِ فِي أَحْوَالِهِ (٢) عِنْدَ وَيَامِهِ بِإِثْيَانِ الْمَأْمُورَاتِ وَانْزِعَاجِهِ عَنْ جَمِيع الْمَزْجُورَاتِ

٥ [٣٤٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : عَدْثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : ﴿ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ اللَّهَ مَالْتَهُ مَا يَقُولُ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي (٣) ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ

<sup>(</sup>١) القنوط: اليأس. (انظر: الغريبين للهروي ، مادة: قنط).

٥ [٣٤٦] [التقاسيم: ٣٨٥٣] [الموارد: ١٨٠٥] [الإتحاف: حب حم ٢٢٣٠].

<sup>[[1/・・/1]]</sup> 

<sup>(</sup>٢) قبل «أحواله» في (ت): «جميع».

٥ [٣٤٧] [التقاسيم: ٤٧٥٧] [الإتحاف: حب ١٩٥٧٥] [التحفة: خ ١٤٢٢].

<sup>(</sup>٣) «آذاني» فوقه في الأصل: «كذا».

إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى الْأُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فَإِنْ سَمَّعُ الَّذِي يَسْمَعُ الَّذِي يَسْمِي عَلْمُ اللَّذِي عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ بِهَا، فَإِنْ سَأَلَنِي عَبْدِي أَعْطَيْتُهُ، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي أَعَذْتُهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ".
[الثالث: ٦٨]

قَالَ البَّحَامِ وَهِنْ : لَا يُعْرَفُ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا طَرِيقَانِ اثْنَانِ: هِـشَامٌ الْكِنَانِيُ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَـنْ عَائِشَةَ ، وَكِـلَا الطَّرِيقَيْنِ لَا يَـصِحُ ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشْدِيدِ فِي الْأُمُورِ وَتَرْكِ الإِتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ

٥ [٣٤٨] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بُسُولَ اللَّهِ عَنْ بُسُولَ اللَّهِ عَنْ أَحَدِ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ » ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَلَا الْأَنْتَ يَا رَسُولَ لَلْهُ إِنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَمَلُهُ » ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَلَا اللَّهِ الْوَل : ١٧ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ، وَلَكِنْ سَدُدُوا (٢٠) » . [الأول : ٢٧]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّسْدِيدِ وَالْمُقَارَبَةِ (٣) فِي الْأَعْمَالِ دُونَ الْإِمْعَانِ فِي الطَّاعَاتِ حَتَّىٰ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ

٥ [٣٤٩] أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ:

۱۵[۱/۲۰۰ ب].

٥[٣٤٨] [التقاسيم: ١٢٣٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٨٩٣] [التحفة: م ١٢٢١٠ - م ١٢٣٤٧ - ق ١٢٣٩٣ - التحفة: م ١٢٢١٠ - م ١٢٣٠٧ - ق ١٢٣٩٣ - م ١٣٦٠٨ - م ١٢٤٢١].

<sup>(</sup>١) بعد «عبد الله» في (ت): «بن».

얍[//١٠٢]]

<sup>(</sup>٢) السداد: الاستقامة والقصد في الأمر والعدل فيه . (انظر: النهاية ، مادة: سدد) .

<sup>(</sup>٣) المقاربة: الاقتصاد في الأمور كلها ، وترك الغلو فيها والتقصير . (انظر: النهاية ، مادة: قرب) .

٥[٣٤٩][التقاسيم: 800٣][الموارد: ٢٥٢-٢٥١][الإتحاف: حب ١٨١٩٤][التحفة: ت ١٢٨٧].



حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ (١) ، فَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ» . [النال : ٢٦]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُقَارَبَةِ فِي الطَّاعَاتِ إِذِ الْفَوْزُ فِي الْعُقْبَىٰ يَكُونُ بِسَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا بِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ اللهِ لَا بِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ اللهِ

٥ [٣٥٠] أخب رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبُدُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبُدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَمَلُهُ اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ عِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللهُ اللهِ ؟ قَالَ : «وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللهُ اللهِ ؟ قَالَ : «وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللهُ اللهِ ؟ قَالَ : «وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللهُ اللهِ ؟

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْغُدُوِّ<sup>(٣)</sup> وَالرَّوَاحِ<sup>(١)</sup> وَالدُّلْجَةِ<sup>(٥)</sup> وَالدُّلْجَةِ

٥ [٣٥١] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : صَعِيدَ بْنَ عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسُرٌ ، وَلَنْ أَبِي سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسُرٌ ، وَلَنْ

<sup>(</sup>١) الفتور: الضعف. (انظر: اللسان، مادة: فتر).

<sup>(</sup>٢) «وقاربا» فوقه في الأصل : «كذا» ، وفي الموضع المؤخر من (د) : «مقاربا» .

۱ [۱/ ۲۰۱ ب].

٥[٥٠٠] [التقاسيم: ١٢٣٦] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٧٩١] [التحفة: م ٢٩٦٣].

<sup>(</sup>٣) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج ، مادة: غدو) .

<sup>(</sup>٤) الرواح: السير بعد الزوال ، وقد يراد به: السير في أي وقت . (انظر: النهاية ، مادة: روح) .

<sup>(</sup>٥) الدلجة: سير الليل. (انظر: النهاية، مادة: دلج).

<sup>0 [</sup> ٣٥١] [التقاسيم: ١٢٣٧] [الإتحاف: حب ١٨٤٩٢] [التحفة: خ س ١٣٠٦].





يُشَادً (١) الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا ، وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوَاحِ ، يُشَادً (١) الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدُّدُوا ، وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوَاحِ ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ١٧ ] [الأول: ٦٧]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِتْيَانِ الطَّاعَاتِ عَلَى الرِّفْقِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ حَظِّ النَّفْسِ فِيهَا

٥ [٣٥٢] أخبرًا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ - ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ - يَعْنِي : نَفْسَهُ : لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : يَعْنِي : نَفْسَهُ : لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَا وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْ : فَقُلْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ ، صُمْ وَأَفْطِرُ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ فَلَافَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ الْمَعْقِلُ ، فَإِنَّ لَكَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقُلْتُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ وَلَكَ مِنْ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) يشاد: يقاويه ويقاومه ويكلف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته . (انظر: النهاية ، مادة : شدد) .

位[1/7・7门]。

<sup>0 [</sup> ٣٥٢] [ التقاسيم: ١٦٥٨] [ الإتحاف: عه حب حم طح ١١٦٨٨] [ التحفة: خ م ت س ق ١٦٦٨ - د م ٢٦٤٨ - خ م د س م ١٦٤٨ - خ م د س م ١٩٩٨ - خ م س ١٩٩٩ - س ١٩٩١ ) ، وسيأتي برقم: (٣٥٥٥) ، (٣٦٤٤) ، (٣٦٢٣) ، (٣٢٢٥) . (٣٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الدهر: اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

<sup>(</sup>٣) «فإني» في (س) (٢/ ٦٥): «إني».

١٥ [١/ ٢٠٢ ب].





قَالُ اللهِ عَمْرِو عَمَّا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ» يُرِيدُ بِهِ: لَكَ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ عَلِمَ ضَعْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَمَّا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَاتِ .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [٣٥٣] أَضِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَالِيهُ عَالَ: حَدَّثَنِي عَالِيهُ عَالَى الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَالِيهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «خُدُوا مِنَ الْعَمَلِ هَ أَبُو سَلَمَة، قَالَ: حَدَّثَنِي عَالِيهَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهُ : «خُدُوا مِنَ الْعَمَلِ هَمَا تُطِيعُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ (٢) حَتَّى تَمَلُوا»، قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا ذَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَامَ عَلَيْهَا. قَالَ: يَقُولُ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ اللَّهُ عَلَى : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٣]. [الأول: ٩٥]

قَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَىٰ تَمَلُّوا » مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَمَلُ حَتَىٰ تَمَلُّوا » مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُخَاطَبِ أَنْ يَعْرِفَ صِحَّةَ مَا خُوطِبَ بِهِ فِي الْقَصْدِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا بِهَ ذِهِ الْأَلْفَاظِ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ مَا رُخِّصَ لَهُ بِتَرْكِ التَّحَمُّلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ مِنَ الطَّاعَاتِ

٥ [٣٥٤] أَحْبِى نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ

<sup>0[</sup>۳۵۳][التقاسيم: ۱۲۰۹][الإتحاف: خز حب حم ۲۲۹۱۶][التحفة: ت ۱۲۰۷۲ - م ۱۲۷۳۰ - م ق ۱۲۸۲۱ - ت ۱۷۰۸۹ - تم ۱۷۰۹۰ - خ ۱۷۱۷۱ - خت ۱۷۱۷۱ - م ۱۷۶۵ - خ م دس ۱۷۲۰۹]، وسیأتی برقم: (۳۵۹)، (۱۵۷۶)، (۲٤٤۳)، (۲۰۵۲)، (۲۸۷۱)، (۲۸۵۲)، (۲۲۶۲)، (۲۲٤۲)، (۲۲۶۲)، (۲۲۶۲)، (۲۲۶۲).

١[١/٣٠١]] .

<sup>(</sup>١) «حدثني» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) لا يمل: معناه: أن الله لا يسأم الثواب ما لم تسأموا العمل، أي: لا يترك الثواب ما لم تتركوا العمل. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) «الذين» في الأصل: «والذين» وهو خطأ.

٥ [٣٥٤] [التقاسيم: ٢٧٦٩] [الموارد: ٩١٣] [الإتحاف: حب ٨٦٠٨].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت): «حدثني».





الذَّارِعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنِ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ ﴿ ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ ﴾ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ لَهُ فِي طَاعَتِهِ دُونَ التَّحَمُّلِ عَرُدُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى النَّفْسِ مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا حَمْلُهُ (١)

٥ [٥٥٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَى أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَى أَنَى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَى كُولُولُ اللَّهِ عَلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ، فَعَلَيْكُمْ مَا وَبِكُمْ ؟ » قَالُوا : صَائِمٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ، فَعَلَيْكُمْ بِرُحْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا » . [الثالث : ٢٦]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّرَفُّقُ بِالطَّاعَاتِ وَتَرْكُ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ

٥ [٣٥٦] أخبرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

١٠٣/١] و [١/٣٠٢ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «ما يشق عليها حمله» مطموس في الأصل.

٥ [٣٥٥] [التقاسيم: ٤٧٠٣] [الإتحاف: حب طح ٣١١٨] [التحفة: س ٢٥٩٠ خ م د س ٢٦٤٥]، وسيأتي: (٣٥٥٦) (٣٥٥٧) (٣٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) «يرشح» ضبطه في الأصل بتشديد الشين، على البناء للمجهول، ولكنَّ البناء للمعلوم كما في (س) (٢/ ٧٠)، (ت) هو الأقرب للصواب. قال ابن دُريد: «وَرشح المَاءُ والعرق يرشَح رَشحًا ورَشَحانًا إذا خرج من الإنسان أو السقاء أو القربة وكل جلد راشح بالعرق». اهد. «جمهرة اللغة» (رشح).

٥ [٣٥٦] [التقاسيم: ٦٩٤٦] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٨٠٤] [التحفة: س ١٦٠٥٠ - م ت س ١٦٢٠٢ - م م س ١٦٢٠٣ - م م س ١٦٢١٨ - م س ١٦٢١٨ ) .



حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ (١).

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَصْدِ فِي الطَّاعَاتِ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ

٥ [٣٥٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ الرَّهْرَانِيُ ، قَالَ: مَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي عَلَىٰ صَحْرَةِ ﴿ ، فَأَتَىٰ نَاحِيَةَ مَكَّةَ (٤) ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي عَلَىٰ صَحْرَةِ ﴿ ، فَأَتَىٰ نَاحِيَةَ مَكَّةَ أَنَّ ، فَمَكَثَ مَلِيًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ حَالِهِ يُصَلِّي ، فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، مَلِيًا (٥) ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَىٰ حَالِهِ يُصَلِّي ، فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّىٰ تَمَلُّوا » . [الأول: ١٣]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّسْدِيدِ فِي أَسْبَابِهِ مَعَ الإِسْتِبْشَارِ بِمَا يَأْتِي مِنْهَا

٥ [٣٥٨] سمع الْفَضْلَ بْنَ الْحُبَابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَمْدِمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَمْدَمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَمْدَمُ يَقُولُ: «لَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ (٢) فَقَالَ: «لَوْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٣٥٧] [التقاسيم: ١١٥٩] [الموارد: ٢٥١] [الإتحاف: حب ٣٠٧٨] [التحفة: ق ٢٥٧٠].

<sup>(</sup>٢) «الموصلي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>1 [1/3.7]]</sup> 

<sup>(</sup>٤) «مكة» في (ت) : «بكة» .

<sup>(</sup>٥) الملي: ساعة طويلة. (انظر: اللسان، مادة: ملي).

٥[٣٥٨] [التقاسيم: ٣٧٦٤] [الموارد: ٢٤٩١] [الإتحاف: حم حب ١٩٧٩٦] [التحفة: خ ١٣٢١٧ - خ ١٤٧٩٩ - ت ١٥٠٤٩]، وتقدم برقم: (١١٤) وسيأتي برقم: (٦٦٠)، (٥٨٢٩)، (٦٧٤٧).

<sup>(</sup>٦) قبل «يضحكون» في (ت) خلافا لأصوله ، (د) : «وهم» .





تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ (١) لَكَ : «لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي؟! » قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ (٢) : «سَدِّدُوا ، وَأَبْشِرُوا» . [الثالث: ٢٠]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الرِّفْقِ فِي الطَّاعَاتِ الْ وَتَرْكِ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ

ه [٣٥٩] أخب را مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ الْفَضْلِ (٣) الْكَلَاعِيُّ بِحِمْص، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرُو بن عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرُو بن عُبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُويْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُويْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَتْ: هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُويْتٍ، وَزَعَمُوا أَنَهَا لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ! خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَوَاللَّهِ، اللهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَمَل مَا تُطِيقُونَ ؛ فَوَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَوَاللّهِ اللهُ عَمْلُ مَا اللّهُ عَمَى اللّهُ عَمَى اللهُ عَمْلُ مَا اللّهُ عَمَى اللهُ عَمَى اللهُ عَمَى اللهُ عَمْلُ مَا اللهُ اللهُ عَمَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ مَا اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) «وقال» في (د): «فقال».

<sup>(</sup>١) «قال» في (د): «يقول».

١٠٤/١]٩ ب].

٥[٣٥٩] [التقاسيم: ٤٤٣٨] [الإتحاف: حب حم ٢٢٠٩٩] [التحفة: م ١٦٧٣٠ - م ق ١٦٨٢١ - تم
 ١٧٠٩٠ - خت ١٧١٧١]، وتقدم: (٣٥٣) و سيأتي: (١٥٧٤) (٢٤٤٣) (٢٥٥١) (٢٥٧١)
 (٢٨٢١) (٢٦٤٢) (٢٦٤٢) (٢٦٤٢) (٢٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن الفضل» كتبه في حاشية الأصل، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٤) السآمة: الملل والضجر. (انظر: النهاية، مادة: سأم).

<sup>(</sup>٥) بعد قول أبي حاتم في الأصل: «ذكر الإخبار بأن على المرء مع قيامه في النوافل [١/٥٠٢ أ] إعطاء الحظ لنفسه وعياله. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيشمة، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو عميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، أن رسول الله على آخلى بين سلمان وأبي الدرداء، قال: فجاء سلمان يزور أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبتلة، فقال: ما شأنك؟! قالت: إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا، فلما جاء أبو الدرداء رحب به سلمان، وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان: اطعم، قال: إن صائم، قال: أقسمت عليك إلا طعمت، فإني ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل معه، وبات عنده،





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإغْتِرَارِ بِالْفَضَائِلِ الَّتِي رُوِيَتْ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ

٥[٣٦٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَمَ اللَّهِ عُثْمَانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ (١ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي مَقْعَدِي هَذَا تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «وَلَا تَعْتَرُوا اللَّهِ عَلَيْ فَنُ وَضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «وَلَا تَغْتَرُوا اللهِ عَلَيْ إِنَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ إِبْرَاهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَانَ يَعْمَلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «وَلَا تَعْتَرُوا اللهِ .

## ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ حَيْرٍ حَظُّ وَكُرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ حَيْرٍ حَظُّ وَكُرُ الإسْتِحْبَابِ بِشَيْءٍ مِنْهَا

٥ [٣٦١] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَابْنُ قُتَيْبَةً (٢) - وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

<sup>-</sup> فلما كان من الليل قام أبو الدرداء، فحبسه سلمان، ثم قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وجسدك عليك حقا، أعط كل ذي حق حقه، صم وأفطر، وقم ونم، وأت أهلك، فلما كان عند الصبح قال: قم الآن، فقاما، فصليا، ثم خرجا إلى الصلاة، فلما صلى النبي عليه أهلك، فلما على النبي عليه، وضرب [١/ ٢٠٥ ب] قام إليه أبو الدرداء، فأخبره بها قال، فقال له رسول الله عليه مثل ما قال سلمان». وضرب عليه، وينظر: (٣٢١).

<sup>0[</sup>٣٦٠] [التقاسيم: ٢٢١١] [الإتحاف: حب عم عه ١٣٦٤٦] [التحفة: م ٩٧٨٧- م س ق ٩٧٨٩- م ٩٧٩١ - (س) ق ٩٧٩٢ - خ م س ٩٧٩٣ - خ م دس ٩٧٩٤ - م ١٩٧٦]، وسيأتي: (١٠٣٧) (١٠٤٠) (١٠٥٣) (١٠٥٥).

<sup>(</sup>١) الوضوء: الماء الذي يُتَوضأ به . (انظر: النهاية ، مادة : وضأ) .

⑫[1/ァ・7门].

٥[٣٦١] [التقاسيم: ٨٠٧] [الموارد: ٩٤-٣٢٢-٢٠٧] [الإتحاف: حب ١٧٥٣٥] [التحفة: ق ١٧٥٣٠]، وسيأتي برقم: (٤٣١٩)، (٤٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) «قتيبة» في (د): «سلم» ، وينظر: «الإتحاف».



الْغَسَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَحْدَهُ ، قَالَ : «يَا أَبَا ذَرِّ ، إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً ، وَإِنَّ تَحِيَّتَهُ رَكْعَتَانِ ، فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا» ، قَالَ : فَقُمْتُ فَرَكَعْتُهُمَا ، ثُمَّ عُدْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ ، فَمَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ : «خَيْرُ مَوْضُوع ، اسْتَكْثِرْ أَوِ اسْتَقِلَ (١١)» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ : «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمُ ١٤ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «مَنْ هَجَرَ السَّيِّنَاتِ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مَجْزِيٌّ (٢) ، وَعِنْدَ اللَّهِ أَضْعَافٌ كَثِيرَةٌ »، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ (٣)، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ »، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِـلِ (٤) يُسَرُّ إِلَىٰ فَقِيرِ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ (٥) أَعْظَمُ ؟ قَالَ : «آيَةُ الْكُرْسِيِّ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ (٦) ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمِ الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ : «مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ أَلْفًا» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: «ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَائَةً عَشَرَ جَمَّا(٧) غَفِيرًا»، قَالَ: قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) «استقل» في الأصل: «أقل» ، وأمامه في الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

۵[/۲۰٦ب]. (۲) «مجزي» في (س) (۲/۷۷): «مجزئ».

<sup>(</sup>٣) الجواد: الفرس السابق الجيد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: جود).

<sup>(</sup>٤) جهد المقل: قَدْر ما يحتمله حال القليل المال. (انظر: النهاية ، مادة: جهد).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أنزل الله عليك» وقع في (د): «أُنزل عليك».

<sup>(</sup>٦) الفلاة: الصحراء الواسعة . (انظر: اللسان ، مادة: فلا) .

<sup>(</sup>٧) الجم : الكثير . (انظر : النهاية ، مادة : جمم) .

#### الإخشار في تقريل محيد الرجيان





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ كَانَ أَوَّلَهُمْ؟ قَالَ : «آدَمُ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْبِيُّ (١) مُرْسَلٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَلِهِ ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَكَلَّمَهُ قِبَلًا» ، ثُـمَّ قَـالَ : «يَـا أَبَـا ذَرِّ ، أَرْبَعَـةٌ سُرْيَانِيُّونَ : آدَمُ ، وَشِيثُ ١٠ ، وَأَخْنُوخُ - وَهُوَ إِدْرِيسُ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ ، وَنُـوحٌ ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ: هُودٌ، وَشُعَيْبٌ، وَصَالِحٌ، وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ كِتَابًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: «مِائَةُ كِتَابٍ وَأَرْبَعَةُ كُتُبٍ: أُنْزِلَ عَلَى شِيثَ خَمْسُونَ (٢) صَحِيفَةً ، وَأُنْزِلَ عَلَى أَخْنُوخَ ثَلَاثُونَ صَحِيفَةً ، وَأُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَشْرُ صَحَائِفَ ، وَأُنْزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ قَبْلَ التَّوْرَاةِ عَشْرُ صَحَائِفَ، وَأُنْزِلَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَالْفُرْقَانُ (٣)»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَتْ صَحِيفَةُ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «كَانَتْ أَمْثَالًا كُلُّهَا: أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُورُ ، إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ ، وَلَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَـمْ يَكُنْ مَغْلُوبًا عَلَىٰ عَقْلِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ : سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ ، وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْع اللَّهِ ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَلَّا يَكُونَ ظَاعِنَا ١ إِلَّا لِفَلَاثٍ: تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشِ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرٍ مُحَرَّمٍ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ ، مُقْبِلًا عَلَىٰ شَأْنِهِ ، حَافِظًا لِلسَانِهِ ، وَمَنْ حَسَبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى؟ قَالَ: «كَانَتْ عِبَرًا كُلُّهَا: عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُـوَ يَفْرَحُ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ ، وَعَجِبْتُ (٤) لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لَا يَعْمَلُ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ : «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، فَإِنَّهُ رَأْسُ

<sup>(</sup>١) «أنبي» في (ت): «أي».

요[1/٧٠٢]]

<sup>(</sup>٢) «خمسون» في الأصل : «خمسين» .

ا [ ۱ / ۲۰۷ ب].

<sup>(</sup>٤) «وعجبت» في الأصل: «عجبت».





الْأُمْرِ كُلِّهِ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِحْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْب، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ؛ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ عَنْكَ \* ، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْدِ وَيَاكَ" ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ مَالْكَ عَلَى أَمْدِي "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ مَا عُلْنَ أَمْتِي "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "قَلْ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "قَلْ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرْقَالَ اللَّهِ، نِدْنِي، قَالَ: "قَلْ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: "قَلْ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا اللَّه، وَذِونِي، قَالَ: "قَلْ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُنْ تَحْتَكَ (١)، وَلَا تَنْظُرُ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ (٢)، فَإِنْ كَانَ مُرَالِ اللَّهِ، وَدُنِي، قَالَ: "قَالَ: "قَالَ الْحَقْقُ وَإِنْ كَانَ مُرْتِ النَّهِمْ فِيمَا يَعْمَ اللَّهِ وَنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْمَ اللَّهِ وَنَعْنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَلْ الْمَاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَلْ الْمَاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَلْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا حَسَبَ كَحُسُنِ الْخُلُقِ». وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ».

قَالَ أَبُوامَمُ ﴿ اللَّهِ إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ هَذَا هُوَ: عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وُلِدَ عَامَ حُنَيْنِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَاقِينَ ، وَمَاتَ بِالشَّامِ سَنَةَ ثَمَانِينَ .

وَيَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ مِنْ كِنْدَةَ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ، مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ وَقُرَّائِهِمْ ، سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَمَوْلِدُهُ يَوْمَ رَاهِطَ فِي وَقُرَّائِهِمْ ، سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَمَوْلِدُهُ يَوْمَ رَاهِطَ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَزِيدَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ ، وَوَلَّاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَضَاءَ الْمَوْصِلِ ، أَيَّامِ مُعَاوِيَة بْنِ يَزِيدَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ ، وَوَلَّاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَضَاءَ الْمَوْصِلِ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَهْلَ الْحِجَازِ ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى الْقَضَاء بِهَا حَتَّى وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَة ، فَأَقَرَهُ عَلَى الْحُكْمِ ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى الْقَضَاء بِهَا حَتَّى وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَة ، فَأَقَرَهُ عَلَى الْحُكْمِ ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا أَيَّامَهُ ، وَعُمِّرَ حَتَّى مَاتَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ .

(٢) قبل «فوقك» في (ت): «هو».

합[/ 사・ ٢ 1].

<sup>(</sup>١) قبل «تحتك» في (ت) : «هو» .

٥[١/٨٠١]





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَوْءِ مِنْ لُزُومِ الْعِبَادَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَىٰ بِهَا

٥ [٣٦٢] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ (١) النَّبِي قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ مُعَاذُ » ، قُلْتُ : لَبَيْكَ (٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى البَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ (٢) ، فَقَالَ : (يَا مُعَاذُ » ، قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : (يَا مُعَاذُ » ، قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ » قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ فَالَ : (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (هَا يُعْبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (هَإِ الْعَبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَلًا يُعَذِبُهُمْ » . [الثالث : ٣٥]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِصْلَاحِ أَحْوَالِهِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَهُ ذَلِكَ إِلَىٰ مَحَبَّةِ لِقَاءِ اللَّهِ جَانَقَالا

٥ [٣٦٣] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

٥[٣٦٢] [التقاسيم: ٤١٧٩] [الإتحاف: حب حم عم ١٦٦٢٦] [التحفة: خ م د ت س ١١٣٥١ - خ م ١١٣٠٦ - ق ١١٣٠٦ - ق

<sup>(</sup>١) الردف: الراكب خلف الراكب، وأردف فلانًا: أركبه خلفه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).

<sup>(</sup>٢) مؤخرة وآخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير. (انظر: النهاية، مادة: أخر).

<sup>(</sup>٣) التلبية: إجابة المنادي. (انظر: النهاية، مادة: لبب).

<sup>(</sup>٤) سعديك: معناه إجابةً ومساعدةً، والمساعدة: المطاوعة، كأنه قال: أُجِيبك إجابة وأُطِيعك طاعة. (انظر:الفائق) (٢/ ١٧٩).

<sup>1[1/8.7]]</sup> 

<sup>(</sup>٥) الساعة : عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . (انظر : النهاية ، مادة : سوع) .

٥ [٣٦٣] [التقاسيم: ٤٧٦٨] [التحفة: خ س ١٣٨٣١ - س ١٣٩٠٨].

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (س) (٢/ ٨٤): «أنبأنا».





«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، فَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، فَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ» (١٠) .

## ذِكْرُ الاِسْتِدْلَالِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلْقَظَلَا لِتَعْظِيمِ النَّاسِ عَبْدَهُ (٢) بِمَحَبَّةِ حَوَاصِّ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ إِيَّاهُ

ه [٣٦٤] أخب را أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّ اللّهَ إِذَا الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهُ قَالَ : «إِنَّ اللّهَ إِذَا أَحْبَبْتُ فُلَانَا فَأَحِبُهُ أَهْلِ السَّمَاءِ : أَحَبُ مُنْ أَحَبُ فُلَانَا فَأَحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، قَالَ : وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ (٤) وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا فَمِثْلُ ذَلِكَ » . [الأول : ٢]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَحَبَّةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْعَبْدَ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ جَالَتَكَا

٥ [٣٦٥] أَخْبَوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) أَحْمَدُ ﴿ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) [١/ ٢٠٩ ب]. لم نعثر عليه في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «عبده» في (س) (٢/ ٨٥): «عنده».

٥[٣٦٤] [التقاسيم: ٢٧٢] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣٠٥] [التحفة: م ١٢٦٢٠ - م س ١٢٧٣١ - م س ١٢٧٧٠ - م س ١٢٧٧٢ - م س ١٢٧٧٢ - م س ١٢٧٧٢ - م س ١٢٧٧٢ - م س

<sup>(</sup>٣) «أحمد» في (س) (٧/ ٨٥): «محمد» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٤) يوضع له القبول في الأرض: الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه، فتميل إليه القلوب وترضى عنه.
 (انظر: النهاية، مادة: وضع).

٥ [٣٦٥] [التقاسيم: ٨٥٧٤] [الإتحاف: عه حب طحم ١٨٣٠٥] [التحفة: م س ١٢٧٤٣ - م ١٢٦٢٠ - م ١٢٦٢٠ - م س ١٢٦٢٠ - م س ١٢٧٣٦ - م س ١٢٥٣٩ - م س ١٢٧٣٦ - م س ١٢٧٣٦ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٧٣٦ - م س ١٢٧٣٦ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٣٣٩ - م س ١٢٣٣٩ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٣٣٩ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٣٣٩ - م س ١٢٣٣٩ - م س ١٢٣٣٩ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٣٣ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٣٩ - م س ١٢٧٣٩ - م س ١٢٣٣٩ - م س ١٢٣٩ - م س ١٢٣ - م س ١٢٣٩ - م س ١٢٣٩ - م س ١٢٣٩ - م س ١٢٣ - م س ١٣٣ - م س ١٣٣٩ - م س ١٣٣٩ - م س ١٣٣ - م س ١٢٣ - م س ١٢٣ - م س ١٣٣ - م

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (س) (٢/ ٨٦): «أنبأنا».

얍[(/・/거]].

#### الإنسَّالُ في تقرَّطُ بِيَكِي مِعْ الْحَبَّالُ الْحَبَّالُ الْحَبَّالُ الْحَبَّالُ الْحَبَّالُ الْحَبَّالُ





قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأُحِبَّهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَـهُ الْقَبُولُ فِي الْمُعْفِي أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَـهُ الْقَبُولُ فِي الْمُعْفِي الْمُرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ (١) الْعَبْدَ . . . » . قَالَ مَالِكٌ : لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ . [الثالث : ٦٨]

قَالَ البَوامَمُ ﴿ الْفَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَسَمِعَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَسَمِعَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِيهِ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ إِنَّمَا هُوَ تَعْجِيلُ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا

٥ [٣٦٦] أخبر أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، إِنَّ الرَّاوِل : ٢] الرَّول : ٢] الرَّول : ٢] الرَّول : ٢] الرَّول : ٢]

### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ مَحْمَدَةَ النَّاسِ لِلْمَرْءِ وَثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا

٥ [٣٦٧] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيِّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي وَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي وَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي وَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنِ » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله» ليس في الأصل.

٥[٣٦٦][التقاسيم: ٣٧٣][الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٥٢][التحفة: م ق ١١٩٥٤]، وسيأتي: (٣٦٧) (٨٠٤).

١٠/١١] ب].

٥[٣٦٧] [التقاسيم: ٢٧٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٥٢] [التحفة: م ق ١١٩٥٤]، وتقدم برقم: (٣٦٦) وسيأتي برقم: (٥٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) «العجلي» من (ت) ، وينظر: «الثقات» للمؤلف (٨/ ٣٢).



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَانَعَ الْ يُغْنِي عَلَىٰ مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَضْعَافِ عَمَلِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِأَضْعَافِ عَمَلِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

٥ [٣٦٨] أخبرُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : صَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : صَدَّتَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : صَدِّمَتُنَا اللَّهُ عَيْلَانَ ، قَالَ : صَدِّمَ أَبَا السَّمْحِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثِمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ (١ ) أَضْعَافٍ مِنَ الشَّرِلَمْ يَعْمَلُهَا » وَإِذَا سَخِطَ عَلَى عَبْدٍ أَثْنَى عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ (١ ) أَضْعَافٍ مِنَ الشَّرِلَمْ يَعْمَلُهَا » . [الأول: ٢]

#### ٣- فَصْلُ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِعْدَادِ اللَّهِ جَائِزَيَا لِعِبَادِهِ الْمُطِيعِينَ مَا لَا يَصِفُهُ حِسُّ مِنْ حَوَاسِّهِمْ

٥ [٣٦٩] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ وَتَعَالَىٰ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ وَتَعَالَىٰ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ وَتَعَالَىٰ : أَعْدُونَ فَوْ يَعْمَلُونَ فَي كِتَابِ اللَّهِ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُ م مِّن قُرَةٍ ١ أَعْدُيْنِ (٣) جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٧]».

<sup>0 [</sup> ٣٦٨] [التقاسيم: ٦٧٤] [الموارد: ٢٥١٥] [الإتحاف: حب حم ٢٩٧٥].

요[١/١١٢أ].

<sup>(</sup>١) «بسبعة» في (د) : «تسعة» .

٥ [٣٦٩] [التقاسيم: ٢٠٦٥] [الإتحاف: عه حب ١٩٢٢٩] [التحفة: م ١٢٤٧ - خ ١٢٤٨٧ - خت م ق ١٢٠٩] [التحفة: م ١٢٤٨٠ - خ ١٢٥٠٩ - خت م ق

<sup>(</sup>٢) «بشار» في الأصل: «يسار»، وهو خطأ، فهو: إبراهيم بن بشار الرمادي أبو إسحاق، وينظر: (١٨)، (٢٦) ، وينظر أيضًا: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٧٧)، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٤١٢). 
1 [ / ٢١١ ب].

<sup>(</sup>٣) قرة أعين: تعبير يقال لكل ما يرضى ويسر . (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٦٦٣).





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا وَعَدَ اللَّهُ جَائِقَا الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعُقْبَىٰ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا

٥ [٣٧٠] أَخْبِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَدَّثَنَا سَعِيدٌ (١) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فِي قَوْلِهِ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (١) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَاتَأَخَرَ ﴾ [الفتح : ١،٢] ، قَالَ : نَزلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ (٢) ، وَإِنَّ أَصْحَابَهُ قَدْ أَصَابَتْهُمُ الْكَآبَةُ وَالْحُزْنُ ، فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ أُنْزِلَتْ عَلَيْ آيَةُ هِي أَحَبُ إِلَي مِنَ الدُّنيَا الْكَابَةُ وَالْحُزْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَنْزِلَتْ عَلَى آيَةُ هِي أَحَبُ إِلَي مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا » ، فَتَلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَا يَفْعَلُ وَمَا فِيهَا » ، فَتَلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَا يَفْعَلُ بِكَ ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ بَعْدَهَا : ﴿ لِيُدْخِلَ ٱللَّهِ مَنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْالْتُ : ١٤] وَلَالْتَ : ١٤]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ

٥ [٣٧١] أَخْبُوا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِمَرْوَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي عَلِيُّ بْنُ

요[1/ ٢/٢]]

<sup>0[</sup>٣٧٠] [التقاسيم: ٢٩٨٤] [الإتحاف: حب عه كم حم ١٥٧٦] [التحفة: م ١٨٠٦ م ١٢٠٨ م ١٢٣٠ م ١٢٣٠ - م ١٢٣٠ - م ١٢٣٠ - م خ س ١٢٧٠ - م ١٣٠٣ - ت ١٣٤٢]، وسيأتي برقم: (٣٧١)، (١٤٥٠).

<sup>(</sup>۱) «سعيد» في «الإتحاف»: «شعبة»، وهو خطأ، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، ينظر: «مسند البزار» (١٠٥٥)، «شرح مشكل الآثار» (٥٧٦٦).

<sup>(</sup>٢) الحديبية: تُشدد ياؤها وتخفَّف، وتقع الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلومترًا غرب مكة على طريق جدة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

٥ [ ٣٧١] [التقاسيم : ٢٩٩٩] [الإتحاف : حب ٨٣٤] [التحفة : ت ١٣٤٢ - خ س ١٢٧٠]، وتقدم برقم : (٣٧٠) وسيأتي برقم : (٦٤٥٠) .



الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ مَطَرُ (١): وَحَدَّثَنِي (٢) الْحَسَنُ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ﴾ [الفتح: ١] أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ﴾ [الفتح: ١] أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى نَبِي اللّهِ ﷺ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ، وَأَصْحَابُهُ قَدْ خَالَطَهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ (٣)، قَدْ حِيلَ بَيْنَ اللّهُ مُ وَبَيْنَ مَنَاسِكِهِمْ (٤)، وَنَحَرُوا (٥) الْبُدْنَ بِالْحُدَيْبِيةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَقَدْ نَبِي اللّهُ عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ فَيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَبِّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ والفتح: ٥] إلَى آخِرِ الْآيَةِ.

#### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ كَانَ صَامِنًا بِهَا عَلَىٰ اللَّهِ جَانَتَكَا

ه [٣٧٢] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ (٧) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ رَافِعِ الْقَيْسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (٨) ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «مطر» مقابله في حاشية الأصل: «يحرر مطر من الأصل». اهد، وهو صواب، فهو: مطربن طهمان الوراق، يروي عن الحسن البصري، وتصحف في (ت) إلى: «مطرف»، وتحرف في (س) (٢/ ٩٤) إلى: «سفيان»، وينظر: «الإتحاف»، «الأوسط» للطبراني (٦٩٧٤)، «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) (وحدثني) في (ت): (حدثني).

 <sup>(</sup>٣) الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. (انظر: النهاية، مادة: كأب).

<sup>(</sup>٤) «مناسكهم» كأنه في الأصل: «مساكنهم»، وفي (س) (٢/ ٩٤): «مسألتهم»، وينظر: «الأوسط» للطبراني، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٦) المريء: الطيب . (انظر: النهاية ، مادة : مرأ) .

٥ [٣٧٢] [التقاسيم: ٨٠٦] [الموارد: ١٥٩٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٦٧].

<sup>(</sup>٧) «سعد» في الأصل: «سعيد» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح ابن خزيمة» (١٤٩٥) .

<sup>(</sup>٨) قوله: «بن نفير» كذا في الأصل، (ت)، وقد أسقطه محقق س (٢/ ٩٤)، وحسين أسد في تحقيقه لـ (د) مخالفة لأصولهم الخطية باعتبار أنه الصواب؛ فابن جبير هذا هو المصري، مولى نافع بن عمرو القرشي، =





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ غَدَا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ غَدَا إِلَى مَسْجِدِ (١) أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ خَدَا إِلَى مَسْجِدِ (١) أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ دَحَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّرُهُ (٢) كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ » وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ » وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ » وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ » وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ » وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ »

#### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا الْجِنَانَ مِنْ بَارِئِهِ مُلْفَظًا

٥ [٣٧٣] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْلِ إِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَمَلٍ إِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَمَلَ : «يُوْمِنُ بِاللَّهِ» . قَالَ : فَقُلْتُ " : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ لَا يَقُولُ مَعْرُوفَا اللَّهِ ، إِنَّ مَعَ ارَزَقَهُ اللَّهُ » ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا لَا شَيْءَ لَهُ؟ قَالَ : «فَيُعِينُ الْإِيمَانِ عَمَلًا؟ قَالَ : «فَلْتُ : وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا لَا شَيْءَ لَهُ؟ قَالَ : «فَيُعِينُ الْعَبْدُ عَنْهُ لِسَانُهُ؟ قَالَ : «فَيُعِينُ اللَّهُ عَنْهُ لِسَانُهُ؟ قَالَ : «فَيُعِينُ مَعْدُوفَا بِلِسَانِهِ» ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ عَيِيًا اللَّهُ عَنْهُ لِسَانُهُ؟ قَالَ : «فَيُعِينُ مَعْدُوفَا بِلِسَانِهِ» ، قَالَ : قَالُ تَعُرُهُ لَهُ ؟ قَالَ : «فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ» هُ لِسَانُهُ؟ قَالَ : «فَيُعِينُ مَعْدُوفَا بِلِسَانِهِ » ، قَالَ : قَالَ تَعُرُهُ لَهُ ؟ قَالَ : «فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ» هُ أَنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا قُدْرَةَ لَهُ؟ قَالَ : «فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ» هُ أَنْ تَدَعَ فِي صَاحِبِكَ شَيْعَامِنَ الْخَيْدِ ، كَانَ عَرَقَ؟ قَالَ : «فَلْ يَصْدَعْ فِي صَاحِبِكَ شَيْعَامِنَ الْخَيْدِ ،

وليس هو ابن نفير ، كما في «المستدرك» (٨٦٢) للحاكم من طريق الليث بن سعد ، به ، وقال الحاكم :
 «هذا حديث رواته مصريون ثقات» . وقد فرَّق بينهما المصنف في «الثقات» (٥/ ٧٩) ، والبخاري في
 «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٦٧) .

<sup>(</sup>١) «مسجد» في (د): «المسجد».

<sup>(</sup>٢) «يعزره» في (س) (٢/ ٩٤): «يعززه».

۱۱/۲۱۲ ب].

٥ [٣٧٣] [التقاسيم: ٢٦٤] [الموارد: ٨٦٣] [الإتحاف: حب كم ٦٣ ١٧٥].

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقال: يؤمن بالله . قال: فقلت» وقع في (د): «قال: يؤمن بالله . قلت» .

<sup>(</sup>٤) العيى: العاجز عن الكلام ولا يطيق إحكامه. (انظر: اللسان، مادة: عيا).

<sup>(</sup>٥) الأخرق: الجاهل بما يجب أن يعمله ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها . (انظر: النهاية ، مادة : خرق) .

<sup>(</sup>٦) «وإن» في (د): «فإن».





فَلْيَدَعِ النَّاسَ مِنْ أَذَاهُ " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذِهِ كَلِمَةُ تَيْسِيرٍ (''؟ فَقَالَ عَلَيْ: "وَالَّذِي النَّاسَ مِنْ أَذَاهُ " فَقَالَ عَلَيْ اللَّهِ ؛ إِلَّا وَالَّذِي اللَّهِ عَبْدِي عَمْلُ بِخَصْلَةٍ ('' مِنْهَا ، يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ ؛ إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى تُدْخِلَهُ (") الْجَنَّة ". [الأول: ٢]

قَالَ البُوطَةُم : أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ اسْمُهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذَيْنَةَ ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْل الْيَمَامَةِ .

### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٥[٣٧٤] أَخْبِرُا النَّضْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْمُبَارَكِ مَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ طُلْحَة الْيَامِيِّ (٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ الْيَامِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّة ، قَالَ : «لَئِنْ كُنْتَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ الْجَنَّة ، قَالَ : «لَئِنْ كُنْتَ الْمَسْأَلَة ، أَعْتِقِ النَّسَمَة ، وَفُكَّ الرَّقَبَة » ، قَالَ : أَولَيْسَتَا بِوَاحِدَة (٢)؟ قَالَ : «لَا ، عِتْقُ النَّسَمَة أَنْ تَغُطِي فِي بِوَاحِدَة (٢)؟ قَالَ : «لَا ، عِتْقُ النَّسَمَة أَنْ تَغُطِي فِي

<sup>(</sup>١) قوله: «فقلت: يا رسول الله ، إن هذه كلمة تيسير» وقع في (د): «قلت: والله إن هذا كله ليسير».

<sup>(</sup>٢) الخصلة: الشعبة والجزء من الشيء، أو الحالة من حالاته. (انظر: النهاية، مادة: خصل).

<sup>(</sup>٣) «تدخله» في (د): «يدخل».

٥ [ ٣٧٤] [التقاسيم: ٨٠٥] [الموارد: ١٢٠٩] [الإتحاف: حب قط كم حم ٢٠٨٨].

<sup>(</sup>٤) «عن» في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ؛ فعيسى هذا هو: عيسى بن عبد الرحمن البجلي ، من بني بجيلة من بني سليم ، وينظر: «مسند أحمد» (٣٠/ ٢٠٠) ، «الثقات» للمصنف (٧/ ٣٠) .

<sup>(</sup>٥) «اليامي» في (د): «الإيامي». قال القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٧٠): «طلحة الإيامي بكسر الهمزة ومنهم من يفتحها، وكله وهم، وضبطه الأصيلي مرة والطبري والهروي والنسفي والعذري (اليامي) بغير همز، وهو الصواب، وهو قول الحفاظ وأصحاب الضبط، و(يام) بطن من همدان، وكثيرا ما يقول فيه الشيوخ الوجهين».

<sup>(</sup>٦) قوله: «أوليستا بواحدة» وقع في (ت): «أوليسا بواحد».

١[١/٣١١ب].

#### الْإِخِينَالَ فِي تَقْرُنْكِ كِعِلْتُ الرِّحْبَانَ الْحِبَالَ





نَمَنِهَا ، وَالْمِنْحَةُ (١) الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ (٢) عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَاكَ (٣) ، فَأَطْعِمِ الْمَنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ ، وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ حَيْرِ» .

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَقَةِ السَّرِ السِّرِ وَأَجْرَ الْعَلَانِيَةِ لِمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ طَاعَةَ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ فَاطُّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ عِلَّةِ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ

٥ [٣٧٥] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو ( عَنْ حَبِيبِ بْنِ بَنِ مَكْرَم بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو ( عَنْ حَبِيبِ بْنِ بَنِ بَنِ مَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ اللَّهِ ، وَأَجْوَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَرَّهُ ؟ قَالَ ( ٥ ) : «لَهُ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِرِّ ، وَأَجْرُ الْعَمَلُ وَيُسِرُّهُ ، فَإِذَا اطُلِعَ عَلَيْهِ سَرَّهُ ؟ قَالَ ( ٥ ) : «لَهُ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِرِّ ، وَالْحِلُ الْعَكَنِيةِ » .

قَالُهُ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيُسِرُهُ ، فَإِذَا اطُّلِعَ ﴿ عَلَيْهِ سَرَهُ ﴾ مَعْنَاهُ (٢) : أَنَّهُ يَسُرُهُ أَنَّ اللَّهَ وَفَقَهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ ، فَعَسَىٰ يُسْتَنُّ بِهِ فِيهِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ مَعْنَاهُ (٢) : أَنَّهُ يَسُرُهُ أَنَّ اللَّهَ وَفَقَهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ ، فَعَسَىٰ يُسْتَنُّ بِهِ فِيهِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ مَعْنَاهُ كُتِبَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا (٧) سَرَّهُ ذَلِكَ لِتَعْظِيمِ النَّاسِ إِيَّاهُ ، أَوْ مَيْلِهِمْ إِلَيْهِ ، كَانَ ذَلِكَ ضَرَبًا كُتِبَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبًا مِنَ الرِّيَاءِ ، لَا يَكُونُ لَهُ أَجْرَانِ وَلَا أَجْرٌ وَاحِدٌ .

<sup>(</sup>١) المنحة والمنيحة: العطية، وتكون في الحيوان والثهار وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: منح).

<sup>(</sup>٢) الفيء: العطف عليه والرجوع إليه بالبر. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٣) «ذاك» في (د) : «ذلك» .

٥ [ ٣٧٥] [التقاسيم: ٦٧١] [الموارد: ٥٥٥ - ٢٥١] [الإتحاف: حب ١٨٣٠٣] [التحفة: ت ق ١٢٣١].

<sup>(</sup>٤) «أبو» في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ؛ فسعيد هذا هو: سعيد بن سنان البرجمي ، أبو سنان الشيباني ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٦/ ٣٥٦) .

<sup>(</sup>٥) «قال» في (ت): «فقال».

요[1/3171].

<sup>(</sup>٦) «معناه» في الأصل: «بمعناه».

<sup>(</sup>٧) «وإذا» في (ت): «وإن».





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَغْفِرَةَ اللَّهِ جَلَقَظَ تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى الْمُطِيعِ مِنْ تَقَرُّبِهِ بِالطَّاعَةِ إِلَى الْبَارِي جَلَقَظَالً (١)

٥ [٣٧٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي فِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي فِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا ، أَتَيْتُهُ هُرُولَةً ، وَإِنْ هَرُولَ سَعَيْتُ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَسْرَعُ (٣) بِالْمَغْفِرَةِ (٤٠) . [النال : ٢٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَانَتَكَا قَدْ يُجَازِي الْمُؤْمِنَ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَمَا يُجَازِي عَلَىٰ سَيِّتَاتِهِ فِيهَا

ه [٣٧٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ابْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا الرَّوْقَ فِي الدُّنْيَا ، وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الْآخِرَةِ ، فَأَمَّا لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً ، يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّوْقَ فِي الدُّنْيَا ، وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الْآخِرَةِ ، فَأَمَّا الرَّوْقَ فِي الدُّنْيَا ، وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الْآخِرَةِ ، فَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا ، فَإِذَا أَفْضَىٰ إِلَى الْآخِرَةِ ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرَا » هُ .

<sup>(</sup>١) كلام المصنف يَحْلَلْهُ عن قرب اللَّه تعالى من عبده سبق التنبيه عليه ، وينظر : (٣٢٨) .

٥ [٣٧٦] [التقاسيم: ٤٧٥٣] [الإتحاف: حم عه حب ١٧٨٨٤].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (س) (٢/ ١٠٠): «أنبأنا». (٣) «أسرع» في الأصل: «أوسع».

<sup>(</sup>٤) قوله: «والله أسرع بالمغفرة» هذه الزيادة ثابتة في حديث أنس عن النبي على من طريق قتادة ، أما في حديث أنس عن أبي هريرة ؟ فقد تفرد بها محمد بن المتوكل ، قال ابن حجر في «فتح الباري» : ««والله أسرع بالمغفرة» قال البرقاني بعد أن أخرجه في «مستخرجه» من طريق الحسن بن سفيان : لم أجد هذه الزيادة في حديث غيره - يعني محمد بن المتوكل - انتهى . وهو صدوق عارف بالحديث ، عنده غرائب وأفراد ، وهو من شيوخ أبي داود في «السنن» . [ / ٢١٤ ب ] .

٥[٧٧٧][التقاسيم: ٥٨٥٤][الإتحاف: عه حب حم ١٦٤٠][التحفة: م ١٤١٩]. ١١/ ٢١٥أ].





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَسَنَةَ الْوَاحِدَةَ قَدْ يُرْجَىٰ بِهَا لِلْمَرْءِ مَحْوُ جِنَايَاتٍ سَلَفَتْ مِنْهُ

٥ [٣٧٨] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَالِبُ بْنُ وَزِيرِ الْغَزِّيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّفَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ عَامَا ، فَأَمْطَرَتِ الْأَرْضُ التَّعَبَّدَ عَابِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَعَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ عَامَا ، فَأَمْطَرَتِ الْأَرْضُ فَاخْضَرَتْ ، فَأَشْرَفَ الرَّاهِ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ، فَقَالَ : لَوْ نَزَلْتُ فَذَكَرْتُ اللَّهَ ، لَازْدَدْتُ (١) فَاخْضَرَتْ ، فَأَشْرَفَ الرَّاهِ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ، فَقَالَ : لَوْ نَزَلْتُ فَذَكَرْتُ اللَّهَ ، لَازْدَدْتُ (١) خَيْرًا ، فَنَزَلَ وَمَعَهُ رَغِيفٌ أَوْ رَغِيفَانِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الْأَرْضِ لَقِيَتْهُ الْمَرَأَةُ ، فَلَمْ يَزَلُ لَا عُدِيرَ يَسْتَحِمُ فَجَاءَهُ (٣) سَائِلُ ، فَكَلِّهُ فَنَزَلَ الْغَدِيرَ يَسْتَحِمُ فَجَاءَهُ (٣) سَائِلُ ، فَكَلَّمُهُا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشِيهَا (٢) ، فَمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ فَنَزَلَ الْغَدِيرَ يَسْتَحِمُ فَجَاءَهُ (٣) سَائِلُ ، فَكَلِّهُ فَنَزَلَ الْغَدِيرَ يَسْتَحِمُ فَجَاءَهُ (٣) سَائِلُ ، فَكَلِّهُ فَنَزَلَ الْغَدِيرَ يَسْتَحِمُ فَجَاءَهُ (٣) سَائِلُ ، فَعُ فَرَا لَا يَعْدِيرَ يَسْتَحِمُ فَجَاءَهُ (٣) سَائِلُ ، فَعُ فِي الْأَنْفِ أَنْ يَأُخِدُ الرَّغِيفَيْنِ أَوِ الرَّغِيفَ ، فُمَ مَاتَ ، فَوْزِنَتْ عِبَادَةُ سِتِينَ سَنَةً بِتِلْكَ الزَّغِيفَ الْ وَعَرَالُهُ ، فَعُ فِرَ لَهُ ، فَعُ فِرَ لَهُ ، فَعُ فِرَ لَهُ . (الثالَث : ٢ ] الثالَث : ٢ ] فَرَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ ، فَعُفِرَ لَهُ . (الثالَث : ٢ ]

قَالَ الْعِطَّمُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ غَالِبُ ۞ بْنُ وَذِيرٍ، عَنْ وَكِيعٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَـمْ يُحَدِّثْ بِهِ بِالْعِرَاقِ، وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ فِلَسْطِينَ عَنْ وَكِيعٍ.

### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْعَامِلِ حَسَنَةً بِكَتْبِهَا عَشْرًا وَالْعَامِلِ سَيِّئَةً بِوَاحِدَةٍ

٥ [٣٧٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

٥ [٣٧٨] [التقاسيم: ٣١٢٥] [الموارد: ٨٢٠] [الإتحاف: حب حم ١٧٦٢].

<sup>(</sup>١) «لازددت» في (د) : «فازددت» .

<sup>(</sup>٢) الغشيان: الجهاع. (انظر: اللسان، مادة: غشا).

<sup>(</sup>٣) «فجاءه» في (د): «فجاء».

١١٥/١١٠ ب].

<sup>0 [</sup>۳۷۹] [التقاسيم: ۶۷۶۹] [الإتحاف: حب حم ۲۰۱۳] [التحفة: م ت س ۱۳۲۷ – خ ۱۳۸۷ – م ۱۳۸۸ – م ۱۳۸۸ – م ۱۳۸۸) ، (۳۸۲ ) ، (۳۸۲ ) ، (۳۸۲ ) .





أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ ( اللَّهِ عَلَيْكُ : عَنِ اللَّهِ عَلَيْكَا ، قَالَ : ﴿ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً ، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً ، مَا لَمْ يَعْمَلُ ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ مَيْئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا مَا لَمْ يَعْمَلُ ، فَإِذَا فَعَلَهَا ، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ مَيْئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا مَا لَمْ يَفْعَلُهَا ، فَإِذَا فَعَلَهَا ، فَأَنَا أَكْتُبُهَا مِثْلَهَا» . [الثالث : ٦٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ إِذَا اهْتَمَّ (٢) بِهَا ﴿ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِهِ حَسَنَةً بِهَا

### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَالَقَالَا بِكَتْبِهِ حَسَنَةً وَاحِدَةً لِمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا وَكَتْبِهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً إِذَا عَمِلَهَا مَعَ مَحْوِهَا عَنْهُ إِذَا تَابَ

ه [٣٨١] أخبر إله مَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ جَافَيَ اللَّهِ عَلَالَكَ اللَّهِ عَالَكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَرَالُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعُلْمُ الْ

<sup>(</sup>١) «وقال» في (ت) : «قال».

<sup>(</sup>٢) هم واهتم بالأمر: عزم عليه. (انظر: النهاية ، مادة: همم).

요[١/٢١٦]]

٥[ ٣٨٠] [التقاسيم: ٧٥٠] [الإتحاف: حب حم ١٩١٩٨] [التحفة: م ت س ١٣٦٧٩ - خ ١٣٨٨٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «فإن عملها فاكتبوها» من (ت). وينظر: (٣٧٩)، (٣٨١)، (٣٨٢)، (٣٨٢).

٥[٣٨١][التقاسيم: ٦٧٠][الموارد: ٢٤٦١][الإتحاف: حب حم ١٩١٩٨][التحفة: م ١٤٥٦٨ - م ت س ١٣٦٧٩].

## الإجبينان في تقريب كيوني الرجبان





عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ» (١).

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ إِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ إِذَا تَرَكَهَا لِلَّهِ

٥ [٣٨٢] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالِيُّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةَ فَلَا تَكْتُبُوهَا هَ عَلَيْهِ حَتَّى النَّبِيِّ قَالِيُّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةَ فَلَا تَكْتُبُوهَا هَ عَلَيْهِ حَتَّى النَّيِيِّ قَالَ : فَإِنْ اللَّهَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةَ فَلَا تَكْتُبُوهَا هَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ سَيْعَة فَلَا تَكْتُبُوهَا حَسَنَةً ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاقِة يَعْمَلَ حَسَنَةً فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَشْرَةً أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاقِة فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَشْرَةً أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاقَة فَيْ عُمْلَ حَسَنَةً فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَكُ عَلَى الْعَلَيْهِا إِلَى سَبْعِمِاقَة فَاكْتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُا لِهَا لَا لَكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ بِكَتْبِهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا ، وَبِكَتْبِهِ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا إِذَا عَمِلَهَا

٥ [٣٨٣] أخبر لَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا وَاحِدَةً» .

[الأول: ٢]

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث وقع في (د) بلفظ: "إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرًا لأمثالها إلى سبعهائة ضعف، وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، فإن تاب منها فامحوها عنه». ينظر: (٣٧٩)، (٣٨٠)، (٣٨٢)، (٣٨٢).

٥[٣٨٢] [التقاسيم: ٧٥١] [الإتحاف: حب حم ١٩١٩٨] [التحفة: م ت س ١٣٦٧٩ - خ ١٣٨٨]، وتقدم: (٣٧٩) (٣٨٠) (٣٨٠) و سيأتي: (٣٨٣) (٣٨٤).

<sup>[1/17/1]。</sup> 

٥ [٣٨٣] [التقاسيم: ٦٦٨] [الإتحاف: حب ١٩٣٧] [التحفة: م ١٣٩٨٧ - م ت س ١٣٦٧٩]، وتقدم: (٣٨٩) (٣٨٩) (٣٨٩) و سيأتي: (٣٨٤).



قَالَ أَبُومَامٌ وَيُنْكُ : قَوْلُهُ كَافَعَلا : «إِذَا هَمْ عَبْدِي» أَرَادَ بِهِ إِذَا عَزَمَ ، فَسَمَّى الْعَزْمَ هَمَّا ؛ لِأَنَّ الْعَزْمَ نِهَايَةُ الْهَمِّ ، وَالْعَرَبُ ﴿ فِي لُغَتِهَا تُطْلِقُ اسْمَ الْبَدَاءَةِ عَلَى النِّهَايَةِ ، وَاسْمَ النِّهَايَةِ عَلَى الْبَدَاءَةِ ؛ لِأَنَّ الْهَمَّ لَا يُكْتَبُ عَلَى الْمَوْءِ ؛ لِأَنَّهُ خَاطِرٌ لَا حُكْمَ لَهُ ، وَيُحْتَمَلُ النِّهَايَةِ عَلَى الْبَدَاءَةِ ؛ لِأَنَّ الْهَمَّ لَا يُكْتَبُ عَلَى الْمَوْءِ ؛ لِأَنَّهُ خَاطِرٌ لَا حُكْمَ لَهُ ، وَيُحْتَمَلُ النِّهَايَةِ عَلَى الْبَدَاءَةِ ؛ لِأَنَّ الْهَمَّ لَا يُكْتَبُ عَلَى الْمَوْءِ ؛ لِأَنَّهُ خَاطِرٌ لَا حُكْمَ لَهُ ، وَيُحْتَمَلُ الْفَضْلِ اللَّهُ يَكُونَ اللَّهُ يَكْتُبُ لِمِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَة وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ وَلَا عَمِلَهُ ؛ لِفَضْلِ الْإِسْلَامِ ، فَتَوْفِيقُ اللَّهِ الْعَبْدَ لِلْإِسْلَامِ فَضْلٌ تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَكِتْبَتُهُ مَا هَمَّ بِهِ مِنَ السَّيِّنَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلُهَا لَوْ كَتَبَهَا الْوَكَتَبَهُا الْحُسَنَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلُهَا فَضْلٌ ، وَكِتْبَتُهُ مَا هَمَّ بِهِ مِنَ السَّيِّنَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلُهَا لَوْ كَتَبَهَا لَوْ كَتَبَهُا لَكُونَ عَذْلًا ، وَفَضْلُهُ قَدْ سَبَقَ عَدْلَهُ ، كَمَا أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ ، فَمِنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ مَلُونَ عِنْ السَّيِّنَاتِ وَلَمَّا لَهُ مُلُونَ مِنْ سَيَتَةٍ قَبْلَ الْبُلُوعِ ، وَكَتَبَ لَهُ مُلُونَ مِنْ سَيَتَةٍ قَبْلَ الْبُلُوعِ ، وَكَتَبَ لَهُ مُ اللَّهُ عِنْ حَسَنَةٍ ، كَمَا أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ ، فَمِنْ فَضْلِهُ وَرَحْمَتِهُ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ سَيَتَةٍ قَبْلَ الْبُلُوعِ ، وَكَتَبَ لَهُ الْمُعْلِونَ مِنْ عَدُلُهُ ، عَلَى صِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ سَيَتَةٍ قَبْلَ الْبُلُوعِ ، وَكَتَبَ لَلْهُ مُلُونَ مِنْ حَسَنَةٍ ، كَمَا وَلَا فَوْقَ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَاتَعَالاً قَدْ يَكْتُبُ لِلْمَرْءِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَمثَالِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ اللَّهُ الْمَاءِ وَلِكَ اللَّهُ الْمَاءِ وَلِكَ اللَّهُ

٥ [٣٨٤] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنِ اللَّهِ جَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، عَنِ اللَّهِ جَلَقَ اللَّهُ عَمْلُهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً ؛ فَإِنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنِ اللَّهِ جَلَقَ اللهُ عَنْ اللَّهِ جَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمْ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمْ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هَمْ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هَمْ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هَمْ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هَمْ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هَمْ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَمْ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ سَيِّنَةً وَاحِدَةً » . [الأول: ٢]

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ ﷺ الْعَامِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَجْرَ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ

٥ [٣٨٥] أَخْبِرُ اللَّهُ يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ،

١[١/٧١٢أ].

١[١/٧١٧]١

<sup>0 [</sup> ٣٨٤] [ التقاسيم: ٦٦٩] [ الإتحاف: حب حم ١٩٨٤ ] [ التحفة: م ت س ١٣٦٧٩ - م ١٣٩٨ - م ١٣٩٨ - م ١٣٩٨ .

٥ [٣٨٥] [التقاسيم: ٨٠١] [الموارد: ١٨٥٠] [الإتحاف: حب كم ١٧٤٢] [التحفة: دت ق ١١٨٨١].



عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي (١) حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيةَ اللَّخْمِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا تَا اللَّهِ أَمُنَةَ الشَّعْبَانِيُ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ، فَقُلْتُ ﴿ المائدة: ١٠٥]؟ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الهُتَدَيْتُم ﴾ [المائدة: ١٠٥]؟ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الهُتَدَيْتُم ﴾ [المائدة: ٥٠١]؟ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَنْهُا حَبِيرًا، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: ﴿ بَلِ النَّتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا، وَهَوَى مُثَبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْفَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي لِمُعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِ ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا، الصَّبُرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِ ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا، الصَّبُرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ . قَالَ: وَزَادَنِي عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَ مِثْلُ أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ . . قَالَ : وَزَادَنِي عَمْلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ . . قَالَ : وَزَادَنِي عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ . . قَالَ : وَزَادَنِي عَمْلُونَ مِثْلُ عَمَلِهِ . . قَالَ اللَّهِ ، أَجْرُ حَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ (٣) : «خَمْسِينَ مِنْكُمْ» . [الأُول: ٢]

قَالَ اللَّهِ عَالَمُ خَوْلُتُكُ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ الَّذِي قَالَ : وَزَادَنِي غَيْرُهُ.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْكَبَائِرَ (١) الْجَلِيلَةَ قَدْ تُغْفَرُ بِالنَّوَافِلِ الْقَلِيلَةِ ١

٥ [٣٨٦] أَخْبُوْ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «إِنَّ امْرَأَةَ بَغِيًّا (٥) رَأَتْ كَلْبَا

<sup>(</sup>۱) «أبي» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٢٧١)، «تهذيب الكمال» (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) (حدثنا) في (ت): (حدثني) .

요[1/٨/٢]]

<sup>(</sup>٣) «قال» في (ت) ، (د) : «فقال» .

<sup>(</sup>٤) الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل، والنرنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

١ [١/٨١١ ب].

٥ [٣٨٦] [التقاسيم: ٣١٣٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٨٧٠] [التحفة: خ ١٢٢٤٣ - خ م ١٤٤١٣ - خ م ١٤٤٨٦ - خ

<sup>(</sup>٥) البغي: الفاجرة، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء - بالكسر - إذا زنت، فهي بغي، والجمع: بغايا. (انظر: النهاية، مادة: بغني).





فِي يَوْمِ حَارِّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ ، قَدْ أَدْلَعَ (١) لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ ، فَنَزَعَتْ (١) لَـهُ فَسَقَتْهُ ، فَعُفِرَ لَهَا» .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْمَرْءِ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ لِلَّهِ جَلَقَظَّا عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ قَدْ يُرْجَى لَهُ بِهِ الْمَغْفِرَةُ لِلْحَوْبَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ

٥ [٣٨٧] أخبر الْحَسنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَنْ مَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَيْقِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقُولُ : «كَانَ ذُو الْكِفْلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ، فَهَوِي الْمَرَأَةُ ، فَرَاوَدَهَا عَلَى (٣) نَفْ سِهَا ، وَأَعْطَاهَا سِتِينَ إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ، فَهَوي الْمَرَأَةُ ، فَرَاوَدَهَا عَلَى (٣) نَفْ سِهَا ، وَأَعْطَاهَا سِتِينَ وَاللَّهِ ، لَمْ دِينَارًا ﴿ ، فَلَمَّا جَلَسَ مِنْهَا بَكَتْ وَأُرْعِدَتْ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لَـكِ؟ فَقَالَتْ : إِنِّي وَاللَّهِ ، لَمْ وَيَا عَمِلْتُهُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ، قَالَ : فَنَدِمَ ذُو الْكِفْلِ ، وَقَامَ مِنْ غَيْدٍ أَنْ اللَّهُ مَلُ هَذَا الْعَمَلَ قَطُ (١٤) ، وَمَا عَمِلْتُهُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ، قَالَ : فَنَدِمَ ذُو الْكِفْلِ ، وَقَامَ مِنْ غَيْدٍ أَنْ اللَّهُ مَلُ هَذَا الْعَمَلَ قَطُ اللَّهِ ، وَأَدْرَكَهُ (١٠) الْمَوْتُ (٢٠) مِنْ لَيْلَتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَجَدُوا (٧) عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا : [الناك : ٢]

## ٤- بَابُ الْإِخْلَاصِ وَأَعْمَالِ السِّرِّ

٥ [٣٨٨] أَخْبِ رَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ (٨) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الطُّوسِيُّ ،

<sup>(</sup>١) الإدلاع: الإخراج. (انظر: النهاية، مادة: دلع).

<sup>(</sup>٢) نزعت: استقت الماء ، وجذبته من البئر . (انظر: النهاية ، مادة : نزع) .

٥ [٣٨٧] [التقاسيم: ٣١٧٤] [الموارد: ٢٤٥٣] [الإتحاف: حب ٩٧٣٢] [التحفة: ت ٧٠٤٩].

<sup>(</sup>٣) «على» في (ت) خلافا لأصوله ، (د) : «عن» .

图[1/817]]

<sup>(</sup>٤) قوله: «إني والله ، لم أعمل هذا العمل قط» وقع في (د): «والله ، إني لم أعمل هذا قط».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وأدركه الموت» وقع في (د): «فمات».

<sup>(</sup>٥) «وأدركه» في (ت): «فأدركه».

<sup>(</sup>٧) «وجدوا» في (د): «وجد».

٥[٣٨٨] [التقاسيم: ٣٧٩٤] [الإتحاف: خز جا طح عه حب قط حم ١٥٧١٤] [التحفة: ع ٢٠٦١٢]، وسيأتي برقم: (٣٨٩)، (٤٨٩٧).

<sup>(</sup>A) «القباني» - بالموحدة والنون - كذا للجميع، ولعله وهم؛ فعلي بن محمد الذي يروي عن عبد الله بن =





قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُلُّابِ حَيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيٍّ : «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ ، وَلِكُلِّ امْرِي مَا نَوَىٰ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

٥ [٣٨٩] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ ۞ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عُونُسَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْأَعْمَالُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ وَلَيْكِ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حِفْظِ الْقَلْبِ وَالتَّعَاهُدِ لِأَعْمَالِ السِّرِّ ؛ إِذِ الْأَسْرَارُ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرُ مَكْتُومَةٍ

٥ [٣٩٠] أَخْبِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

<sup>=</sup> هاشم الطوسي، هو: القِبَابي - بموحدتين - كما في: «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ١٣٥)، «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٤٠)، «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٨٣). أما القبّاني - بالموحدة والنون - الذي يروي عن عبد الله بن هاشم الطوسي، فهو: علي بن الحسين القباني، كما في: «الإكمال» الموضع السابق، «الأنساب» (١٠/ ٣٥)، «توضيح المشتبه» (٧/ ١٥٣)، فالله أعلم.

٥ [٣٨٩] [التقاسيم: ٤٤٧٨] [الإتحاف: خز جا طح عه حب قط حم ١٥٧١٤] [التحفة: ع ١٠٦١٢]، وتقدم: (٣٨٨) و سيأتي: (٤٨٩٧).

١١٩/١] في [١/٢١٩ ب].

٥ [٣٩٠] [التقاسيم: ٢٩٢٤] [الإتحاف: حب ١٣٢٤٧] [التحفة: ت ٩٣٩٠ - خ م ت س ٩٣٣٥ - م ت التحفة : (٣٩١ - م ت





أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ﴿ : كُنْتُ مُسْتَتِرَا بِحِجَابِ الْكَعْبَةِ ، وَفِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، وَخَتَنَاهُ (١) قُرَشِيَّانِ ، فَقَالُوا : تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا ، لَيَسْمَعُ وَإِذَا أَخْفَيْنَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا ، قَالَ الْآخَرُ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا ، قَالَ الْآخَرُ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا ، قَالَ الْبُنُ مَسْعُودٍ : فَأَتَيْتُ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَسْتَيْرُونَ أَن الله يَعْفِوهِ : فَأَتَيْتُ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَسْتَيْرُونَ أَن

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ الْأَعْمَشُ عَرُ الْخَبَرَ سَمِعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ فَقَطْ

و [٣٩١] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَة بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَهْبٍ ، هُو : ابْنُ رَبِيعَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنِّي الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَة بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَهْبٍ ، هُو : ابْنُ رَبِيعَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ عَمَيْرٍ الْأَعْمَةِ ؛ إِذْ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ : ثَقَفِي وَخَتَنَاهُ قُرَشِيّانِ ، كَثِيرٌ الشَّحُمُ لَمُسُمْ الْمُسْتَور (٢) بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ؛ إِذْ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ : ثَقَفِي وَخَتَنَاهُ قُرَشِيّانِ ، كَثِيرٌ الشَّحْمُ اللَّهَ يَسْمَعُ الْمُونِهِمْ ، قَلِيلٌ فِقْهُهُمْ ، فَتَحَدَّثُوا الْحَدِيثَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَتَرَى اللَّهَ يَسْمَعُ مَا فَلْنَا؟ وَقَالَ الْآخَوُ : إِذَا رَفَعْنَا سَمِع ، وَإِذَا حَفَضْنَا لَمْ يَسْمَعُ ، وَقَالَ الْآخَوُ : إِذَا رَفَعْنَا سَمِع ، وَإِذَا حَفَضْنَا لَمْ يَسْمَعُ ، وَقَالَ الْآخَوُ : إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا ، فَأَنَيْتُ النّبِي عَلَيْهِ فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ ، وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَ

<sup>@[/\·</sup>۲۲أ].

<sup>(</sup>١) الختنان: مثنى ختن، وهو: كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها وكذلك زوج البنت أو زوج الأخت. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ختن).

٥[ ٣٩١] [التقاسيم: ٣٢٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٢٩٨] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٥ - ٣٩٧ - ٩٣٩٠ - ٥ و ١٣٩٠ - م

<sup>(</sup>٢) «لمستتر» في الأصل: «مستتر»، وفوقه بخط مخالف كالمثبت.

١٥ [١/ ٢٢٠ ب].





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِصْلَاحِ النِّيَّةِ وَإِخْلَاصِ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْبَارِي جَائِثَةً ﴿ وَلَا سِيَّمَا فِي نِهَايَاتِهَا

• [٣٩٢] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ رَبِّ ، عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ رَبِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُنُ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ رَبِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ رَبِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ﴿ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا الْعَمَلُ وَاللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ﴿ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا الْعَمَلُ كَالُوعَاءِ ، إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ خَبُثَ أَسْفَلُهُ ﴾ . [الثالث : ٢٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّفَرُّغِ لِعِبَادَةِ الْمَوْلَى جَلَيْثَلا فِي أَسْبَابِهِ

٥ [٣٩٣] أخبر المُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (() عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ وَلُسَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ جَالِيَهُ لَيُ تَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَبِي خَالِدِ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ جَالَيْكُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعَهُّدَ قَلْبِهِ وَعَمَلِهِ دُونَ تَعَهُّدِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ الْ وَكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعَهُّدُ وَلَيْهِ وَعَمَلِهِ دُونَ تَعَهُّدِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ الْ وَكَرُانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِ شَامٍ الْحَرَّانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِ شَامٍ الْحَرَّانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [٣٩٢] [التقاسيم: ٤٥٠١] [الموارد: ١٨١٩] [الإتحاف: حب ١٦٨٢٣] [التحفة: ق ١١٤٥٨]، وتقدم: (٣٣٩).

<sup>[1/177]]</sup> 

o[٣٩٣] [التقاسيم: ٢٧٦١] [الموارد: ٢٤٧٧] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٠٩٣] [التحفة: ت ق [٢٤٨٨]].

<sup>(</sup>٢) «يدك» في (د) : «يديك» .

 <sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

١ [١/ ٢٢١ ب].

٥ [٣٩٤] [التقاسيم: ٥٥٥٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٢٤٧] [التحفة: م ق ١٤٨٢٣].



مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَنْظُو إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْ وَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُو إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْ وَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُو إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْ وَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُو إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ » . [الثالث: ٦٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُخْلِصْ عَمَلَهُ لِمَعْبُودِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُثَبُ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَىٰ

ه [٣٩٥] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِ هِ هَمَامِ بْنِ أَبِي خِيرَةَ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، هِ هَامِ بْنِ أَبِي خِيرَةَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُو (٢) لِلَّذِي وَتَعَالَىٰ : أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُو (٢) لِلَّذِي أَشْرَكَ بِهِ .

# ذِكْرُ \* الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَنْفَعُهُ إِخْلَاصُهُ حَتَّىٰ يُحْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنَ السَّيِّئَةِ وَأَنَّ نِفَاقَهُ لَا تَنْفَعُهُ مَعَهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ

٥ [٣٩٦] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) مَفْيَانُ، عَنْ مَنْطُودٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَفْيَانُ، عَنْ مَنْطُودٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: هَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَذُ أَيُوا اللَّهُ أَحَدَنَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَدُ اللَّهُ أَحَدَنَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ». [النالث: ٦٥]

٥ [٣٩٥] [التقاسيم: ٤٧٥٤] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٩٢٩٢] [التحفة: م ١٤٠١٣].

<sup>(</sup>١) «خيرة» ضبطه في الأصل: بفتح الخاء وسكون الياء، وضبطه الحافظ في «التقريب» (ص١١٥) كالمثبت: بكسر المعجمة وفتح التحتانية.

<sup>(</sup>٢) «وهو» في (س) (٢/ ١٢١): «هو».

요[[/ ٢٢٢]]

٥ [٣٩٦] [التقاسيم: ٤٤٦١] [الإتحاف: مي حب حم ١٢٦٨٠] [التحفة: خ م ق ٩٢٥٨ - خ م ٩٣٠٣]. (٣) «أخبرنا» فوقه في الأصل: «حدثنا» ، دون علامة.





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّعَاهُدِ لِسَرَائِرِهِ وَتَرْكِ الْإِغْضَاءِ عَنِ الْمُحَقِّرَاتِ

٥ [٣٩٧] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ حَالِدٍ الْبِرْتِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ بْنِ الْحَصْرَمِيِّ ، قَالَ ١٠ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ بْنِ الْحَصْرَمِيِّ ، قَالَ ١٠ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسِ ، وَكُرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » . [النال : ٦٥]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنَالُ بِحُسْنِ السَّرِيرَةِ وَصَلَاحِ الْقَلْبِ مَا لَا يَنَالُ بِكَثْرَةِ الْكَدِّ فِي الطَّاعَاتِ مَا لَا يَنَالُ بِكَثْرَةِ الْكَدِّ فِي الطَّاعَاتِ

٥ [٣٩٨] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَيَذْكُرَنَّ اللَّهُ قَوْمًا (٢) فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُسِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَيَذْكُرَنَّ اللَّهُ قَوْمًا (٢) فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُسِ الْمُمَهَّدَةِ ، يُدْخِلُهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى » .

# ذِكْرُ بَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا مَا وَصَفْنَاهُ دُونَ كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَالسَّعْي فِي الطَّاعَاتِ

٥ [٣٩٩] أَخْصَرُ المُّحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ،

٥ [٣٩٧] [التقاسيم: ٤٣٨٣] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ١٧٢٠٤] [التحفة: م ت ١١٧١٢].

<sup>(</sup>١) «بن» كذا للجميع، والأشبه بالصواب أنه بدونها، كها وقع للمصنف، وينظر: (٣٤٣)، وينظر أيضا: «الثقات» (٥/ ٧٩) ترجمة: «عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي»، ووقع في «الإتحاف» بدون قوله: «بن الحضرمي».

۵[۱/۲۲۲ب].

٥ [٣٩٨] [التقاسيم: ٣٦٣٧] [الموارد: ٢٣١٩] [الإتحاف: حب ٥٣٠٠].

<sup>(</sup>٢) «قوما» في (ت) خلافا لأصوله الخطية ، (د) : «أقوام» ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>0 [</sup> ٣٩٩] [ التقاسيم: ٣٦٣٨] [ الإتحاف: مي حب حم ١١٨٨٤ ] [ التحفة: خ د س ٨٨٣٤ - م ٢٩٩٩] ، وتقدم: (٢٣١) و سيأتي: (٤٠٠) ( ٢٠٠٩) .

## كَتَاكِ الرِّوَ الْإِجْسِنَانِ الْمِرَةُ الْإِجْسِنَانِ الْمِرَةُ الْإِجْسِنَانِ الْمِرْ





قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» . [الثالث: ٩]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا وَصَفْنَا كَانَ مِنْ حَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٤٠٠] أخبر الن سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنِي الْحَيْرِ النِّهُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ (١) مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ (٢) . [النالث : ٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرِّيَاضَةِ الْ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا لِيَاضَةِ الْ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ أَعْمَالِ السِّرِّ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ أَعْمَالِ السِّرِّ

٥[٤٠١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرِ بِالْأُبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : مَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (٤) عَلَيْ الْمَرَأَةُ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَكَانَ (٥) قَالَ : كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (٤) عَلَيْ الْمَرَأَةُ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الطَّفِّ الْأَوَّلِ ؛ لِئَلًا يَرَاهَا ، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الطَّفِّ الْأَوَّلِ ؛ لِئَلًا يَرَاهَا ، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي

٥ [ ٤٠٠] [التقاسيم: ٣٦٣٩] [الإتحاف: حب ١٢٠٧٩] [التحفة: خ د س ٨٨٣٤ م ٨٩٢٩]، وتقدم برقم: (٣٩١)، (٣٩٩) وسيأتي برقم: (٣٠٩).

요[1/٣٢٢]]

<sup>(</sup>١) «المسلمون» في (ت): «الناس».

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «هو غريب، والمحفوظ عن يزيد حديث الليث الذي قبله، وهذا يروى من حديث عامر الشعبي، عن عبد الله بن عمرو».

١[١/ ٢٢٣ ب].

٥ [ ٤٠١] [التقاسيم : ٤٢٣٠] [الموارد : ١٧٤٩] [الإتحاف : خز حب كم حم ٢٣٣٤] [التحفة : ت س ق ٥٣٦٤] .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا». (٤) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٥) «فكان» في (د): «وكان».

### الإجسِّل أَفِي تَقرَبُ بِي مِعِيْكَ الرِيْجِ بِأَنَّ





الصَّفِّ (١) الْمُؤَخِّرِ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهَا: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]. [الثالث: ٥٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ أَحْوَالِهِ فِي أَوْقَاتِ السِّرِّ

٥ [٤٠٢] أخب رُا ابْنُ خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ يُكَفَّرُ الْمُسْعِيدِ الْخُطْايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسنَاتِ؟ ﴾ قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ يُكَفَّرُ الْخُطْايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسنَاتِ؟ ﴾ قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ (٢ ) أَو لَحْمَلَ إِلَىٰ هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَمَا مِنْ الطُّهُورِ فِي الْمَكَارِهِ (٣ ) ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَىٰ هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَمَا مِنْ أَحَدِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسلِمِينَ ، أَوْ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ أَحَدِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسلِمِينَ ، أَوْ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ أَحْدِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ الْعَلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَ كُمْ ، وَسُدُّوا الْفُرَحَ ، فَلُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْمَعْرَوا ، فَإِنِي إِلَا قَالَتِ اللَّهُ مَا وَسَعُ اللَّهُ لِمَنْ صَعْفُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْمَعْدُ وَ مَنْ وَخَيْرُ صُفُوفِ الدِّسَاءِ الْمُقَرِّقُ وَ مَنْ وَحَدِيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُوتَعِيْرُ مَنْ فُو فِ النِسَاءِ الْمُقَرِّقُ وَ مَا يُعْنِي بِذَا لِلْهَ عَلْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ أَبِي بَكُرٍ ﴿ وَمَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ : ضِيقَ الْأَذُو . اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَبِي بَكُرٍ ﴿ : مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ : ضِيقَ الْأَزُو . اللَّهُ مِنْ عَوْرَاتِ الرَّجَالِ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُؤْدُولُ الْمُوفِ اللَّهُ مِنْ عَوْرَاتِ الرَّعِلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُؤْدِقُ الْمُعْتَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْتَلُ الْمَاتِعُ اللَّهُ الْمُع

<sup>(</sup>١) «الصف» ليس في (د).

<sup>0[</sup>٤٠٢] [التقاسيم: ٤٦٤٧] [الموارد: ١٦٢-٣٨٥-٤١٧] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٥٢٦٧] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٥٢٦٧]

<sup>1 [1/377]].</sup> 

<sup>(</sup>٢) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، من الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سبغ).

<sup>(</sup>٣) المكاره: جمع المكره، وهو: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. (انظر: النهاية، مادة: كره).

<sup>(</sup>٤) «فاحفظن» في الأصول الخطية لـ (ت): «فاخفضوا»، وفي (د): «فاخفضن»، وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٦٩٤)، «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٤٧٧)، «المحلي» لابن حزم (٣/ ٢٢٧).

١ [١/ ٢٢٤ ب].

## وكائ البرو الإنسال





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ جَانَتَكَا مِنْهُ فِي الْخَلَاءِ (١) كَمَا قَدْ لَا يَرْتَكِبُ مِثْلَهُ فِي الْمَلَاءِ

٥ [٤٠٣] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَا كَرِهَ اللَّهُ مِنْكَ شَيْئًا، فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَا كَرِهَ اللَّهُ مِنْكَ شَيْئًا، فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَا كَرِهَ اللَّهُ مِنْكَ شَيْئًا، فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ».

# ذِكْرُ نَفْيِ وُجُودِ الثَّوَابِ عَلَى الْأَعْمَالِ فِي الْعُقْبَىٰ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي عَمَلِهِ

٥ [٤٠٤] أخبر المُحمدُ بن الْحسنِ بنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بن جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ (٢) بنِ أَبِي فَضَالَةَ ١ الْأَنْصَارِيِّ - وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَيَادِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ (٢) بنِ أَبِي فَضَالَةَ ١ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : "إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ اللَّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ اللَّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ اللَّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمَ الْقَيْعَامِةِ لِيَهُ اللَّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لِيَوْمَ اللَّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لِيَوْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُولَانَ وَاللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ أَعْنَى اللللَّهُ اللَّهُ الْمُدُولُ اللَّهُ أَعْنَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْمَى الللَّهُ وَلِي عَمْ اللَّهُ الْمُنْصَالِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ لِي الللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِلْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

# ذِكْرُ وَصْفِ إِشْرَاكِ الْمَرْءِ بِاللَّهِ جُلْفَظَلًا فِي عَمَلِهِ

٥[٤٠٥] أخب زا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّورِيُّ (٣) ، بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

<sup>(</sup>١) الخلاء: حال انفراده بنفسه . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: خلا) .

٥ [٤٠٣] [التقاسيم: ١٨٧٣] [الموارد: ٢٤٩٨] [الإتحاف: حب ٢٠٥].

٥[٤٠٤][التقاسيم: ٢٩٥٧][الموارد: ٢٤٩٩][الإتحاف: حب حم ١٧٧٤٤][التحفة: ت ق ٢٢٠٤٤]، وسيأتي برقم: (٧٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) «سعيد» في (ت)، (د): «سعد»، وكلاهما صحيح، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (٣٣/ ٣٤٣)، «(٢ إلى صابة» (٧/ ١٤٥).

١ [١/٥٢٢]]

٥ [ ٤٠٥] [ التقاسيم : ٢٩٥٨] [ الموارد : ٢٥٠١] [ الإتحاف : حب كم حم عم ٢٠].

<sup>(</sup>٣) «الدوري» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «البزوري» ، وبعده في (د): «أو البزوري» . ولم نعثر له على ترجمة .



الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالنَّصْرِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالنَّصْرِ وَالسَّنَاءِ (١٠ وَالتَّمْكِينِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ (٢) وَالسَّنَاءِ (١٠ وَالتَّمْكِينِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ (٢٠) وَالتَّانِ: ١٠٩٤]

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ نَفْيِ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى عَمَّنْ رَاءَى (٣) وَسَمَّعَ ١ فِي أَعْمَالِهِ فِي الدُّنْيَا

٥ [٤٠٦] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلٍ ، فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلٍ : همن سَمَّعَ يُسمِعُ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ رَامَى فَي يَمَا لِللَّهِ عَيْلٍ : همن سَمَّعَ يُسمِعُ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ رَامَى يُوالِي اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ رَامَى يُرائِي اللَّهُ بِهِ » .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جُنْدَبٌ

٥ [٤٠٧] أَخْبُ مُ مُكَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّعُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبُو الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبُو الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَمَنْ رَاءَى يُرَائِي اللَّهُ بِهِ » . [الناني: ١٠٩]

<sup>(</sup>١) السناء: ارتفاع المنزلة والقدر عند الله تعالى . (انظر: النهاية ، مادة: سنا) .

<sup>(</sup>٢) «من» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٣) الرياء: من راءى ، وهو: أن يظهر الإنسان من نفسه خلاف ما هو عليه ليراه الناس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٢٨).

١٥/١١١٠ ب].

سمع: أظهر عمله ليُسمع، أراد أن من يفعل فعلا صالحا ثم يظهره ليسمعه الناس ويحمد عليه، فإن الله يسمع به، ويظهر إلى الناس غرضه، وأن عمله لم يكن خالصًا. (انظر: النهاية، مادة: سمع). ٥ [٤٠٦] [التقاسيم: ٢٩٥٩] [الإتحاف: عه حب حم ٣٩٨٩] [التحفة: خ م ق ٣٢٥٧ - خ ٣٢٥٩].

٥[٢٠٠][التفاسيم: ٢٩٥٠][الإتحاف: عه حب حم ٢٨٧][التحفه: غم م ق ١٥٥]. ٥[٤٠٧][التفاسيم: ٢٩٦٠][الإتحاف: حب ٢٦٦٧][التحفة: م س ٢٦٦].

②[1/アソア]]。





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ رَاءَىٰ فِي عَمَلِهِ يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ (١) أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

٥ [٤٠٨] أخبر أل الْمَبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) حَيْوَةُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّفَنِي الْوَلِيدُ بِنُ عَبْدُ اللّهِ بِنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) حَيْوَةُ بِنُ شُريْح، قَالَ: حَدَّفَنِي الْوَلِيدُ بِنُ أَبِي الْوَلِيدِ أَبُو عُثْمَانَ الْمَدِينِيُ (٣) ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِم حَدَّفَهُ ، أَنَّ شُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّفَهُ أَنَّ سُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّفَهُ أَنَّ سُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّفَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ أَنَّهُ دَخَلَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ: فَدَنُوثُ مِنْهُ حَتَّىٰ قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُو يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَلَمَّا فَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ: فَدَنُوثُ مِنْهُ حَتَّىٰ قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُو يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَلَمَّا مَتَكَ وَخَلَا قُلُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْشُدُكَ بِحَقِّى (٤) لَمَا حَدَّثَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ مَعَلَى عَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ عَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ وَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ وَعَلِمْتُهُ ، ثُمَّ مَنَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَةً أُخْرَى (٨) ، فَمَكَثَ كَذَلِكَ (٩) ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ (١٠) ، فَقَالَ : أَفْعَلُ ، لَأُحَدُّفِيّكَ حَدِيثًا حَدَّفِيهِ وَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ، وَأَنَا وَهُو (٧) فِي هَذَا النَّيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدُ فَيْرِي وَعُولُ اللَّهُ عَيْدُهُ ، ثُمَّ مَلَيْهُ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ نَشْعَةً أُخْرَى (٨) ، فَمَكَثَ كَذَلِكَ (١٩ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ وَاللَاهُ وَقُولُ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَعُولُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُولُ اللَّهُ وَلَا وَهُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ وَالَا وَهُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُ اللَّهُ وَعُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُدُلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُعَالُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُو

<sup>(</sup>١) «من» في حاشية الأصل بخط مخالف ، ومنسوبا لنسخة : «مع» .

٥[٤٠٨] [التقاسيم: ٢٩٦١] [الموارد: ٢٥٠٢] [الإتحاف: خز عه حب كم ١٨٩١٤] [التحفة: م س

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «المديني» في (د): «المدني» وتبعه محقق (ت) ، وكلا النسبتين صحيح .

<sup>(</sup>٥) «حدثنيه» في (د): «سمعته من».

<sup>(</sup>٤) «بحقي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) قوله : «عقلته وعلمته ، ثم نشغ» وقع بدلاً منه في (د) : «فنشغ» .

نشغ: شهق حتى يكاد يبلغ به الغشى. (انظر: النهاية، مادة: نشغ).

١[١/٢٢٦ب].

<sup>(</sup>٧) قوله : «وأنا وهو» ليس في (د) . ( ٨) «أخرى» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٩) «كذلك» في (د): «قليلا».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «فمسح عن وجهه» ليس في (د).

### الْإِجْسِّلُونُ فِي تَقْرُبُكِ مِعِلْكُ الرِّحْبِالَ



وَيُؤْتَىٰ بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَيُقَالُ لَهُ : فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ : أُمِرْتُ بالْجِهَ ادِ فِي

سَبِيلِكَ ، فَقَاتَلْتُ حَتَى قُتِلْتُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ (١١): كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ لَـهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ ،

(٥) «فقد» في (د): «وقد».

<sup>(</sup>۱) «معنا» في (س) (۲/ ۱۳۲): «معه».

<sup>(</sup>٢) قوله «أبو هريرة» ليس في (س) (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) الجثو: الجلوس على الركبتين. (انظر: النهاية ، مادة: جثا).

<sup>(</sup>٤) آناء الليل: أوقاته ، والمفرد: إِنِّي ، وأنًا . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : أنا) .

<sup>(</sup>٦) «ذلك» في الأصل: «ذاك».

<sup>@[/\</sup>YYYi].

<sup>(</sup>٧) «قال» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>A) قوله : «له الملائكة» وقع في (س) (٢/ ١٣٧) : «الملائكة له».

<sup>(</sup>٩) قوله: «ويقول الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>١٠) الجواد: الكريم. (انظر: اللسان، مادة: جود).

<sup>(</sup>١١) بعد لفظ الجلالة «الله» في (د) «له» وتبعه محقق (ت)، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٢٤٨٢) من طريق ابن المبارك، به.





وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ» (١) ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْبَتِي ، فَقَالَ (٢): «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أُولَئِكَ الثَّلَاثَـةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ (٣) بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقَلَاثَـةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ (٣) بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ».

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ أَنَّ شُفَيًا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَبَرِ (1) ، قَالَ أَبُوعُثْمَانَ الْوَلِيدُ: وَحَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيةً : قَلْ فُعِلَ لِمُعَاوِيةَ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيةُ : قَلْ فُعِلَ لِمُعَاوِيةَ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيةُ : قَلْ فُعِلَ بِهَوُلَاءِ مِثْلُ هَذَا ، فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِي مِنَ النَّاسِ؟ ثُمَّ بَكَىٰ مُعَاوِية بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّىٰ ظَنَنَا فَي فِي عَنْ النَّاسِ؟ ثُمَّ بَكَىٰ مُعَاوِية بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ هَالِكٌ (1) ، وَقُلْنَا (٧) : قَدْ جَاءَنَا ﴿ هَذَا الرَّجُلُ بِشَرِّ ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيةُ ، وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحِيَوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوقِ إِلَيْهِمُ أَعْمَلَهُمْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحُيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوقِ إِلَيْهِمُ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٦٠، ١٥].

قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مُوْتَكِبِ تِلْكَ الْجِتَابِ وَالسُّنَنِ كُلُّهَا مَقْرُونَةٌ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ : إِلَّا وَالسُّنَنِ كُلُّهَا مَقْرُونَةٌ بِشَرْطٍ ، وَهُونَ أَنْ يَتَفَضَّلَ اللَّهُ جَافِحَالِ عَلَى مُوْتَكِبِ تِلْكَ الْجِصَالِ بِالْعَفْوِ وَغُفْرَانِ تِلْكَ الْجِصَالِ ، دُونَ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا ، وَكُلُّ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ مِنْ أَلْفَاظِ الْوَعْدِ (٨) مَقْرُونَةٌ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا الْوَعْدِ (٨) مَقْرُونَةٌ بِشَرْطٍ ، وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ الْعُقُوبَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ الْفِعْلِ حَتَّى يُعَاقَبَ ، إِنْ لَمْ يُتَفَضَّلْ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ ، ثُمَّ يُعْطَىٰ ذَلِكَ الثَّوَابَ الذِي وُعِدَ بِهِ (٩) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ .

(٨) «الوعد» في الأصل: «الوعيد».

<sup>(</sup>١) قوله : «فقد قيل ذاك» في (د) : «وقد قيل ذلك» .

<sup>(</sup>٣) تسعر: توقد. (انظر: النهاية، مادة: سعر).

<sup>(</sup>٢) «فقال» في (د): «ثم قال». (٤) «الخبر» ألحقه في حاشية الأصل ونسبه لنسخة.

ره) «أبي» ليس في (د) ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٦) المالك: الميت . (انظر: اللسان، مادة: هلك) .

<sup>(</sup>٧) «وقلنا» في (د): «فقلنا».

۱ ( ۲۲۷ پ ] .

<sup>(</sup>٩) بعد «به» في (ت): «له ربه».



# ENE

### ٥- بَابُ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ

قَالَ أَبُوطَ مُ : فِي هَذَا الْحَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ قَدِ اسْتُحِبَ (1) لَهُ تَرْكُ الإنْتِصَارِ لِنَفْسِهِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مِمَّنْ يُتَأَسَّىٰ بِفِعْلِهِ ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَىٰ عَيْ لَمًا قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ » بَادَرَ عَيْ إِنْ قَالَ : «آمِينَ» ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : «وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُ مَا فَدَحَلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ » فَلَمَّا هُ قَالَ لَهُ : «وَمَنْ ذُكُرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ » فَلَمْ يُبَادِرْ إِلَى قَوْلِهِ : «آمِينَ» عِنْدَ وُجُودِ حَظِّ دُكُرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ » فَلَمْ يُبَادِرْ إِلَى قَوْلِهِ : «آمِينَ» عِنْدَ وُجُودِ حَظِّ لَكُونُ وَلِكُ النَّفُسِ فِيهِ ، حَتَّىٰ قَالَ جِبْرِيلُ : «قُلْ : آمِينَ» ، قَالَ : «قُلْتُ : آمِينَ» ، أَرَادَ بِهِ عَيْ التَّأْسِي بِهِ النَّفُسِ فِيهِ ، حَتَّىٰ قَالَ جِبْرِيلُ : «قُلْ : آمِينَ» ، قَالَ : «قُلْتُ : آمِينَ» ، أَرَادَ بِهِ عَيْ التَّأْسِي بِهِ النَّفُسِ فِيهِ ، حَتَّىٰ قَالَ إِلنَّهُ مَا وَلَيْائِهِ فِي الدَّارَيْنِ ، وَإِنْ اللَّهُ مُا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) «عتبة» ليس في (د).

(٣) «فقال» في (د) : «قال» .

٥ [ ٩٠٩ ] [ التقاسيم : ٧٧٥٧ ] [ الموارد : ٢٣٨٦ ] [ الإتحاف : حب ١٦٤٦٠ ] .

얍[/시/٢]]

<sup>(</sup>٢) «قلت» في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>٤) «استحب» في (ت): «يستحب» .

١[ ٨ / ٢٢٨ ب].





# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الإبْنِ يَكُونُ لِلْأَبِ

٥[٤١٠] أخبر إلى المُثَنَّ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بِنُ الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّ الْفَصْلُ بِنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَلَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَلَا لَ نَبِي عَائِشَةَ عِشْفُ ، أَنْ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ (١) عَلَيْهِ ، فَقَالَ نَبِي عَلَيْهِ يَعْلِيهِ يَعْلِيهِ يَعْلِيهِ يَعْلِيهِ يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ (١) عَلَيْهِ ، فَقَالَ نَبِي اللّهِ (٢) عَلَيْهِ : «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» .

قَالَ البَّحَامِّ : مَعْنَاهُ: أَنَّهُ عَيَيْ لَجَرَعَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ ﴿ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيِّينَ ، وَأَمَرَ بِبِرِّهِ وَالرُّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَا إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ، لَا أَنَّ مَالَ الإِبْنِ يَمْلِكُهُ الْأَبُ (٣) فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الإَبْنِ بِهِ .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَسُبُّ الْمَرْءُ وَالِدَيْهِ بِهِ

ه [٤١١] أخبر نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَة ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَدُّ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَدُّ فِي زَائِدَة ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مِنَ الْكَبَائِمِ حُمَّنِ الْكَبَائِمِ مُنْ الْكَبَائِمِ مُنْ الْكَبَائِمِ أَنْ يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : «يَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ أَنْ يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : «يَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ قَيْسُبُ (٤) وَلَادَيْهِ ؟ وَالِدَيْهِ ؟ وَاللَّذِيْهِ ؟ وَاللَّهِ يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(١) بعد «دين» في (ت): «له».

٥[٤١٠][التقاسيم: ٤٠١٥][الموارد: ١٠٩٤][الإتحاف: حب ٢٢٤٩٩]، وسيأتي برقم: (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «نبي الله» وقع في (د): «النبي».

١[١/٩٢٢أ].

<sup>(</sup>٣) «الأب» في (ت) ، وحاشية الأصل منسوبا لنسخة : «أبوه» .

٥[٤١١][التقاسيم: ٢٨٨٦][الإتحاف: حب كم ١١٦٤٧][التحفة: خ م دت ٨٦١٨].

<sup>(</sup>٤) «فيسب» في (ت): «فيسبوا»، وعند الحسين بن الحسن المروزي - وهو شيخ شيخ المصنف - في كتاب «البر والصلة» (١٠٢) كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم: (٤١٢). قال الدارقطني في «أطراف الغرائب» (١٧/٤): «لم يسنده عنه غير يحيي هذا، وخالفه عبد الله بن المبارك، ويعلى ومحمد ابنا عبيد، وجعفر بن عون، وأبو نعيم، وأحمد بن بشير، وغيرهم، رووه عن مسعر موقوفا».





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الْ وَكُرُ الْخَبَرَ اللَّهُ الْخَبَرَ ال وَهُمَ فِيهِ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ

٥ [٤١٢] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ حُمَٰذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ أَنْ يَسُبُّ الرَّحُلُ وَالِدَيْهِ » ، قَالَ (١) : وَكَيْفَ يَسُبُّ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : «يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّحُلُ وَالِدَيْهِ » ، قَالَ (١٠) : وَكَيْفَ يَسُبُّ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : «يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ هُ فَيَسُبُ أُمَّهُ ﴾ .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْغَبَ الْمَرْءُ عَنْ آبَائِهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ

٥ [٤١٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : صَدِّنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : صَدِّنَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : صَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : انْقَلَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنَى ، فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ انْقَلَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنَى ، فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ وَالْمَقُولُ : لَوْ (٢) قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا ، قَالَ اللهُ عُمَرُ : إِنِّ فَلَانَا يَقُولُ : لَوْ (٢) قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا ، قَالَ اللهُ عُمَرُ : إِنِّ فَلَا الْعَلْمِ بُوهُمْ أَمْرَهُمْ ، قَالَ قَالِمُ وَلَاءِ النَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ ، قَالَ قَالِمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (١٤) النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (١٤) النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (١٤) النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (١٤)

١[١/٢٢٩ ب].

 <sup>(</sup>٤١٢] [التقاسيم: ٢٨٨٧] [الإتحاف: حب كم ١١٦٤٧] [التحفة: خ م د ت ٨٦١٨]، وتقدم برقم:
 (٤١١).

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «قالوا».

٥[٤١٣] [التقاسيم: ٢٣٦٨] [الإتحاف: مي جا عه حب ش ١٥٤٧٦] [التحفة: ع ١٠٥٠٨- خ تم ١٠٥١٠]، وسيأتي برقم: (٤١٤)، (٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) قبل «لو» في (ت): «إن».

١[١/٠٣٠]].

<sup>(</sup>٣) العشي : ما بعد الزوال إلى المغرب . وقيل : من زوال الشمس إلى الصباح . (انظر : النهاية ، مادة : عشا) .

<sup>(</sup>٤) الرعاع: الغَوْغَاء والسُقَّاط والأخلاط. (انظر: النهاية، مادة: رعع).





وَغَوْغَاءَهُمْ (١) ، وَإِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ (٢) فِي النَّاسِ ، فَيَطِيرُوا بِمَقَالَتِكَ ، وَلَا يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ، أَمْهِلْ<sup>٣)</sup> حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ، فَتَخْلُصَ (٤) بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ، وَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، وَيَعُونَ مَقَالَتَكَ ، وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَالِمًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -لَأَتَكَلَّمَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي، فَجَلَسَ إِلَىٰ رُكْنِ الْمِنْبَرِ الْأَيْمَنِ ، وَجَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَلَمْ أَنْشَبْ (٥) أَنْ طَلَعَ عُمَرُ، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: أَمَا إِنَّهُ سَيَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى هَلَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ ، قَالَ : وَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ ۞ مَقَالَـةً قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْهَا (٦) فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَكْذِبَ عَلَى، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأَ بِهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، وَأَخَافُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (٧) ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ ، أَوِ اعْتِرَافٌ ، وَايْمُ اللَّهِ ، لَـوْلَا أَنْ يَقُـولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، لَكَتَبْتُهَا ، أَلَا وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) الغوغاء: سفلة الناس المتسرعون إلى الشر. (انظر: النهاية، مادة: غوغ).

<sup>(</sup>٢) «قمت» في الأصل: «أقمت».

<sup>(</sup>٣) الإمهال: الانتظار. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

<sup>(</sup>٤) تخلص: تختص . (انظر: مختار الصحاح ، مادة: خلص) .

<sup>(</sup>٥) أنشب: ألبث. وحقيقته: لم أتعلق بشيء غيره ولا أشتغل بسواه. (انظر: النهاية، مادة: نشب).

۵[۱/ ۲۳۰ ب]. (۱) «یعقلها» فی (ت): «یعها».

<sup>(</sup>٧) البينة: الدليل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).





كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ" ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تُطْرُونِي (١) كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، أَلَا وَإِنَّـهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانَا قَالَ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا ، فَمَنْ بَايَعَ امْرَأً (٢) مِنْ غَيْر مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّهُ اللَّا بَيْعَةَ لَـهُ ، وَلَا لِلَّـذِي بَايَعَـهُ ، فَـلَا يَغْتَـرَّنَّ أَحَـدٌ فَيَقُـولُ : إِنَّ بَيْعَـةَ أَبِي بَكْرِ كَانَتْ فَلْتَةً ، أَلَا وَإِنَّهَا كَانَتْ فَلْتَةً ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَىٰ شَرَّهَا ، وَلَيْسَ مِنْكُمُ الْيَـوْمَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْر، أَلَا وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا يَوْمَ تَوَفَّى اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ، إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ اجْتَمَعُوا إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وَتَخَلَّفَ عَنَّا الْأَنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَنْظُرْ مَا صَنَعُوا ، فَخَرَجْنَا نَؤُمُّهُمْ ، فَلَقِيَنَا رَجُلَانِ صَالِحَانِ مِنْهُمْ فَقَالًا: أَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْتُ: نُريلُ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَأْتُوهُمُ ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّىٰ نَأْتِيهُمْ ، فَجِئْنَاهُمْ فَإِذَا هُم مُجْتَمِعُونَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْ رَانَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، قُلْتُ : مَا لَهُ ؟ قَالُوا : وَجِعٌ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَامَ خَطِيبُهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ دَفَّتْ ﴿ إِلَيْنَا يَـا مَعْـشَرَ الْمُسْلِمِينَ (٢) مِنْكُمْ دَافَّةٌ ، وَإِذَا هُمْ قَدْ أَرَادُوا أَنْ يَخْتَصُّوا بِالْأَمْرِ ، وَيُخْرِجُونَا مِنْ أَصْلِنَا ، قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ - وَقَدْ كُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً قَدْ أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ ، وَكَانَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ : اجْلِسْ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ ، فَتَكَلَّمَ ، فَوَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِمَّا زَوَّرْتُـهُ فِي

<sup>(</sup>١) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح ، والكذب فيه . (انظر: النهاية ، مادة : طرا) .

<sup>(</sup>٢) «امرأ» في (ت): «أميرًا».

<sup>1 [1/177]]</sup> 

١٥ [١/ ٢٣١ ب].

<sup>(</sup>٣) «المسلمين» كتب فوقه في الأصل بخط مخالف ولم يصحح عليه: «صوابه المهاجرون».



مَقَالَتِي إِلّا قَالَ مِثْلَهُ فِي بَدِيهَتِهِ أَوْ أَفْضَلَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا ذَكُونُهُمْ مِنْ حَيْرٍ فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ ، وَلَنْ يَعْرِفَ (١) الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهِذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَنَسَبًا ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيُّهُمَا هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَنَسَبًا ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ ، وَأَحَدَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَهُو جَالِسٌ بَيْنَنَا ، فَلَمْ أَكْرَهُ شَيئًا مِنْ مَقَالَتِهِ عَيْرَهَا ، كَانَ وَاللَّهِ لَأَنْ أَقَدَّمَ فَتُصْرَبَ عُنْقِي فِي أَمْرٍ لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِنْم وَيَعْمُ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَقُرُبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِنْم وَكُورُ اللَّهُ وَيَنْ أَنْ أُو مَنْ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُورٍ ، فَقَالَ فَتَى (٢) الْأَنْصَارِ : أَنَا جُدَيْلُهَا أَمُ مَكَكُلُكُ ، وعُذَيْقُها الْمُرَجَّبُ ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَقُرَيْسٍ ، فَكَثُو اللَّغَطُ (٣) أَنْم مَكَلُكُ ، وعُذَيْقُها الْمُرَجِّبُ ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَقُرَيْسٍ ، فَكَثُو اللَّغَطُ (٣) أَنْم مَك كُلُو اللَّهُ وَبَايَعَهُ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَقُرَيْسُ ، فَعَلْدُ اللَّهُ وَبَايَعَهُ أَم اللَّهُ وَبَايَعَهُ أَم يَعْدَا ، فَلَمْ نَجِدُ شَيْئا هُو أَفْضَلَ مِنْ مُبَايَعَةٍ أَبِي بَكُرٍ ؛ خَشِيتُ إِنْ فَارَقْنَا أَنْ نُبَايِعَهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ ؛ فَيَكُونُ فَسَادًا وَاخْتِلَافًا ، فَبَايَعْهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ ؛ فَيَكُونُ فَسَادًا وَاخْتِلَافًا ، فَبَايَعْهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ ؛ فَيَكُونُ فَسَادًا وَاخْتِلَافًا ، فَبَايَعْنَا أَبَا بَكُرْ جَمِيعًا ، وَرَضِينَا بِهِ .

قَالَ البِحاتم: قَوْلُ عُمَرَ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا، يُرِيدُ بِهِ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنِ الْآبَاءِ إِذْ رَغْبَةُ الْمَرْءِ عَنْ أَبِيهِ ضَرْبٌ <sup>(٥)</sup> مِنَ الْكُفْرِ

٥[٤١٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِل

<sup>(</sup>٢) بعد «فتلي» في (ت) : «من» .

<sup>(</sup>١) «يعرف» في (ت): «تعرف».

합[1\ 777 [].

<sup>(</sup>٣) اللغط: الصوت والضجة لا يفهم معناها . (انظر: النهاية ، مادة : لغط) .

<sup>(</sup>٤) «فارقنا» في (ت) ، وحاشية الأصل منسوبا لنسخة : «فارقت» .

<sup>(</sup>٥) ضرب: صنف. (انظر: القاموس، مادة: ضرب).

٥[٤١٤] [التقاسيم: ١٧٠٧] [الإتحاف: مي جا عه حب ش ١٥٤٧٦] [التحفة: ت ١٠٤٥١ - س ١٠٥٩٥ - الم ١٠٥٩٥ وسيأتي برقم: (٦٢٧٨).



وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ (١) - وَاللَّفْظُ لِلْحَسَن ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ١٠ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّى جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ (٢) عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ يُقْرِئُ عَبْدَ الـرَّحْمَنِ بْـنَ عَوْفٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَلَمْ أَرَرَجُلَّا يَجِدُ مِنَ الْأَقْشَعْرِيرَةِ مَا يَجِدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَجِئْتُ أَلْـتَمِسُ عَبْـدَ الـرَّحْمَن يَوْمَـا ، فَلَـمْ أَجِدْهُ ، فَانْتَظَرْتُهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّىٰ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِي : لَـوْرَأَيْتَ رَجُلًا آنِفًا قَالَ لِعُمَرَ كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ بِمِنِّي فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِإبْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَـوْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، قَالَ عُمَرُ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ : إِنِّي لَقَائِمٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ ، فَمُحَـذِّرُهُمْ هَـؤُلَاءِ الَّذِينَ يَغْتَصِبُونَ الْأُمَّةَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ ٩ وَغَوْغَاءَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ مَجْلِسِكَ ، فَأَخْشَىٰ إِنْ قُلْتَ فِيهِمُ الْيَوْمَ مَقَالًا أَنْ يَطِيرُوا بِهَا ، وَلَا يَعُوهَا ، وَلَا يَضَعُوهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا ، أَمْهل حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ ، وَتَخْلُصَ بِعُلَمَاءِ (٣) النَّاس وَأَشْرَافِهِمْ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا ، فَيَعُوا مَقَالَتَكَ ، وَيَضَعُوهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا ، قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لَأُكَلِّمَنَّ بِهَا النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَقَامِ أَقُومُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحَجَّةِ ، وَجَاءَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ هَجَّرْتُ (٤) صَكَّةَ الْأَعْمَى ؛ لِمَا

١ [١/ ٢٣٢ ].

<sup>(</sup>١) «بالبصرة» ألحقه في حاشية الأصل بخط مخالف منسوبا لنسخة .

<sup>(</sup>٢) «عن» في (ت) : «أن» .

١[١/٣٣/١] و الم

<sup>(</sup>٣) «بعلماء» في (س) (٢/ ١٥٣): «لعلماء».

<sup>(</sup>٤) التهجير: التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه، أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة. (انظر: النهاية، مادة: هجر).



أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ ، فَجَلَسَ إِلَى رُكْنِ جَانِبَ الْمِنْبَرِ الْأَيْمَنِ ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَلَمْ يَنْشَبْ عُمَ رُأَنْ خَرَجَ ، فَأَقْبَلَ يَؤُمُّ الْمِنْبَرَ ، فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - وَعُمَـرُ مُقْبِلٌ : وَاللَّهِ لَيَقُـولَنَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ الْيَوْمَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، وَقَالَ : مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ١٠ ، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَلَمَّا أَنْ سَكَتَ قَامَ عُمَرُ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَائِلُ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، لَعَلَّهَا بَيْنَ يَـدَيْ أَجَلِي ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعِيَهَا فَلَا أُحِلُّ لَـهُ أَنْ يَكْـذِبَ عَلَيَّ: إِنَّ اللَّهَ جَالَقَكَ ﴿ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَيْقِ ، وَأَنْزَلَ (١) عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ (٢) عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْم ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَيْنَاهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، وَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ فَيَتْوُكَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ (٣) مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الإعْتِرَافُ ، ثُمَّ إِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ أَنْ : «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّ كُفْرَا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ » ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تُطْرُونِي كَمَا ﴿ أُطْرِيَ ابْنُ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » ثُمَّ إِنَّـهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، فَلَا يَغُرَّنَّ امْرَأً أَنْ يَقُولَ: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرِ كَانَتْ فَلْتَةً فَتَمَّتْ ، فَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَىى شَرَّهَا ، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرِ ، وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا (٢٠ حِينَ

١٥[١/ ٣٣٣ ب].

<sup>(</sup>١) بعد «وأنزل» في حاشية الأصل بخط مخالف ومنسوبا لنسخة : «أنزل الله».

<sup>(</sup>٢) بعد «أنزل» في (ت) اسم الجلالة: «الله».

<sup>(</sup>٣) أحصن الرجل: تزوج وعف فهو مُحصن وهي مُحصنة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حصن) . ١ [ ١ / ٢٣٤ أ] .

<sup>(</sup>٤) «خبرنا» في (ت)، (س) (٢/ ١٥٥): «خيرنا»، وكلاهما جائز المعنى، وما أثبتناه موافق لرواية البخاري =



تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ (١) عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا عَنَّا ، وَتَخَلَّفُ تِ الْأَنْصَارُ عَنَّا بِأَسْرِهَا ، وَاجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْر، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ ، إِذْ رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ: اخْرُجْ إِلْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْكَ فِيهِ ، إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَأَدْرِكُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثُوا أَمْرًا ، فَيَكُونُ (٢) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فِيهِ حَرْبٌ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ: انْطَلِقْ بِنَا ﴿ إِلَىٰ إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْنَا نَؤُمُّهُمْ ، فَلَقِيَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيَلِهِ فَمَشَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا رَجُلَانِ صَالِحَانِ فَذَكَّرَا الَّذِي صَنَعَ الْقَوْمُ ، وَقَالَا : أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْتُ : نُرِيدُ إِخْوَانَنَا مِنْ هَـؤُلَاءِ الْأَنْصَارِ، قَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ ، يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ اقْضُوا أَمْرَكُمْ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لْنَأْتِيَنَّهُمْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَاهُمْ ، فَإِذَا هُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَإِذَا بَيْنَ أَظْهُ رِهِمْ رَجُلُ مُزَمَّلُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، قُلْتُ : فَمَا لَهُ؟ قَالُوا : هُوَ وَجِعٌ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا تَكَلَّمَ خَطِيبُ الْأَنْصَارِ ، فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْـدُ ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ ، قَالَ عُمَرُ: وَإِذَا هُمْ يُريدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا ، وَيَحُطُّونَنَا (٣) ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى مَقَالَتَهُ ١ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ - وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي ، أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْ أَبِي بَكْر بَعْضَ الْحِدَّةِ (١٤)، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ

(١) «أن» في (س) (٢/ ٥٥١): «وإن».

<sup>= (</sup>٦٨٣٩)، قال الحافظ في «فتح الباري» (١٢/ ١٥٠): ««خبرنا» كذا للأكثر من الخبر بفتح الموحدة، ووقع للمستملي بسكون التحتانية والضمير لأبي بكر».

<sup>(</sup>٢) «فيكون» في (ت) : «يكون» .

١[ ١/ ٢٣٤ ص].

<sup>(</sup>٣) قوله «ويحطوننا» في الحاشية منسوبا لنسخة: «يحطِبوننا»، ولم ينقطه، وفي (ت)، (س) (١٥٦/٢): «ويحطوا بنا منه»، ولهذه اللفظة وجوه أخرئ ذكرها القاضي في «المشارق» (١/ ٢٠٧) انظرها للفائدة.

<sup>(</sup>٤) «الحدة» في (ت): «الحِدّ».

١ [١/ ٥٣٢ أ].



أَتْكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَىٰ رِسْلِكَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، وَهُوَ كَانَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا تَكَلَّمَ بِمِثْلِهَا أَوْ أَفْضَلَ فِي بَدِيهَتِهِ حَتَّىٰ سَكَتَ ، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرِ ، وَأَثْنَى عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْـدُ ، أَيُّهَا الْأَنْصَارُ، فَمَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ، وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَـذَا الْأَمْـرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْش ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَـدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَـذَيْن الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاح ، فَلَمْ أَكْرَهْ مِنْ مَقَالَتِهِ غَيْرَهَا ، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُصْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِثْمِ - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَمَّرَ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ ، إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَقَالَتَهُ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا ﴿ جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، قَالَ عُمَـرُ: فَكَثُرَ اللَّغَـطُ ، وَارْتَفَعَـتِ الْأَصْـوَاتُ ، حَتَّىي أَشْفَقْتُ الإخْتِلَافَ ، قُلْتُ : ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرِ ، فَبَسَطَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ ، فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، وَنَزَوْنَا عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: قَتَلْتُمْ سَعْدًا ، قَالَ عُمَرُ : فَقُلْتُ وَأَنَا مُغْضَبٌ : قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَـةٍ وَشَـرٍّ ، وَإِنَّـا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا فِيمَا حَضَرَ مِنْ أَمْرِنَا أَمْرًا أَقْوَىٰ مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْر، فَخَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ بَيْعَةٌ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً ، فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ عَلَىٰ مَا لَا نَرْضَىٰ (١) ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ ؛ فَيَكُونَ فَسَادًا ، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُقُّ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرِ كَانَتْ فَلْتَةً فَتَمَّتْ ، فَقَدْ كَانَتْ فَلْتَةً ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شُرَّهَا ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مِثْلُ أبِي بَكْرٍ .

قَالَ مَالِكٌ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ لَقِيَا الْمُهَاجِرِينَ هُمَا : عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ ، وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ ، وَزَعَمَ مَالِكُ أَنَّ اللَّذَيْنِ لَقِيَا الْمُهَاجِرِينَ هُمَا : عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ ، وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ ، وَزَعَمَ مَالِكُ أَنَّ

١٠ (٢٥ س].

<sup>(</sup>١) قوله : «ما لا نرضي، وقع في الأصل «ألا نرضي، ، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة : «ما لا يرضي» .

מ[[/דשדו]]





الزُّهْرِيَّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي قَالَ يَوْمَئِذٍ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ: حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ. [الأول: ١٠١]

قَالَ اللهَ وَلَكِنَ اللهَ وَقَلَ عُمَرَ: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَهَا . يُرِيدُ: أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ مَالاً ، وَالشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مَلاً يُرِيدُ: أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ مَلاً ، وَالشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مَلاً يُقَالُ لَهُ: الْفَلْتَةُ ، وَقَدْ يُتَوَقَّعُ فِيمَا لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْمَلاُ الشَّرُ ، فَقَالَ: وَقَى اللَّهُ شَرَها . يُرِيدُ: الشَّرَّ الْمُتَوَقَّعُ فِي الْفَلَتَاتِ ، لَا أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ فِيهَا شَرُّ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَمَّنِ ادَّعَى (١) أَبَا غَيْرَ أَبِيهِ

٥[٤١٥] أَضِرُ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنَ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : لَمَّا ادُّعِي الْإِيادُ لَقِيتُ أَبَا بَكُرَة ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : سَمِعَ أُذُنايَ وَقَامُ قَلْبِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ؟ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ؟ فَالْجَنَهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ » ، فَقَالَ (٢٠ أَبُو بَكُرة : وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . [الثالث : ١٩]

## ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَانَةَ ﴿ الْجَنَّةَ عَلَى الْمُنْتَمِي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فِي الْإِسْلَامِ

٥ [٤١٦] أَخْبَرُنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) اللعوة: نسبة الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته. (انظر: النهاية ، مادة: دعا).

٥[٤١٥] [التقاسيم: ٣٧٥٥] [الإتحاف: حب عه حم ٥٠٧١] [التحفة: خ م د ق ١١٦٩٧ - خ م د ق ٣٩٠٢] (التحفة: خ م د ق ٣٩٠٢).

١[١/٢٣٦ ب].

<sup>(</sup>۲) قبل «فقال» في (ت): «قال».

٥[٤١٦] [التقاسيم: ٢٨٧٣] [الإتحاف: مي خز عه حب ٥٠٩٦] [التحفة: خ م د ق ١١٦٩٧ - خ م د ق ٣٩٠٢] [التحفة: الم د ق ٣٩٠٢]، وتقدم: (٤١٥).





حَرَامٌ»، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ ﴿ قَلْبِي مِنَ النَّبِيّ مِنَ النَّبِيّ عَلَيْ . [الثاني: ١٠٩]

## ذِكْرُ إِيجَابِ لَعْنَةِ اللَّهِ جَائِظًا وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى الْفَاعِلِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا

٥ [٤١٧] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَيْلِا : (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَولَّى غَيْرَ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَولَّى غَيْرَ مَوْلِيهِ (۱ ) ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَا وُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » . [الثاني : ١٠٩]

## ذِكْرُ وَصْفِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ لِمَنْ تُوفِّي أَبَوَاهُ فِي حَيَاتِهِ

٥ [٤١٨] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَ

١[١/٧٣٧ ب].

١[١/٧٣٢]]

٥[٤١٧] [التقاسيم: ٢٨٧٤] [الموارد: ١٢١٧] [الإتحاف: حب حم ٧٤٨٠] [التحفة: ق ٥٥٠٥].

<sup>(</sup>١) تولى غير مواليه: اتخذهم أولياء له . (انظر: النهاية ، مادة: ولا) .

٥[١٨٤][التقاسيم: ٧٦٣][الموارد: ٢٠٣٠][الإتحاف: حب كم حم ١٦٤٧٢][التحفة: دق ١١١٩٧].

<sup>(</sup>٢) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «قد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «لي بعد موتهما» وقع بدلاً منه في (د): «علي».





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْءِ السُّرُورَ عَلَىٰ وَالِدَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ يَقُومُ مَقَامَ جِهَادِ النَّفْلِ ٥ [٤١٩] أَضِى أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرِ الْحَافِظُ السَّرَّادُ (١) بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَنْ عُمَدُ بْنُ مُعْمَرِ الْبَحْرَانِيُ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُ وَسُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا ، فَأَصْحِكُهُمَا كَمَا أَبْويَ يَبْكِيَانِ ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا ، فَأَصْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا » . [الأول: ٢]

ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِر (٣) بِرَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْجِهَادِ النَّفْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٥ [٤٢٠] أَضِرُوا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَهُوَ : السَّائِبُ بْنُ فَرُّوحَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَهُوَ : السَّائِبُ بْنُ فَرُّوحَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَابِي ثَانِي الْعَبَّاسِ ، وَهُوَ : السَّائِبُ بْنُ فَرُّوحَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : «لَكَ عَمْرِو قَالَ : خَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : (اللهول : ٢] أَبُوانِ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُجَاهَدَةَ الْمَرْءِ فِي وَالِدَيْهِ إَنَّمَا هُوَ (١٤) الْمُبَالَغَةُ فِي بِرِّهِمَا

٥ [٤٢١] صر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا شُـعْبَةُ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

٥ [ ١٩ ] [ التقاسيم : ٧٦٥ ] [ الإتحاف : حب كم حم ١١٦٧٦ ] [ التحفة : د س ق ٨٦٤٠ ] ، وسيأتي برقم :
 (٤٢٣) ) .

<sup>(</sup>١) «السراد» رقم على السين في الأصل بعلامة الإهمال، وفي (ت): «الشراد» بالمعجمة، وكان تَعَلَّلُهُ مكثرًا من الحديث، فلعله وصف بالسراد لأجل ذلك، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) «البحراني» تصحف في الأصل: «النجراني» ، وينظر: «الإكمال» (١/ ٤٢٢).

١ / ٢٣٨ أ]. (٣) **الإيثار**: التفضيل. (انظر: اللسان، مادة: أثر).

و (٤٢٠] [التقاسيم: ٧٦٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٦٦٩] [التحفة: خ م د ت س ٨٦٣٤]، وتقدم:
 (٣١٩) و سيأتى: (٤٢١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «في والديه إنها هو» وقع في الأصل: «في بر والديه هو».

٥ [ ٤٢١] [ التقاسيم: ٣٩٤] [ التحفة: خ م دت س ٨٦٣٤].



أَتَأْذَنُ لِي فِي الْجِهَادِ؟ قَالَ: «أَلَكَ وَالِـدَانِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ (١) فَبِرَّهُمَا»، فَاذَهَبَ وَهُو يَتَخَلَّلُ (٢) الرِّكَابَ (٣).

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ

ه [٤٢٢] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّوْحِ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهِ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهِ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهِ عَلَيْهُ مِنَ الْيَهِ عَلَيْهُ مِنَ الْيَهِ عَلَيْهُ مَنَ الْيَهِ عَلَيْهُ مِنْ الْيَهِ عَلَيْهُ مِنَ الْيَهِ عَلَيْهُ مَنَ الْيَهِ عَلَيْهُ مِنَ الْيَهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «قَدْ هَجَرْتَ الشَّرْكَ ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «قَدْ هَجَرْتَ الشَّرْكَ ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ ، عَلْ لَكَ أَحَدُ بِالْيَمَنِ ؟ » قَالَ : «أَذِنَا لَكَ أَجَدُ بِالْيَمَنِ ؟ » قَالَ : «أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا » . [الأول : ٢] فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا » . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيثَارِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جِهَادِ التَّطَوُّعِ

٥[٤٢٣] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

<sup>(</sup>۱) «اذهب» في (ت): «فاذهب».

<sup>(</sup>٢) "يتخلل" في الأصل كأنه: "مُحل"، وفي (ت): "محلل"، وفي (س) (٢/ ١٦٥): "محمل"، والمثبت هو الأشبه بالصواب؛ فقد روى الطبراني في "الكبير" (١٦/ ٤٩٣)، والغطريفي في "جزئه" (٨٦) كلاهما من طريق شيخ المصنف، هذا الحديث، وفيه كالمثبت، وكذا هو عند أحمد (١١/ ٤٤٦) من طريق بهز، عن شعبة، به.

يتخلل: يسير خلالها بينها ووسطها . (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٠١١) لابن حبان، وعزاه لأحمد (٢١/٢٤)، وينظر: (٣١٩)، (٢٠٩).

الركاب: الإبل التي تُركب. ولا واحد لها من لفظها. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٩٩٨).

٥[٢٢٤][التقاسيم: ٣٩٥][الموارد: ١٦٢٢][الإتحاف: جاحب كم ٥٢٨٦][التحفة: د ٤٠٥١]. [١/ ٢٣٨ ب].

<sup>(</sup>٤) «أبواي» في الأصل، (ت): «أبوين»، وقد استُشكل في الأصل؛ فكُتب فوقه: «كذا» ورمز في الحاشية «ط»، والمثبت هو الجادة.

٥ [٤٢٣] [التقاسيم: ٦٩٣٧] [الإتحاف: حب كم حم ١١٦٧٦] [التحفة: د س ق ١٦٤٠]، وتقدم برقم: (٤١٩).



£91)

قَالَ: حَدَّفَنَا شُعَيْبُ<sup>(۱)</sup> بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَقَدْ أَسْلَمَ وَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»، وَأَبَىٰ وَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَ يَبْكِيَانِ ﴿ ، قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»، وَأَبَىٰ وَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَ يَبْكِيَانِ ﴿ ، قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَصْحِكُهُ مَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»، وَأَبَىٰ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ (٢).

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَالَغَةِ لِلْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالِدِهِ رَجَاءَ اللُّحُوقِ بِالْبَرَرَةِ فِيهِ

٥ [٤٢٤] أَخْبِ رُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَأَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَخْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّ الْوَالِدِ

٥[٤٢٥] أخب رَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : أَنَّ رَجُلَا أَتَى أَبَا اللَّرْدَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا اللَّرْدَاءِ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّىٰ تَزَوَّجْتُ (٣) ، وَإِنَّهُ الْآنَ يَأْمُرُنِي ١ بِطَلَاقِهَا ، قَالَ : مَا أَنَا فَقَالَ : إِنَّ أَبِي لَمْ يَزَلُ بِي حَتَّىٰ تَزَوَّجْتُ (٣) ، وَإِنَّهُ الْآنَ يَأْمُرُنِي ١ مُولِ إِنَّ شِئْتَ وَالِدَكَ ، وَلَا أَنَا (٤) بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِئْتَ وَالِدَكَ ، وَلَا أَنَا (٤) بِاللّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِئْتَ وَلا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللهُ الللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) «شعيب» في الأصل: «شعبة»، وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف» هو الصواب، ولا يعرف في الرواة من اسمه: شعبة بن إسحاق.

합[1/877]]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥[٤٢٤] [التقاسيم: ٧٦٧] [الإتحاف: جاحب حم ١٨٢٧١] [التحفة: م د س ١٢٦٦٠ م ت س ق ١٢٥٩٥].

٥[٤٢٥][التقاسيم: ٧٦٨][الموارد: ٢٠٢٣][الإتحاف: حب كم حم ١٦١٣٢][التحفة: ت ق ١٠٩٤٨]. (٣) «تزوجت» في (د): «زوجني».

<sup>\$ [</sup>١/ ٢٣٩ ب]. (٤) «أنا» ليس في (د).





# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِ (١) دِينَهُ وَلَا كَانَ فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِمٍ

٥ [٤٢٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢) الْقَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبِي امْرَأَةً وَكَرِهَهَا عُمَرُ ، فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا ، فَذَكَرَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : "أَطِعْ أَبِاكَ" (٣) . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ بِطَلَاقِهَا طَاعَةَ لِأَبِيهِ

ه [٤٢٧] أخبر الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ (<sup>3)</sup> قَالَ : كَانَتْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ (<sup>3)</sup> قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا ، فَأَمَرَنِي بِطَلَاقِهَا ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ (<sup>6)</sup> ، فَذَكَرَ قَلَكُ عُمَرُ (<sup>7)</sup> لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «يَا عَبْدَ اللَّهِ طَلَقْهَا» . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ وَالِدَهُ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا فِيمَا لَا يَكُونُ فِيهِ سَخَطُ اللَّهِ جَافَيَكَا

٥ [٤٢٨] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك عليه» وقع في (ت): «عليه ذلك».

٥[٢٦٦] [التقاسيم: ٧٦٩] [الموارد: ٢٠٢٥] [الإتحاف: حب كم حم ٩٤٣٠] [التحفة: د ت س ق 7٧٠١].

<sup>(</sup>٢) بعد «يحيي» في (د): «بن [سعيد]» كذا بين معقوفين.

<sup>(</sup>٣) [١/ ٢٤٠ أ] ، وينظر: (٤٢٧).

٥ [٤٢٧] [التقاسيم: ٧٧٠] [الموارد: ٢٠٢٤] [الإتحاف: حب كم حم ٩٤٣٠] [التحفة: د ت س ق ٢٠٧١]، وتقدم برقم: (٤٢٦).

 <sup>(</sup>٤) «أبيه» في (د): «ابن عمر».

<sup>(</sup>٦) «عمر» ليس في (د).

٥ [٤٢٨] [التقاسيم: ٧٧١] [الموارد: ٢٠٢٩] [الإتحاف: حب ٢٠٦١٨].





قَالُ البَّوامَ مَ عَيْنُ : أَبُو كَبْشَةَ هَذَا وَالِدُ أُمِّ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، كَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَى السَّامِ ، فَاسْتَحْسَنَ دِينَ النَّصَارَى ، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَظْهَرَهُ ، فَعَاتَبَتْ هُ قُريْشٌ (٣) ؛ حَيْثُ جَاءَ بِدِينٍ فَاسْتَحْسَنَ دِينَ النَّصَارَى ، فَرَيْشٌ تُعَيِّرُ النَّبِيَ عَلِيْ وَتَنْسِبُهُ إِلَيْهِ ، يَعْنُونَ بِهِ أَنَّهُ جَاءَ بِدِينٍ غِيْرِ دِينِهِمْ ، كَمَا جَاءَ أَبُو كَبْشَةَ بِدِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ .

# ذِكْرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ الْمَرْءِ مِنْ رِضَا اللَّهِ جَلَقَكَ إِبِرِضَا (٤) وَالِدِهِ عَنْهُ

٥ [٤٢٩] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْبْنِ عَرَبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ (٥) يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ (٥) يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ اللهِ فِي عَنْ اللهِ فِي رِضَا اللهِ فِي رَضَا اللهِ فِي رِضَا اللهِ فِي رَضَا اللهِ فِي رَضَا اللهِ فِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ فَي رَضَا اللهِ فِي رَضَا اللهِ فَي رَضَا اللهِ فَي رَضَا اللهِ فِي رَضَا اللهِ فَي رَضَا اللهِ فَي رَضَا اللهِ فَي رَضَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ال ۲٤٠/١] الله الله

<sup>(</sup>١) قوله: «والذي أنزل» وقع في (د): «وأنزل».

<sup>(</sup>٢) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٣) بعد «قريش» في (ت) : «في ذلك» .

<sup>(</sup>٤) «رضا» في الموضعين في (ت) ، (س) (٢/ ١٧٢) : «رضاء» ممدود ، وهو مصدر من «أرضى» الرباعي ، وأما «رضا» مصدر من «رضي» فهو ثلاثي ، وهو الأنسب هنا ، وينظر : «مختار الصحاح» (رضا) .

٥ [ ٢٢ ] [ التقاسيم : ٧٧٧] [ الموارد : ٢٠٢٦] [ الإتحاف : حب كم ١٢٠١٠] [ التحفة : ت ٨٨٨٨] . ه [ ١/ ٢٤١ ] [ التحفة : ت ٨٨٨٨] .

<sup>(</sup>٥) «عن» تصحف في الأصل إلى: «بن» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) «رضا» في الموضعين في (س) (٢/ ١٧٢)، (ت): «رضاء».





## ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصِلَ إِحْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ رَجَاءَ الْمُبَالَغَةِ فِي بِرَّهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ

٥[٤٣٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «إِنَّ أَبْرً الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ» .

[الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ<sup>®</sup>

ه [٤٣١] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ بْنِ وَينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي . [الأول : ٢] قَالَ : ﴿إِنَّ أَبِرً الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِي . [الأول : ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْمَرْءِ بِإِخْوَانِ أَبِيهِ وَصِلَتَهُ إِيَّاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَصْلِهِ رَحِمَهُ فِي قَبْرِهِ

٥ [٤٣٢] أَضِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمُ بْنُ اللهِ عَلْ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ عُبْدُ اللهِ بُنْ اللهِ عُمْرَ ، فَقَالَ : قَدِمْتُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : عُمْرَ ، فَقَالَ : اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ :

٥ [ ٤٣٠] [التقاسيم: ٧٧٥] [الإتحاف: عه حب حم ٩٨٨٣] [التحفة: م ت ٧٢٥٩ م د ٧٢٦٢] ، وسيأتي: (٤٣١) .

١ [ ١ / ٢٤١ ب].

٥[٤٣١] [التقاسيم: ٧٧٦] [الإتحاف: عه حب حم ٩٨٨٣] [التحفة: م ت ٧٢٥٩ - م د ٧٢٦٢]، وتقدم برقم: (٤٣٠).

٥ [ ٤٣٢] [التقاسيم : ٧٧٧] [الموارد : ٢٠٣١] [الإتحاف : حب أبويعلى ١١٥٥٨].

#### الإجسَّالَ فِي تَعَرِّنَا يُحْكِيكَ الْرِحْبِيلَ الْمُ





«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْلَهُ» ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ» ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ» ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمْرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمْرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمْرَ وَبَيْنَ أَبِيهِ بَعْلَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِيهِ عُمْرَ وَبِينَ أَبِيهِ بَعْدَهُ » ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمْرَ وَبِينَ أَبِيهِ بَعْدَهُ وَوْدُ اللهُ عَلَى اللهُ إِنْ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيثَارِ الْمَرْءِ أُمَّهُ بِالْبِرِّ عَلَى أَبِيهِ

٥ [٤٣٣] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْ ، فَالَ : خَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْ ، فَقَالَ : خَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْ ، فَقَالَ : شُمَّ مَنْ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : «أَمُّكَ » ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : شُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أَبُوكَ » ، قَالَ : فَيرَوْنَ أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَي الْبِرِّ . [الثالث : ٢٥]

# ذِكْرُ إِيثَارِ الْمَرْءِ الْمُبَالَغَةَ فِي بِرِّ وَالِدَتِهِ عَلَىٰ بِرِّ وَالِدِهِ مَا لَمْ تُطَالِبْهُ بِإِنْم

٥ [ ٤٣٤] أَخْبَى لَمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا (١) جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ أَخْبَرَنَا (١) جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ \* فَقَالَ : مَنْ أَحَقُ النَّاسِ (٢) بِحُسْنِ صُحْبَتِي ؟ قَالَ : «أَمُّكَ» ، فَقَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أَمُّكَ» ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أَمُوكَ» . ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أَمُّكَ» ، قَالَ : شُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أَمُوكَ» .

[الأول: ٢]

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ خَالَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدَانِ

٥ [ ٤٣٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بن يُوسُف بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣)

합[1/ 73 7 1].

٥[٤٣٣] [التقاسيم: ٤٣٩٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٣٤] [التحفة: خت م ق ١٤٨٩٣ ق العمال - ١٤٨٩٠] (التحفة: خت م ق ١٤٨٩٣ ق

٥ [ ٤٣٤] [التقاسيم: ٧٧٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٣٤] [التحفة: خت م ق ١٤٨٩٣ - ق ١٤٩٢]، وتقدم برقم: (٤٣٣).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (س) (٢/ ١٧٧): «أنبأنا».

١٥ [ ١ / ٢٤٢ ب].

<sup>(</sup>٢) «الناس» نسبه في حاشية الأصل لنسخة ، وليس في الأصل ، (ت).

٥ [ ٤٣٥] [التقاسيم: ٢٦٧] [الموارد: ٢٠٢٢] [الإتحاف: حب كم حم ١١٥٦١] [التحفة: ت ١٥٥٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن إبراهيم» ليس في الأصل.



الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَة ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : عَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ (١) عَلَيْ رَجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَرَجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ : «أَلَكَ وَالِدَانِ؟» قَالَ : لَا ، أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَكَ وَالِدَانِ؟» قَالَ : لَا ، قَالَ : «فَبِرَّهَا إِذَنْ "" . [الأول: ٢]

#### ٦- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَقَطْعِهَا

# ذِكْرُ حَتِّ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أُمَّتَهُ عَلَىٰ صِلَةِ الرَّحِم

٥ [٤٣٦] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَبُو أَحْمَدُ اللَّهِ (٤٠) عَلَيْهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ : «أَرْحَامَكُمْ ، أَرْحَامَكُمْ (٤٠)» (٥) . [الخامس: ٤٨]

# ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِذَا قَرَنَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ

٥ [٤٣٧] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، مَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي». (٢) «فلك» في (د): «ألك».

<sup>(</sup>٣) [١/ ٢٤٣ أ]. بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى الله للمرء في الإحسان إلى عياله إذ كان خيرهم خيرهم لهن. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك ويحيى بن عثمان، قالا: حدثنا محمد بن يوسف، عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله علي : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه». قال أبو حاتم ولين : قوله علي : «فدعوه» يعني لا تذكروه إلا بخير». وكتب عليه بطول الحديث - على صورة الضرب - وبالحاشية اليسرئ: «نقل إلى النكاح»، وسيأتي برقم: (٤١٨٢).

٥ [ ٤٣٦] [التقاسيم: ٧٣٧٠] [الموارد: ٢٠٣٧] [الإتحاف: حب ١٦٤٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: «أرحامكم، أرحامكم» صحح عليه في الأصل. [١/ ٢٤٣ ب].

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٤٣٧] [التقاسيم: ٧٥٧] [الإتحاف: عه حم حب ٤١٤٤] [التحفة: خ م س ٣٤٩١]، وسيأتي: (٣٢٤٨) (٣٢٤٩).





أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ ، فَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُنْجِينِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى وُجُوهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُنْجِينِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى وُجُوهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَفَّ عَنْ نَاقَتِهِ ، وَقَالَ: «لَقَدْ وُفِّقَ ، أَوْ هُدِي ، لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتَعِلُ الرَّحِمَ ، دَعِ النَّاقَة » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَثْرَةِ الْبَرَكَةِ ﴿ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ

٥ [٤٣٨] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ اللَّهِ ابْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ طِيبَ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَثْرَةِ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِنَّمَا كُونُ ذَلِكَ إِذَا قَرَنَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ

٥ [ ٤٣٩] أَضِرُ ابْنُ نَاجِيَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَحَبُ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْسُ قَالَ : عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ أَلَهُ فِي أَجَلِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » . [الأول : ٢]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَكُونَا لَهُ وَكُونَا لَهُ وَكُونَا لَهُ وَكُونَا لَهُ وَالْمَا وَهُمَا الْمَعْنَى وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي مُعْلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّلَّا لَاللَّا لَا اللَّلَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

②[1/337]]。

٥[٤٣٨] [التقاسيم: ٧٦٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٧٧] [التحفة: خ م ١٥١٦ – خ م د س ١٥٥٥]، وسيأتي: (٤٣٩).

<sup>(</sup>١) ينسأ: يؤخر. (انظر: النهاية، مادة: نسأ).

٥[٤٣٩] [التقاسيم: ٧٦١] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٧٧] [التحفة: خ م ١٥١٦ - خ م د س ١٥٥٥]، وتقدم: (٤٣٨).

١[١/٤٤/١]٠

٥ [ ٤٤٠] [التقاسيم: ٧٦٧] [الموارد: ٢٠٣٨] [الإتحاف: حب ١٧١٥].



قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ (() أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُوا (() فَجَرَةَ، فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ». [الأول: ٢]

# ذِكْرُ تَعَوُّذِ الرَّحِمِ بِالْبَارِي جَاثَقَلَا عِنْدَ حَلْقِهِ إِيَّاهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ ، وَإِخْبَارِ اللَّهِ جَاثَقَلَا إِيَّاهَا بِوَصْلِ مَنْ وَصَلَهَا وَقَطْع مَنْ قَطَعَهَا

و [٤٤١] أخبر المحسن بن سُ فيان ، قال : حَدَّنَا حِبَّانُ بِنُ مُوسَى ، قال : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيةُ بِنُ أَبِي مُزَرِّدٍ ، قال : سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بِنَ يَسَادٍ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيةُ بِنُ أَبِي مُزَرِّدٍ ، قالَ : سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بِنَ يَسَادٍ أَبَا الْحُبَابِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٣) : "إِنَّ اللَّهَ شَحَلَقَ الرَّحِمَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ ، فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِينَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، الرَّحِمَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ ، فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِينَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ : فَهُ وَقَالَ : نَعَمْ ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَهُ وَقَالَ : نَعَمْ ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَهُ وَ قَالَ : نَعَمْ ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَهُ وَلَا يَعْمُ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَلَا يَوْمُ مِنْ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعُوا فَي مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَيْتُهُمُ أَلَا وَلَا مَلَى اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبُولُ وَلَا يَكُولُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَلْهُ فَاصَمَتُهُمْ وَأَعْمَى اللّهُ فَاصَمَتَهُمْ وَأَعْمَى اللهُ وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهُ مَا لَكُونَ اللّهُ فَأَصَمَتُهُمْ وَأَعْمَى اللّهُ اللهُ اللهُ

# ذِكْرُ تَشَكِّي الرَّحِمِ إِلَىٰ اللَّهِ جَانَيَّا لا مَنْ قَطَعَهَا وَأَسَاءَ إِلَيْهَا

٥ [٤٤٢] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «حتى إن» وقع في (د) : «وإن» .

<sup>(</sup>٢) «ليكونوا» في (د): «ليكونون»، وهو الجادة، والمثبت لغة صحيحة، وينظر: «شرح مسلم» للنووي (٢٠٧/١٧).

٥ [٤٤١] [التقاسيم: ٧٤٦] [الإتحاف: عه حب كم م حم ١٨٧٧٨] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٢]، وسيأتي برقم: (٤٤٢)، (٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) بعد قوله: ﴿ وَاللَّهُ ﴾ في الأصل: «قال».

<sup>·[1/037]]</sup> 

٥ [٤٤٢] [التقاسيم: ٧٤٧] [الموارد: ٢٠٣٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٩٤٩] [التحفة: خ ١٢٨٢٣ - خ م س ١٣٣٨٢].





قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (١) شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَشِ ، تَقُولُ: أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ (٢) مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَقُولُ: يَارَبِّ ، إِنِّي أُلِي ، فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، يَارَبِّ ، إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ ، فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ؟ » (٣) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ» أَرَادَ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنِ اسْمِ الرَّحْمَنِ

٥ [٤٤٣] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) ، عَنْ رَدَّادِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا الرَّحْمَنُ حَلَقْتُ الرَّحِمَ ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا اللَّهِ بَتَتُهُ (٢٠)» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَشَكِّيَ الرَّحِمِ الَّذِي وَصَفْنَا قَبْلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لَا فِي الدُّنْيَا وَ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَشَكِّيَ الرَّحِمِ الَّذِي وَصَفْنَا قَبْلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لَا فِي الدُّنْيَا وَ اللَّذِي اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ اللَّا وَاللَّهِ مِنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللل

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) الشجنة: القرابة المشتبكة كاشتباك العروق، والجمع: شجون. (انظر: النهاية، مادة: شجن).

<sup>(</sup>٣) سبق برقم : (٤٤١) ، وسيأتي برقم : (٤٤٤) .

١[١/٥٢٥ ب].

٥ [٤٤٣] [التقاسيم: ٧٤٨] [الموارد: ٣٣٠٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٥٢٤] [التحفة: دت ٩٧٢٨].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (ت) ، (د) : «أنبأنا» . (٥) قوله : «بن عبد الرحمن» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٦) البت: القطع. (انظر: النهاية، مادة: بتت).

٥[٤٤٤][التقاسيم: ٧٤٩][الموارد: ٢٠٣٦][الإتحاف: حب كم حم ١٩٩٤٩][التحفة: خ ١٢٨٢٣ - خ م س ١٣٣٨٢]، وتقدم برقم: (٤٤١)، (٤٤٢).

<sup>(</sup>٧) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».





مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّحِمَ الشَّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ الرَّحِمَ الشَّهِ عَلَيْهُ وَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، إِنِّي ظُلِمْتُ ، إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ ، فِيجِيبُهَا رَبُّهَا: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ؟ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ وَصْفِ الْوَاصِلِ رَحِمَهُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَاصِلِ

٥[٥٤٤] أخب را النَّصْرُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْقَةٌ بِالْعَرْشِ ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنَ الْوَاصِلُ اللَّهِ عَلَيْقَةٌ بِالْعَرْشِ ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ اللَّهِ عَلَيْقَةً إللهِ اللَّهِ عَلَيْقَةً وَصَلَهَا» . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنِ اتَّقَىٰ اللَّهَ فِي الْأَخَوَاتِ وَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ

٥ [٤٤٦] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَيُّ وبَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ (١)

합[1/537]].

٥ [880] [التقاسيم: ٧٥٠] [الموارد: ٢٠٣٤] [الإتحاف: حب حم كم ١٢٠٦٧] [التحفة: خ دت ١٨٩١٥]. ٥ [887] [التقاسيم: ٦١٧] [الموارد: ٢٠٤٤] [الإتحاف: حب حم ١٣٥٥] [التحفة: دت ٣٩٦٩].

<sup>(</sup>۱) قوله: «بن سعد» وقع في (س) (۱/ ۱۸۹)، (د) بتحقيق أسد بالمخالفة لأصولها: «عن سعيد». ولعل ما ذهبا إليه هو الصواب في الرواية؛ إذ قد روئ الحميدي في «مسنده» (۷۵۵)، وابن المبارك كها في «البر والصلة» لحسين بن حرب (۱۵۰)، ومن طريقه الترمذي في «جامعه» (۲۰۲۱)، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أيوب بن بشير، عن سعيد الأعشى، عن أبي سعيد الخدري ويف مرفوعا، به. ولكن يروئ هذا الحديث أيضًا من طريق سهيل بن أبي صالح، عن سعيد الأعشى، عن أبوب بن بشير بن سعد المعاوي الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري والحد في «مسنده» (۱۱۹۸۶)، وأجد في «مسنده» (۱۱۹۸۶)، وأجد في «مسنده» (۱۱۹۸۶)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۹۷)، والظاهر أن سهيل بن أبي صالح قد اضطرب في إسناده. والله أعلم.





الْأَعْشَىٰ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَانَ (١) لَـهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، أَوْ أَخْتَانِ ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ فِيهِنَّ ، دَخَلَ بَنَاتٍ ، أَوْ أَخْتَانِ ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ فِيهِنَّ ، دَخَلَ بَنَاتٍ ، أَوْ ثَلَاثُ أَحَوَاتٍ ، أَوِ ابْنَتَانِ ، أَوْ أُخْتَانِ ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ فِيهِنَّ ، دَخَلَ اللهِ الْهَا فِيهِنَ ، دَخَلَ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي بِصُحْبَتِهِ (١) إِيَّاهُنَّ يُعْطَىٰ هَذَا الْأَجْرَ لَهُ بِهَا

٥ [٤٤٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ ، قَالَ : قَالَ الْعَلَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَبِنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَ ، رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَبِنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَ ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يَبِنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَ ، وَالْحَدِيثُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ » ، وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ الْوُسْطَى (٣) وَالَّتِي تَلِيهَا ، وَالْحَدِيثُ عَلَىٰ لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَّافِ . [الأول: ٢]

قَالَ البَّحَامِ : قَوْلُهُ عَلَيْ : «كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» أَرَادَ بِهِ : فِي الدُّحُولِ وَالسَّبْقِ ، لَا أَنَّ مَرْتَبَةَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى (٤) عَلَيْهُ سَوَاءُ اللهُ مُصْطَفَى (٤) عَلَيْهُ سَوَاءُ اللهُ مُعَالَمُ اللهُ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى (٤) عَلَيْهُ سَوَاءُ اللهُ مَا اللهُ ال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْأَوْلَادِ قَدْ يُرْتَجَى بِهِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ

٥ [٤٤٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَيَّاشٍ (٥)

١٥ [١/ ٢٤٦ ب].

<sup>(</sup>٢) «بصحبته» في (ت): «لصحبته».

<sup>(</sup>١) «كان» في (د): «كانت».

٥ [٤٤٧] [التقاسيم: ٦١٨] [الموارد: ٢٠٤٥] [الإتحاف: حب حم البزار ٤٤٣] [التحفة: ت ١٧١٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: «بأصبعه الوسطى» وقع في (د): «بأصبعيه السبابة».

<sup>(</sup>٤) «المصطفى» وقع في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «النبي».

합[1/٧٤٢]].

٥ [٤٤٨] [التقاسيم: ٣٦٤٦] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٩٥٦] [التحفة: ق ١٦١٥٧ - م ١٦٣٣٠ - خ م ت

<sup>(</sup>٥) «عياش» صحح عليه في الأصل.



حَدَّثَهُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا ، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً ، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا ، فَاسْتَطْعَمَتَاهَا ابْنَتَاهَا ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي مِنْهُمَا تَمْرَةً ، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا ، فَاسْتَطْعَمَتَاهَا ابْنَتَاهَا ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي مِنْهُمَا تَمْرَةً ، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَانُهَا ، فَاسْتَطْعَمَتَاهَا ابْنَتَاهَا ، فَشَقِّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَهُا ، فَاسْتَطْعَمَتَاهَا ابْنَتَاهَا ، فَشَقِّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتُ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأَعْجَبَنِي حَنَانُهَا ، فَذَكَرْتُ اللَّذِي صَنعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ كَانَتُ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأَعْجَبَنِي حَنَانُهَا ، فَذَكَرْتُ اللَّهُ لَذِي صَنعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللَّهُ مَن النَّالِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْ الْمَعْتُهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ النَّالِ . [الثالث : ٩]

#### ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِصِلَةِ ١ الرَّحِم وَإِنْ قُطِعَتْ

٥ [٤٤٩] أخبر المُحسينُ (١) بنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُ بِالْكَرْخِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَاسِعٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ : وَأَوْصَانِي بِحُبِ الْمُسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي ، وَأَوْصَانِي بِحُبِ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ ، وَأَوْصَانِي أَلَا أَخَافَ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكُورَ مِنْ قَوْلِ : وَالْمَلَ كَانَ مُرًا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَتُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكُورُ مِنْ قَوْلِ : وَالْعَلَ مُنْ مُولَا اللَّهِ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَتُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكُورُ مِنْ قَوْلِ : وَالْوَلَ الْحَقَ وَإِنْ كَانَ مُرًا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَتُولَ الْجَاهِ ، فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُورُ الْجَنَّةِ .

#### ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّقَتِلْا الْوَاصِلَ رَحِمَهُ إِذَا قَطَعَتْهُ

٥[ ٠٥٠] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١٤ : أَتَىٰ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

١٤٧/١]٩ ب].

<sup>0 [</sup> ٤٤٩ ] [التقاسيم : ٧٥٣ ] [الموارد : ٢٠٤١ ] [الإتحاف : حب الطبراني ١٧٥٤٣ ] [التحفة : سي ١١٩٤٦ ] .

<sup>(</sup>١) «الحسين» في (س) (٢/ ١٩٤): «الحسن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) «بألا» في (د): «ألا».

<sup>(</sup>٣) الحول: الحركة. يقال حال الشخص يحول إذا تحرك، المعنى: لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل الحول: الحيلة، والأول أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حول).

٥ [ ٤٥٠] [التقاسيم: ٧٥٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٨] [التحفة: م ١٤٠٢]، وسيأتي: (٤٥١). ه [ ١٤٠٨]]



إِنَّ لِي قَرَابَةَ أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ : «لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ (١) الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ عَنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ذَلِكَ » . الْمَلُّ : رَمَادٌ يَكُونُ فِيهِ الشَّطْبَةُ (١) . [الأول: ٢] مِنَ اللَّهِ طَهِيرٌ (٢) مَا دُمْتَ (٣) عَلَىٰ ذَلِكَ » . الْمَلُّ : رَمَادٌ يَكُونُ فِيهِ الشَّطْبَةُ (١) .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ

٥ [ ١٥٥] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيعُونَ إِلَي ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَي ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ وَاللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ » ﴿ الْمَلْ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ » ﴿ الْمَلْ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ » ﴿ الْمَلْ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ » ﴿ الْمَلْ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ » ﴿ الْمَلْ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ طَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ » ﴿ الْمَلْ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ طَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ » ﴿ الْمَالَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ وَصْلَ رَحِمِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا طُمِعَ فِي إِسْلَامِهَا

٥ [ ٢٥٢] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ : أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ : قَدِمَتْ أُمِّي مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي هُدْنَةِ قُرَيْشٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ قَدَرُ مُنَا وَهِي مُشْرِكَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيً اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي أَتَتْ رَاخِبَة ، أَفَأَصِلُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ : «نَعَمْ صِلِيهَا» (٥) . [الرابع : ٢٨]

<sup>(</sup>١) تسفهم: تطعمهم الرماد الحار. (انظر: مجمع البحار، مادة: سفف).

<sup>(</sup>٢) الظهير: النصير والمعين. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٣) «دمت» في حاشية الأصل: «زلت» ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٤) «الشطبة» في الأصل مضبوطًا: «لشَطِيْبَهُ»، وفي الحاشية: «الشطبة والشطيبة: قطعة من السنام تقطع طولا...»، وينظر: «الصحاح» (شطب).

<sup>0[</sup>٥١][التقاسيم: ٥٥٧][الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٨][التحفة: م ١٤٠٢٩]، وتقدم: (٤٥٠). ١١/ ٢٤٨ ب].

٥ [ ٤٥٢] [ التقاسيم: ٧٧٧٦] [ الإتحاف: عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩].

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ صِلَةَ قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ

٥ [٤٥٣] أخبر أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ السَّلْمَسِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ السَّلْمَسِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالْهَا وَ مَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ١٠ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ مَصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ ، عَنْ هُشِوكَةٍ ، قَالَتْ : جَاءَتْنِي رَاغِبَةً رَاهِبَةً ، أَصِلُهَا؟ قَالَ : سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنْ أُمِّ لَهَا مُشْرِكَةٍ ، قَالَتْ : جَاءَتْنِي رَاغِبَةً رَاهِبَةً ، أَصِلُهَا؟ قَالَ : سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَنْ أُمِّ لَهَا مُشْرِكَةٍ ، قَالَتْ : جَاءَتْنِي رَاغِبَةً رَاهِبَةً ، أَصِلُهَا؟ قَالَ : (نَعَمْ ) .

# ذِكْرُ نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْقَاطِع رَحِمَهُ

٥ [٤٥٤] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ مُالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَالنَانِ : ١٠٩ ] عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ » .

لَيْسَ هَذَا فِي الْمُوَطَّأ .

# ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ لِلْقَاطِعِ رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا

ه [ ه ه ٤] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَمْنِ الْعُلْوَانِيِّ ، عَنْ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا - مَعَ مَا يَدِّحِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ - مِنَ الْبَغْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ » . [الأول : ٢]

٥ [ ٤٥٣] [ التقاسيم: ٥٨٥٧] [ الإتحاف: حب ٢٢٤٢٩].

<sup>1[1/837]].</sup> 

٥ [ ٤٥٤] [التقاسيم: ٢٩١١] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٩١٤] [التحفة: خ م دت ٣١٩].

٥[٤٥٥] [التقاسيم: ٧٥١] [الموارد: ٢٠٤٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٧١٥٨] [التحفة: د ت ق ١١٦٩٣]، وسيأتي برقم: (٤٥٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عبيد الله» ليس في (س) (٢/ ٢٠٠) ، (ت) . وهو: عبد الوارث بن عبيد الله العتكي .

<sup>(</sup>٢) «عيينة» في الأصل: «عنبسة» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٣٠١).

١[١/ ٢٤٩ ب].





# ذِكْرُ تَعْجِيلِ اللَّهِ جَلْفَقَا الْعُقُوبَةَ لِلْقَاطِعِ رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ٤٥٦] أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (() شُعْبَةُ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (أ) شُعْبَةُ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي يَحَدِّثُ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِةً قَالَ : «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى (٢) أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ (٣) لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً قَالَ : «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى (٢) أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ (٣) لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ - مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْي » . [الثاني : ١٠٩]

#### ٧- بَابُ الرَّحْمَةِ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْحَمَ أَطْفَالَ (١) الْمُسْلِمِينَ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلْفَظَا إِيَّاهُ

٥ [٤٥٧] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَـدِ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ النَّبِيِّ يُسَالُمُ أَلْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَـدِ مَا قَبَّلُ أَنْ بَي اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ . . . [الأول : ٩٦]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَوْقِيرِ الْكَبِيرِ وَرَحْمَةِ (٦) الصِّغَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [٤٥٨] أخبر لعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(٢) «أحرى» في (د): «أجدر».

(١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

(٤) «أطفال» ليس في الأصل.

(٣) لفظ الجلالة «الله» ليس في (د).

- ٥[٤٥٧][التقاسيم: ١٥٣٥][الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٢٣][التحفة: خ ١٥١٦٧–م دت ١٥١٤٦]، وسيأتي: (٥٦٢٩) (٥٣١٥) (٧٠١٧).
- (٥) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٢/٢٠، ٢٠٢)؛ حيث ذكرهما في الأصل بعد حديث: (٤٦٢) وضرب عليها، ثم اقتصر على مكانها هنا، وأثبتها محقق (س) في الموضعين؛ مشيرًا عقب الحديث إلى الضرب المذكور في الأصل.

(٦) «ورحمة» في الأصل: «أو رحمة».

٥ [ ٤٥٨ ] [ التقاسيم: ٢٤٩٣ ] [ الموارد: ١٩١٣ ] [ الإتحاف: حب ٨٥٦٤ ] .

٥[٤٥٦] [التقاسيم: ٢٩١٢] [الموارد: ٢٠٣٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٧١٥٨] [التحفة: دت ق ١١٦٩٣]، وتقدم برقم: (٤٥٥).



حَدَّفَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْلِهُ ، قَالَ : «لَيْسَ مِثَا مَنْ لَمْ يُوقِّرِ الْكَبِيرَ ، وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ ، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَ (١) عَنِ الْمُنْكَرِ» (٢) .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ التَّعَطُّفِ عَلَى صِغَارِ أَوْلَادِ آدَمَ اللهُ

ه [804] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَـزُورُ الْأَنْصَارَ ، وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ ، وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ (٤٠). [الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَكَفِّلِ الْأَيْتَامَ إِذَا عَدَلَ فِي أُمُورِهِمْ وَتَجَنَّبَ الْحَيْفَ

ه [٤٦٠] أخبر أحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . [الأول: ٢]

قَالُ اللهِ عَامَمُ خَيْنُهُ : قَوْلُهُ عَيَّا : «هَكَذَا» أَرَادَ بِهِ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ ، لَا أَنَّ كَافِلَ الْيَتِيمِ تَكُونُ مَرْتَبَتُهُ مَعَ مَرْتَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فِي الْجَنَّةِ وَاحِدَةً ١٠.

<sup>(</sup>١) «وينه» في الأصل: «وينهي» ، وكتب فوقه: «كذا».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٢٠٣/٢)؛ حيث ذكرهما والحديث والترجمة قبلها في الأصل بعد حديث: (٤٦٢) وضرب عليها، ثم اقتصر على مكانها هنا، وأثبتها محقق (س) في الموضعين؛ مشيرًا عقب الحديث إلى الضرب المذكور في الأصل.

<sup>[1/・07]]</sup> 

٥ [ ٥٥ ] [التقاسيم: ٧٢٩٥] [الموارد: ٢١٤٥] [الإتحاف: حب ٤١٩] [التحفة: س ٢٨٠].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٤٦٠][التقاسيم: ٦١٩][الإتحاف: حب حم ٦٣٨][التحفة: خ دت ٤٧١٠].

١٥٠/١] ١٥٠ ب].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلْفَظَ إِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

و [٤٦١] أخبر إعمرانُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدُ الْأَعْلَى بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ فَهَا وَرَسُولُ الْمَوْتِ، فَقَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْسَلَتْ إِلَيْكَ ابْنَتُكَ أَنْ تَأْتِيهَا ؛ فَإِنَّ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْسَلَتْ إِلَيْكَ ابْنَتُكَ أَنْ تَأْتِيهَا ؛ فَإِنَّ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: «النِّتِهَا فَقُلْ لَهَا: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُ سَمَّى، فَلْتَصْبِرُ وَالْنَاقِ اللَّهِ مَا أَخْدَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُ سَمَّى، فَلْتَصْبِرُ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُ سَمَّى، فَلْتَصْبِرُ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُ سَمَّى، فَلْتَصْبِرُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَّا وَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَّا مُعَلَّى مَا أَعْطَى وَلَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَدَخُلْنَا، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِي وَلْتَحْتَسِبُ»، قَالَ : هَلَمْ يَلْبَدُ وَلَهُ مَا مَعُهُ رَهُطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخُلْنَا، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِي وَلَنْمَا مَعُهُ رَهُ هُ مَعْلَى اللَّهُ فِي عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عِنْ عَلَى اللَّهُ عِنْ عَلَى اللَّهُ مَعْ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي السُّعَدَاءِ

٥ [٤٦٢] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ' شُعْبَةُ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَقُولُ حَدَّثَنِي؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ إِذَا قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَقُولُ حَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْقَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، يَقُولُ : "إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تُنْزَعُ إِلَّا مِنْ شَعِيً " (٥) . [الأول: ٢]

٥ [ ٤٦١] [ التقاسيم: ٧٠٠] [ الإتحاف: عه حب حم ١٥٦] [ التحفة: خ م دس ق ٩٨] ، وسيأتي: (٣١٦١). (١) ( فقال) في (ت): «وقال».

<sup>(</sup>٢) التقعقع: الاضطراب والتحرك. (انظر: النهاية، مادة: قعقع).

曾[1/107]]

<sup>(</sup>٣) فاضت عيناه: فاض الماء والدمع وغيرهما يفيض فيضا إذا كثر. (انظر: النهاية ، مادة: فيض).

٥[٤٦٢][التقاسيم: ٧٠١][الموارد: ٢٠٦٥][الإتحاف: حب ١٩٠٨٨][التحفة: دت ١٣٣٩١]، وسيأتي برقم: (٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

 <sup>(</sup>٥) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين؛ رجاء رحمة الله جَلْقَتَلا إياه =





# ذِكْرُ نَفْيِ رَحْمَةِ اللَّهِ جَافَعَ اللَّهِ عَمَّنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ ﴿ فِي الدُّنْيَا

٥ [٤٦٣] أَضِرُا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَلَا بُنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : «مَنْ أَبَا ظَبْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : «مَنْ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ » . [الثاني: ١٠٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ جَلْفَظَا لَا تُنْزَعُ إِلَّا مِنَ الْأَشْقِيَاءِ

٥[٤٦٤] أَخْبِى الْبُنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِ وُ الْبُي عَنْ النَّبِيِّ الْفَيْ الْبُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْبُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْبُنُ سُلَقِيً ، وَالنَّانِ : ١٠٩] قَالَ : ﴿ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ » .

ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَنْ نَفْيِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكِا فِي الْعُقْبَىٰ ﴿ عَمَّنْ لَا يَرْحَمُ عِبَادَهُ فِي الدُّنْيَا هُ وَهُبِ الْهُ عَرُومَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ

= [ ١/ ٢٥١ ب]. أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : أبصر الأقرع بن حابس التميمي النبي على يقبل الحسن بن على ، فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدًا منهم ، فقال نبي الله على : «من لا يرحم لا يرحم» .

ذكر الزجر عن توقير [كذا ، والصواب : ترك توقير] الكبير أو رحمة الصغير من المسلمين . أخبرنا عمران بن موسئ بن مجاشع ، قال : حدثنا عثمان بن أبي بشير ، عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، رفعه إلى النبي على ، قال : «ليس منا من لم يوقر الكبير ، ويرحم الصغير ، ويأمر بالمعروف ، وينهئ عن المنكر»» . وضرب عليه ، وقد تقدّم برقم : (٤٥٧) ، (٤٥٨) .

(1/7071].

- ٥[٤٦٣] [التقاسيم: ٢٨٥٢] [الإتحاف: خز عه حب تخ حم ٣٩٦٥] [التحفة: خ م ٣٢١١]، وسيأتي:
   (٤٦٥).
  - ٥[٤٦٤][التقاسيم: ٢٨٥٣][الإتحاف: حب ١٩٠٨٨][التحفة: دت ١٣٣٩١]، وتقدم: (٢٦٢). ١١/ ٢٥٢ ب].
- ٥ [ ٤٦٥] [التقاسيم: ٤٦٠٠] [الإتحاف: خز عه حب تخ حم ٣٩٦٥] [التحفة: خ م ٣٢١١]، وتقدم: (٤٦٣).





عِلَاقَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ لَا يَـرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ» . [الثالث: ٦٦]

# ٨- بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ (١)

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُلَايَنَةِ لِلنَّاسِ فِي الْقَوْلِ مَعَ بَسْطِ الْوَجْهِ لَهُمْ

٥ [٤٦٦] أَخْبُ لَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرِ الْخَزَازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرِ الْخَزَازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : « لَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَلَايِنِ النَّاسَ وَوَجْهُكَ ١ إِلَيْهِمْ مُنْبَسِطٌ » . [الأول : ٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ هَيِّنَا لَيِّنَا قَرِيبًا سَهْلًا قَدْ يُرْجَى لَهُ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ بِهَا

٥ [٤٦٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مَعِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْأَوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْأَوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ كُلُ هَيِّنِ لَيْنِ قَرِيبٍ سَهْلٍ » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) أورد في حاشية الأصل: « . . . في قيام الليل ، النوع الأول ، القسم الخامس .

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، قال : أخبرنا سعد بن هشام بن عامر – و كان جارًا له – أنه قال لعائشة : أخبريني عن خلق رسول الله على ، قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قالت : خلق نبي الله على كان القرآن ، قال : فهممت أن أقوم . . . أسألها عن شيء . . . يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن قيام رسول الله على كان القرآن ، قال : فهممت أن أقوم . . . أسألها عن شيء . . . يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن قيام رسول الله على قالت : فإن الله عَلَيْكُلا افترض رسول الله على ، قالت : قول الله على الله على و . . . حولا حتى انتفخت أقدامهم ، و أمسك الله خاتمتها الني عشر شهرا في الساء ، ثم أنزل الله عَلَيْكُلا التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضته » . ثم ضرب عليه ، وسيأتي برقم : (٢٥٥١) .

٥[٢٦٦][التقاسيم: ٦٩٤][الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٤٩][التحفة: م ت ١١٩٥٢]، وسيأتي: (٥٢١). ه [١٢٥٢]

٥[٤٦٧] [التقاسيم: ٧٠٢] [الموارد: ١٠٩٦] [الإتحاف: حب حم ١٢٧٩٠] [التحفة: ت ٩٣٤٧]، وسيأتي: (٤٦٨).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ

٥ [٤٦٨] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ بِالصَّغْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّارُ (٢) ؟ الْأَوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ هُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارُ (٢)؟ الْأَوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ هُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارُ (٢)؟ اللَّهِ النَّارُ اللَّهِ ، قَالَ : «عَلَى كُلِّ هَيِّنِ ، لَيِّنِ ، قَرِيبٍ ، سَهْلٍ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُدَارِي أَهْلَ زَمَانِهِ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَا يَكْرَهُ اللهُ ﷺ مَا يَكْرَهُ

ه [٤٦٩] أخبرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ - فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ يَوسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ » . [الأول: ٢]

قَالَ البِمَامِ وَهِلْنَهُ : الْمُدَارَاةُ الَّتِي تَكُونُ صَدَقَةً لِلْمُدَارِي : هِي تَخَلُّقُ الْإِنْسَانِ الْأَشْيَاءَ الْمُسْتَحْسَنَةَ مَعَ مَنْ يُدْفَعُ إِلَىٰ عِشْرَتِهِ ، مَا لَمْ يَشُبْهَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَالْمُدَاهَنَةُ : هِي الْمُسْتَحْسَنَة مَعَ مَنْ يُدُفَعُ إِلَىٰ عِشْرَتِهِ ، مَا لَمْ يَشُبْهَا بِمَعْصِيةِ اللَّهِ ، وَالْمُدَاهَنَةُ : هِي الْمُسْتَحْسَنُ مِنْهُ فِي الْعِشْرَةِ ، وَقَدْ يَشُوبُهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ جَلَقَالًا .

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَافَعَ ﴿ الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ يُكَلِّمُ بِهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

٥[٤٧٠] أَضِرُا (٣) أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [ ٢٦٨ ] [ التقاسيم : ٧٠٣ ] [ الموارد : ١٠٩٧ ] [ الإتحاف : حب حم ١٢٧٩ ] [ التحفة : ت ٩٣٤٧ ] ، وتقدم برقم : (٢٧ ٤ ) .

<sup>(</sup>١) قوله : «أخبرنا الليث بن سعد» وقع في (د) : «حدثنا الليث» .

١٥٣/١]١٩ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «تحرم عليه النار» وقع في (د): «يحرم على النار».

٥ [ ٢٦٩ ] [ التقاسيم: ٢٥٤ ] [ الموارد: ٢٠٧٥ ] [ الإتحاف: حب ٢٧١ ] .

٥[٧٧٠][التقاسيم: ٦٩٧][الإتحاف: خزحب حم ١١٥٥][التحفة: خ م ١٤٧٠].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في الأصل: «خبرنا».



011

ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الطَّيِّبَ ١٠ لِلْمُسْلِمِ يَقُومُ مَقَامَ الْبَذْلِ لِمَالِهِ (١١) عِنْدَ عَدَمِهِ

٥ [ ٤٧١] أَخْبُ رَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُ عَنْ مُ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ (٢) مُحِلِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ (٢) تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » .

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَانَتَهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِتَبَسُّمِهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥ [ ٤٧٢] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوزُمَيْلٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ هَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ وَكُو قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ : «تَبَسَّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ » . [الأول: ٢]

قَالَ الْعِطَّمُ خَيْنُ : أَبُو زُمَيْلٍ هَذَا هُوَ: سِمَاكُ بُنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيُ ، يَمَانِيُّ ، ثِقَةُ ، وَالنَّصْرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ ، ثِقَةً ، وَالنَّصْرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ ، وَالنَّصْرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ (٣): مَرْوَزِيُّ ، صَاحِبُ الرَّأْي ، وَكَانَا فِي زَمَانٍ (٤) وَاحِدٍ .

٥[٤٧١] [التقاسيم: ٢٦٠] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٣٧٨٣] [التحفة: خ م س ٩٨٥٣ - خ م ٩٨٥٣] [التحفة: خ م س ٩٨٥٣ - خ م

<sup>(</sup>٢) الشق: النصف. (انظر: اللسان، مادة: شقق).

٥[٤٧٢] [التقاسيم: ٦٩٥] [الموارد: ٨٦٥-٢٠٧] [الإتحاف: حب ١٧٦١١] [التحفة: ت ١١٩٧٥]، وسيأتي: (٧٢٥).

١ [١/ ٢٥٤ ب].

<sup>(</sup>٣) «القرشي» ليس في (ت) ، وفي الأصل : «الجرشي» ، وهو خطأ ، وينظر : «الثقات» للمصنف (٧/ ٥٣٥) ، «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٤) «زمان» في (س) (٢/ ٢٢٢)، (ت): «زمن».



# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَشْبِيهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْكَلِمَة الطَّيِّبَة بِالنَّخْلَةِ وَالْخَبِيثَة بِالْحَنْظَلِ ٥ [٤٧٣] أَخْبَنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ غَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ (١) حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَتِي حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَتِي بِقِنَاعِ جَزْءٍ (٢) فَقَالَ : ﴿ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ثُوقِ تَاكُلُهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ كَلِمَة عَلَى اللهِ عَلْمَة عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ كَلِمَة عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَة اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : ﴿ وَمَثَلُ كُلُمَةُ وَاللّهُ الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : ﴿ وَمَثَلُ كُلِمَة عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ مَالَهُ اللهُ الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ كُنَا نَسْمَعُ . ﴿ وَمَثَلُ كُلُولُ اللهُ الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ كُنَا نَسْمَعُ . ﴿ وَمَنْ اللهُ الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ كُنَا نَسْمَعُ . ﴿ وَمَنْ اللهُ الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ كُنَا نَسْمَعُ . وَهِ الْمَنْ الْمُ اللّهُ الْمَالِيَةِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ كُنَا نَسْمَعُ . وَهُ الْمُخْتَرُتُ بِذَلِكَ أَبَا الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ كُنَا نَسْمَعُ . الْمَنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْمَلِيةِ وَلَيْ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْلِيةِ الْمُعْ الْمُعْ مَلْمُ الْمُعْ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْ اللّهُ اللّهُ ال

[الثالث: ٢٦]

قَالُ أَبُومَا ثُمْ ﴿ اللَّهِ عَوْلُ أَنَسٍ: إِنَّهُ أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ (٥) ، أَرَادَ بِهِ طَبَقَ رُطَبٍ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ الطَّبَقَ الْقِنَاعَ ، وَالرُّطَبَ الْجَزْءَ ﴿ .

٥ [٤٧٣] [التقاسيم: ٢٦١٤] [الموارد: ١٧٤٨] [الإتحاف: حب كم ١٢١١] [التحفة: ت س ٩١٦]. (١) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «جزء» ضبطه في الأصل: بكسر الجيم، ولم أجد من حكاه، وحُكي فيه الضم والفتح. وينظر: «القاموس المحيط» (جزأ).

وقال الخطابي : «روي لنا هذا الحديث عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى ، عن غسان بن الربيع ، عن حماد بن سلمة ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أنس بن مالك .

هكذا قال الراوي: جزء وزعم أن الجزء الرطب عند أهل المدينة وهذا شيء لا أثق به ولا أعتمده فإن كان الأمر على ما قال فلا أراهم يسمونه جزءا إلا من قبل اجتزائهم به عن الطعام كتسميتهم الكلأ جزءا وجزؤا لغتان لاجتزاء الإبل به عن الماء . يقال : جزأت الإبل عن الماء إذا اجتزأت بالرطب فلم تشرب .

وأحسبه : «أتي بقناع جرو» وهو في كلام أهل المدينة وغيرهم من أهل الحجاز القثاء الصغار » . «غريب الحديث» للخطابي ( ١ / ٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) اجتثت: استُؤصلت وقطعت . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٣٢) .

 <sup>(</sup>٤) الحنظلة: نبت مفترش ثمرته فِي حجم البرتقالة ولونها، فيها لُبّ شديد المرارة، والجمع: حنظل.
 (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حنظل).

<sup>(</sup>٥) «جزء» ضبطه في الأصل في الموضعين بكسر الجيم. وينظر: التعليق على الحديث السابق.

١٥٥/١]١ ب].



#### 01.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ (١) أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ التُّقَىٰ وَحُسْنَ الْخُلُقِ

٥ [٤٧٤] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْكَوْخِيُ - بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ (٢) عَيْقِي : مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : «تَقْوَى اللَّهِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ» للنَّاسَ الْجَنَّة؟ قَالَ : «الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ» . [الأول: ٢] قِيلَ (٣) : فَمَا (٤) أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ قَالَ : «الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ» . [الأول: ٢]

قَالَ اللهِ عَامَمُ وَهِ النَّهُ الْدُرِيسَ هَذَا اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) الزَّعَافِرِيُّ الْأَوْدِيُّ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ بِالْكُوفَةِ مَنْ لَا يَشْرَبُ غَيْرُهُ ١٠.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا

٥[٤٧٥] أَخْبِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَاحِشًا ، وَكَانَ يَقُولُ: «خِيَارُكُمْ عَمْرٍو: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَاحِشًا ، وَكَانَ يَقُولُ: (خِيَارُكُمْ أَخْلَاقًا».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مِنْ أَفْضَلِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا

٥ [٤٧٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «من» ليس في (ت).

<sup>0 [</sup> ٤٧٤] [التقاسيم: ٧٢٦] [الموارد: ١٩٢٣] [الإتحاف: حب كم ٢٠٢٨] [التحفة: ت ق ١٤٨٤٧].

<sup>(</sup>٢) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) «قيل» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «قال».

<sup>(</sup>٤) «فع)» في (د): «ما».

<sup>(</sup>٥) «عبد الرحمن» في الأصل: «عميرة» ، بفتح أوله ، وهو خطأ ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٥٩). هـ [١/ ٢٥٦].

٥[٥٧٥] [التقاسيم: ٧٢٨] [الإتحاف: حب عه حم ١٢٠٨١] [التحفة: خ م ت ٨٩٣٣]، وسيأتي: (٦٤٨٢).

٥ [٤٧٦] [التقاسيم: ٢٩٧] [الإتحاف: حب ٢٠٣]، وسيأتي برقم: (٤٨٤)، (٢١٠٢).

#### كالخِ البِرَةُ الإِجْسِتُ إِنَّ





حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ» ۞ . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا

٥ [٤٧٧] أَخْبِوْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَخْبَرَنَا (١) أَخْبَرَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَجْبَرَنَا (١) أَخْبَرَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ لَيْلَهُ الصَّائِمِ نَهَارَهُ

٥ [٤٧٨] أخبر عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٣) عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي عَمْرُو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ : "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدُوكُ بِخُلُقِهِ ٤ دَرَجَة الصَّائِمِ الْقَائِمِ» . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ مِنْ أَثْقَلِ مَا يَجِدُ الْمَرْءُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥[٤٧٩] أَضِرْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَشُعَيْثُ (١) بْنُ مُحْرِزٍ

١[١/٢٥٦س].

٥ [ ٤٧٧] [ التقاسيم : ٧٣٠] [ الموارد : ١٩٢٦] [ الإتحاف : حب كم حم ٢٠٥٤٩] [ التحفة : ت ١٥٠٥٩ - د

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا». (٢) «أخبرنا» في (د): «عن».

٥[٤٧٨] [التقاسيم: ٧٣١] [الموارد: ١٩٢٧] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٨١٠] [التحفة: د ١٧٦٦٦].
 (٣) «حدثني» في (د): «أخبرني».

<sup>@[1\</sup>voYi].

<sup>0[</sup>٤٧٩] [التقاسيم: ٧٣٢] [الموارد: ١٩٢١] [الإتحاف: حب حم ١٦٢١٢] [التحفة: دت ١٠٩٩٢ - ت

<sup>(</sup>٤) «شعيث» - بالمثلثة آخره - في (س) (٢/ ٢٣٠)، (ت)، «الإتحاف»: «شعيب» بالموحدة، وهو تصحيف، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٣١٥).





وَالْحَوْضِيُّ ، قَالُوا (' ): حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارَانِيِّ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ الْخُلُقُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ الْخُلُقُ اللَّهِ الْمُعَانُ» (' ) . [الأول: ٢]

قَالَ البَّرَانُ: مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ، وَلَيْخَارَانُ: مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ، وَكَيْخَارَانُ: مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ، وَأُمُّ الدَّرْدَاء: هِيَ الصَّغْرَىٰ، وَاسْمُهَا: هُجَيْمَةُ بِنْتُ حُيَيِّ الْأَوْصَابِيَّةُ، وَالْكُبْرَىٰ: خَيْرَةُ (٣) بِنْتُ أَبِي حَدْرَدِ الْأَنْصَارِيَّةُ، لَهَا صُحْبَةٌ.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ \* ﷺ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا

٥ [ ٤٨٠] أَخْبِ رَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَالَهِ عَلْهَ وَاللَّهِ عَلْهَ اللَّهِ وَأَقْرَبَكُمْ مِنْي أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَكُمْ فَالَ : «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِي أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَكُمْ فَالْ : «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَكُمْ مِنْي الثَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُ اللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا ال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنْتَفِعُ فِي دَارَيْهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ مَا لَا يَنْتَفِعُ فِيهِمَا بِحَسَبِهِ

٥ [٤٨١] أَخْبَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ السَّعْدِيُ الْمَوْوَزِيُّ بِمَرُو (٧) ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٨) مَلْيُمَانَ السَّعْدِيُّ الْمَوْوَزِيُّ بِمَرُو (٧) ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٨)

<sup>(</sup>۱) «قالوا» في (د): «قالا». (۲) ينظر مطولًا: (٥٧٢٩)، (٥٧٣١).

<sup>(</sup>٣) «خيرة» في الأصل، (ت): «كريمة». وأثبت المصنف كليهما في «الثقات» (٣/ ١١٦، ٣٥٨). ها [١/ ٢٥٧ -].

٥[ ٤٨٠] [التقاسيم: ٧٣٣] [الموارد: ١٩١٨] [الإتحاف: حب حم ١٧٤١] ، وسيأتي: (٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) الثرثارون: الذين يكثرون الكلام تكَلفًا وخروجًا عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: ثرثر).

<sup>(</sup>٥) «المتفيهقون» في الأصل: «المتفيقهون» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) المتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. (انظر: النهاية، مادة: شدق).

<sup>0 [ 8</sup>٨١] [ التقاسيم: ٧٣٤] [ الموارد: ١٩٢٨] [ الإتحاف: حب قط كم حم ١٩٣٧].

<sup>(</sup>٧) «بمرو» ليس في (د).

<sup>(</sup>٨) «عبيد الله» في الأصل: «عبد الله» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٨/ ٤٨٦) .



الْعَتَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، وَحَسَبُهُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ».
[الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَحْسِينِ الْخُلُقِ عِنْدَ طُولِ عُمُرِهِ

٥ [ ٤٨٢] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢ ) مُحَمَّدُ (١ ) بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا (٢ ) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٣ ) مُحَمَّدُ (١ ) بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٥ ) عَلَيْ قَالَ : «أَلَا إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٥ ) عَلَيْ قَالَ : «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «أَلْمُ وَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَغْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَغْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَغْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَغْمَارًا وَالْتُ : ٣٥ ] الفال : ٣٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ كَانَ فِي الْقِيَامَةِ مِثَن الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ كَانَ فِي الْقِيَامَةِ مِثَالًا مُصْطَفَى عَلَيْهُ

٥ [٤٨٣] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُ وبُ بْنُ إِيرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ شَعْيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ ، قَالَ : «أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا» . [الثالث : ٣٥]

<sup>(</sup>١) بعد «العلاء» في (ت) ، (د) : «بن عبد الرحمن» .

합[1/٨٥٢]]

٥ [ ٤٨٢] [التقاسيم: ٢٦٥٤] [الموارد: ١٩١٩] [الإتحاف: حب حم ٢٠٥٥، ٢]، وسيأتي برقم: (٢٩٨٣).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا». (٣) قوله: «قال: حدثني» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٤) «محمد» ليس في الأصل. (٥) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

٥ [٤٨٣] [التقاسيم: ٤١٦٥] [الموارد: ١٩١٦] [الإتحاف: حب ١١٧٦].

١٥/ ٢٥٨ ب]. (٦) «أحدثكم» في (ت): «أحدثكم».



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ

٥ [٤٨٤] أخب را عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (١) النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ نِي بِنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلْقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِي ﷺ كَأَنَّ عَلَىٰ رُءُوسِنَا الرَّحَمَ ، عِلَاقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِي عَيْهِ كَأَنَّ عَلَىٰ رُءُوسِنَا الرَّحَمَ ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ ، إِذْ جَاءَهُ (٣) نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفْتِنَا فِي كَذَا ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّ الللهَ قَدْ وَضَعَ عَنْكُمُ الْحَرَجَ ، إِلَّا امْرَأُ (٤) كَذَا ، أَفْتِنَا فِي كَذَا ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّ الللهَ قَدْ وَضَعَ عَنْكُمُ الْحَرَجَ ، إِلَّا امْرَأُ (٤) لَذَي مَنْ عِرْضِ أَخِيهِ ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ » ، قَالُوا : أَفَنَتَدَاوَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «نَعُمْ ؛ فَإِنَّ الللهَ لَمْ يُنْزِلُ دَاءَ إِلّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءَ ، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ » ، قَالُوا : وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الْهُرَمُ » ، قَالُوا : فَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَىٰ اللّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الْهُرَمُ » ، قَالُوا : فَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَىٰ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ (٥) : «أَحْمَنُهُمْ خُلُقًا» . [النَّاسِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» . [الناك : ٢٥]

#### ٩- بَابُ الْعَفْوِ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْعَفْوِ وَتَرْكِ الْمُجَازَاةِ عَلَى الشَّرِّ بِالشَّرِّ

٥ [ ٤٨٥] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

٥ [ ٤٨٤] [التقاسيم : ٢٠٤٦] [الموارد: ١٩٢٤] [الإتحاف: طح حب كم حم ٢٠٠-حب/٢٠٣] [التحفة: دت س ق ١٢٧] ، وتقدم برقم: (٤٧٦) .

<sup>(</sup>١) «عمرو» في (د): «عمر» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «جاءه» في (د) : «جاء» .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «امرأ» في (د) : «من».

<sup>(</sup>٥) «فقال» في الأصل: «قال».

١[١/٥٩/١] .

٥ [ ٤٨٥] [التقاسيم: ٢٧٦٤] ، [الموارد: ١٦٩٥] [التحفة: ت س ١٣].



أَخْبَرَنَا (١) الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارُ : لَئِنْ أَصَبْنَا أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَمِنْهُمْ سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ ، فَمَثَّلُوا (٢) بِهِمْ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ مِنْهُمْ يَوْمُ اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُومُ اللَّهِ يَعْلِقُ اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

[الثالث: ٢٤]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَلَّا يَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ مِنْ أَحَدٍ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا أَوْ آذَاهَا

٥ [٤٨٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ كَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ كَدُونَا اللَّهِ عَلَيْ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْءً قَطُّ ، وَلَا ضَرَبَ بِيتِهِ شَيْءً قَطُّ ، وَلَا ضَرَبَ بِيتِهِ شَيْءً قَطُّ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ ؛ وَلَا غَرْضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذَ بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا ، فَإِذَا فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ انْتَقَمَ لَهُ ، وَلَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذَ بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا ، فَإِذَا كَانَ لِلَّهِ انْتَقَمَ لَهُ ، وَلَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذَ بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا ، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (٥) . [الخامس : ٤٧]

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) المثلة: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل، إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئا من أطرافه. والاسم: المثلة. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٣) الربا: الزيادة والمضاعفة . (انظر: النهاية ، مادة: ربا) .

١٥٩/١]٥ ب].

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٣) لابن حبان، وعزاه : للحاكم (٣٤١١)، عبد الله بن أحمد (٣٥١). ١٥٣، ١٥٢).

٥ [٤٨٦] [التقاسيم: ٧٢٩٦] [الإتحاف: مي حب ٢٣٣٩٢] [التحفة: م ١٦٨٤٧ - م ١٦٨٤٨ - م ١٦٩٩٨ - م ١٦٩٩٨ - م ١٦٩٩٨ - م ١

<sup>(</sup>٥) [١/ ٢٦٠ أ]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





## ١٠- بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ (١) وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ

ه [٤٨٧] أخب رَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْدٍ : ﴿ عَمْرُوا اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

قَلْ أَبُوما مُ خَيْنُ : قَوْلُهُ عَيْنِ : «اعْبُلُوا الرَّحْمَنَ» لَفْظَةٌ يَشْتَمِلُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى شُعَبِ كَثِيرَةٍ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُخَاطِبِينَ فِيهَا ، قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِهَذَا الْوَصْفِ فِيمَا قَبْلُ ، وَقَوْلُهُ كَثِيرَةٍ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُخَاطِبِينَ فِيهَا ، قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِهَذَا الْوَصْفِ فِيمَا قَبْلُ ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ ، لَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ؟ لَكَ لِلْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ ضَاقَ بِهِ الْأَمْرُ ، وَخَرَجَ إِلَى لَا لَمْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا كَانَ الرَّدُ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ ، وَتَكَلَّفَ إِلْزَامَ الْفَرَائِضِ بِالرَّدِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا كَانَ الرَّدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا كَانَ الرَّدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا كَانَ الرَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُلُمِ اللَّهُ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَقَوْلُهُ : «أَطْعِمُوا الطَّعَامَ» أَمْرُ نُدِبَ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَحُثَّ عَلَيْهِ ؛ قَصْدًا لِطَلَبِ الثَّوَابِ . . وَقَوْلُهُ : «أَطْعِمُوا الطَّعَامَ» أَمْرُ نُدِبَ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَحُثَ عَلَيْهِ ؛ قَصْدًا لِطَلَبِ الثَّوَابِ . .

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ كَلَامَهُ وَبَذَلَ سَلَامَهُ

٥ [ ٤٨٨] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ يَوْ يُدُونُ الْمِقْدَامِ ، هَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ مَانِئٍ مَانْ الْمِقْدَامِ ، هَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ

<sup>(</sup>١) إفشاء السلام: ظهوره، والمراد: نشره بين الناس. (انظر: المصباح المنير، مادة: فشا).

٥ [٤٨٧] [التقاسيم: ٩٩٤] [الإتحاف: مي حب حم ١١٦٧٣] [التحفة: ت ق ١٩٦١].

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر مكررًا: (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) «الذي» ليس في (س) (٢٤٣/٢).

١٠ [١/ ٢٦٠ ب].

٥ [٤٨٨] [التقاسيم: ٧٣٥] [الموارد: ١٩٣٨] [الإتحاف: حب كم ١٧٢٢١] [التحفة: د س ١١٧٢٥]، وسيأتي برقم: (٥٠٢).





أَبِي شُرَيْحِ (١) ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِيَ الْجَنَّةَ ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ ، وَبَذْكِ السَّلَامِ». [الأول: ٢]

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ السَّلَامَةِ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٤٨٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قَنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قَنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا» ١٠ .

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُصَافَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ السَّلَامِ

٥ [ ٤٩٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدَامٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يُصَافِحُ . [الرابع: ٥٠]

# ذِكْرُ كِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتَمَامِهِ

٥ [٤٩١] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، يَعْنِي : قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، يَعْنِي : قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، يَعْنِي : الْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ زَيْدِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُولِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُوفِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ : سَالَامٌ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : «عَشْرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ : «عِشْرُونَ حَسَنَاتٍ» ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ آخَرُ ﴿ ، فَقَالَ : سَالَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ : «عِشْرُونَ

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي شريح» ليس في الأصل.

٥ [ ٨٨٩ ] [التقاسيم: ٧٥٨] [الموارد: ١٩٣٤ ] [الإتحاف: حب الضياء خد ٢٠٨٩ ].

합[1/15거]]

٥[٤٩٠] [التقاسيم: ٥٩١٠] [الإتحاف: حب ١٥٤٥].

<sup>0[</sup>٤٩١] [التقاسيم: ٧٣٩] [الموارد: ١٩٣١] [الإتحاف: حب ١٨٤٨٨] [التحفة: سي ١٤٣٣٠- سي ١٥٥٠٩-سي ١٣٠٨٠-دت سي ١٣٠٣٨].

۱ [۱/۱۲۲ب].



حَسَنَةً»، فَمَرَ<sup>(۱)</sup> رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ: «فَلَا أُونَ حَسَنَة»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَا أَوْشَكَ مَا نَسِي حَسَنَة»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَا أَوْشَكَ مَا نَسِي صَاحِبُكُمْ! إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ (٢) بَدَا لَهُ (٣) أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ قَامَ فَلْيُسَلِّمْ؛ فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ (٤٤)». [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِمَنْ أَتَىٰ نَادِيَ (٥) قَوْمٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ وَاسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ الْقِيَامِ

٥ [٤٩٢] أَخْبَى لِمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَ بِ (٦) الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْ الْمُفَتْ مِنَ الْاَحْدَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا الْنَهُ عَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ» . [الأول: ١٧]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الاِنْتِهَاءِ إِلَىٰ نَادِي قَوْمٍ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ مِثْلَهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ عَنْهُمْ

٥ [٤٩٣] أُخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا

(۲) «فإن» في (د): «وإن».

<sup>(</sup>١) «فمر» في (د): «ثم مر».

<sup>(</sup>٣) البدو والبداء: الظهور . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : بدا) .

<sup>(</sup>٤) [١/ ٢٦٢ أ]. بعد «الآخرة» في الأصل مضروبًا عليه: «ذكر البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله جَلِقَظَالاً.

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان ، قال : حدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله على الله الله على الماشي ، والماشي على القاعد ، والماشيان أيها بدأ فهو أفضل »» ، وسيأتي برقم : (٤٩٣) ، (٤٩٤) ، (٤٩٦) .

<sup>(</sup>٥) النادي: مجتمع القوم وأهل المجلس ، فيقع على المجلس وأهله . (انظر: النهاية ، مادة: ندا) .

٥[٤٩٢] [التقاسيم: ١٢٣١] [الموارد: ١٩٣٢] [الإتحاف: حب حم ١٨٤٩١] [التحفة: د ت سي ١٣٠٨] [التحفة: د ت سي ١٣٠٣٨ - سي ١٤٣٣٠ - سي ١٥٥٠٩]، وتقدم: (٤٩١) و سيأتي: (٤٩٤) (٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) «موهب» في الأصل: «وهب» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٧٦).

٥ [٤٩٣] [التقاسيم: ١٤٠٣] [الإتحاف: حب حم ١٨٤٩١] [التحفة: سي ١٤٣٣٠ - سي ١٥٥٠٩ - د ت سي ١٣٠٣٨]، وتقدم: (٤٩١) (٤٩٢) و سيأتي: (٤٩٤).





بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ ﴿ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ [الأول: ٧٨]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِمَنْ أَتَىٰ نَادِيَ قَوْمٍ وَاسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْهُ بِالصَّلَاةِ

ه [٤٩٤] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا انْتَهَى ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا انْتَهَى أَخْدُكُمْ إِلَىٰ مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ» . قَالَ أَبُو عَاصِمِ (١) : وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ . [الأول: ٩٥]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِابْتِدَاءِ السَّلَامِ لِلْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ ، وَالْمَاشِي ﴿ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْأَامِ بِابْتِدَاءِ السَّلَامِ لِلْقَاعِدِ ، وَالْمَاشِي وَالرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

ه [ ٤٩٥] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِيكٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَانَى : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِيكٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «لِيُسَلِّمِ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ » .

[الأول : ٢٧٨]

١٠ ٢٦٢ س].

<sup>0 [</sup> ٤٩٤] [التقاسيم: ١٦٣٢] [الموارد: ١٩٣٣] [الإتحاف: حب حم ١٨٤٩١ - حب/ ١٩٧١] [التحفة: سي ١٤٣٠ - سي ١٥٣٩ - دت سي ١٣٠٨]، وتقدم: (٤٩١) (٤٩١) (٤٩٣).

<sup>(</sup>١) «أبو عاصم» في الأصل: «أبو حاتم».

요[1/ ٣٢٢ 1].

<sup>0[</sup>٤٩٥] [التقاسيم: ١٤٠٤] [الموارد: ١٩٣٦] [الإتحاف: مي حب حم ١٦٢٦٥] [التحفة: ت سي 1١٠٣٤].

#### الزخينان في تقريب المستحدة الربطة





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاشِيَيْنِ إِذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسَّلَامِ كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ جَلْقَيَّلا

٥ [٤٩٦] أخب رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ وَالْرَبِيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ وَالْرَبِيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ وَاللَّهُ عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْمُاشِي عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْمَاشِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْمُعْرِي اللّهِ عَلَى الْمَاشِي عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ عَلَى الل

# ذِكْرُ تَضَمُّنِ (٢) اللَّهِ جَانَتَهُ دُخُولَ الْجَنَّةِ لِلْمُسَلِّمِ عَلَى أَهْلِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَيْهِمْ إِنْ مَاتَ ، وَكِفَايَتَهُ وَرِزْقَهُ إِنْ عَاشَ

٥ [٤٩٧] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَاتِكَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَاتِكَةِ، قَالَ: «فَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ: «فَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي الْعَاتِكَةِ هَالَ : «فَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِي ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُ وَضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُ وَصَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُ وَضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ فَهُ وَصَامِنٌ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ صَامِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَمُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ الْمُهُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ البُومَامُ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (١) سَنَةً مِنْ طَيْبَاتِ الدُّنْيَا شَيْتًا غَيْرَ الْحَسْوِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ .

٥ [٤٩٦] [التقاسيم: ٥٥٧] [الموارد: ١٩٣٥] [الإتحاف: عه حب خ م ٣٤٩٠].

<sup>(</sup>۱) «ليسلم» في (د): «يسلم».

<sup>(</sup>٢) الضامن: ذو ضهان بالحفظ والرعاية . (انظر: النهاية ، مادة: ضمن) .

٥ [٤٩٧] [التقاسيم: ٦٣١] [الموارد: ٤١٦] [الإتحاف: حب كم ٦٣٧٠] [التحفة: د ٤٨٧٥].

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

١[١/٣٢٧] و [١/٣٢٧

<sup>(</sup>٤) قوله: «ثمانية عشر» كذا للجميع، وهو وجه، والجادة: «ثماني عشرة»، وينظر: «الكتاب» (٣/ ٥٦٥)، «الخصائص» (٢/ ٤١٣).





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ

٥ [٤٩٨] أخبئ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قَالَ: «لَا تُبَادِرُوا أَهْلَ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تُبَادِرُوا أَهْلَ الْبُوعَوانَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُومَمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» . [الثاني: ٣]

ه [٤٩٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ بِالْأَهْوَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ ۞ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «لَا تَبْدَءُوا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا لَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «لَا تَبْدَءُوا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» .

[الأول: ١٠٥]

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَدِّ السَّلَامِ (١) لِلْمُسْلِمِ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ

٥ [ ٥٠٠ ] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفِي : ﴿إِنَّ الْيَهُ وَدَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَعَلَيْكَ » . [الرابع: ٣]

٥ [٤٩٨] [التقاسيم: ٢٠٣٩] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٢٦] [التحفة: م ١٢٦٦٥ - م ١٢٦٦١ - م د ١٢٦٨٢] [التحفة : م ٢٢٦٨] . وسيأتي : (٤٩٩).

٥ [٤٩٩] [التقاسيم: ١٨١٥] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٢] [التحفة: م ١٢٦١٦ - م ١٢٦٦٠ - م د ١٢٦٨٢] (التحفة عند م : (٤٩٨) .

١[١/٤٢١] .

<sup>(</sup>١) «السلام» في (ت): «نعي السام».

٥ [ ٥٠٠ ] [التقاسيم: ٥٥٨٢] [الإتحاف: مي ط عه حب حم ٩٨٨٨] [التحفة: م ت سي ٧١٢٨- خ م سي ٥ ٧١٥٠- ح. ٧٢٢٨] .

<sup>(</sup>٢) «أخبرني» في (ت): «وأخبرني».

<sup>(</sup>٣) السام: الموت. (انظر: النهاية، مادة: سوم).

#### الإجبيران في تقريب كي يحيث الربط الزا





# ذِكْرُ وَصْفِ رَدّ السَّلَامِ لِلْمَرْءِ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ

٥١١٥ أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَرِيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ يَهُودِيًّا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ : «أَتَدْرُونَ يَهُودِيًّا سَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ : «أَتَدْرُونَ يَهُودِيًّا سَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «أَتَدْرُونَ مَا قَالَ ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، سَلَّمَ عَلَيْنَا ، قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا قَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، أَيْ : تُسَامُونَ وَيَعَلَيْكَ » . [الأول : ٧٨]

# ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْءِ بِطِيبِ الْكَلَامِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ

٥ [٥٠٢] أخبر الله بن مُحَمَّد الأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي "، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي " بْنِ هَانِي ، عَنِ ابْنِ ( ) هَانِي ، أَنَّ هَانِنَا لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ " بْنِ هَانِي ، عَنِ ابْنِ ( ) هَانِي ، أَنَّ هَانِنَا لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَدَّمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ هُوَ مَعْ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمْ يُكَنُّونَ هَانِنَا أَبَا الْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ مُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥ [ ٥٠١] [التقاسيم: ١٤٠٥] [الموارد: ١٩٤١] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٥٥] [التحفة: ت ١٣٠٥ - خ سي ١٦٣٨].

۱[۱/۱۲۲ب].

٥ [ ٥٠٢] [التقاسيم : ٧٣٦] [الموارد : ١٩٣٧] [الإتحاف : حب كم ١٧٢٢١] [التحفة : د س ١١٧٢٥]، وتقدم برقم : (٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن هانئ» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «ابن» في (د) : «شريح بن» .

<sup>(</sup>٥) «فأحكم» في (د): «فحكمت».

<sup>(</sup>٧) «قال» في (د): «قال: قال» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «بن شريح» ليس في (س) (٢/٧٥٧).

<sup>1[1/057]].</sup> 

<sup>(</sup>٦) قبل «فما» في (ت): «قال».



أَرْضًا حَيْثُ أَحَبَّ فِي (١) بِلَادِهِ ، قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِشَيْء يُوجِبُ أَرْضًا حَيْثُ أَحَبُ وَبِلَادِهِ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ» . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

ه [ ٥٠٣] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا اللَّيْتُ ، وَ الْحَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُفْشِي (٣) السَّلَامَ عَلَى مَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُفْشِي (٣) السَّلَامَ عَلَى مَنْ وَشُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُفْشِي (٣) السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرْفُ . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ مِنَ الْإِيمَانِ

٥ [ ٥ • ٤] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ( ٤ ) ، حَدَّثَنَا ( ٥ ) مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) «في» في (د): «من».

٥ [٥٠٣] [التقاسيم: ٧٣٨] [الإتحاف: عه حب ١٢٠٧٨] [التحفة: خ م دس ق ١٩٩٧].

<sup>(</sup>٢) بعد قوله: ﴿ عَلَيْكُ ﴾ في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٣) «وتفشي» في (س) (٢/ ٢٥٨): «وتقرأ» ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .

٥ [ ٥٠٤] [التقاسيم: ٧٤٠] [الإتحاف: حب حم ١٨٣١٥] [التحفة: م ١٢٤٥٠ - خ ١٢٨٣٥ - خ م ق ١٢٨٤٣ - س ١٣٠٦٠ - م ١٥٣٩ ]، وسيأتي برقم: (٥١٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أحمد بن محمد بن منصور» - وهو حفيد ابن أبي مزاحم شيخه في هذا الحديث - وقع في (ت): «محمد بن أحمد بن منصور»، وفي «الإتحاف»: «حامد بن محمد بن شعيب»، وحامد هذا هو البلخي، والحديث أخرج المصنف بعضه في «روضة العقلاء» (ص٤١) عن حامد البخلي هذا، وقد ذكره المصنف في ترجمة: منصور بن أبي مزاحم من «الثقات» (٩/ ١٧٣) فيمن حدثوه من شيوخه عنه.

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (ت): «عن».





قَالَ اللهُ عَامَ : أَبُو الْأَحْوَصِ: سَلَامُ (١) بْنُ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو حَصِينٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَأَبُو صَالِحِ: خُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ .

# ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ مَعَ عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ

٥ [٥٠٥] أَخْبُونُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاء بْنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ؛ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ» . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ الْ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَفْشَى السَّلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَ وَعَرَنَهُمَا بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ

٥ [ ٢ • ٥ ] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ، عَطَاءِ بْنِ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّ أَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ أَبِي مَيْمُونَةَ أَبِي مَيْمُونَةَ أَبِي مَيْمُونَةَ أَبِي مَيْمُونَةً أَبِي مَيْمُونَةً أَبِي مَيْمُونَةً أَبِي مَيْمُونَةً أَبِي مَيْمُونَةً أَبِي مَيْمُ ، وَخُلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : «أَفْشِ السَّلَامَ ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ ، وَصِلِ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : «أَفْشِ السَّلَامَ ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ » . [الأول : ٢]

<sup>(</sup>١) «سلام» في الأصل: «سالم» ، وضبب عليه.

٥ [ ٥٠٥ ] [التقاسيم: ٧٣٧] [الموارد: ١٣٦٠ ] [الإتحاف: مي حب حم ١١٦٧٣ ] [التحفة: ت ق ٨٦٤١] ، وتقدم: (٤٨٧) .

١٥ [١/ ٥٢٥ ب].

٥ [٥٠٦] [التقاسيم: ٧٤٣] [الإتحاف: حب ١٩٥٥٤]، وسيأتي برقم: (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عطاء بن أبي ميمونة» كذا في الأصل، (ت)، «الإتحاف»، وهو خطأ، وجعله محقق (س): «أبي ميمونة» مخالفًا لأصوله الخطية، وقد ترجم المصنف لعطاء هذا في «الثقات» (٥/ ٢٠٣)، فجعله من الرواة عن أبي هريرة، وجعل أبا قتادة من الرواة عنه.

<sup>(</sup>٣) «عملت» في (س) (٢/ ٢٦١): «عملته» ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .





# ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرَفِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَدَامَ عَلَىٰ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَأَفْشَى السَّلَامَ

٥ [٧٠٥] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُّسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُورَى ظَاهِرُهَا مِنْ النَّبِيِّ قَالَ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُورَى ظَاهِرُهَا مِنْ طَاهِرُهَا ، أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ . [الأول: ٢]

قَالَ اللَّهِ بْنُ مُعَانِقٍ هَذَا اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَانِقِ الْأَشْعَرِيُّ (٢).

#### ١١- بَابُ الْجَارِ

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ مُجَانَبَةَ الرَّجُلِ أَذَىٰ جِيرَانِهِ مِنَ الْإِيمَانِ

٥ [ ٥٠٨] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَـصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَـصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ (٣) سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَحُمَيْدٍ ، وَذَكَرَ الصُّوفِيُ آخَرَ مَعَهُمَا (٤) ، عَنْ أَنِسُ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدٌ قَالَ : «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ

٥ [٥٠٧] [التقاسيم: ٧٤١] [الموارد: ٦٤١] [الإتحاف: خز حب حم ١٧٨٣١].

<sup>(</sup>۱) «أخبرنا» في (س) (۲/ ۲۲۲)، (ت)، (د): «أنبأنا».

②[1/アアア门]。

<sup>(</sup>٢) [١/ ٢٦٦ ب]. وبعد «الأشعري» في الأصل مضروبًا عليه: «أخبرنا بكربن أحمد بن سعيد الطاحي العابد بالبصرة ، قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر ، قال: أخبرنا أبي ، عن شعبة ، عن قرة بن خالد ، عن قرة بن نصر مقلت: قرة بن موسى الهجيمي قال: انتهيت إلى النبي على وهو محتب في بردة له ، وإن هدبها لعلى قدميه ، فقلت: يا رسول الله ، أوصني ، قال: «عليك باتقاء الله ، ولا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ، وتكلم أخاك ووجهك إليه منبسط ، وإياك وإسبال الإزار ؛ فإنها من المخيلة ، ولا يحبها الله ، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تُعيره بشيء تعلمه منه ، دعه ، يكون وباله عليه ، وأجره لك ، ولا تسبرن شيئا» ، قال: فها سببت بعده دابة ، ولا إنسانا» ، وسيأتي برقم: (٥١٩) .

٥ [ ٥٠٨] [التقاسيم: ٧٨٠] [الموارد: ٢٦] [الإتحاف: حب كم حم ٩٣٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: «أحمد بن الحسن . . . حماد بن » غير واضح في الأصل .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الإتحاف»: «هو علي بن زيد بن جدعان».

#### الإجسِّنَانُ فِي تَقَرِّئِكِ مِحْكِكَ الرِّحْبَانُ ا





الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ (١) السُّوءَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَا يَـدْخُلُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ (١) السُّوءَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَا يَـدْخُلُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ السُّوءَ، وَاللَّهِ اللهُ اللهُ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا عَظَّمَ اللَّهُ كَالْقَيْلًا مِنْ حَقِّ الْجِوَارِ

٥ [٥٠٩] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنْتُ أَنَّهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنْتُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّ سَيُورُ فُهُ ».

# ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ الْإِحْسَانَ إِلَى الْجِيرَانِ رَجَاءَ دُخُولِ الْجِنَانِ بِهِ

٥ [ ٥ ١ ٠] أَخْبِ رَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٥) شُعْبَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا قَالَ : جَدْرِيلُ ﴿ يُوصِينِي بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُ ثُهُ ﴾ . [الأول : ٢]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ(١) بِإِكْثَارِ الْمَاءِ فِي مَرَقَتِهِ ، وَالْغَرْفِ لِجِيرَانِهِ بَعْدَهُ

٥١١٥٥ أخبع الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ (٧)

<sup>(</sup>٢) «عبد» في (د): «من».

<sup>(</sup>۱) «هاجر» في (د): «هجر».

<sup>(</sup>٣) البوائق: الغوائل والشرور . (انظر: النهاية ، مادة: بوق) .

٥[٥٠٩] [التقاسيم: ٣٧٥٨] [الإتحاف: طعه حب حم ٢٣١٥] [التحفة: م ١٧٠٢٨].

<sup>(</sup>٤) «أنه» في الأصل: «أن».

٥[٥١٠][التقاسيم: ٧٧٨][الموارد: ٢٠٥٢][الإتحاف: حب حم ١٨٠٤٦][التحفة: ق ١٤٣٥٢].

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>1 (</sup>٢٦٧ أ]. الأصل (٦) «للمرء» ليس في الأصل (٦)

٥١١] [التقاسيم: ١١٨٠] [الموارد: ٢٠٤٢] [الإتحاف: مي عه حب ١٧٥٤٨] [التحفة: م ت س ق الماما].

<sup>(</sup>٧) «عن» في (د): «حدثنا».





حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ (١) أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ مَرَقَتَهَا (٣) ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ لِلْأَهْلِ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا طَبَحْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهَا (٣) ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ لِلْأَهْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ غَرْفَ الْمَرْءِ مِنْ مَرَقَتِهِ لِجِيرَانِهِ إِنَّمَا يَغْرِفُ لَهُمْ فِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ غَرْفُ الْهُمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرِ (٥)

٥ [ ١٢ ٥] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا ﴿ صَنَعْتَ مَرَقَةَ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا ﴿ صَنَعْتَ مَرَقَةَ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ عَبْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَوْلَ : ﴿ إِذَا ﴿ صَنَعْتَ مَرَقَةَ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُولُولَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّ

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ الْخَشَبَةَ عَلَى حَائِطِهِ

٥ [٥ ١٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ ابْنُ رُمْح : قَالَ اللَّهِ عَلَيْ جِدَارِهِ » . قَالَ ابْنُ رُمْح : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جِدَارِهِ » . قَالَ ابْنُ رُمْح : الله الله عَنْدَنَا وَآخِرُهُ . [الثاني : ٣]

<sup>(</sup>٢) «الجونى» ليس في (د).

<sup>(</sup>١) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) ينظر: (٥١٢) ، وينظر أيضًا: (٦٠٠١).

<sup>(</sup>٣) «مرقتها» في (د): «مرقها».(٥) «تقتير» في الأصل: «تقدير».

٥ [ ٥١٢ ] [التقاسيم: ١١٨١ ] [الإتحاف: مي عه حب ١٧٥٤٨ ] [التحفة: م ت س ق ١١٩٥١ ] ، وتقدم: (٥١١) .

١[١/٧٢٢] ع

<sup>(</sup>٦) «فأُحسِهم» في (س) (٢٦٩/٢)، (ت): «فاحشهم» بألف وصل، وكلاهما جائز في رسم الكلمة، وينظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» (حسو).

٥ [٥١٣] [التقاسيم: ٢٠٢٨] [الإتحاف: جا حب حم ط ١٩٢١٩] [التحفة: خ م د ت ق ١٣٩٥٤ - خ ق ١٣٤٥].





قَالَ البَّحَامِّ : فِي قَوْلِ اللَّيْثِ : هَذَا أَوَّلُ مَا لِمَالِكٍ عِنْدَنَا وَآخِرُهُ ، دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ النَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ – قِصَّةُ النَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ – قِصَّةُ الْمَمَالِيكِ – خَبَرٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ﴿ .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَذَى الْجِيرَانِ ؛ إِذْ تَرْكُهُ مِنْ فِعَالِ الْمُؤْمِنِينَ

٥ [ ١٤] ه ] أَضِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ (٣) جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ الْيَعْمِ مَا لَاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ الْعَرْدَا أَوْلِيَصْمُتْ » .

# ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَافَتَكَا مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَجْرَ مَوْءُودَةٍ (٤) لَوِ اسْتَحْيَاهَا فِي قَبْرِهَا

٥١٥١٥] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدِ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ الْوَعْلَانِيُّ، عَنْ كَعْبِ بْـنِ عَلْقَمَةَ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ الْوَعْلَانِيُّ، عَنْ كَعْبِ بْـنِ عَلْقَمَةَ،

û[١/٨٢٢أ]

<sup>0[</sup>٥١٤] [التقاسيم: ١٨٥٩] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٦] [التحفة: م ١٢٤٥٠ - خ ١٢٨٣٥ - خ م ق ١٢٨٤٣ - س ١٢٨٤٣ - م ١٢٨٤٣ ).

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: حدثنا عبد الرزاق» ليس في الأصل، (ت)، وأثبتناه من «الإتحاف»، وقد رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص٣٩٢) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر به، وهو في «جامع معمر» (١١/٧) من رواية عبد الرزاق عنه.

<sup>(</sup>٢) «الزهري» في الأصل: «الزبيدي» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «يؤذ» في الأصل: «يؤذي» ، وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٤) الموءودة : البنت التي تدفن في التراب وهي حية . (انظر : النهاية ، مادة : وأد) .

<sup>0 [</sup> ٥١ ٥ ] [ التقاسيم: ٦٩٩ ] [ الموارد: ١٤٩٣ ] [ الإتحاف: حب كم حم ١٣٩٠٨ ] [ التحفة: د س ٩٩٢٤ - د س ٩٩٢٠ - د س

<sup>(</sup>٥) قوله: «الليث بن سعد» وقع في (د): «ليث».



عَنْ دُخَيْنٍ أَبِي الْهَيْثَمِ - كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُقْبَةَ الْبُنِ عَامِرٍ : إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، وَأَنَا دَاعِ الشُّرَطَ لِيَأْخُذُوهُمْ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : وَيْحَكَ (')! لَا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ ('`) عِظْهُمْ وَهَدَّدُهُمْ ، قَالَ : إِنِّي نَهَيْ تُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، وَإِنِّي دَاعِ الشُّرَطَ وَلَكِنْ ('`) عِظْهُمْ وَهَدَدُهُمْ ، قَالَ : إِنِّي نَهَيْ تُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، وَإِنِّي دَاعِ الشُّرِطَ لِيَأْخُذُوهُمْ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : وَيْحَكَ! لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَقُولُ : «مَنْ لِيَا خُذُوهُمْ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : وَيْحَكَ! لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَقُولُ : «مَنْ سَتَرَعُورَةَ مُؤْمِنِ فَكَأَنَمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً فِي قَبْرِهَا» .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ خَيْرًا لِجَارِهِ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ١٦ ] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحٍ (٥) ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ يَعْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ حَيْدُهُمْ لِحَارِهِ » . [الأول: ٢] الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَيْرِ الْأَصْحَابِ وَخَيْرِ الْجِيرَانِ

٥ [ ٥ ١٧] أَخْبَى لَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ (٢٠) شَرِيكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ (٢٠) شَرِيكٍ ،

۵[۱/۲۲۸ ب].

<sup>(</sup>١) «ويحك» ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) «لكن» ليس في (د).

٥[٥١٦] [التقاسيم: ٧٨١] [الموارد: ٢٠٥١] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١١٩٢٥] [التحفة: ت ٨٨٦٥]، وسيأتي برقم: (٥١٧).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن شريح» ليس في (د).

٥ [٥١٧] [التقاسيم: ٤٥٠٥] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١١٩٢٥] [التحفة: ت ٨٨٦٥]، وتقدم: (٥١٦).

<sup>(</sup>٦) «بن» في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .





عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْـرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ حَيْرُهُمْ لِجَارِهِ» ١٠. الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ حَيْرُهُمْ لِجَارِهِ» ١٠.

[الثالث: ٢٦]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّصَبُّرِ عِنْدَ أَذَى الْجِيرَانِ إِيَّاهُ

٥ [٥١٨] أَخْبِ رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْ ، الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْ الْأَبِيِّ وَيَقُولُونَ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ : «اصْبِرْ » ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ النَّالِيَةِ : «اطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ » ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِهِ وَيَقُولُونَ : لَعَنَهُ اللَّهُ ، فَجَاءَهُ (١) جَارُهُ ، فَقَالَ : رُدً مَتَاعَكَ ، لَا وَاللَّهِ لَا (٢) أُوذِيكَ أَبَدًا . [الأول : ٢]

#### ١٢- فَصْلٌ مِنَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ

٥ [ ٥ ١٩] أَضِرُ بَكُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ (٣) الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ مُوسَى الْهُجَيْمِيُّ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرِ الْهُجَيْمِيِّ (٥) قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُ وَ مُوسَى الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرِ الْهُجَيْمِيِّ (٥) قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُ وَ

합[1/ 977 1].

٥[٨١٥] [التقاسيم: ٧٧٧] [الموارد: ٢٠٥٥] [الإتحاف: حب كم ١٩٤٤٧] [التحفة: د ١٤١٤١].
 ١٦٦٩ ص].

<sup>(</sup>۱) «فجاءه» في (د): «فجاء».

<sup>(</sup>٢) قوله : «لا واللَّه لا» وقع في (د) : «ولا واللَّه ما» .

٥ [٥١٩] [التقاسيم: ٨٩٦] [الموارد: ١٢٢١] [الإتحاف: حب ٢٠٥٠] [التحفة: د س ٢١٢٥]، وسيأتي برقم: (٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) «سعيد» في (د): «شعيب» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «نزهة الألباب» (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (ت) ، (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن سليم بن جابر الهجيمي» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».



مُحْتَبِ فِي بُرُدَةٍ لَهُ، وَإِنَّ هُدْبَهَا لَعَلَىٰ قَدَمَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: هَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ هَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي (۱)، وَتُكَلِّم (۲) أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ (۳) مُنْبَسِطٌ، وَإِيّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ (١٤)، فَإِنَّهَا اللَّهُ، وَإِنِ امْرُقٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنَ الْمَحْيلَةِ، وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَإِنِ امْرُقٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنَ الْمَحْيلَةِ، وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَإِنِ امْرُقٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مَعْلَمُهُ مُنْ الْمَحْدِيلَةِ، وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَإِنِ امْرُقٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِشَيْءً وَلَا تَسُبَنَ شَيْعًا»، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ (٢) وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ، وَلَا تَسُبَّنَ شَيْعًا»، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ (١٤) وَلَا إِنْسَانًا.

قَلْهُ هُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كُلِّهِم، وَلَنُهُ هُ عَلَيْكَ بِاتَّقَاءِ اللَّهِ اللَّهِ أُمْرٌ فُرِضَ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كُلِّهِم، أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، وَإِفْرَاغُ الْمَرْءِ الدَّلْوَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي مِنْ إِنَائِهِ، وَبَسْطُهُ وَبُسْطُهُ وَجُهَهُ عِنْدَ مُكَالَمَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فِعْلَانِ قُصِدَ بِالْأَمْرِ بِهِمَا النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ ؛ قَصْدَا لِطَلَبِ الثَّوَابِ.

٥ [ ٧٠ ] أَخْبَرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٨) ، سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْهُ جَيْمِيُّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا عَدْمُونِ شَيْئًا ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ، قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعْنَا اللَّهُ بِهِ ، فَقَالَ : «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ،

<sup>(</sup>١) «المستقى» في (ت) ، (د) : «المستسقى» .

<sup>(</sup>٣) «إليه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «وتكلم» في (د): «وكلم».

<sup>(</sup>٤) «الإزار» في (د): «الرداء». الإسبال: تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض. (انظر: النهاية، مادة: سبل).

<sup>(</sup>٧) «بعده» في (د): «بعد».

<sup>&</sup>lt;u>هُ[۱/۰۷۰]</u>

٥ [ ٥٢٠] [التقاسيم : ٢١٧٩] [الموارد : ٨٦٦-١٤٥٠] [الإتحاف : حب ١٧٤٣٢] [التحفة : د س ٢١٢٥] ، وتقدم برقم : (٥١٩) .

<sup>(</sup>A) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا». (٩) «حدثني» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>١٠) «جرى» في الأصل: «جزء» ، وينظر: «الإتحاف» .



027

وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ ، وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ ، وَإِنِ امْرُوُّ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ ﴿ ، وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ ، وَإِنِ امْرُوُّ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ وَإِيَّاكَ وَوَبَالَهُ عَلَىٰ مَنْ قَالَهُ ﴾ . [الثاني: ١٧]

قَالَ البُوطَةُ : الْأَمْرُ بِتَرْكِ اسْتِحْقَارِ الْمَعْرُوفِ أَمْرٌ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ ، وَالزَّجْرُ عَنْ إِسْبَالِ الْإِزَارِ زَجْرُ حَتْمٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَهِيَ الْخُيلَاءُ ، فَمَتَىٰ عُدِمَتِ الْخُيلَاءُ لَمْ يَكُنْ بِإِسْبَالِ الْإِزَارِ رَجْرُ حَتْمٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَهِيَ الْخُيلَاءُ ، فَمَتَىٰ عُدِمَتِ الْخُيلَاءُ لَمْ يَكُنْ بِإِسْبَالِ الْإِزَارِ بَأْسٌ (١) ، وَالزَّجْرُ عَنِ الشَّتِيمَةِ إِذَا شُوتِمَ الْمَرْءُ زَجْرٌ (٢) عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَمْ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ طَلَاقَةَ وَجْهِ الْمَرْءِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَعْرُوفِ

٥ [ ٥ ٢١] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ بِالْأَهْوَازِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ ١٠ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، عَنْ هَوْذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ ١٠ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، عَنْ أَبِي هَوْذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ ، فَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرُ مَا اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ (٣) بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعْقِيبَ الْإِسَاءَةِ بِالْإِحْسَانِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ وَ الْمَرْءِ تَعْقِيبَ الْإِسَاءَةِ بِالْإِحْسَانِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ وَ ١٥٢١٥ أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْبُرِيَّ (٤) ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ ﴿ عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ (٤)

١٠ (١/ ٢٧٠ ب].

<sup>(</sup>٢) بعد «زجر» في (ت): «زُجر».

<sup>(</sup>١) «بأس» في الأصل: «بأسّا».

٥[٥٢١] [التقاسيم: ٦٩٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٤٩] [التحفة: م ت س ق ١١٩٥١ - م ت ١١٩٥٢]، وتقدم: (٤٦٦).

١٤/ ٢٧١ أ] . (٣) فوق «الإخبار» في الأصل : «البيان» دون علامة .

٥ [ ٥٢٢ ] [التقاسيم: ٥٤٧ ] [الموارد: ١٩٢٢ ] [الإتحاف: حب كم ١٢١٢ ].

١ [١/ ٢٧١ ب].

<sup>(</sup>٤) «المقبري» كذا للجميع، وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف»، وفي (د) بخط العراقي - كما في هامش =



حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْصِنِي ، قَالَ : «اعْبُدِ اللَّهَ لَا (٢) تُسْرِكْ بِهِ شَيْئًا » ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلْيَحْسُنْ وَلْيَحْسُنْ ، قَالَ : «اسْتَقِمْ وَلْيَحْسُنْ وَدْنِي ، قَالَ : «اسْتَقِمْ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ » . [الثالث : ٦٦]

#### ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَسْتَدِلُّ الْمَرْءُ بِهَا عَلَىٰ إِحْسَانِهِ

٥ [٥٢٣] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ ١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ : عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ : وَانْتَاكَ وَانْتَ مُحْسِنًا ؟ قَالَ : ﴿إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ : الثالث : ٢٦] أَنْتَ مُحْسِنٌ ، فَإَنْتَ مُحْسِنٌ ، وَإِذَا قَالُوا : إِنَّكَ مُسِيءٌ ، فَأَنْتَ مُسِيءٌ ».

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْمَرْءُ عَلَى إِحْسَانِهِ وَمَسَاوِئِهِ

٥ [٥٢٤] أخبر نا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) مَعْمَرُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فَنْصُورٍ ، عَنْ أَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ (٤ : كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ

<sup>=</sup> أصله - ما نصه: «قلت: قول ابن حبان في سنده: «المقبري» غلط، وليس الراوي لهذا الحديث المقبري، وإنها هو: سعيد بن أبي سعيد المهري، يكنئ أبا السميط، يرويه عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، وفي ترجمته رواه الخطيب في «المتفق والمفترق»». اهه، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبيه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «لا» في (د): «ولا» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٣) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «نبي الله».

٥ [ ٢٣٥] [التقاسيم: ٨٤٥٤] [الموارد: ٢٠٥٨] [الإتحاف: حب عه حم ١٢٧٠] ، وسيأتي: (٥٢٤). ١١/ ٢٧٢ أ].

٥[٥٢٤] [التقاسيم: ٤٣٨٤] [الموارد: ٢٠٥٧] [الإتحاف: حب عه حم ١٢٧٠٠] [التحفة: ق ٩٣١٠]، وتقدم برقم: (٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

١[١/ ٢٧٢ ].





وَإِذَا أَسَأْتُ؟ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدْ أَحْسَنْتَ ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ أَسَأْتَ ، فَقَدْ أَسَأْتَ» .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ (١) خَيْرِ النَّاسِ مَنْ رُجِيَ خَيْرُهُ وَأُمِنَ شَرُّهُ

٥ [٥٢٥] أخب رَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالِمُ الْعَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ اللْعُولَ اللَّهُ اللْعُلَمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللْعُلَمُ اللْعُلَمُ اللَّهُ اللْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّهِمْ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ

٥ [ ٢٢٥] أخبر الْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ ؟ » قَالَ : فَسَكَتُوا ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَجُلُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا ، قَالَ : «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُ وُمَنُ مَنْ أَنُو اللَّهِ ، وَشَرُّكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ » . [الثالث : ٢٦]

#### ذِكْرُ بَيَانِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ بِإِرْشَادِ الضَّالِّ ، وَهِدَايَةِ غَيْرِ الْبَصِيرِ

٥ [٧٢٥] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَوْفَ لِ بِمَـرْوَ بِقَرْيَـةِ سِـنْجَ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا أَبُـو دَاوُدَ

<sup>(</sup>١) «من» ليس في (ت).

٥ [٥٢٥] [التقاسيم: ٧٠٧] [الإتحاف: حب حم ١٩٣٧٣] [التحفة: ت ١٤٠٧٦].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكررًا: (٥٢٦).

٥ [٥٢٦] [التقاسيم: ٤٥٨١] [الموارد: ٢٠٦٨] [الإتحاف: حب حم ١٩٣٧٣] [التحفة: ت ١٤٠٧٦]، وتقدم: (٥٢٥).

١[١/٣٧٢]]

٥[٧٢٧] [التقاسيم: ٦٩٨] [الموارد: ٨٦٤-٢٠٧٧] [الإتحاف: حب ١٧٦١١] [التحفة: ت ١١٩٧٥]، وتقدم برقم: (٤٧٢).



السِّنْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّعْجِيُّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْفَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْفَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " « تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ لَكَ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ (١ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالَةِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمْاطَتُكَ (٢) الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلْهِ وَإِمَاطَتُكَ (٢) الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي ذَلْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي ذَلْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي ذَلْهِ اللَّذِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي ذَلْهِ الْعَرْدُ لَا لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي ذَلْهِ لَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي ذَلْهِ لَا كَاكُ صَدَقَةٌ » .

# ذِكْرُ إِجَازَةِ اللهِ جَانَةِ اللهِ عَلَى الصِّرَاطِ مَنْ كَانَ وَصْلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِنْ وَصُلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانِ فِي تَفْرِيجٍ كُرْبَةٍ

ه [ ٢٨٥] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَ قَتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى (١) الْغَسَانِيُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُويْمِ اللَّحْمِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ عَلْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ عَلْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ عَلْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : «مَنْ كَانَ وَصْلَةَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ كَانَ وَصْلَةَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ كَانَ وَصْلَة لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَائِشَةً مَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "مَنْ كَانَ وَصْلَة لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَنْ مَائِيهِ وَالْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْ دَحْضِ مَنْ أَوْ تَيْسِيرٍ اللهُ عُسْرٍ (٢) أَجَازَهُ اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْ دَحْضِ الْأَقْدَامِ».

لَفْظُ الْخَبَرِ لإبْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

<sup>(</sup>١) بعد «المنكر» في (ت): «لك».

<sup>(</sup>٢) الإماطة: التنحية والإبعاد. (انظر: النهاية ، مادة: ميط).

٥ [ ٢٨ ] [ التقاسيم: ٢٥١] [ الموارد: ٢٠٦٩] [ الإتحاف: حب ٢٢٤٢٨].

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن يحيى» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «مبلغ» في «الإتحاف»: «تبليغ».

١٥[١/٣٧٢ ب].

<sup>(</sup>٦) «عسر» في حاشية الأصل: «عسير» ، ونسبه لنسخة .



027

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالتَّشَفُّعِ إِلَىٰ مَنْ بِيَدِهِ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ فِي قَضَاءِ حَوَائِج النَّاسِ

٥ [ ٢٩٦ ] أَخْبُ فَا بَكُوْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرٍ و، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ : «إِنِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّ مَ أُوتَ عَى فَأَسْأَلُ ، وَيُطْلَبُ إِلَيَّ الْحَاجَةُ وَأَنْتُمْ عِنْدِي ، فَاشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا ، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّ هِ وَيُطْلَبُ إِلَيَّ الْحَاجَةُ وَأَنْتُمْ عِنْدِي ، فَاشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا ، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّ هِ مَا شَاءَ» .

قَالَ الشَّيْخُ: ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَرَادَ بِهِ ابْنَ ابْنِ أَبِي (١) بُرْدَةَ.

قَالَ أَبُومَاتُم : وَهُوَ : بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ.

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ بَذْلِ الْمَجْهُودِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٥٣٠] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَجُلًا مِنَا اللَّهُ عَلْهُ وَلَيْهُ عَلْ » . وَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْقِيهِ ؟ فَقَالَ عَلَيْهُ : «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ » .

[الثالث: ٢٥٥]

ذِكْرُ قَضَاءِ اللَّهِ جَاتَتَ ﴿ حَوَائِجَ مَنْ كَانَ يَقْضِي حَوَائِجَ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا ٥ [٣٥] و [٣٥] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ (٢) ،

٥[٥٢٩][التقاسيم: ١٢٢٩][الإتحاف: عه حب حم ١٢٣٤٢][التحفة: خ م دت س ١٩٠٣٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن ابن أبي» صحح على كل واحد منها في الأصل.

<sup>@[/\3</sup>YYi].

٥ [٥٣٠] [التقاسيم: ٤٤٤٢] [الإتحاف: عه طح حب حم ٣٤٨٩] [التحفة: م ٢٨٥٤]، وسيأتي: (٦١٢٩).

٥ [ ٥٣١] [ التقاسيم : ٥٠٠] [ الإتحاف : عه حب حم ٩٦٤٥] [ التحفة : خ م د ت س ١٨٧٧] .

<sup>(</sup>٢) «ليث» في (ت): «الليث».

عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ (١) ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَجَ اللَّهُ عَنْ مُسْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ تَفْرِيجِ اللهِ جَلَقَظَا الْكُرَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ كَانَ يُفَرِّجُ الْكُرَبَ فِرُ

ه [ ٣٣ ه ] أخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ وَاسِعٍ وَأَبِي سَوْرَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِ قَالَ : «مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِيةِ وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإِقْبَالُ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالْقِيَامُ ﴿ بِأُمُورِهِمْ وَكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإِقْبَالُ مِثْلِهِ مَوْجُودًا مِنْهُ فِي غَيْرِهِمْ

ه [٣٣٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (٣) ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) يسلمه: يلقيه في الهلكة ولا يحميه من عدوه. (انظر: النهاية ، مادة: سلم).

١٠ ٢٧٤ ب].

<sup>(</sup>٢) الكربة: الهُمّ والغم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كرب).

<sup>0[</sup>٥٣٢] [التقاسيم: ٦٤٩] [الإتحاف: جاعه حب كم م حم ١٨٢٨] [التحفة: س ٢١٠١- م ١٢٤٢٦- س ١٨٢٨] التحفة: س ٢١٠١- م ١٢٤٢٦ س ١٢٨٩١). وسيأتي برقم: (٥٠٧٦). هـ [١٢٨٩١ م ٢٢٤٨٦]، وسيأتي برقم: (٥٠٧٦). هـ [١/٥٥٢]

٥ [٥٣٣] [التقاسيم: ٢٩٩٤] [الموارد: ١٧٦٩] [الإتحاف: حب كم ٢٢٣٠٧] [التحفة: ت ١٧٣٠٥].

<sup>(</sup>٣) «سليمان» في الأصل: «سلمان»، وأمامه في الحاشية بخط مخالف: «يحرر سلمان»، وهو عبد الرحيم بن سليمان الرازي الطائي، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤١٢).





أُنْزِلَتْ (١): ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلأَعْمَىٰ ﴾ (٢) فِي ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ الْأَعْمَىٰ ، قَالَتْ : وَعِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلٌ مِنْ أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَرْشِدْنِي ، قَالَتْ : وَعِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُعْرِضُ (٣) عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُعْرِضُ (٣) عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ . عَلَيْ فَلَانُ ، أَتَرَىٰ بِمَا أَقُولُ بَأْمَا ؟ » فَيَقُولُ : لَا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ .

[الخامس: ٥]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ نَحَّى الْأَذَى (٤) عَنْ طَرِيقِ (٥) الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٥٣٤] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ شَالِكِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَة ، أَنَّ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي عَنْ شَمَيٍّ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَة ، أَنَّ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ خُصْنَ شَوْلَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَذَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » . [الأول : ٢]

قَالَ أَبُوطَى : اللَّهُ جَانَتَكُ الْجَلُ مِنْ أَنْ يَشْكُرَ عَبِيدَهُ ؛ إِذْ هُـوَ الْبَـادِئُ بِالْإِحْسَانِ إِلَـيْهِمْ ، وَلَكِنَّ رِضَا اللَّهِ جَانَتَكُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ عَنْهُ يَكُونُ شُكْرًا مِنَ اللَّهِ جَانَيَكُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ عَنْهُ يَكُونُ شُكْرًا مِنَ اللَّهِ جَانَيَكُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْل .

#### ذِكْرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَافَتَ ﴿ لِمَنْ نَحَّى الْأَذَىٰ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [٥٣٥] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ،

 <sup>(</sup>١) «أنزلت» في (د): «نزلت».

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى : ﴿ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ من (ت) .

<sup>(</sup>٣) الإعراض : الصد والتولي . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : عرض ) .

<sup>(</sup>٤) الأذى : ما يؤذي ، ك : الشوك والحجر والنجاسة ونحوها . (انظر : النهاية ، مادة : أذى ) .

<sup>(</sup>٥) «طريق» في الأصل: «طرق» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

٥[٥٣٤] [التقاسيم: ٧٨٣] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣١٩] [التحفة: د ١٢٣٢٣ - ق ١٢٤٣٠ - خ م ت ١٢٥٧٥ - م ١٢٦١٩]، وسيأتي: (٥٣٥) (٥٣٥) (٥٣٧) .

١٤ (١/ ٢٧٥ ب].

٥٥٥٥] [التقاسيم: ٣١١٥] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣١٩] [التحفة: د ١٢٣٢٣ - خ م ت ١٢٥٧٥ م م ١٢٦١٩]، وتقدم: (٥٣٤) و سيأتي: (٥٣٦) (٥٣٧) (٥٣٨).



عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَّرَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » ﴿ . [الثالث: ٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي نَحَّى غُصْنَ الشَّوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا غَيْرَهُ

٥ [ ٥٣٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ الْكَتَّانِيُ (١) بِالْأُبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّلِ ابْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ابْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْحَيْرِ إِلَّا فَصْنُ شَوْكِ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ ، كَانَ (٢) يُؤذِي النَّاسَ فَعَزَلَهُ ، فَغُفِرَ لَهُ » . [الثالث : ٦]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ لِذَلِكَ الْفِعْلِ

٥ [٣٣٥] أخبرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ دَرًا جَا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مُجَيْرَةَ ، عَنْ ابْنِ مُجَيْرَةَ ، عَنْ أَلْ دَرًا جَا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مُجَيْرَةَ ، عَنْ الْسِو أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ ١٠ : «غُفِرَ لِرَجُلٍ أَخَذَ غُصْنَ شَوْلِ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ ١٠ : الثالث : ٦ ] الثالث : ٦ ]

**<sup>@[</sup>۱/۲۷۲**أ].

<sup>0[</sup>٥٣٦][التقاسيم: ٣١١٦][الإتحاف: عه حب البزار حم ١٩٥٠٤][التحفة: د ١٢٣٢٣- ق ١٢٤٣٦- خ م ت ١٢٥٧٥ - م ١٢٦١٩ - م ١٤٦٥٦]، وتقدم برقم: (٥٣٤)، (٥٣٥) وسيأتي برقم: (٥٣٧)، (٥٣٨).

<sup>(</sup>١) «الكتاني» كذا للجميع ، وفي «المتفق والمفترق» (٣/ ١٤٩٣) : «الكناني» .

<sup>(</sup>۲) «كان» ليس في (ت).

٥[٥٣٧] [التقاسيم: ٣١١٧] [التحفة: د ١٢٣٣٦ - ق ١٢٤٣٢ - خ م ت ١٢٥٧٥ - م ١٢٦١٩ - م ١٢٦٥٦ - م ١٢٦٥٦ - م

۱/۲۷۱ ب].

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في «الإتحاف» ، ينظر : (٥٣٤) ، (٥٣٥) ، (٥٣٦) ، (٥٣٨) .





# ذِكْرُ رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ أَمَاطَ الْأَذَىٰ عَنِ الْأَشْجَارِ وَالْحِيطَانِ إِذَا تَأَذَّىٰ الْمُسْلِمُونَ بِهِ

٥ [٣٨٥] أخبر إسماعيل بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَمُن سَوْلِ اللَّهِ عَنِ الطَّرِيتِ ، إِمَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الطَّرِيتِ ، إِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ فَأَلْقَاهُ ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ » . [الأول: ٢]

قَالَ أَبُومَاتُم : مَعْنَى قَوْلِهِ : «لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ» يُرِيدُ بِهِ : سِوَى الْإِسْلَامِ .

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمَرْءِ (١) أَنْ يُمِيطَ الْأَذَىٰ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ (٢)

٥ [٣٩ ] أخبر الْحُمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : قُلْتُ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دُلِّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ ، قَالَ : «نَحُ الْأَذَىٰ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ».

[الأول: ٢]

قَالَ الْعُطَّمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعُلَامِ ، وَأَبُو الْوَازِعِ اسْمُهُ: جَابِرُ بْنُ عَمْرِو ، وَأَبُو الْوَازِعِ اسْمُهُ: جَابِرُ بْنُ عَمْرِو ، وَأَبُو بَرْزَةَ اسْمُهُ: نَصْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ .

٥ [٥٣٨] [التقاسيم: ٧٨٤] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣١٩] [التحفة: د ١٢٣٢٣ - ق ١٢٤٣٠ - خ م ت ١٢٥٧٥ - م ١٢٦١٩ - م ١٥٦٥]، وتقدم: (٥٣٤) (٥٣٥) (٢٣٥) (٥٣٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «استحباب المرء» وقع في (ت) : «الاستحباب للمرء» .

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة غير واضحة في الأصل.

٥ [ ٣٩ ] [ التقاسيم: ٧٨٧] [ الإتحاف: عه حب حم ١٧٠٦٥] [ التحفة: م ق ١١٥٩٤].





#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَافَعَا الْأَجْرَ لِمَنْ سَقَى كُلَّ ذَاتِ ﴿ كَبِدٍ حَرَّىٰ (١)

٥٤٠] أخبر البن قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا البُنُ وَهُبِ ، قَالَ: وَالْحَبَرَنَا الْبُنُ وَهُبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا البُنُ وَهُبِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الضَّالَّةُ (٤) تَرِدُ عَلَى حَوْضِي ، فَهَلْ لِي (٥) فِيهَا أَجْرُ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: اللَّهِ النَّقِهَا ؛ فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَى أَجْرُ (٢)».

#### ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَقَىٰ ذَوَاتَ الْأَرْبَعِ إِذَا كَانَتْ عَطْشَىٰ

ه [ ٤١] أَضِرَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «دَنَا رَجُلُ إِلَى بِعْرٍ ، فَنَزَلَ فَشَرِبَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «دَنَا رَجُلُ إِلَى بِعْرٍ ، فَنَزَلَ فَشَرِبَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَبِي مِنْ الْمَعْرِ مَنْ الْمَاهُ مَنْ مَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهُ لَهُ فَأَدْ حَلَهُ الْجَنَّةَ » . [الأول : ٢]

١[١/٧٧٢]]

<sup>(</sup>۱) حرى : الحرى : فعلى من الحر، وهي تأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرى أجرا. وقيل : أراد بالكبد الحرى حياة صاحبها ؛ لأنه إنها تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة ، يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان. (انظر: النهاية، مادة: حرر).

٥[٥٤٠] [التقاسيم: ٦٥٨] ، [الموارد: ٨٦٠] [التحفة: ق ٣٨٢].

<sup>(</sup>٢) بعد «حرملة» في (د): «بن يحييي» ، وتبعه محققا (ت) ، وهي غير موجودة في أصله الخطي .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره. (انظر: النهاية، مادة: ضلل).

<sup>(</sup>٥) «لي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «أجر» كذا بالرفع عند الجميع، وله وجه، والجادة: «أجرًا» بالنصب، ولعله على لغة ربيعة برسم المنصوب على صورة المرفوع، وهذا يفعله المحدثون كثيرًا، وينظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٢٢٧). والحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٩٦٠) لابن حبان، وعزاه لأحمد (٢٩ / ٢٠) ، ١٢٤).

٥[٥٤١] [التقاسيم: ٢٥٩] [الموارد: ٨٥٩] [الإتحاف: حبّ حم ١٨٢٢٢] [التحفة: خ م د ١٢٥٧٤ - خ ١٢٥٢٥]، وسيأتي برقم: (٥٤٢).

<sup>(</sup>A) قوله: «فغرف له» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «إحدى» في (د): «أحد».





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَىٰ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُرْجَىٰ بِهِ تَكْفِيرُ الْخَطَايَا فِي الْعُقْبَىٰ

٥ [ ٥٤٢] أخب رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ - بِمَنْ بِجَ - وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ المُتَدَّعَلَيْهِ الْعَطَشُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ المُتَدَّعَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِعْرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ حَرَجَ ، فإذَا كُلْبُ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الشَّرَى (١) مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي بَلَعْ بِي ، فَنَزَلَ الْبِعْرَ فَمَلَا خُفَّهُ مَاءً ، فَقَالُ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِي ، فَنَزَلَ الْبِعْرَ فَمَلَا خُفَّهُ مَاءً ، فَقَالُ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ ، فَسَقَى الْكُلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَعَفَرَ لَهُ » ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟! فَقَالَ ﷺ : «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » \* [ الثالث : ٦] إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟! فَقَالَ عَلَى الْمَالِي اللهُ لَهُ اللهِ عَلِي مَا فَعَالُ الْبَهَائِمِ لَا لَهُ مِنْ الْبَهَائِمِ لَا لَهُ عَلَى الْبَهَائِمِ لَا الْعَلَادُ : ٢ الثالث : ٦]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ ذَوَاتَ الْأَرْبَعِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا

٥ [ ٥٤٣] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِر ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَةِ الْأَنْصَارِيَّ ، أَنَّ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَةِ الْأَنْصَارِيَّ ، أَنَّ عَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ سَأَلًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ شَيْعًا ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ لَهُمَا فَفَعَلَ ، وَحَتَمَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا ؛ فَأَمًا عُينَنَةُ فَقَالَ : مَا فِيهِ؟ فَقَالَ : فِيهِ مَا أُمِرْثُ بِهِ لَهُ مَا فَيْعِهَا وَقَالَ : مَا فِيهِ؟ فَقَالَ : فَيهِ مَا أُمِرْثُ بِهِ لَهُ مَا فَيْعِهَا وَقَالَ : مَا فِيهِ؟ فَقَالَ : فَيهِ مَا أُمِرْثُ بِهِ لَهُ مَا فَيْهَا فَقَالَ : أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا فِيهَا فَقَالَ : أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا

٥[٥٤٢] [التقاسيم: ٣١٣٦] [الإتحاف: حب حم ١٨٢٢٢] [التحفة: خ م د ١٢٥٧٤ – خ ١٢٨٢٥]، وتقدم: (٥٤١).

<sup>(</sup>١) الثرئ : التراب. (انظر: جامع الأصول) (٤/ ٥٢٣).

합[//٨٧٢]].

٥٤٣] [التقاسيم: ٢٤٢٣] [الموارد: ٨٤٥] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٥٥] [التحفة: د ٢٥٥٦] د ٢٦٥٦ م د ٤٦٥٣]، وسيأتي: (٣٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) قوله : «فأما عيينة فقال : ما فيه؟ فقال : فيه ما أمرت به» وقع في الأصل : «فأما عيينة فقال : فيه ما أمرت فيه» .



كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ! فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِقَوْلِهِمَا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي حَاجَتِهِ فَمَرَّ بِبَعِيرِ مُنَاخٍ عَلَىٰ بَابِ الْمُسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَادِ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ آخِرِ النَّهَادِ وَعُمَ عَلَىٰ حَالِهِ ، فَقَالَ : «أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟» فَابْتُغِي فَلَمْ يُوجَدْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ حَالِهِ ، فَقَالَ : «أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟» فَابْتُغِي فَلَمْ يُوجَدْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ حَالِهِ ، فَقَالَ : «أَتَّقُوا اللَّهَ فِي هَلِهِ الْبَهَائِمِ! ارْكَبُوهَا صِحَاحًا ، وَكُلُوهَا سِمَانًا» - كَالْمُتَسَخِّطِ آنِفًا - وَيُعَلِّيهُ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَانَمَ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا يُغْنِيهِ وَيُعَشِيهِ » . [الثاني: ٤٩]

قَالُهُ عَلَىٰ دَائِمِ الْأَوْقَاتِ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَىٰ اَلْأَوْقَاتِ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَىٰ دَائِمِ الْأَوْقَاتِ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَىٰ اللَّاقَةَ الْعَجْفَاءَ الضَّعِيفَةَ يَجِبُ أَنْ يُتَنَكَّبَ وَكُوبُهَا إِلَىٰ أَنْ تَصِحَ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَىٰ أَنَّ النَّاقَةَ الْعَجْفَاءَ الضَّعِيفَةَ يَجِبُ أَنْ يُتَنَكَّب رُكُوبُهَا إِلَىٰ أَنْ تَصِحَ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْ : «وَكُلُوهَا سِمَانًا» دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنْ النَّاقَةَ الْمَهْزُولَةَ التَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا يُسْتَحَبُ تَرْكُ نَحْرِهَا إِلَىٰ أَنْ تَسْمَنَ .

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَىٰ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَىٰ بِهِ

ه [38] أَضِرُا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيًّ اللهِ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «عُذَّبَتِ الْمَرَأَةُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «عُذِّبَتِ الْمَرَأَةُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَا اللهِ اللهُ وَلَمْ تَدَعْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥[٥٤٥] أُخبِ رَاه (٣) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>\$ [1/</sup> ٢٧٨ ب]. (١) «ما» ليس في الأصل.

٥[٤٤] [التقاسيم: ٢٦٥] [الإتحاف: عه حب ١٠٨٠٤] [التحفة: خ م ٨٣٧٨- خ م ٧٦١٦- خ م ٨٠١٦].

<sup>@[/\</sup>PYY 1].

<sup>(</sup>٢) خشاش الأرض: هوامها وحشراتها. (انظر: النهاية، مادة: خشش).

٥[٥٤٥] [التقاسيم: ٢٦٥] [الإتحاف: عه حب ١٠٨٠٤] [التحفة: خ م ١٢٩٨٦].

<sup>(</sup>٣) «أخبرناه» في (ت): «أخبرنا».





عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدُ اللَّهِ . . . بِمِثْلِهِ .

#### ١٣- بَابُ الرِّفْقِ

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ لِلْمَرْءِ فِي الْأُمُورِ إِذِ اللَّهُ جَانَتَ الْ يُحِبُّهُ

٥ [٥٤٦] أَخْبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْ ذِرِ الْجِزَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ » . [الأول: ٢]

قَالَ الْحَدِيثَ ، وَرَوَىٰ مَالِكٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَرَوَىٰ الْأَوْزَاعِيُّ عَن مَالِكٍ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ ، وَرَوَىٰ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ .

#### ذِكْرُ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَىٰ حِرْمَانِ الْخَيْرِ فِيمَنْ عَدِمَ الرِّفْقَ فِي أُمُورِهِ

٥ [ ١٥٤٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهٍ قَالَ : «مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهٍ قَالَ : «مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ لَكُولَ : ٢] الأول : ٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَقَا يُعِينُ عَلَى الرِّفْقِ بِأَنْ يُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَحَدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

٥[٦٤٠] [التقاسيم: ٧٢٢] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢١٥] [التحفة: ق ١٦٥٢٧]. ١ [١/ ٧٧٩ -].

٥[٧٤٧] [التقاسيم: ٧٢٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٣٩٦٣] [التحفة: م دق ٣٢١٩].

<sup>(</sup>١) قوله : «يحرم الرفق يحرم الخير» وقع في الأصل : «يحرم الخير يحرم الرفق» بتقديم وتأخير .

٥ [ ٨٤ ٥] [التقاسيم: ٢٤ ٧] [الموارد: ١٩١٤] [الإتحاف: حب ١٨٣١] [التحفة: س ق ١٢٤٩١]. ه [ ١/ ١٨٣١]



أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الرَّفْقِ ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرِّفْقَ مِمَّا يُزَيِّنُ الْأَشْيَاءَ وَضِدَّهُ يُشِينُهَا

ه [84] أخب راع مِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدْ ثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَا لَدُو شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرِيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ (٢) ، وَقَالَ لِي : «يَا عَائِشَةُ ، ارْفُقِي ؛ فَإِنَّ الرَّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا لَا لَهُ عَلَى الرَّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ (٤) . [الأول : ٢]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الرِّفْقِ فِي الْأَشْيَاءِ إِذْ دَوَامُهُ عَلَيْهِ زِينَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

٥ [ ٥ ٥ ] أَخْبَ رَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَذَشِيُّ (٥) الْقُومِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَذَشِيُّ أَنَسٍ ، الْقُومِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ ١ : حَدَّثَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ (٨) فِي شَيْءٍ قَطُّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ (٧) إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ (٨) فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ » . [الأول: ٨٩]

٥[٥٤٩][التقاسيم: ٧٢٥][الموارد: ١٩٩٥][الإتحاف: حب ٢١٧٢٧][التحفة: م ١٦١٤٩ - د ١٦١٥٠].

<sup>(</sup>١) بعد «موسى» في (د): «بن مجاشع».

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية الأصل بخط مخالف: «قال أبو عمرو: التلاع: مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية، واحدتها تَلْعَة، قال أبو عبيد: التلعة: ما ارتفع من الأرض، وما انهبط أيضًا، وهو عنده من الأضداد».

<sup>(</sup>٣) الزينة: الجمال والحسن . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زين) .

<sup>(</sup>٤) الشين: العيب. (انظر: النهاية ، مادة: شين).

٥[٥٥٠][التقاسيم: ١٥١٨][الموارد: ١٩١٥][الإتحاف: حب ١٥٣٥][التحفة: ت ق ٤٧٢].

<sup>(</sup>٥) «البذشي» ضبطه في الأصل بكسر الباء وتسكين الذال ، قال السمعاني في «الأنساب» (٢/ ١٢١): «هو بفتح الباء والذال المعجمتين بواحدة ، وفي آخرها الشين المعجمة» . اهـ ، وينظر: «معجم البلدان» للحموي (١/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>٦) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا» ، وفي (د): «أنبأنا».

요[١/ ٠٨٢]]

<sup>(</sup>٧) بعد «شيء» في (د): «قط» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٨) الفحش: كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى . (انظر: النهاية ، مادة: فحش) .





# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرِّفْقِ فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ

٥ [٥٥١] أخبر الله و الله الله و الله

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ رَفَقَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِهِمْ مَعَ دُعَائِهِ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَ ضِدَّهُ فِيهِمْ اللهُ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَ ضِدَّهُ فِيهِمْ اللهِ

٥ [٥٥٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَة ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْء ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِي يَقُولُ فِي بَيْتِي قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةً مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي شَيْعًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي شَيْعًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي شَيْعًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي شَيْعًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي شَيْعًا فَشَقً عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمِّتِي شَيْعًا فَرَفَق بِهِمْ فَارْفُق بِهِمْ فَارْفُق بِهِمْ فَارْفُق بِهِمْ فَارْفُق بِهِمْ أَلْوُلُولُ .

#### ١٤- بَابُ الصُّحْبَةِ وَالْمُجَالَسَةِ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَصْحَبَ (٢) إِلَّا الصَّالِحِينَ وَلَا يُنْفِقَ إِلَّا عَلَيْهِمْ

٥ [٥٥٣] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢)

<sup>0 [</sup> ٥٥١] [التقاسيم : ٧٧٧٧] [الإتحاف : عه حب ٢٣١٩٩] [التحفة : ق ١٦٥٢٧] ، وتقدم : (٥٤٦) . ه [١/ ٢٨١]

٥ [٥٥٢] [التقاسيم: ٦٧٨٦] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٩١٤] [التحفة: م س ١٦٣٠].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) «يصحب» في (ت): «يصاحب».

<sup>0 [007] [</sup>التقاسيم: ١١٦٣] [الموارد: ٢٠٤٩-٢٠٢] [الإتحاف: حب كم حم ٥٧٧٨] [التحفة: د ت كوم عم ٥٧٧٨] [التحفة: د ت

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».





عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّفَهُ ، عَنْ أَلَّ الْعَامَكَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : «لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنَا ، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِ عَيَا اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : «لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنَا ، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيِّ اللَّهُ اللَّ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصْحَبَ الْمَرْءُ إِلَّا الصَّالِحِينَ وَيُؤْكِلَ (٢) طَعَامَهُ إِلَّا إِيَّاهُمْ

ه [300] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَصْحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ » . [الثاني: ٢٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ الصَّالِحِينَ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي اللُّحُوقِ بِأَعْمَالِهِمْ يُبَلِّغُهُ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ

ه [٥٥٥] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يُحِبُ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَنْهُ قَالَ : هَإِنِّكَ يَا أَبَا ذَرِّ مَعَ أَنْ أَحْبَبْتَ » ، قَالَ : فَإِنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : كَعَمَلِهِمْ ؟ قَالَ : هِإِنَّكَ يَا أَبَا ذَرِّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » ، قَالَ : فَإِنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : هَا أَبَا ذَرِّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » . [الثالث : ٢٥]

<sup>(</sup>١)[١/ ٢٨١ ب]، وينظر: (٥٥٤)، (٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) «ويؤكل» في الأصل: «ويأكل».

٥ [٥٥٤] [التقاسيم: ٢٢٠٥] [الموارد: ٢٠٥٠] [الإتحاف: حب كم حم ٥٧٧٨] [التحفة: دت ٤٠٤٩]، وتقدم: (٥٥٣) و سيأتي: (٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الوليدبن قيس» وقع في الأصل: «الوليدبن أبي الوليد»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (٣١/ ٦٨).

٥٥٥٥][التقاسيم: ٤٤٠١][الموارد: ٢٥٠٦][الإتحاف: مي عه حب حم ١٥٥٥ ][التحفة: د١١٩٤٣]. ه [١/ ١٢٨٢].

<sup>(</sup>٤) قوله: «إنك يا أبا ذرمع» وقع في (ت): «يا أبا ذر، أنت مع».





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ التَّخْصِيصُ دُونَ الْعُمُومِ

٥ [٥٥٦] أَخْبُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ». [الثالث: ٢٥]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَأَشْبَاهِهِمْ (١)

٥ [٥٥٥] أخبر المُحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ نَازِلَا بِالْجِعْرَانَةِ (٢) بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ رَبُلُ اللَّهِ عَيِّ نَازِلَا بِالْجِعْرَانَةِ (٢) بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ وَالْمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ رَبُلُ أَعْرَابِي ، فَقَالَ : أَلَا تُنْجِزُ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْبُشْرَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْمُعْرَابِي كَالِي كَهُ مُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْبُشْرَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْبُشْرَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْمُعْرَابِي عَلَى مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْعَةِ الْعَضْبَانِ ، فَقَالَ : "إِنَّ هَذَا قَدْرَدً الْبُشْرَى ! فَاقْبَلَ أَنْتُمَا » عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْعَةِ الْعَضْبَانِ ، فَقَالَ : "إِنَّ هَذَا قَدْرَدً الْبُشْرَى ! فَاعْرَابُ اللَّهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ بِقَدَرٍ (٣) فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا اللهِ مَا أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَيُعَلِي بِقَدَرٍ (٣) فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا : فَذَعَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ إِنْ هَذَو الْلهُ مَا أَصُولُ اللّهِ عَنْ إِنْ مَا أَنْ مَا أَمْرَهُمَا الْقَدَحَ ، فَفَعَلَا مَا أَمْرَهُمَا وَاللهُ وَيُعْلِ مَا أَوْرَعُا عَلَى وُجُوهِكُمَا – أَوْ (٤) : نُحُورِكُمَا » فَأَخَذَا الْقَدَحَ ، فَفَعَلَا مَا أَمْرَهُمَا اللهُ وَاللهُ الْمُؤْمِنَا مِنْهُ ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا – أَوْ (٤) : نُحُورِكُمَا » فَأَخَذَا الْقَدَحَ ، فَفَعَلَا مَا أَمْرَهُمَا

٥ [٥٥٦] [التقاسيم: ٤٤٠٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٢١٥] [التحفة: خ م ٩٠٠٢].

<sup>(</sup>١) «وأشباههم» في (ت): «وأسبابهم».

٥ [٥٥٧] [التقاسيم: ٢٥٢٩] [الإتحاف: عه حب ١٣٣١] [التحفة: خ م ١٦٠١].

<sup>(</sup>٢) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شهال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولا زال الاسم معروفا . . . وقد اتخذها الناس مكانا للإحرام بالعمرة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٠) .

۱ [۱/ ۲۸۲ ب].

<sup>(</sup>٣) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) بعد «أو» في (ت): «على».





بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَنَادَتْنَا (١) أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ (٢) : أَنْ أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا فِي (٣) إِنَائِكُمَا ، فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً (١).

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ لِلْمَرْءِ بِعِشْرَةِ مَشَايِخِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ

٥ [٥٥٨] أَخْبُوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ بِدَرْبِ الرُّومِ (٥) ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ بِدَرْبِ الرُّومِ (٥) ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَلْدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ» . [الأول: ٢]

قَالَ الْبُوطَ مَ خَيْنُ : لَمْ يُحَدِّثِ ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ بِخُرَاسَانَ ، إِنَّمَا حَدَّثَ بِ عِ بِدَرْبِ الرُّومِ ، فَسَمِعَ مِنْهُ أَهْلُ الشَّامِ ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مَرْفُوعًا .

### ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِرَ بِطَعَامِهِ وَصُحْبَتِهِ الْأَتْقِيَاءَ وَأَهْلَ الْفَضْلِ

٥ [٥٥٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التَّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التَّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهُ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التَّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهُ يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) «فنادتنا» في (ت): «فنادتهم)».

<sup>(</sup>٢) الستر: ما يستر به ، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه ؛ حجبا للنظر ، والجمع : أَسْتَار ، وستور ، وَستر . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : ستر) .

<sup>(</sup>٣) قبل «في» في (ت): «مما».

<sup>(</sup>٤) الطائفة: القطعة (الجزء) من الشيء. (انظر: النهاية، مادة: طيف).

٥ [٥٥٨] [التقاسيم: ٨٠٤] [الموارد: ١٩١٢] [الإتحاف: حب كم ٦٥ ٦٣].

١ [١ ٣٨٢ أ].

<sup>(</sup>٥) قوله: «بدرب الروم» ليس في (د).

٥ [ ٥٥٩] [التقاسيم: ٧٤٤] [الإتحاف: مي حب ٥٢٨٤] [التحفة: دت ٤٠٤٩]، وتقدم: (٥٥٥) (٥٥٥). ١ [ ١/ ٢٨٣ ب].



### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الدِّينِ دُونَ أَصْدَادِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٥٦٠] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا قَالَ : هَمَّلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السَّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحُ الْكِيرِ اللَّي فَحَامِلُ الْمِسْكِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ فِيَابَكَ ، الْمِسْكِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ فِيَابَكَ ، الْمِسْكِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ فِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيَعَا طَيِّبَةَ ، وَنَافِحُ الْكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ فِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ يُحْرِقَ فِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيَعَا طَيِّبَةَ ، وَنَافِحُ الْكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ فِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيعَا طَيِّبَةَ ، وَنَافِحُ الْكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ فِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيعَا طَيْبَةَ ، وَنَافِحُ الْكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ وَلَا اللهِ لَنَا عَمِنْهُ وَلِي اللّهُ الْعَلَيْ عَنْهُ وَاللّهُ الْمُ لَعَلِي اللّهِ الْمَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ وَلِي الْعَلَادَةُ عَلَيْهُ الْمَالَ لَنْ تَجِدَ مِنْهُ وَيَعَا خَلِي اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللّهِ الْمُعْلِى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِقَةُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهِ الْمِ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

قَالَ البِحاتم وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِبَاحَةِ الْمُقَايَسَاتِ فِي الدِّينِ.

#### ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ مَعَ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ٥٦١] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبُنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ (٢ ) ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : يَرْ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ (٢ ) ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ - بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيِّ - فَقُلْنَا : وَيْلَكَ! اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ ؛ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ يَا مُحَمَّدُ - بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيِّ - فَقُلْنَا : وَيْلَكَ! اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ ؛ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا ، قَالَ (٣) : لَا وَاللَّهِ حَتَّى أُسْمِعَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِيلِهِ : «هَاؤُمُ (٤) » ، فَقَالَ : وَلُكَ (٥) مَعَ مَنْ أَحَبُ . [الأول: ٢] أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ قَالَ : «ذَلِكَ (٥) مَعَ مَنْ أَحَبُ » . [الأول: ٢]

قَوْلُهُ ﷺ: «هَاؤُمُ» أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ فَوْقَ صَوْتِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ لِـئَلَّا يَـأْثَمَ الْأَعْرَابِيُّ بِرَفْع صَوْتِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

٥[٥٦٠][التقاسيم: ١٥١٧][الإتحاف: عه حب حم ١٢٣٤][التحفة: خم ٩٠٥٩]، وسيأتي: (٥٧٦).

<sup>(</sup>١) الكير: الزق (الآلة) الذي ينفخ به الحداد النار. (انظر: النهاية، مادة: كير).

٥٦١] [التقاسيم: ٦٨٠] [الموارد: ٢٥٠٧] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٤٦] [التحفة: تس ق ٤٩٥٢ – س ٤٩٥٤] ، وسيأتي برقم: (١٣١٦).

합[1/3시7]].

<sup>(</sup>٢) «المرادي» ليس في (د) . ( «فقال» ( عن الله في (ت ) : «فقال» .

<sup>(</sup>٤) هاؤم: خذ. (انظر: النهاية ، مادة: هاؤم). (٥) «ذلك» في (د): «ذاك».





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا السَّائِلَ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلْقَتَلًا وَرَسُولِهِ ﷺ

٥ [ ٢٦ ه ] أَخْبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْالنَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ (١) قَالَ : قَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ (١) قَالَ : قَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ » ، قَالَ : إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَافَعَ إِلا الْمُسْلِمَ نِيَّتَهُ فِي مَحَبَّتِهِ الْقَوْمَ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ

ه [ ٢٥ م ] أخبر لا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : صَمِعْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ : لَمُ الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ أَخْدَدْتُ لَهَا؟ » قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ يَا لَيْهِ عَلَى اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ ؟ فَمَا (٢ ) أَعْدَدْتَ لَهَا؟ » قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ عَمَلٍ ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ » . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ الْ حَبَرِ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا تَوْفِيقَ الْإِصَابَةِ لِمَعْنَاهُ

٥ [ ٥٦٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ

٥[٢٦٦] [التقاسيم: ٦٨١] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٩٠] [التحفة: م ٢١٠- م ٢٧٢- خ م ٢٩٩- م ٣٧٣- ت ٥٩٠٥- م ٢٧٠- خ م ٢٩٩٠]، ٣٧٣- ت ٥٨٥- خ م ١٤٤١- م ١٤٨٩- م ١٦٠٠]، وتقدم برقم: (٨)، (١٠٦) وسيأتي برقم: (٥٦٣)، (٥٦٥).

۱۵ (۱) قوله: «بن مالك» من (ت).

٥ [ ٥٦٣ ] [التقاسيم: ٦٨٢ ] [الإتحاف: حب حم ٨٢٨] [التحفة: م ٢١٠ - م ٢٧٢ - خ م ٢٩٩ - م ٣٧٣ - ت ٥٨٥ - خ م ٨٤٤ - س ٩١١ - خت م ١٢٦٨ - م ١٣٨٠ - م ١٨٤١ - م ١٤٤١ - م ١٤٨٩ ]، وتقدم: (٨) (١٠٦) (٦٢٥) و سيأتي: (٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) «فعا» في (ت): «فعاذا».

<sup>@[1\0</sup>AYi].

<sup>0[378] [</sup>التقاسيم: ٤٠١٤] [الإتحاف: حب عه حم ٥٩٠] [التحفة: م ٢١٠- م ٢٧٢- خ م ٢٩٩- م ٥ [ التحفة: م ٢١٠- م ٢٧٢- خ م ٢٩٩- م ٣٧٣- ت ٥٣٠- م ١٤٤١- م ١٤٨٩- م ١٢٦٨- م ١٨٤١- م ١٨٠١- م ١٨٤١- م ١٨٠٠]، وتقدم: (٨) (١٠٦) (٢٢٥) (٣٢٥).



وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ قَالَ : «أَيْنَ السَّاعُلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟» قَالَ : هَأَنذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنَّهَا قَائِمَةٌ ، فَمَا قَالَ : «أَيْنَ السَّاعُلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟» قَالَ : هَأَنذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إَنَّهَا قَائِمَةٌ ، فَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ عَمَلٍ ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَمَلٍ ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَمَلٍ ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَمَلٍ ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَمَلٍ ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَمَلٍ ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَمَل : وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ النَّالَ : وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ النَّ عَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّهُ وَرَسُولَهُ ، وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ . وَالنَّالَ : وَعَنْدَهُ السَّاعَةُ » . زَادَ هُذْبَةُ : قَالَ (٢) أَنَسُ : قَنَحْنُ نُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [الثالث : ٢٤]

قَالَ البُوامَ : هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِتَعْيِينِ خِطَابٍ مُرَادُهُ التَّحْذِيرُ ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ أَرَادَ بِهَذَا (٣) تَحْذِيرَ النَّاسِ ﴿ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا بِتَعْرِيفِهِمُ الشَّيْءَ الَّذِي يَكُونُ بِخَلَدِهِمْ (١) ، تُقْبَلُ حَقِيقَتُهُ مِنْ قُرْبِ السَّاعَةِ عَلَيْهِمْ ، دُونَ اعْتِمَادِهِمْ عَلَىٰ مَا يَسْمَعُونَ .

#### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ أَحَبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ أَفْضَلَ

٥ [٥٦٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ (٥) بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا تَحَابَ اثْنَانِ فِي اللَّهِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدُهُمَا (٢) حُبًّا لِصَاحِبِهِ (٧) . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) الهرم: أقصى الكِبَر. (انظر: النهاية ، مادة: هرم).

<sup>(</sup>۲) «قال» في الأصل: «فقال».(۳) «بذا» ليس في (س) (۲/ ٣٢٥).

١٤ (٣): «خلدهم» في (ت): «خلدهم» . (٤) «بخلدهم»

٥ [٥٦٥] [التقاسيم: ٦٨٣] [الموارد: ٢٥٠٩] [الإتحاف: حب كم خد ٧٢٣].

<sup>(</sup>٥) «سعد» أمامه في حاشية الأصل : «سعيد» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦) «أشدهما» في (د): «أشد».

<sup>(</sup>٧) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم، أو يخادعه في أسبابه. أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا عشان بن الهيشم [ ١ / ٢٨٦ أ] بن أبي الجهم [ كذا، والصواب: بن الجهم]، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله على النار».





# ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْلِمَ أَخَاهُ مَحَبَّتَهُ إِيَّاهُ لِلَّهِ جَاتَتَكَالا ١

٥ [٢٥٥] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْجَهْمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْوُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلَا ثَنَا جَالِسُ عِنْدَ وَمُوسَىٰ (١) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ (٢) : بَيْنَا أَنَا جَالِسُ عِنْدَ وَمُوسَىٰ إِنْ بَنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ (٢) : بَيْنَا أَنَا جَالِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ وَلَى عَنْهُ ، فَقُلْتُ (٣) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي اللَّهِ ، إِنِّي اللَّهِ ، إِنِّي اللَّهِ ، إِنِّي اللَّهِ مَا يُعْمِلُ أَعْلَمْتَهُ ذَاكَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «فَهَلْ أَعْلَمْ ذَاكَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «فَهَلْ أَعْلَمْ أَعْلَمُ أَعْلَمْ أَعْلَمُ اللّهِ ، قَالَ هُوَ : وَاللّهِ ، إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلّهِ فَلَ اللّهُ مِ اللّهِ ، قَالَ هُو : وَاللّهِ ، إِنِّي لَأُحِبُكَ لِلّهِ (٤) ، قُلْتُ : لَوْلَا أَنَّ (٥) النَّبِيَ عَيْقِهُ أَمَرَنِي أَنْ أَعْلِمَكَ لَلْهُ مُنْ أَعْلَمْ أَلَاهُ مُعْلُ . [الأول: ٢]

تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَحَبَّ أَخَاهُ فِي اللَّهِ أَنْ يُعْلِمَهُ ذَلِكَ

٥ [٧٦٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>=</sup> ذكر الزجر عن أن يفسد المرء امرأة أخيه المسلم ، أو يخبث عبيده عليه . أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا معاوية بن هشام ، قال : حدثنا عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسي عن [كذا ، والصواب : بن] عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن عكرمة ، عن يحيي بن يعمر ، عن أبي هريرة ، عن النبي علي قال : «من خبث عبدا على أهله ، فليس منا ، ومن أفسد امرأة على زوجها ، فليس منا » وضرب عليه ، وينظر : (٥٩٥) ، (٥٩٥) .

۵[۱/۲۸۲ب].

٥ [ ٥٦٦ ] [التقاسيم: ٦٨٥ ] [الموارد: ٢٥١٢] [الإتحاف: حب ١١٤١٠ - حب ١٠٩٧٣ ].

<sup>(</sup>١) قوله: «عبيد الله بن عمر وموسى» وقع في (د) بتحقيق سليم أسد: «عبيد الله بن عمر، وعن موسى»، وفي (د) بتحقيق عبد الرزاق حمزة: «عبيد الله بن عمرو، عن موسى»، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: سمعت ابن عمر يقول» وقع في (د): «عن ابن عمر قال».

<sup>(</sup>٥) «أن» ليس في الأصل.

٥[٧٦٧] [التقاسيم: ١٦٢٣] [الموارد: ٢٥١٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٠١٤] [التحفة: د ت سي

#### الإخبينان فاتق لان وحية الرخبان





يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ اللّهُ عَلِيهُ مُهُ ﴾ .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَصْلَ لَهُ أَصْلًا

٥ [ ٢٥ مَ ا أَخْبُ رُا اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) الدَّغُولِيُّ كِتَابَةً (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: عَدْ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مَنْ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأُحِبُ هَذَا الرَّجُلَ، النَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ النَّبِيِ (٥) وَكُلْ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأُحِبُ هَذَا الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأُحِبُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: يَا هَذَا، قَالَ: يَا هَذَا، وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأُحِبُكَ ، قَالَ: يَا هَذَا، وَاللَّهِ ، إِنِّي لَا حُبُكَ ، قَالَ: أَحَبَّكَ اللَّهُ (٨) الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ ١٤ . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَالَيَّا لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهِ

١[١/٧٨٢أ].

0 [ 77 ] [التقاسيم: ٦٨٦] [الموارد: ٢٥١٣] [الإتحاف: حب حم ٤٣١] [التحفة: سي ٢٨٥ - د ٤٦٤].

(١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا». (٢) قوله: «بن محمد» من (د).

(٣) «كتابة» نسبه في الأصل لنسخة ، وفي (ت): «من أصل كتابه» ، وهو ليس في (د) ، «الإتحاف» .

(٤) «حدثني» في (د) : «حدثنا».

(٥) قوله: «النبي» في حاشية الأصل: «رسول الله» ونسبه لنسخة.

(٦) «قال» في (د): «فقال». ( الأصل: «أعلمه» في الأصل: «أعلمه».

(٨) اسم الجلالة «الله» من (ت). ١٩٧٧ ب].

٥[٥٦٩][التقاسيم: ٦٨٨][الإتحاف: عه حب حم ٢٠٠٧٢][التحفة: م ١٤٦٥٣]، وسيأتي برقم: (٥٧٣).

(٩) الإرصاد: الإعداد. (انظر: النهاية ، مادة: رصد).

(١٠) المدرجة: الطريق. (انظر: النهاية، مادة: درج).



مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ : أُرِيدُ (١) أَخَا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ لَهُ : هَـلْ لَهُ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ مَنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (٢)؟ قَالَ : لَا ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّهُ فِي اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ ، لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ» . [الأول : ٤]

### ذِكْرُ وَصْفِ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ حُزْنِ النَّاسِ وَحَوْفِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

٥ [ ٧٧٠] أخبر الْأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ، يَغْبِطُهُمُ (٣) أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِنُورِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ مِنْ أَوْرِ اللَّهِ مِنْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَلَا هُمْ قَلْ الْمُدَاوُنَ إِذَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ أَوْرُ عَلَى مَنَا بِرَ مِنْ نُورٍ ، لَا يَخَافُونَ إِذَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ أَنُولِ يَا النَّاسُ » مُمْ أَورُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

# ذِكْرُ إِظْلَالِ (٥) اللَّهِ جَانَقَا الْمُتَحَابِّينَ فِيهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ

٥ [٧١] أَخْبِ رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ،

<sup>(</sup>۱) «أريد» في (ت): «أردت».

<sup>(</sup>٢) التربيب: الحفظ والرعاية والتربية ، كما يربي الرجل ولده . (انظر: النهاية ، مادة: ربب) .

٥[٥٧٠][التقاسيم: ٦٨٩][الموارد: ٢٠٠٨][الإتحاف: حب ٢٠٣٦٢][التحفة: س ١٤٩١٩].

<sup>·[1/</sup> ٨٨/١]

<sup>(</sup>٣) **الغبط:** حسد خاص. يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطا، إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له، وأن يدوم عليه ما هو فيه. (انظر: النهاية، مادة: غبط).

<sup>(</sup>٤) «انتساب» في (د): «أنساب»، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي، وهو الموافق لما في «مسند أبي يعلى» (٦١١٠)؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٥) «إظلال» في الأصل: «ظلال».

٥ [ ٥٧١] [التقاسيم: ٦٨٧] [الإتحاف: مي عه حب طحم ١٨٧٧٤] [التحفة: م ١٣٣٨٨].





عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسَعَلَى عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُهُمْ فِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُهُمْ فِي وَسُولُ اللَّهِ عَنَالَكُ اللَّهُ عَالَىٰ : أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أَظُلُهُمْ فِي وَسُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلْقَظَلا لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيهِ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ

٥ [٧٧٥] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَسْجِدَ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِم بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : دَحَلْتُ مَسْجِدَ دَمَشْقَ ، فَإِذَا فَتَى بَرًاقُ الثَّنَايَا ، وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ لِي (١٠) : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ لِي (١١) : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مَعَةُرْتُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، قَالَ (٢١) : فَانْتَظَرُتُهُ حَتَّى قَضَى هَجَرْتُ ، فَوَجَدْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ (٣) : وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأُحِبُكَ لِلَّهِ ، وَقَالَ : آللَّهِ ؟ وَلَيْد ، وَقَالَ : آللَهِ ؟ وَلَكُ لِلَّهِ ، وَقَالَ : آللَهِ ؟ وَلَالًا وَلَا اللَّهُ عَبَلِ وَجْهِهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ (٢) : وَاللَّهِ ، وَقَالَ : أَبْشِرُ ؟ فَقَالَ : آللَهِ ؟ قُلْتُ (٤) : اللَّهُ وَتَعَلَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي هُ لِلْمُتَحَالِينِ فِي ، وَالْمُتَمَالِينِ فِي ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِي » . وَالْمُتَمَالِينِ فِي ، وَالْمُتَرَاوِرِينَ فِي » . وَالْمُتَمَالِينِ فِي ، وَالْمُتَمَالِيدِينَ فِي » . وَالْمُتَمَالِينِ فِي ، وَالْمُتَمَالِينَ فِي ، وَالْمُتَمَالِي فِي الْمُتَمَالِي فَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَمَالُ لَهُ وَلَا لَهُ وَلَالْمُ وَالْمُعَمَالِ فَي الْمُتَعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلَهُ الْمُلْل

قَالَ اللهِ مَا ثُمُ وَهِنْكُ : أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ اسْمُهُ : عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَ سَيِّدَ قُرًاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ ، وَهُوَ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ مُحَارَبَتَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حِينَ (٧)

١٠ ٢٨٨/١] المراد المرا

٥ [٧٧٢] [التقاسيم: ٦٩٠] [الموارد: ٢٥١٠] [الإتحاف: حب ط كم حم ١٦٦٦٣] [التحفة: ت ١١٣٢٥]، وسيأتي: (٧٤٥).

<sup>(</sup>١) «لى» من (د)، وأثبته محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطى.

<sup>(</sup>٢) «قال» ليس في (د) . «فقلت» ( «فقلت» في (د) : «فقلت» .

<sup>(</sup>٤) «قلت» في (د): «فقلت» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطى .

 <sup>(</sup>٥) اسم الجلالة: «الله» في (س) (٢/ ٣٣٥)، (د): «آلله» بمد أوله، قال النووي في «رياض الصالحين»
 (٣٨٢): «قوله: «آلله؟ فقلت: الله» الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد».

<sup>(</sup>٦) «فجذبني» في الأصل: «فجبذني» ، وفي الحاشية كالمثبت منسوبًا لنسخة .

۵ [ ۱ / ۲۸۹ أ] . (ت) : «حتيٰي» . (الله عين) في (ت) : «حتيٰي» .



قَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ حَتَّى تُقَاتِلَ عَلِيًّا، وَتُنَازِعَهُ الْخِلَافَةَ، وَلَسْتَ أَنْتَ مِثْلَهُ؟! لَسْتَ زَوْجَ فَاطِمَةَ، وَلَا بِأبِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَلَا بِابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ وَلَيْ إِنْ فَأَشْفَقَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُفْسِدَ فَاطِمَةَ، وَلَا بِأَبِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَلَا بِابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ وَلَيْ فَأَشْفَقَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُفْسِدَ قُلُوبَ قُواءِ الشَّامِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا أَطْلُبُ دَمَ عُثْمَانَ، قَالَ: فَلَيْسَ عَلِيٌّ قَاتِلَهُ، قَالَ: لَكِنَّهُ يَمْنَعُ قَاتِلَهُ عَنْ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ، قَالَ (١): اصْبِرْ حَتَّى آتِيَهُ فَأَسْتَخْبِرَهُ الْحَالَ، فَأَتَى عَلِيًّا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ؟ قَالَ: اللَّهُ قَتَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ، عَنَى : وَأَنَا مَعَهُ مَعَلَى وَشِيلَ : أَرَادَ: اللَّهُ قَتَلَهُ ، وَأَنَا حَارَبْتُهُ، فَجَمَعَ جَمَاعَةَ قُرًاءِ الشَّامِ وَحَتَّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ ١٤٠

#### ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جُلْقَظَا الزَّائِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِيهِ

٥ [٧٧٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحِ الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : رَجُلًا زَارَ أَخَا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْسَلَ (٢) اللَّهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : رَجُلًا زَارَ أَخَا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْسَلَ (٢) اللَّهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : رَجُلًا زَارَ أَخَا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْسَلَ (٢) اللَّهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ : فَإِنِّ يَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَكَ كَمَا قَالَ : فَإِنِّ يَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَكَ كَمَا أَحْبَتُهُ فِيهِ .

### ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ اللَّهِ لِلْمُتَنَاصِحِينَ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ

٥٤١٥] أَخْبِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «وقال».

١[١/ ٢٨٩ ب].

٥ [٥٧٣] [التقاسيم: ٣١٤٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٠٧٢] [التحفة: م ١٤٦٥٣]، وتقدم برقم: (٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) «فأرسل» في (ت): «فأرصد».

٥ [ ٧٧٤] [التقاسيم: ٦٩١] [الإتحاف: حب كم عم ٢٧٧٤] [التحفة: ت ١١٣٢٥]، وتقدم: (٥٧٢).



(07A)

قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ ﴿ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِغَيْرِ دُنْيَا أَرْجُو أَنْ أُصِيبَهَا مِنْكَ ، وَلَا قَرَابَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ: فَلِأَيُّ شَيْءٍ ؟ قُلْتُ : لِلَّهِ ، قَالَ: فَجَذَبَ حُبْوَتِي ، ثُمَّ قَالَ: فَلاَ قَرَابَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ: فَلاَّيُ شَيْءٍ ؟ قُلْتُ : لِلّهِ ، قَالَ: فَجَذَبُ حُبْوَتِي ، ثُمَّ قَالَ: فَخَرَجْتُ أَبْشِرْ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْهٍ يَقُولُ : «الْمُتَحَابُونَ فِي اللّهِ فِي ظِلِّ الْعُرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمِ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ » . ثُمَّ قَالَ : فَخَرَجْتُ الْعُرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمِ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ » . ثُمَّ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَا الْعُرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِلَّا ظِلُهُ ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمِ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ » . ثُمَّ قَالَ : هَخَرَجْتُ فَقَالَ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ : سَمِعْتُ وَالْعُنْ فِي ، وَحُقَّتْ مُحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِي ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِي ، وَحُقَّتْ مَحَبِي مَلْ الْمَتَزَاوِرِينَ فِي ، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيثُونَ وَالشُّهُ الْمَنْ اللَّهُ إِينَ وَهُمْ عَلَى مَنَابِومْ فَالْ اللَّهُ عَلَى مَا لَلْ اللْمَتَرَاهِمْ » . [اللَّهُ عَلَى مَلَى مَنَابِومُ مِلْ الْمُعَرِقُونَ وَالسُلُهُ اللَّهُ الْمُتَوالِينَ الْمُعَلَى الْمُتَالِقِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمَا الْمُعْرَافِقِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَل

قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْخَوْلَانِيُ اسْمُهُ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ ثُوبِ (٢) ، يَمَانِيٌ ، تَابِعِيُّ ، مِنْ أَفَاضِلِهِمْ وَأَخْيَارِهِمْ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ الْعَنْسِيُّ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ ؟ اللهِ عَالَ : لَا ، قَاضِلِهِمْ وَأَخْيَارِهِمْ ، وَهُوَ اللّهِ عَالَ اللّهِ عَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِنَارٍ عَظِيمَةٍ ، فَأُجِّبَ وَحَوَّفَهُ (٣) قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِنَارٍ عَظِيمةٍ ، فَأَجِّبَ وَحَوَّفَهُ (٣) أَنْ يَقْذِفَهُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُواتِهِ عَلَى مُرَادِهِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَقَذَفَهُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُواتِهِ عَلَى مُرَادِهِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَقَذَفَهُ فِيهَا (٤) ، فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ ، وَأَمَر بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْيَمَنِ ، فَأَخْرِجَ ، فَقَصَدَ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ مِنْ أَيْنَ الْخِرَاجِهِ مِنَ الْيَمَنِ ، فَأَخْرِجَ ، فَقَصَدَ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ مِنْ أَيْنَ الْخُرَاجِهِ مِنَ الْيَمَنِ ، فَأَخْرِجَ ، فَقَصَدَ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ مِنْ أَيْنَ أَيْعِ بَاللّهِ مُ أَنْكَ أَبُومُ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَخَذَ بِيدِهِ عُمَرُ أَنَّهُ هُو ، فَقَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ الْفَتَى اللّذِي أُجُومَ ؟ فَقَالَ (٥) : لَمْ يَحْتَرِقْ ، فَقَالَ أَبُومُ مُسُلّمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَخَذَ بِيدِهِ عُمَرُ (٢) حَتَّى ذَهَبَ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَسُرًا بِذَلِكَ ، وَقَالَ أَبُو وَبَكْرِ :

<sup>1 (</sup>۱) «والشهداء» من (ت). (والشهداء» من (ت).

<sup>(</sup>٢) «ثوب» كذا ضبطه في الأصل ، وكتب فوقه : «خف» ، ونسبه لنسخة ، وفي (ت) : «تُؤَب» .

۱ [۱/ ۲۹۰ ب]. (۳) بعد «وخوفه» في (ت): «علي».

<sup>(</sup>٤) بعد «فيها» في (س) (٢/ ٣٣٩) بين معقوفين: «فلم تضره»، وهي زيادة يقتضيها السياق، وينظر: «المنتظم في تاريخ الملوك» (٥/ ٣٣١)، «سير أعلام النبلاء» (١/ ٨).

<sup>(</sup>٥) «فقال» في (ت): «قال».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بيده عمر» وقع في (ت): «عمر بيده».



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرَانَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ أُحْرِقَ فَلَمْ يَحْتَرِقْ مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ. وَقِيلَ: إِنَّهُ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ صَبِيحَةُ الْوَجْهِ، فَأَفْسَدَتْهَا عَلَيْهِ جَارَةٌ لَهُ، فَدَعَا عَلَيْهَا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعْمِ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيَ امْرَأَتِي ؟ فَبَيْنَمَا الْمَرْأَةُ تَتَعَشَّىل مَعَ زَوْجِهَا إِذْ قَالَتِ: انْطَفَأَ السِّرَاجُ؟ قَالَ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيَ امْرَأَتِي ؟ فَبَيْنَمَا الْمَرْأَةُ تَتَعَشَّىل مَعَ زَوْجِهَا إِذْ قَالَتِ: انْطَفَأَ السِّرَاجُ؟ قَالَ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيَ امْرَأَتِي ؟ فَبَيْنَمَا الْمَرْأَةُ تَتَعَشَّىل مَعَ زَوْجِهَا إِذْ قَالَتِ: انْطَفَأَ السِّرَاجُ؟ قَالَ رَوْجُهَا: لَا ، فَقَالَتْ: فَقَدْ عَمِيتُ ، لَا أُبْصِرُ شَيْبًا ، فَأَخْبِرَتْ ﴿ بِدَعْوَةٍ أَبِي مُسْلِمٍ عَلَيْهَا ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: أَنَا قَدْ فَعَلْتُ بِامْرَأَتِكَ ذَلِكَ ، وَأَنَا قَدْ غَرَّرْتُهَا ، وَقَدْ تُبْتُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَدُدُ (١) بَصَرِي إِلَيَ ، فَدَعَا اللَّهَ وَقَالَ: اللَّهُمَ رُدَ (٢) بَصَرَهَا ، فَرَدَّهُ إِلَيْهَا .

# ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ اسْتِمَالَةَ قَلْبِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لَا يَحْظُرُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

ه [٥٧٥] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْ ثَانِ عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلَّا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ : أَيْنَ أَبِي ؟ قَالَ : «فِي النَّارِ» ، فَلَمَّا قَفَّى (٣) دَعَاهُ ، فَقَالَ عَلَيْ : قَامَ إِلَى النَّبِيِ عَلِيْ ، فَقَالَ : أَيْنَ أَبِي ؟ قَالَ : «فِي النَّارِ» ، فَلَمَّا قَفَّى لَا اللَّهِ عَلَى النَّارِ » . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْجَلِيسَ الصَّالِحَ بِالْعَطَّارِ الَّذِي مَنْ جَالَسَهُ عَرْبُ الْمَصْطَفَى عَلِقَ بِهِ رِيحُهُ وَإِنْ لَمْ يَنَلْ مِنْهُ اللهِ عَلِقَ بِهِ رِيحُهُ وَإِنْ لَمْ يَنَلْ مِنْهُ اللهِ اللهِ عَلِقَ بِهِ رِيحُهُ وَإِنْ لَمْ يَنَلْ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ه [٧٦ م] أخبرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : مَا لَهُ مَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَدَّةِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ : «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثُلُ الْعَطَّادِ ؛ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ أَصَابَكَ رِيحُهُ ، وَمَثُلُ الْجَلِيسِ السَّوءِ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثُلُ الْجَلِيسِ السَّوءِ مَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوءِ مَثَلُ الْقَيْنِ ؛ إِنْ لَمْ يُحْرِقْكَ بِشَرَرِهِ عَلِقَ بِكَ مِنْ رِيحِهِ » . [الأول : ٢]

١ [١/١٩٢]].

<sup>(</sup>١) «يرد» في (ت): «يردد» . (٢) «رد» في (ت): «اردد» .

٥[٥٧٥][التقاسيم: ٥٥٥٦][الإتحاف: حب عه حم ٥٤١][التحفة: م د ٣٢٧].

<sup>(</sup>٣) القفو: الذهاب موليا، وكأنه من القفا، أي: أعطاه قفاه وظهره. (انظر: النهاية، مادة: قفا).

۵[۱/۲۹۱ب].

٥ [٧٦] [التقاسيم: ٦٨٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٣٤] [التحفة: خ م ٩٠٥٩]، وتقدم برقم: (٥٦٠).





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ مَعَهُمَا

٥ [٧٧ ] أَخْبَرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لِيَتَنَاجِ عَلَى اللَّهِ بْنِ إِلْمُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ وَبِحَضْرَتِهِمَا إِنْسَانٌ ثَالِثٌ

٥ [٧٧٨] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ الشَّعْبَةَ، عَنْ عَبْ الْحُبَابِ عَمْرَ، أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ، فَجَاءَ رَجُلُ يُكَلِّمُهُ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمْرَ، أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ، فَجَاءَ رَجُلُ يُكَلِّمُهُ، فَعَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ». [الناني: ٨٦]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ تَنَاجِيَ الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضْرَةِ اثْنَيْنِ جَائِزٌ (٢)

٥ [ ٧٩ ] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ بِالسُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ بِالسُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدُ خَيْرِي وَغَيْرُ اللَّهِ عَلَى كُنَّا أَرْبَعَة ، فَقَالَ لِي الرَّجُلِ اللَّهِ عَلَى كُنَّا أَرْبَعَة ، فَقَالَ لِي الرَّجُلِ اللَّهِ عَلَى كُنَا أَرْبَعَة ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ اللَّهِ عَلَى كُنَا أَرْبَعَة ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُنَا أَرْبَعَة ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

<sup>0[</sup>۷۷۷] [التقاسيم: ٣٤٣] [الإتحاف: حب ط حم ٩٨٧٤] [التحفة: د ٢٧١٤ - ق ٧١٧٧ - م ٧٥٧١ - م ٧٠٧١ - م ٧٠٢١ - خ ٨٣٨٦ ، وسيأتي: (٥٧٨) (٥٧٨) (٥٧٨) .

<sup>(</sup>١) لا يتناجى اثنان: لا يتسارًان منفردين عن الثالث؛ لأن ذلك يسوؤه. (انظر: النهاية، مادة: نجا).

٥ [٥٧٨] [التقاسيم: ٢٧٠٠] [الإتحاف: حب ط حم ١٩٨٤] [التحفة: د ١٧١٤ - ق ٧١٧ - م ٧٥٧ - م ٥٧١ - م ٥٧١ - م ٧٦٠ - م ٥٨١]، وتقدم: (٥٧١) و سيأتي: (٥٧١) (٥٨١). هـ (٢٩٢ - م ٢٩٢٢ - خ ٣٠٨ - خ ٣٠٨ - خ ٣٠٨ ]، وتقدم: (٣٧٠) و سيأتي: (٩٧٥) (٥٨١). هـ (٢) «جائز» في الأصل: «جائزا».

٥[٥٧٩] [التقاسيم: ٣٣٤٤] [الإتحاف: حب ط حم ٩٨٧٤] [التحفة: د ٢٧١٤ - ق ٧١٧٧ - م ٧٥٧١ - م ٧٥٧١ - م ٧٥٠١ - م ٧٦٠١ - م ٧٩٧٢ - خ م ٣٣٠٢ ، وتقدم: (٧٧٥) (٥٧٨) و سيأتي: (٨٥١).

<sup>(</sup>٣) «دعا» في (ت) : «دعاه» .





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [ ٥٨٠] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، هُوَ : ابْنُ مَسْعُودٍ (١) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ (٢) .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [ ٥ ٨١] أَضِرُ اللَّهِ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : فَوُنُسَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَقُلْتُ لَا بْنِ عُمَرَ : ﴿ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِ مَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » . قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَقُلْتُ لَا بْنِ عُمَرَ : فَأَرْبَعَةٌ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُكَ . [الثاني : ٤٣]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَجَالِسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٨٨٧] أَخْبِى اَبْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (٣) ، عَنْ دَرًاجٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ اللهِ الْجُدْرِيِّ (٤) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْهَجَالِسُ ثَلَائَةٌ : سَالِمٌ ، وَخَانِمٌ ، وَشَاجِبٌ » . [النالث: ٦٦]

١٩٢/١]٩ ب].

٥ [ ٥٨٠] [التقاسيم: ٢٣٤٥] [التحفة: م دت ق ٩٢٥٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «هو ابن مسعود» نسبه في الأصل لنسخة ، وكتب في الحاشية: «قال أبو حاتم: «هذا هو عبد الله بن قيس ، أبو موسى الأشعري»».

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٦٧٠) لابن حبان، وعزاه: للدارمي (٢٦٩٩)، أبي عوانة، أحمد (٢/ ٢٥)، (٧/ ١٣٤، ١٧٠، ١٨١، ٢٤٧، ٤١٤، ٤٣٥).

٥[٥٨١] [التقاسيم: ٣٤٦] [الإتحاف: حب حم ٩٤٤٢] [التحفة: د ١٧١٤- ق ٧١٧٧- م ٧٥٧١- م ٧٦٠١- م ٧٧٧٧- م ٨٠٢٠- خ م ٧٣٧٢]، وتقدم: (٧٧٥) (٥٧٨) (٥٧٩).

٥ [ ٨٨ ] [التقاسيم: ٢٧٦ ] [الموارد: ٨٣] [الإتحاف: حب حم ١ ٥٣١] .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عمرو بن الحارث» وقع في (د): «حرملة»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «مسند أبي يعلى» (١٠٦٢)، «المعجم الكبير» للطبراني (١٧/ ٣٠٣)، «الكامل» لابن عدي (١٢/٤).

<sup>(</sup>٤) «الخدري» ليس في (د) . (١ع «الخدري» ليس في (د) .





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَجَالِسَ إِذَا تَضَايَقَتْ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّوَسُّعُ وَالتَّفْسِيحُ<sup>(١)</sup> دُونَ أَنْ يُقِيمَ أَحَدُهُمْ آخَرَ عَنْ مَجْلِسِهِ

٥ [٥٨٣] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُ (٢) بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ غُبَيْدِ السَّاعِ بْنِي عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّهِ بَنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُقِيمَ الرَّبُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الرَّبُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الرَّبُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيلُهُ أَنْ يُقِيلُهُ أَنْ يُقِيمَ الرَّبُ عُلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيلُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْثُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَ

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُقِيمَ الْمَرْءُ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ

٥ [ ٨٨٤] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُقِيهَ مَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ » ١٠ .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ أَحَقُّ بِمَوْضِعِهِ إِذَا قَامَ مِنْهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ

٥ [٥٨٥] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «والتفسيح» في (ت): «والتفسح».

الفسح: التوسعة . (انظر: النهاية ، مادة : فسح) .

<sup>0[</sup>۵۸۳] [التقاسيم: ۲۰۱۹] [الإتحاف: مي عه حب حم ۱۰۸۲۷] [التحفة: د ۲۷۱۶ ـ د ۲۷۲۰ ـ م ت ۱۹۶۶ ـ م ت ۷۵۶۱ ـ م ۷۷۷۷ ـ م ۷۰۲۱ ـ م ۷۷۷۷ ـ خ ۷۷۷۷ ـ م ۷۸۲۰ ـ خ ۷۸۹۸ ـ م ۷۹۲۰ ـ خ ۸۸۹۸ ـ م ۷۹۲۰ ـ خ ۸۳۷۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۷۲ ـ خ ۸۳۷۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲۲ ـ خ ۸۳۲ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ ۸ ـ خ

<sup>(</sup>٢) «الجرادي» في «الإتحاف»: «الحبراوي»، وهو تصحيف، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨٤ ٨٨)، «تاريخ الإسلام» (٢٦/ ٤٤٥).

<sup>0[</sup>٥٨٤] [التقاسيم: ٢٠١٨] [الإتحاف: عه حب حم ١١٠٨٧] [التحفة: د ٢٧٢٥- م ت ٢٩٤٤- م ت ٧٥٤١- م ت ٧٥٤١- م ت ٧٥٤١- م ت ٧٥٤١- م ٧٧٧٧- خ م ٧٧٧٧- م ٢٨٨٦- خ ٨٨٨٧- م ٧٩٩٠- خ ٨٣٨٦]، وتقدم: (٥٨٣). ١٤١/ ٢٩٣ س].

٥٥٥٥] [التقاسيم: ٢٦٦٩] [الموارد: ١٩٥٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٨١١٠] [التحفة: ق ١٦٢١ - ١٢٦٢١ - م ١٢٧٢١ م ١٢٧٩٢].





حَدَّثَنَا (١) زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » . [الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتَّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَىٰ يَسَارِهِ إِذَا جَلَسَ

٥ [ ٨٦] أخبر للهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا (٢) عَلَىٰ وِسَادَةٍ عَلَىٰ يَسَارِهِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفَرُّقَ الْقَوْمِ عَنِ الْمَجْلِسِ عَنْ غَيْرِ ﴿ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا لِللَّهِ وَل

٥ [ ٨٨٧] أَضِى اللهِ عُمَارَةَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَارَةَ الْحَافِظُ بِالْكَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمَارَةَ الْحَافِظُ بِالْكَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : عَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي حَدَّثَنَا سُهَيْلُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي حَدَّثَنَا سُهَيْلُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْجَعَمَعَ قَوْمٌ فِي مَعْرَدُ فَي وَمُ اللّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النّبِيّ عَلَيْهِ ، إِلّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ » . [الأول : ٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَسْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَلْزَمُ مَنْ ذَكَرْنَاهُ (٣) وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ٥ [٨٨٥] وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَسْرَةَ الْفَرْغَانِيُ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا» ، وفي (د): «أنبأنا».

٥ [ ٥٨٦] [التقاسيم : ٥ ٥ ٥ ٥] [الموارد : ١٤٥٨] [الإتحاف : عه حب حم عم ٢٥٦٢] [التحفة : دت ٢١٣٨] . (٢) الاتكاء : التحامل على شيء ، والمعنى : جالسا متمكنا . (انظر : القاموس ، مادة : وكأ) .

<sup>1 [1/387]].</sup> 

٥ [٥٨٧] [التقاسيم: ٤٥١] [الإتحاف: حب حم ١٨٢٦] [التحفة: سي ٤٠١٨ - سي ١٢٩٨٠ - د سي ١٢٩٨٠ - د سي ١٣٠٤ - د سي

<sup>(</sup>٣) «ذكرناه» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة ، (ت): «وصفناه».

٥ [ ٥٨٨ ] [التقاسيم : ٢٥٢ ] [الموارد : ٢٣٢٢ ] [الإتحاف : حب كم حم ١٨٢١ ] [التحفة : سي ٢٠١٨ - سي ١٢٩٨٠ - سي ١٣٠٤ - سي ١٣٠٤ - ت ١٣٥٠ ] ، وتقدم : (٥٨٧ ) و سيأتي : (٥٨٩ ) (٨٤٧ ) .



340

الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدَا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدَا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَيهِ، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ عَيْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ أُدْخِلُوا (١) الْجَنَّةَ لِلْقُوابِ». وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ عَيْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ أُدْخِلُوا (١) الْجَنَّةَ لِلْقُوابِ».

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِرَاقِ الْقَوْمِ عَنْ مَجْلِسِهِمْ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ

٥ [٨٨٥] أَضِوْ حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْفَرْغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَوْمٌ مَقْعَدَا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ، وَالْ يَنْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ » (٢٠) [الثانى: ٢٧]

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسِهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ خَيْرٍ وَكَفَّارَةٌ (٣) لَهَ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ لَغْوٍ ١

٥٩٠١٥ أخبر الن سُلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٤)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

١٥[١/٤٩٤ ب].

<sup>(</sup>١) «أدخلوا» في (د): «دخلوا».

٥[٥٨٩] [التقاسيم: ٢٦٢٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٢١] [التحفة: سي ٤٠١٨ - سي ١٢٩٨٠ - د سي ١٨٠٤ - د سي ١٣٠٤٣ - د سي ١٣٠٤٣ - د سي

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر مكررًا: (٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) «وكفارة» ضبطه في الأصل بالتنوين بالفتح ، وكتب فوقه : «كذا» .

الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة. (انظر: النهاية، مادة: كفر).

١ [١/ ٥٩٧ أ] .

اللغو: التكلم بالمُطَّرَح من القول وما لا يَعْنِي . (انظر: النهاية ، مادة : لغا) .

٥ [ ٥٩٠] [التقاسيم: ٧٧٠]، [الموارد: ٧٣٦٧] [التحفة: د ١٢٩٨١].

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن يحيى» ليس في (د).



قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّفَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّفَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُ (١) حَدَّفَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّهُ قَالَ: كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُ (١) حَدَّفَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّهُ قَالَ: كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِ لَغْوِ أَوْ مَجْلِسِ بَاطِلٍ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كَفَّرَتْهُنَ (٢) عَنْه ، وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّعِيفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ عَلَى الصَّعِيفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (٣) .

٥ [ ٥٩١] قال عَمْرُو: حَدَّثَنِي بِنَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ (٤) عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٥) . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَافَتَهُ لِقَائِلِ مَا وَصَفْنَا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مِنْ لَغْوِ

٥ [٩٩٢] أخبرُ الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ (٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادِ اللَّحْجِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنُ زِيَادِ اللَّحْجِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ (٨) قَالَ : «مَنْ جَلَسَ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ (٨) قَالَ : «مَنْ جَلَسَ

<sup>(</sup>١) «المقبري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

<sup>(</sup>۲) «كفرتهن» في (د): «كفر بهن».٥[٥٩١].

<sup>(</sup>٤) «عمرة» في (س) (٢/ ٣٥٤) خلافًا لأصله ، (د) تحقيق حسين سليم أسد خلافًا لأصليه : «عمرو» ، وهو الصواب كما في «سنن أبي داود» (٤٨٢٥) ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٣١٦/١٧) .

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه في «الإتحاف» ، والحديث ليس في (د) بتحقيق محمد عبد الرزاق حمزة - كما في موضع الذي قبله هناك - واستدركه حسين أسد في تحقيقه له برقم : (٢٣٦٦ مكرر) .

<sup>0 [997] [</sup>التقاسيم: ٥٢٨] [الموارد: ٢٣٦٦] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٨٢١٨] [التحفة: ت سي ١٢٧٥٢].

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن إبراهيم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «بمكة» ليس في الأصل. وينظر: «الإتحاف».

١٥/١٩٥ س].

<sup>(</sup>A) «أنه» ليس في (د).

#### الإجسِّلُ فَي تَقْرِيلُ مِعْ يَعْلَى الرِّجْسِلُ الْمُ





فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا (١) وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». [الأول: ٢]

#### ١٥- بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ

٥ [٥٩٣] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ ، قَانُ النَّبِيَ عَيِي قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا مِنْ أَنَّ النَّبِي عَيِي قَالَ : «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » ، مَا لَنَا مِنْ مَجْلِسِنَا (٢) بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، قَالَ : «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » ، قَالُوا : مَا أَنْ عُرُوفِ ، وَالنَّهُ عُو الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : «غَضُّ (٤) الْبَصِرِ ، وَكَفُ الْأَذَى ، وَرَدُ السَّلَامِ ، وَالْأَمْنُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهُ عُنِ الْمُنْكَرِ » ١٤ . [الثاني : ٤١]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٩٤] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ عَنْ أَنْ يَجْلِسُوا بِأَفْنِيَةِ الصُّعُدَاتِ (٥) ، الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَجْلِسُوا بِأَفْنِيَةِ الصُّعُدَاتِ (٥) ، قَادُوا حَقَّهَا » قَالُ : ﴿ إِمَّا لَا اللَّهِ ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَلَا نُطِيقُهُ ، قَالَ : ﴿ إِمَّا لَا آلَ ) ، فَأَدُوا حَقَّهَا »

<sup>(</sup>١) قوله: «ربنا» ليس في (د).

٥ [٩٣٥] [التقاسيم: ٢٢٨٧] [الإتحاف: عه حب خ حم ٤٩٨٥] [التحفة: خ م د ١٦٤].

<sup>(</sup>٢) «مجلسنا» ألحق في حاشية الأصل: «مجالسنا» دون علامة.

<sup>(</sup>٣) «ما» في (ت): «وما».

<sup>(</sup>٤) الغض: الخفض. (انظر: الصحاح، مادة: غضض).

٩[١/٢٩٦]].

<sup>0 [</sup> ٩٤ ] [التقاسيم: ٢٢٨٨] [الموارد: ١٩٥٤] [الإتحاف: حب كم ١٨٤٦٤] [التحفة: د ١٢٩٧٥].

<sup>(</sup>٥) الصعدات: الطَّرُق. (انظر: النهاية، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٦) قوله: «إما لا» وقع في (ت): «أمَّا لا»، قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٧٢): «وأصلها: «إن» و «ما» و «لا»، فأدغمت النون في الميم، و «ما» زائدة في اللفظ لا حكم لها، وقد أمالت العرب «لا» إمالة خفيفة، =





قَالُوا: وَمَا حَقُّهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ<sup>(١)</sup> إِذَا حَمِدَ اللَّه، وَخَضُّ الْبَصَرِ، وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ».

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْخِصَالِ الَّتِي يَحْتَاجُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا مَنْ جَلَسَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ٥ [٥٩٥] أَخْبَوْ النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ﴿ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَلَىٰ مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا ، فَاهْدُوا السَّبِيلَ (٢) ، النَّبِيُ عَلَيْهُ عَلَىٰ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا ، فَاهْدُوا السَّبِيلَ (٢) ، وَرُدُوا السَّلَامَ ، وَأَغِيفُوا (٣) الْمَلْهُوفَ .

#### ١٦- فَصْلٌ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

#### ذِكْرُ مَا يُقَالُ لِلْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ عُطَاسِهِ

ه [ ٥٩٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسْرَم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّنَاوُبَ ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّنَاوُبَ ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدُ مَا اسْتَطَاعَ ، وَلَا يَقُلُ : هَاوْ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ : هَاوْ ، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَحَقَّ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكَ (٤) اللَّهُ . [الأول : ١٠٤]

<sup>=</sup> والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء وهو خطأ ، ومعناها إن لم تفعل هذا فليكن هذا» . اهـ ، وينظر : «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٧٩) .

<sup>(</sup>١) شمت العاطس: دعا له بالخير كأن يقول له: يرحمك الله. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: شمت).

٥ [ ٥٩٥] [التقاسيم: ١٢٢٢] [الموارد: ١٩٥٣] [الإتحاف: مي حب حم ٢١٣٠] [التحفة: ت ١٨٨٤]. ه [ ١/ ٢٩٦ ].

<sup>(</sup>٢) «السبيل» أعاده في حاشية الأصل ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٣) (وأغيثوا) في (د): (وأعينوا) .

٥[٥٩٦] [التقاسيم: ١٧٥٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٤٥٣] [التحفة: ق ١٢٩٦٨- خ سي ١٣٠١٩-تسي ١٣٠٤٥-خ دت س ١٤٣٢٢]، وسيأتي برقم: (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) «يرحمك» في (ت): «رحمك».

#### الإجسِّلُ فَيْ تَقْرُبُ الْمُحِيِّكُ الرِّجْبِّانَ





لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: «فَحَقٌّ». قَالَهُ الشَّيْخُ ۞.

#### ذِكْرُ مَا يُجِيبُ بِهِ الْعَاطِسُ مَنْ يُشَمِّتُهُ (١) بِمَا وَصَفْنَاهُ

٥ [ ٥٩٧] أخب را عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بِنِ يَسَافٍ ، عَلَا اللهَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ فِي غَزَاةٍ ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ سَالِمٌ : كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ فِي غَزَاةٍ ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ : كَأَنَّكَ فَقَالَ سَالِمٌ : كَأَنَّكَ فَقَالَ سَالِمٌ : كَأَنَّكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ : كَأَنَّكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ : كَأَنَّكَ وَجَدُ الرَّجُلُ أَمِّي بِخَيْرٍ وَلَا بِشَرِّ ، فَقَالَ سَالِمٌ : وَجَدْتَ (٣) فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ سَالِمٌ : كُنَّ أُمِي بِخَيْرٍ وَلَا بِشَرِّ ، فَقَالَ سَالِمٌ : وَجَدْتَ (٣) فِي نَفْسِكَ ؟ فَقَالَ سَالِمٌ : كُنَّ أُمِي بِخَيْرٍ وَلَا بِشَرِّ ، فَقَالَ سَالِمٌ : كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى كُمُ مُنَالِمٌ ، فَقَالَ سَالِمٌ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (٢) ، فَقَالَ رَبُولِ اللّهِ عَلَى كُمُ مَا مُنْ اللّهُ مَعْ مَنْ اللّهُ عَلَى كُمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ ، وَلَيْقُلُ : الْحَمْدُ لِلّهِ وَلَى الْعَالَمِينَ وَعَلَى أُمُعَ مُ وَلَيْقُلُ لَ لَهُ : يَرْحَمُ لَكَ اللّهُ ، وَلْيَقُلُ هُو وَلَى اللّهُ مُلْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤْلِلًا لَهُ مَا اللّهُ ، وَلْيَقُلُ لَهُ وَلِي اللّهُ الْمَالَ لَهُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ جَافَعَ اللهُ عَافَعَالاً ١٠

٥ [٥٩٨] أخبر الله أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَجَرِيرُ بْنُ

١ [١/ ١٩٧ أ].

<sup>(</sup>١) «يشمته» في حاشية الأصل: «شمته» ونسبه لنسخة.

٥ [٥٩٧] [التقاسيم: ١٧٥٣]، [الموارد: ١٩٤٨] [التحفة: دت سي ٣٧٨٦].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) الوجد: الغضب والحزن، والحب -أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: وجد).

<sup>(</sup>٤) «سفر» في (د): «سير» . (٥) بعد «رجل» في (د): «من القوم» .

<sup>(</sup>٦) «عليكم» في (د): «عليك».

<sup>(</sup>٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٩٢٧) لابن حبان، وعزاه : للطحاوي (٤/ ٣٠١)، الحاكم (٧٩٠٥، ٢٥٠٧).

١٥ [١/ ٢٩٧ ب].

٥ [٥٩٨] [التقاسيم: ٥٧٢٨] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٣ ١١] [التحفة: ع سي ٨٧٢]، وسيأتي: (٥٩٩).



عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَشَمَّتَ أَوْ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَتَرَكَ الْآخَر، قَالَ: «إِنَّ هَذَا رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَشَمَّتَ أَوْ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَتَرَكَ الْآخَر، قَالَ: «إِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدُهُ» (١٠).

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكُ التَّشْمِيتِ لِلْعَاطِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ جُلْقَيَلا

ه [ ٥٩٩] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، أَوْ قَالَ : فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ ، فَقِيلَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، أَوْ قَالَ : فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : رَجُلَانِ عَطَسَا ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، وَتَرَكْتَ الْآخَرَ ؟! قَالَ : «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّه ، وَإِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّه ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدُهُ » .

# ذِكْرُ وَصْفِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ عَطَسَا عِنْدَ الْمُصْطَفَى الْمُعْيِلَةُ

٥[٦٠٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَلَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (٣) عَيْ الْأَخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ مَنَ الْآخَرِ، فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، وَعَطَسَ الْآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ (٥) عَيْ الْآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمَّتَهُ النَّبِيُ (٥) عَيْ الْآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمَّتَهُ النَّبِيُ (٥) عَيْلَةً

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٩٩٥][التقاسيم: ٦٤٥٥][الإتحاف: مي عه حب حم ١١٦٣][التحفة: ع سي ٢٧٢]، وتقدم: (٥٩٨). ١١/ ٢٩٨أ].

٥[ ٢٠٠] [التقاسيم: ٢٥٥٦] [الموارد: ١٩٤٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٤٥٤].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في حاشية الأصل: «خبّرنا» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٣) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>٤) الشريف: العالي المنزلة ، والجمع: شرفاء وأشراف . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: شرف) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «النبي» وقع في (د): «رسول الله».

#### الإخبينان في تقريب ويحيث ارتجبان





فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي ، وَعَطَسَ هَذَا فَشَمَّتُهُ ؟! فَقَالَ (١) عَلَيْهِ: «إِنَّ هَذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَذَكَرْتُهُ ، وَأَنْتَ نَسِيتَ (٢) فَنَسِيتُكَ » . [الخامس: ٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَزْكُومَ يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ عِنْدَ أَوَّلِ عَطْسَتِهِ ثَكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَزْكُومَ يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ عِنْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يُعْفَى عَنْهُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ

٥ [٦٠١] أَضِّ الْبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : كُنْتُ عَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : كُنْتُ عَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : كُنْتُ عَمَّادِ ، قَالَ : كُنْتُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ» .

#### ١٧- بَابُ الْعُزْلَةِ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعُزْلَةَ عَنِ النَّاسِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥ [٦٠٢] أَخْبُونُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ أَبِي ذُولَ يُسِادٍ (٢) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) بعد «فقال» في (د): «رسول الله» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطى.

<sup>(</sup>٢) بعد «نسيت» في (د) لفظة «الله» وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي.

٥[٦٠١][التقاسيم: ٦٤٥٧][الإتحاف: مي عه حب حم ٥٩٩٢][التحفة: م د ت سي ق ٥١٣]. هـ [ ٢٩٨/ ٢]. هـ ٢٩٨/ ٢].

٥[٦٠٢][التقاسيم: ٧٠٨][الموارد: ١٥٩٣][الإتحاف: مي حب حم ٨٣٣٠][التحفة: ت س ٥٩٨٠]، وسيأتي: (٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) «ذؤيب» في الأصل: «ذئب» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «التاريخ الكبير» للبخاري (٢٦٢/١)، «الثقات» للمصنف (١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «حدثنا عبدالله، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارظي، عن إسهاعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب، عن عطاء بن يسار» وقع في أصلي (د): «أنبأنا عبدالله، قال: أنبأنا ابن أبي ذئب - أو ذؤيب، عن عطاء بن يسار» وصوبه حسين سليم أسد كالمثبت بخلاف قوله في الموضع الأخير: «بن أبي ذؤيب» فعنده: «ابن أبي ذئب».





وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْ زِلَا؟» فَقُلْنَا (') : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «رَجُلِّ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَمُوتَ (۲) أَوْ يُقْتَلَ ، أَفَا خُبِرُكُمْ (۲) بِالَّذِي يَلِيهِ ﴿٤) قُلْنَا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «امْرُقٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ (٤) يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ ، أَفَا خُبِرُكُمْ (٥) بِشَرِّ النَّاسِ؟» قُلْنَا : يَعَمْ (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ » . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإعْتِزَالَ فِي الْعِبَادَةِ يَلِي الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْفَضْلِ

٥ [٦٠٣] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَا (٧) ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا ، حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ وَبُلُ النَّاسِ؟ وَبُلُ بِاللَّذِي إِنَّ خَيْرُ (١٠) مُمْسِلُ (١٠) بِعِنَانِ (١١) فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأُخْبِرُكُمْ بِاللَّذِي إِنَّ خَيْرُ (٨) النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غَنَمِهِ ، يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا ، وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ ، وَلَا يُعْطِي بِهِ هُ ﴿ . (الثالث : ٩]

<sup>(</sup>۱) «فقلنا» في (د): «قالوا». (۲) «يموت» في (س) (۲/۳٦٧): «عقرت».

<sup>(</sup>٣) «أفأخبركم» في (د): «ألا أخبركم».

١[١/٩٩/١] ١

<sup>(</sup>٤) الشعب: ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فيه، والجمع: شِعاب. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب).

<sup>(</sup>٥) «أفأخبركم» في (د): «أوأخبركم». (٦) «نعم» في (د): «بلي».

٥ [٦٠٣] [التقاسيم: ٣٦٤١] [الموارد: ١٥٩٤] [الإتحاف: مي حب حم ٨٢٣٠] [التحفة: ت س ٥٩٨٠]، وتقدم: (٦٠٢).

<sup>(</sup>٧) «حدثنا» غير واضح في الأصل ، وفي (س) (٢/ ٣٦٨) : «أخبرنا» .

<sup>(</sup>A) قبل «خير» في (ت): «من». (٩) «رجل» في الأصل: «رجلا».

<sup>(</sup>۱۰) «عسك» في (س) (۲/ ٣٦٨) : «يمسك» .

<sup>(</sup>١١) العنان: سير اللجام. (انظر: النهاية ، مادة: عنن).

١[١/ ٢٩٩ ب].



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِعْتِزَالَ لِمَنْ تَفَرَّدَ بِغَنَمِهِ مَعَ عِبَادَةِ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَحِقُ الثَّوَابَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَلِهِ

٥ [٦٠٤] أخب رَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبِيِّ عَنِ النُّهِرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ عَيْلِهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ يَنِيدَ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ (٢) : النال : ٩ ] النَّال : (مُؤْمِنٌ (٣) فِي شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (٤) . [النال : ٩]

\* \* \*

٥[٢٠٤][التقاسيم: ٣٦٤٢][الإتحاف: حب ٥٤٩٣][التحفة: د ٢١٤٢]، وسيأتي: (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>١) «الناس» غير واضح في الأصل، وفي (س) (٢/ ٣٦٩): «الأعمال»، والمثبت من (ت) هو الأشبه بالصواب، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح مسلم» (١٩٣٩) من طريق منصور بن أبي مزاحم، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: ثم من ، قال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قبل «مؤمن» في (ت): «ثم».

<sup>(</sup>٤) بعد «شره» في الأصل: «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا، في الجزء الثاني كتاب الرقائق» [١/ ٣٠٠].



# فهري الكوضوعات

|                          | تمهيد لمشروع ديوان الحديث                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11                       | التعريف بـ «ديوان الحديث»                           |
| 11                       | أولا: الإطار العام للمشروع                          |
| لية والحاسوبية عن غيره١١ | ثانيا: ما يتميز به «ديوان الحديث» في صورتيه الورة   |
| 17                       | ثالثا: شرط زُالِللَّالِظِيْلِكَ فِي مصادر «الديوان» |
| ١٣                       | رابعا : عمل الدار في مشروع «ديوان الحديث»           |
| ۱۷                       |                                                     |
| 19                       | التعريف بالمؤلف                                     |
|                          | اسم المؤلف وكنيته ونسبه                             |
| 19                       | مولده ونشأته                                        |
| ۲•                       | طلبه للعلم ورحلاته العلمية                          |
| ٤٦                       | أشهر شيوخه                                          |
| ٤٩                       | مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه                   |
| 0 •                      | بعض النقد الذي وجه إلى الإمام ابن حبان              |
|                          | عقيدة ابن حبان                                      |
|                          | وظائفه                                              |
| ٥٣                       | أشهر تلاميذه                                        |
| ٠٦                       | مؤلفات الإمام ابن حبان                              |
| <i>IT</i>                | محنة الإمام ابن حبان                                |
| <i>IT</i>                | عصر ابن حبان                                        |
| 77                       | مظاهر محنة الإمام ابن حبان                          |
| ٦٤                       | وفاته                                               |
|                          | ترجمة ابن بلبان صاحب «الإحسان»                      |
| ٦٥                       | اسمه وكنيته ونسبه                                   |
| ٦٥                       | مولده ونشأته                                        |



# الإخبينان في تقر في بي تحيية ابن جبان



| ٦٥                                     | طلبه للعلم ورحلاته العلمية                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٦٥                                     | أشهر شيوخه                                                   |
| ······r                                | مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه                            |
| ٠٠٠٠                                   | وظائفه                                                       |
| ٠٧                                     | أشهرتلاميذه                                                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | أشهر مؤلفاته                                                 |
| ٦٨                                     | وفاته                                                        |
| 79                                     | التعريف بـ «صحيح ابن حبان»                                   |
| 79                                     | تحرير اسم الكتاب                                             |
| ٧٠                                     | توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه                                  |
| ٧٠                                     | موضوع الكتاب والسبب الداعي إلى تأليفه وشرط المؤلف فيه        |
| ٧٢                                     | أبرز معالم منهج ابن حبان في كتابه وترتيبه له                 |
| ٧٤                                     | أهمية الكتاب ومكانته وعناية العلماء به                       |
| ٧٤                                     | ثناء العلماء على الكتاب                                      |
| ٧٥                                     | عناية العلماء بالكتاب                                        |
| ٧٦                                     | منزلة الكتاب بين كتب السنة الأخرى ، وحكم الاحتجاج بأحاديثه . |
| ٧٨                                     | رواة الكتاب ورواياته                                         |
| ٧٩                                     | وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق                         |
| ٧٩                                     | وصف النسخة الأولى نسخة دار الكتب المصرية المجزأة تسعة أجزاء  |
| 99                                     | وصف النسخة الثانية نسخة دار الكتب المصرية المجزأة خمسة أجزاء |
| ١٠٧                                    | نهاذج من صور المخطوط                                         |
| 140                                    | التعريف بطبعة كَالْزَالِتَالِّطِيَّالِكَ للكتاب              |
| 140                                    | ذكر طبعات الكتاب ، وأفضل هذه الطبعات                         |
| 140                                    | طبعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر                            |
| 140                                    | طبعة مؤسسة الكتب الثقافية                                    |
| 144                                    | طبعة مؤسسة الرسالة                                           |
|                                        | طبعة دار باوزير                                              |
| 187                                    | أصل «الإحسان» وهو «التقاسيم والأنواع»                        |

| 000 | فِهُ الْمُؤْثِثُ إِنَّ الْمُؤْثِثُ إِنَّ الْمُؤْثِثُ إِنَّ الْمُؤْثِثُ إِنَّ الْمُؤْثِثُ إِنَّ الْمُؤْثِثُ إِن |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 7107000,9                                                                                                      |

| 75  | a pa |   |    | 1 |    |
|-----|------|---|----|---|----|
|     | 1    | 1 | 70 | 9 | 1  |
|     | 24   | 2 | J. | 1 | 8  |
| 100 | 49   |   | -  |   | 42 |

| اذا هذه الطبعة؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| نهج العمل في العناية بالكتاب وتصحيحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م     |
| منهج العمل في شرح الغريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| منهج العمل في صف «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| حصاءات «صحيح ابن حبان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -[    |
| سناد فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل إلى كتاب: «صحيح ابن حبان» ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إ     |
| لة ابن بلبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| اب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱ – ب |
| ِ الإخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله جَلَقَيَّلا في أوائل كلامه عند بغية مقاصده ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذكر   |
| ِ الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جَلَقَظ لئلا تكون أسبابه بترا ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذكر   |
| اب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲ – ب |
| وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفئ ﷺ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ذكر   |
| ِ الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى ﷺ وحفظه نفسه عن كل من يأباها ٪ ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذكر   |
| ِ ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذكر   |
| ِ البيان بأن من أحب الله جَانَتَكِلا وصفيه ﷺ بإيثار أمرهما وابتغاء مرضاتهما٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذكر   |
| ِ الإخبار عما يجب على المرء من لزوم هدي المصطفى ﷺ بترك الانزعاج٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذكر   |
| ِ الإخبار عما يجب على المرء من تحري استعمال السنن في أفعاله٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذكر   |
| ر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى ﷺ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ذکر   |
| ر الخبر المصرح بأن سنن المصطفى ﷺ كلها عن الله لا من تلقاء نفسه ٢٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذكر   |
| ر الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى ﷺ في أقواله وأفعاله جميعا ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذكر   |
| The state of the s | ۳- ف  |
| ر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يأمر أمته بـما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معا ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ر الخبر المدحض قول من زعم أن أمر النبي ﷺ بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسر ا ٢٤٢ ٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذکر   |
| ر إيجاب الجنة لمن أطاع رسول اللَّه فيها أمر ونهني٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ر البيان بأن المناهي عن المصطفى ﷺ والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته ٢٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ذکر   |
| ر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ر البيان بأن قوله ﷺ : «وإذا أمرتكم بشيء» أراد به : من أمور الدين لا من أمور الدنيا٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ر البيان بأن قوله ﷺ : «فيما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذکر   |

# الإخْيِمَالِ فَا فَا نَقُرُ لِلْ يُصِيلُكُ إِنْ جَالَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّالِيلُولُ اللَّالَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

|   |               |    | -   | 1  |
|---|---------------|----|-----|----|
| Щ | $\mathcal{M}$ | 0, | A 4 | 77 |
| 7 | K.            | 0/ | 17  | X  |
|   |               | -  |     | 42 |

| ۲٤٧        | ذكر نفي الإيمان عمن لم يخضع لسنن رسول الله عليها أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة.  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤۸        | ذكر الخبر الدال على أن من اعترض على السنن بالتأويلات المضمحلة                         |
| ۲٤٩        | ذكر الزجر عن أن يحدث المرء في أمور المسلمين ما لم يأذن به الله ولا رسوله              |
| 789        | ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكم ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة                 |
| ۲0٠        | ٤ – فصل٤                                                                              |
| ۲0٠        | ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفئ علي وهو غير عالم بصحته                 |
| ۲٥٠        | ذكر الخبر الدال على صحة ما أومأنا إليه في الباب المتقدم                               |
| ۲0٠        | ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذهبنا إليه                                                 |
| ۲٥١        | ذكر إيجاب دخول النار لمتعمد الكذب على رسول الله ﷺ                                     |
| ۲٥١        | ذكر البيان بأن الكذب على المصطفى علي من أفرى الفرى                                    |
| ۲٥٣        | ١- كتاب بدء الوحي٠٠                                                                   |
| Y00        | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد خبر عائشة الذي تقدم ذكرنا له            |
| ۲٥٦        | ذكر القدر الذي جاور المصطفئ علي بحراء عند نزول الوحي عليه                             |
| Y 0 V      | ذكر وصف الملائكة عند نزول الوحي على صفيه ﷺ                                            |
| YOA        | ذكر وصف أهل السموات عند نزول الوحي                                                    |
| YOA        | ذكر وصف نزول الوحي على رسول الله ﷺ                                                    |
| 709        | ذكر استعجال المصطفى ﷺ في تلقف الوحي عند نزوله عليه                                    |
| Y09        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الله جَاقِيَالا لم ينزل آية واحدة إلا بكمالها          |
| ۲٦٠        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الخبر من البراء          |
| 177        | ذكر ما كان يأمر النبي ري الله بكتبة القرآن عند نزول الآية بعد الآية                   |
| 177        | ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صفي الله عليه الله الله عليه الله من الدنيا إلى جنته |
| ۲٦٣        | ١- كتاب الإسراء                                                                       |
| 777        | ذكر ركوب المصطفى عليه البراق ، وإتيانه عليه بيت المقدس من مكة في بعض الليل            |
| <b>778</b> | ذكر استصعاب البراق عند إرادة ركوب النبي علي إياه                                      |
| 377        | ذكر البيان بأن جبريل شد البراق بالصخرة عند إرادة الإسراء                              |
| 377        | ذكر وصف الإسراء برسول الله عليه من بيت المقدس                                         |
|            | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر مالك بن صعصعة الذي ذكرناه                   |
| ۸۲۲        | ذكر الموضع الذي فيه رأى المصطفى على موسى على يسلي في قبره                             |





| ۲۷۲   | ذكر وصف المصطفى ﷺ موسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲   | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فقيل: هديت الفطرة» ، أراد به أن جبريل قال له ذلك                         |
| ۲۷۳   | ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رآهم ﷺ ليلة أسري به                         |
| ۲۷٤   | ذكر وصف المصطفى ﷺ قصر عمر بن الخطاب ﴿ الْحِنْهُ فِي الْجِنْةُ حَيْثُ رَآهُ لَيْلَةُ أَسْرِي به . |
| ۲۷٤   | ذكر البيان بأن الله جَافَتَا أرى بيت المقدس صفيه ﷺ لينظر إليها ويصفها لقريش                      |
| ۲۷٥   | ذكر البيان بأن الإسراء كان ذلك برؤية عين لا رؤية نوم                                             |
| ۲۷٥   | ذكر الإخبار عن رؤية المصطفى ﷺ ربه جَاتَيَلا                                                      |
| ۲۷٥   | ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرناه                                                                |
| ۲۷۲   | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه                                   |
| ۲۷۷   | ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس الذي ذكرناه من أعظم الفرية                                          |
| YV9   | – كتاب العلم                                                                                     |
| ۲۷۹   | ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة                                                   |
| ۲۷۹   | ذكر الإخبار عن سماع المسلمين السنن خلف عن سلف                                                    |
| ۲۷۹   | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ، ثم الاقتفاء والتسليم                               |
| ۲۸۰   | ١ - باب الزجر عن كتبة المرء السنن ؛ مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها                            |
| ۲۸۱   | ذكر دعاء المصطفى على للن أدى من أمته حديثا سمعه                                                  |
| ۲۸۱   | ذكر رحمة الله جَانَتَ الله من بلغ أمة المصطفى على حديثا صحيحا عنه                                |
| ۲۸۲   | ذكر البيان بأن هذا الفضل إنها يكون لمن أدى ما وصفنا كما سمعه                                     |
| ۲۸۲   | ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بلغ للمصطفى ﷺ سنة صحيحة كما سمعها                            |
| ۲۸۳   | ذكر عدد الأشياء التي استأثر الله تعالى بعلمها دون خلقه                                           |
| ۲۸۳   | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                  |
| ۲۸٤   | ذكر الزجرعن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها والجهل بأمر الآخرة ومجانبة أسبابها                |
|       | ذكر الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم                                                |
| ۲۸٥   | ذكر العلة التي من أجلها قال النبي ﷺ : «وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»                            |
| ۲۸۲   | ذكر الزجر عن مجادلة الناس في كتاب الله ، مع الأمر بمجانبة من يفعل ذلك                            |
| ۰ ۲۸۲ | ذكر وصف تعلم العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه                                     |
| ۲۸۷   | ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال                                   |
| ۲۸۸   | ذكر ما كان يتخوف ﷺ على أمته جدال المنافق                                                         |

فَهُنُ لِلْكُونِ فَعَالِيَ



#### الإجسِّالُ فِي مَقْرِئِكِ مِحِينِ ابْرِجَالًا



| ۲۸۸. | ذكر ما يجب على المرء أن يسأل الله جَافِيَّا العلم النافع ، رزقنا الله إياه وكل مسلم      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۹. | ذكر ما يستحب للمرء أن يقرن إلى ما ذكرنا في التعوذ منها أشياء معلومة                      |
| ۲۸۹. | ذكر تسهيل الله بَالتَهَ الجُنة على من يسلك في الدنيا طريقا يطلب فيها علما                |
| 79.  | ذكر بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعهم ذلك                                     |
| 79.  |                                                                                          |
|      | ذكر أمان الله بَالْقَالِ من النار من أوى إلى مجلس علم ونيته فيه صحيحة                    |
| 791. | ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلمه وبين المجاهد في سبيل الله                              |
| 791. | ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا قبل                                           |
| 197. | ذكر إرادة الله جَانِقَيًا خير الدارين بمن تفقه في الدين                                  |
| 197. | ذكر إباحة الحسد لمن أوتي الحكمة وعلمها الناس                                             |
| 794. | ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه                                         |
| ۲۹۳. | ذكر البيان بأن خيار المشركين هم الخيار في الإسلام إذا فقهوا                              |
| ۲۹۳. | ذكر البيان بأن العلم من خير ما يخلف المرء بعده                                           |
| 498. | ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين                                                   |
| 448. | ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين           |
| 190. | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                          |
| 790. | ذكر الخبر الدال على إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم                              |
| 797. | ذكر البيان بأن الأعمش لم يكن بالمنفرد في سماع هذا الخبر من عبد الله بن مرة دون غيره      |
| 797. | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                          |
| Y9V. | ذكر ما يستحب للمرء من ترك سرد الأحاديث ؛ حذر قلة التعظيم والتوقير لها                    |
| Y9V. | ذكر الإخبار عن إباحة جواب المرء بالكناية عما يسأل ، وإن كان في تلك الحالة مدحه           |
| 191  | ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله جَانَيَمَالا |
| 799  | ذكر الخبر الدال على إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة        |
| 799  | ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسئول عن العلم عن إجابة السائل على الفور               |
| ۳    | ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه            |
| ۳    | ذكر الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها     |
| ۲۰۱  | ذكر الخبر الدال على أن المصطفى علي قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحايين                |
| ۲۰۱  | ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيها يعلمه من العلم                  |
| 4.4  | ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به من غير أن يكون ذاك به استهزاء             |



# فِهُ لِلْ فَضُونَ إِنَّ



| 4.4  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله بما تنكب عنه وأغضي عن إبدائه |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.۳  | ذكر الخبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلم إذا صحت نيته في إظهاره    |
| 4.8  | ذكر الحكم فيمن دعا إلى هدي أو ضلالة فاتبع عليه                                       |
| 4.5  | ذكر البيان بأن على العالم ألا يقنط عباد الله عن رحمة الله                            |
| 4.0  | ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جَلْقَتَلا                                           |
| ۲۰٦  | ذكر الحث على تعليم كتاب الله ، وإن لم يتعلمه الإنسان بالتمام                         |
| ۳.۷  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جَلْقَتَلا                           |
| ۳۰۸  | ذكر البيان بأن من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه                                     |
| ٣•٨  | ذكر الأمر باقتناء القرآن مع تعليمه                                                   |
| 4.4  | ذكر الزجر عن ألا يستغني المرء بـها أوتي من كتاب اللَّه جَائِقَكَالا                  |
| 4.4  | ذكر وصف من أعطي القرآن والإيهان أو أعطي أحدهما دون الآخر                             |
| ۳۱۰. | ذكر نفي الضلال عن الآخذ بالقرآن                                                      |
| ۳۱۰. | ذكر إثبات الهدئ لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه                                    |
| ۳۱۱. | ذكر البيان بأن القرآن من جعله أمامه بالعمل قاده إلى الجنة                            |
| ۳۱۱. | ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار                  |
| 414  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار» أراد به: فهو يتصدق به  |
| 414  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابة                   |
| 414  | ٤- كتاب الإيمان                                                                      |
| 414  | ١ – باب الفطرة                                                                       |
| 414  | ذكر إثبات الألف بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها                                     |
| 418. | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد بن عبد الرحمن                  |
| 410  | ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل                  |
|      | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه             |
| ٣١٦. | ذكر الخبر المصرح بأن قوله ﷺ: «الله أعلم بها كانوا عاملين»                            |
| ٣١٦. | ذكر العلة التي من أجلها قال ﷺ : «أوليسُ خياركم أولاد المشركين»                       |
|      | ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العلم من مظانه أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها      |
|      | ذكرخبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل                |
| 414. | ذكر الخبر المصرح بأن نهيه ﷺ عن قتل الذراري من المشركين                               |



#### الإجبينان في تقريب وكيات ابر جبان



| 419. | ذكر خبر قد أوهم من أغضى عن علم السنن واشتغل بضدها                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 419. | ٢- باب التكليف                                                                         |
| ٣١٩. | ذكر الإخبار عن نفي تكليف الله عباده ما لا يطيقون                                       |
| ۳۲۰. | ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جَائِئَلا : ﴿ لاَّ إِكْراه فِي ٱلدين ﴾   |
|      | ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جَائِزَتِلا نفلا جائز أن يفرض ثانيا، فيكون ذلك     |
| ۳۲۱. | الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية                                   |
| ۳۲۲. | ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم. |
| ۳۲۲. | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                        |
|      | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما بأن القلم رفع عن     |
| ۳۲۳. | الأقوام الذين ذكرناهم في كتبة الشر عليهم دون كتبة الخير لهم                            |
| 478. | ذكر الإخبار عما وضع اللَّه من الحرج عن الواجد في نفسه ما لا يحل له أن ينطق به          |
| 445. | ذكر خبر أوهم من لم يتفقه في صحيح الآثار ولا أمعن في معاني الأخبار                      |
| 440. | ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها                      |
| 440. | ذكر البيان بأن حكم الواجد في نفسه ما وصفنا وحكم المحدث إياها به سيان                   |
| ۲۲٦. | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                        |
| ۲۲٦. | ذكر الأمر للمرء بالإقرار للَّه جَلَّقَلَا بالوحدانية ، ولصفيه ﷺ بالرسالة               |
| ۳۲۷. | ٣- باب فضل الإيهان                                                                     |
| ۳۲۷. | ذكر البيان بأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله                                           |
| ۳۲۸. | ذكر البيان بأن الواو الذي في خبر أبي ذر الذي ذكرناه ليس بواو وصل                       |
| ۳۲۸. | ٤ – باب فرض الإيمان                                                                    |
| ۲۳۱. | ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد                                       |
| ۲۳۲  | ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد                               |
|      | ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيهان اسهان بمعنى واحد                               |
|      | ذكر الخبر الدال على أن الإيهان والإسلام اسهان بمعنى واحد                               |
|      | ذكر الخبر الدال على أن هذا الخطاب مخرجه مخرج العموم والقصد فيه الخصوص                  |
|      | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإسلام والإيهان بينهما فرقان                           |
| ٥٣٣  | ذكر خبر أوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين                 |
| 447  | ذك إثبات الإسان للمقر بالشهادتين معا                                                   |



### فَهُوْ لِللَّهُ فَاكِنَّا فِي اللَّهُ فَاكِنَّا لِنَّا



| 777.   | دكر البيان بان الإيهان اجزاء وشعب لها أعلى وادنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۷ .  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سهيل بن أبي صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٤٠.   | ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيهان بذكر جوامع شعبهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | ذكر خبر ثان أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الإيمان بكماله هو الإقرار باللسان دون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٤١.   | أن يقرنه الأعمال بالأعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم من أئمتنا أن هذا الخبر كان بمكة في أول الإسلام قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٤١.   | نزول الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإيهان هو الإقرار بالله وحده دون أن تكون الطاعات من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤٣.   | شعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤٣.   | ذكر وصف قوله ﷺ: «وحد الله وكفر بها يعبد من دونه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٤٤.   | ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٤٦.   | ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما جاء به المصطفى علي من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٤٦.   | ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما أتى به النبي علي من الإيمان مع العمل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٤٧.   | ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتني ببعض أجزائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳٤٨.   | ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى جزءا من بعض أجزائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤٩.   | ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتني بجزء من أجزاء شعب الإقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 489.   | ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتني بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 484.   | ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T0.    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إيهان المسلمين واحد من غير أن يكون فيه زيادة أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳0 · . | نقصاننقصان على المناسبة |
| ٣٥١.   | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 404    | ذكر الإخبار بأنهم يعودون بيضا بعد أن كانوا فحما يرش أهل الجنة عليهم الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 404    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإيهان لم يزل على حالة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ذكر خبر ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها: نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | لا الحكم على ظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 304    | ذكر خبر ثالث يصرح بالمعنى الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 408.   | ذكر البيان بأن العرب في لغتها تضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



#### الإجبيّنان في تقريب ويحي الربط المان



| 100         | دكر خبر الخريصرح بصحة ما ذكرنا ، أن العرب تذكر في لغتها الشيء الواحد                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 400         | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «فإنها مؤمنة»                                                 |
| 401         | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «الإيهان بضع وسبعون بابا» أراد به : بضع وسبعون شعبة           |
| 401         | ذكر نفي اسم الإيان عمن أتئ ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيانه                        |
| 300         | ذكر خبر يدل على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار                                            |
| <b>70</b> V | ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال             |
|             | ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرنا أن معاني هذه الأخبار ما قلنا : إن العرب تنفي الاسم   |
| 201         | عن الشيء للنقص عن الكمال ، وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام                      |
| 301         | ذكر إثبات الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده                                      |
| 409         | ذكر البيان بأن من سلم المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاما                     |
| 409         | ذكر إيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول                |
| 41.         | ذكر إيجاب الجنة لمن شهد لله جَاتَعَلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه به               |
| ۱۲۳         | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شهدالله جَافَقَا بالوحدانية                         |
| 471         | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن أتي بها وصفنا عن يقين من قلبه ثم مات عليه           |
|             | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شهدالله جَافَتَكُمْ بالوحدانية وقرن ذلك بالشهادة    |
| 777         | للمصطفى ﷺ بالرسالة                                                                    |
| 777         | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه على بالرسالة              |
| 474         | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن شهد بها وصفنا عن يقين منه ثم مات على ذلك            |
| 418         | ذكر إعطاء الله بَجَافَيَكِ نور الصحيفة من قال عند الموت ما وصفنا                      |
| 770         | ذكر البيان بأن اللَّه جَلْقَتَلا يثبت في الدارين من أتى بما وصفنا قبل                 |
|             | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن أتنى بها وصفنا وقرن ذلك بالإقرار بالجنة والنار وآمن |
| 470         | بعيسى ﷺ                                                                               |
| 411         | ذكر دعاء المصطفى ﷺ لمن شهد بالرسالة له وعلى من أبي عليه ذلك                           |
|             | ذكر وصف الدرجات في الجنان لمن صدق الأنبياء والمرسلين عند شهادته لله جَلْقَتَلا        |
|             | بالوحدانية                                                                            |
| ۳٦٧.        | ذكر البيان بأن الجنة إنها تجب لمن أتي بها وصفنا من شعب الإيهان                        |
| ۳٦٨.        | ذكر كتبة اللَّه جَلَقَتَكُما الجنة وإيجابها لمن آمن به ثم سدد بعد ذلك                 |
| 479         | ذكر الإخبار عن إيجاب الجنة لمن حلت المنية به وهو لا يجعل مع اللَّه ندا                |



# فِهُ إِللَّهُ فَاكِنُوا اللَّهُ اللَّهُ فَاكِنُوا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



| 4.47          | ذكر البيان بأن الله جَائِقَةً ﴿ قَد يجمع في الجنة بين المسلم وقاتله من الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۱           | ذكر أمر الله جَالَقَا صفيه علي بقتال الناس حتى يؤمنوا بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷۱           | ذكر البيان بأن الخير الفاضل من أهل العلم قد يخفي عليه من العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | ذكر البيان بأن المرء إنها يعصم ماله ونفسه بالإقرارالله إذا قرنه بالشهادة للمصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۷۲           | بالرسالة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷۳           | ذكر البيان بأن المرء إنها يحقن دمه وماله بالإقرار بالشهادتين اللتين وصفناهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۷۳           | ذكر البيان بأن المرء إنها يحقن دمه وماله إذا آمن بكل ما جاء به المصطفى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 478           | ذكر خبر أوهم مستمعه أن من لقي الله عَلق بالشهادة حرم عليه دخول النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷٥.          | ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ : «إلا حجبتاه عن النار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷٦.          | ذكر تحريم الله يَمْاقَتَهُ على النار من وحده مخلصا في بعض الأحوال دون البعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | ذكر البيان بأن الله عَلَيْمَا بتفضله لا يدخل النار من كان في قلبه أدنى شعبة من شعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۴۷۷ .         | الإيهان على سبيل الخلود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | ذكر البيان بأن الله جَلِيَّ الله بَعْضِله قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه بشهادته له ولرسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷۷ .         | ﷺ وإن لم يكن له فضل حسنات يرجو بها تكفير خطاياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۷۸.          | ذكر الإخبار بأن الله قد يغفر بتفضله لمن لم يشرك به شيئا جميع الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۷۹.          | ذكر إعطاء الله جَائِئَا الأجر مرتين لمن أسلم من أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 479.          | ذكر الإخبار عما تفضل الله على المحسن في إسلامه بتضعيف الحسنات له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۰.          | ٥- باب ما جاء في صفات المؤمنين٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۱.          | ذكر الأمر بمعونة المسلمين بعضهم بعضا في الأسباب التي تقربهم إلى الباري مَلْفَيَا الله الماري مَلْفَيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸۱.          | ذكر تمثيل المصطفى علي المؤمنين بالبنيان الذي يمسك بعضه بعضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "ለ۲ .         | ذكر تمثيل المصطفى عليه المؤمنين بما يجب أن يكونوا عليه من الشفقة والرأفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۲.          | ذكر نفي الإيهان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۸۲.          | فكر البيان بأن نفي الإيهان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۳.          | ذكر نفي الإيهان عمن لا يتحاب في الله جَالَقَا الله عَالَقَا الله عَلَقَا الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقَا الله عَلَقَ الله عَلَيْ الله عَلَقَ الله عَلَقَ اللّه عَلَقَ الله عَلَقُ الله عَلَقَ الله عَلَقُ الله عَلَقَ الله عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ الله عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ |
| <b>"</b> ለ" . | ذكر إثبات وجود حلاوة الإيمان لمن أحب قوما لله جَلزَيَّا الله عَلزَيَّا الله عَلا الله عَلا الله عَلم الله علم الله الله الله الله الله علم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸٤.          | ذكر ما يجب على المسلم لأخيه المسلم من القيام في أداء حقوقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "ለ٤.          | ذكر البيان بأن المصطفى على لم يرد بهذا العدد المذكور نفيا عما وراءه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | ذكر البان بأن هذا العدد الذي ذكره المصطفر علله في خير أن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



#### الإجبينان في تقرُّبْ يُحِينَ إِنْ جِبَّانَ ا



| ۳۸٥         | ذكر البيان بان هذا العدد المذكور في خبر سعيد بن المسيب لم يرد به النفي عما وراءه |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٦         | ذكر الإخبار عما يشبه المسلمين من الأشجار                                         |
| <b>"</b> ለ٦ | ذكر الإخبار عن وصف ما يشبه المسلم من الشجر                                       |
| ۳۸۷         | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                  |
| ۳۸۸         | ذكر تمثيل المصطفئ ﷺ المؤمن بالنحلة في أكل الطيب ووضع الطيب                       |
| ۳۸۸         | ٦- فصل                                                                           |
| ۳۸۸         | ذكر البيان بأن من أكفر إنسانا فهو كافر لا محالة                                  |
| ۳۸۹         | ذكر وصف قوله ﷺ: «فقد باء به أحدهما»                                              |
| ۳۸۹         | ٧- باب ما جاء في الشرك والنفاق                                                   |
| ۳۸۹         | ذكر استحقاق دخول النار لا محالة من جعل للَّه ندا                                 |
| ۳۹۰         | ذكر الخبر الدال على أن الإسلام ضد الشرك                                          |
| ۳۹۰         | ذكر إطلاق اسم الظلم على الشرك بالله جَافَيَالاً                                  |
| ۳۹۱         | ذكر إطلاق اسم النفاق على من أتني بجزء من أجزائه                                  |
| ۳۹۱         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن مرة                 |
| ۳۹۲         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمين                  |
| ۳۹۲         | ذكر إطلاق اسم النفاق على غير المعذور ، إذا تخلف عن إتيان الجمعة ثلاثا            |
| ۲۹۲ ز       | ذكر إطلاق اسم النفاق على المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون الشمس بين قرني الشيطاد    |
| ٣٩٣         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن            |
| ٣٩٣         | ذكر إثبات اسم المنافق على المؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس                     |
| ۳۹٤         | ذكر البيان بأن تأخير صلاة العصر إلى أن يقرب اصفرار الشمس صلاة المنافقين          |
| ٣٩٤         | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                  |
| ٣٩٥         | ذكر الإخبار عن وصف عشرة المنافق للمسلمين                                         |
| ۳۹٦         | ٨- باب ما جاء في الصفات                                                          |
| ۳۹۷         | ذكر الخبر الدال على أن كل صفة إذا وجدت في المخلوقين كان لهم بها النقص غير جائز   |
| ۳۹۸         | ذكر خبر شنع به أهل البدع على أئمتنا حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه               |
| ٣٩٩         | ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه    |
| ٣99         | ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه                 |

# 090

# فِهُ إِللَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ فَاتَّ



| ٤٠١   | - كتاب البر والإحسان                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١   | ١ - باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                   |
| ٤٠١   | ذكر كتبة الله مَجْلَقَكَا المرء عنده من الصديقين بمداومته على الصدق في الدنيا                                    |
| ٤٠٢   | ذكر رجاء دخول الجنان للمداوم على الصدق في الدنيا                                                                 |
| ٤٠٢   | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود الصدق ومجانبة الكذب في أسبابه                                              |
| ٤٠٢   | ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق وإن كرهه الناس                                                               |
| ٤٠٣   | ذكر رضاء الله جَاتَقَلا عمن التمس رضاه بسخط الناس                                                                |
| ٤٠٣   | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إرضاء الله عند سخط المخلوقين                                                    |
| ٤•٤ ä | ذكر الزجر عن السكوت للمرء عن الحق إذا رأى المنكر أو عرفه ما لم يلق بنفسه إلى التهلك                              |
| ٤٠٤   | ذكر البيان بأن المرء يرد في القيامة الحوض على المصطفى على المصطفى عليه المصطفى المعان المرء يرد في القيامة الحوض |
| ٤٠٥   | ذكر رجاء تمكن المرء من رضوان الله جَالَيَّا في القيامة بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا                           |
| ٤٠٦   | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                                  |
| ٤٠٦   | ذكر الإخبار عن نفي الورود على الحوض يوم القيامة عمن صدق الأمراء بكذبهم                                           |
| ٤٠٧   | ذكر نفي الورود على حوض المصطفى ﷺ عمن أعان الأمراء على ظلمهم أو صدقهم                                             |
| ٤٠٧   | ذكر الزجر عن تصديق الأمراء بكذبهم ومعونتهم على ظلمهم                                                             |
| ٤٠٨   | ذكر الزجر عن أن يصدق المرء الأمراء على كذبهم أو يعينهم على ظلمهم                                                 |
| ٤٠٩   | ذكر التغليظ على من دخل على الأمراء يريد تصديق كذبهم ومعونة ظلمهم                                                 |
| ٤٠٩   | ذكر إيجاب سخط الله ﷺ للداخل على الأمراء القائل عندهم                                                             |
| ٤١٠   | ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا                                     |
| ٤١٤   | ذكر إعطاء الله مَالَقَه الآمر بالمعروف ثواب العامل به من غير أن ينقص من أجره شيء                                 |
| ٤١٤   | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من استحلال النصرة على أعداء الله الكفرة                                            |
| ٤١٥   | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الغيرة عند استحلال المحظورات                                               |
| ٤١٥   | ذكر الإخبار بأن غيرة اللَّه تكون أشد من غيرة أولاد آدم                                                           |
| 10    | ذكر وصف الشيء الذي من أجله يكون اللَّه جَالَقَظَ أَشَد عيرة                                                      |
| ٤١٦   | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                                  |
| 71    | ذكر الإخبار عن الغيرة التي يحبها الله والتي يبغضها                                                               |
| ۱۷    | ذكو رجاء الأمن من غضب اللَّه لمن لم يغضب لغير اللَّه جَالَقَتَا اللَّه مَالَقَتَا اللَّه مَالَقَتَا              |
| ١٧    | ذكر الإخبار عن وصف القائم في حدود الله والمداهن فيها                                                             |



# الإجشِّالُ في تَعَرِينَ عَلِي كَيْكِ الرِّجْبَالَ الْ



|                          | ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الراكب حدود الله والمداهن فيها مع القائم بالحق بأصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٨.                     | مركب ركبوا لج البحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٩.                     | ذكر كتبة اللَّه جَافِئَةً إلا الصدقة لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، إذا تعرى فيهما عن العلل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | ذكر استحقاق القوم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر عن قدرة منهم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١٩.                     | عموم العقاب من الله جَاتِقَتَالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | ذكرما يستحب للمرء استعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعوام الناس دون الأمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢٠.                     | الذي لا يأمن على نفسه منهم إن فعل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173                      | ذكر توقع العقاب من اللَّه جَلَقَكَم لمن قدر على تغيير المعاصي ولم يغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 173                      | ذكر جواز زجر المرء المنكر بيده دون لسانه إذا لم يكن فيه تعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | ذكر البيان بأن المنكر والظلم إذا ظهرا كان على من علم تغييرهما حذر عموم العقوبة إياهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 277                      | Ler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 273                      | ذكر البيان بأن المتأول للآي قد يخطئ في تأويله لها وإن كان من أهل الفضل والعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢٣                      | ذكر وصف النهي عن المنكر إذا رآه المرء أو علمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢٣                      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طارق بن شهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 373                      | ٢- باب ما جاء في الطاعات وثوابها٢- باب ما جاء في الطاعات وثوابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 173                      | ذكر الإخبار بأن أهل كل طاعة في الدنيا يدعون إلى الجنة من بابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 240                      | ذكر الإخبار عن إجازة إطلاق اسم القنوت على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | عورهم ببار عن باره بعد السم السوت على العاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 240                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 270                      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 073<br>773               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 073<br>773<br>773        | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 573                      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه ذكر ما يستحب للمرء أن يقوم في أداء الشكرالله جَلْقَيْلا بإتيان الطاعات بأعضائه دون الذكر باللسان وحده ذكر العلة التي من أجلها كان يترك عَلَيُ الأعمال الصالحة بحضرة الناس                                                                                                                                                                                                                                        |
| 577<br>577               | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه ذكر ما يستحب للمرء أن يقوم في أداء الشكرلله جَلْنَيْلا بإتيان الطاعات بأعضائه دون الذكر باللسان وحده ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على الأعمال الصالحة بحضرة الناس ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على بعض الطاعات ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على بعض الطاعات                                                                                                                                          |
| 773<br>773<br>773        | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه ذكر ما يستحب للمرء أن يقوم في أداء الشكرالله جَلْقَيْلا بإتيان الطاعات بأعضائه دون الذكر باللسان وحده ذكر العلة التي من أجلها كان يترك عَلَيُ الأعمال الصالحة بحضرة الناس                                                                                                                                                                                                                                        |
| 573<br>573<br>573        | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه ذكر ما يستحب للمرء أن يقوم في أداء الشكر لله جَلوَيَلا بإتيان الطاعات بأعضائه دون الذكر باللسان وحده ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على الأعمال الصالحة بحضرة الناس ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على بعض الطاعات ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الشكر لله جَلوَيلا بأعضائه على نعمه ولا سيما إذا كانت                                                                                                    |
| 573<br>573<br>573        | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه ذكر ما يستحب للمرء أن يقوم في أداء الشكرلله جَلْقَلَا بإتيان الطاعات بأعضائه دون الذكر باللسان وحده ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على الأعمال الصالحة بحضرة الناس ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على بعض الطاعات ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الشكر لله جَلْقَلا بأعضائه على نعمه ولا سيما إذا كانت النعمة تعقب بلوى تعتريه ذكر تفضل الله جَلَقَلا بإعطاء أجر الصائم الصابر للمفطر إذا شكر ربه جَلَقَلا |
| 773<br>773<br>773<br>773 | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه ذكر ما يستحب للمرء أن يقوم في أداء الشكرلله جَلْنَيْلا بإتيان الطاعات بأعضائه دون الذكر باللسان وحده ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على الأعمال الصالحة بحضرة الناس ذكر العلة التي من أجلها كان يترك على بعض الطاعات ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الشكر الله جَلْنَيْلا بأعضائه على نعمه و لا سيما إذا كانت النعمة تعقب بلوى تعتريه                                                                        |



# فِهُ إِلْ الْفَضِّونَ عَاتِ



| ٤٣٠          | ذكر ما يقوم مقام الجهاد النفل من الطاعات للمرء                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ذكر البيان بأن المرء مباح له أن يظهر ما أنعم الله عليه من التوفيق للطاعات إذا قصد بذلك                        |
| 241          | التأسي فيه دون إعطاء النفس شهوتها من المدح عليها                                                              |
| 173          | ذكر الإخبار بأن على المرء مع قيامه في النوافل إعطاء الحظ لنفسه وعياله                                         |
| 247          | ذكر ما يستحب للمرء إتيان المبالغة في الطاعات وكذلك اجتناب المحظورات                                           |
| 244          | ذكر ما يستحب للمرء لزوم المداومة على إتيان الطاعات                                                            |
| 244          | ذكر البيان بأن أحب الطاعات إلى الله جَلِيَتَكِلا ما واظب عليها المرء وإن قل                                   |
| ٤٣٣.         |                                                                                                               |
| ٤٣٤.         | ذكر الإخبار عن استعمال الله مُجَلِّقُكِلا أهل الطاعة بطاعته                                                   |
|              | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على الصالحين في زمانه دون السعي فيما                             |
| ٤٣٤.         | يكدون فيه من الطاعات                                                                                          |
|              | ذكر الإخبار بأن من تقرب إلى اللَّه قدر شبر أو ذراع بالطاعة كانت الوسائل والمغفرة أقرب                         |
| ٤٣٥.         | منه بباع                                                                                                      |
| ٤٣٦.         | ذكر إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمين                                              |
|              | ذكر البيان بأن الأعمال التي يعملها من ليس بمسلم وإن كانت أعمالا صالحة لا تنفع في                              |
| ٤٣٦.         | العقبي من عملها في الدنيا                                                                                     |
| ٤٣٧.         | ذكر الإخبار بأن الكافر وإن كثرت أعمال الخير منه في الدنيا لم ينفعه منها شيء في العقبي                         |
| ٤٣٧.         | ذكر القصد الذي كان لأهل الجاهلية في استعمالهم الخير في أنسابهم                                                |
|              | ذكر ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرئ قبلها منه ما يكره الله من                                  |
| ٤٣٨.         | المحظورات                                                                                                     |
| ٤٣٨ .        | ذكر ما يجب على المرء من ترك الاتكال على قضاء الله دون التشمير فيها يقربه إليه                                 |
| ٤٣٩.         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليهان الأعمش                                                |
|              | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على القضاء النافذ دون إتيان المأمورات                            |
| ٤٣٩.         | والانزجارعن المحظورات                                                                                         |
| ٤٤٠.         | ذكر ما يجب على المرء من قلة الاغترار بكثرة إتيانه المأمورات وسعيه في أنواع الطاعات                            |
| ٤٤٠.         | ذكر البيان بأن قوله علي الله المسر الله أراد به: ميسر لما قدر له في سابق علمه من خير أو                       |
| ۷۷٠.         | شر                                                                                                            |
| 5 <b>5</b> 1 | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على ما يأتي من الطاعات دون الابتهال إلى الخالق يحاق العرب أعماله |
| · · 1 ·      | الخالة, خَلَاتُكُلا في اصلاح أو احبر أعباله                                                                   |



#### الإخبينان فاتقر فالم يحيك ارتجبانا



| ٤٤١.                                                | ذكر البيان بأن المرء يجب أن يعتمد من عمله على آخره دون أوائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٢.                                                | ذكر الإخبار بأن من وفق للعمل الصالح قبل موته كان ممن أريد به الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | ذكر الإخبار بأن فتح الله على المسلم العمل الصالح في آخر عمره من علامة إرادته جُلْقَظًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤٢.                                                | الخيربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | ذكر البيان بأن العمل الصالح الذي يفتح للمرء قبل موته من السبب الذي يلقي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٤٢.                                                | جَلَقَتَلَا محبته في قلوب أهله وجيرانه به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة القنوط إذا وردت عليه حالة الفتور في الطاعات في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٤٣.                                                | بعض الأحايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | ذكر الإخبار عما يجب على المرء المسلم من ترك القنوط من رحمة الله جَافَتَا مع ترك الاتكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤٣.                                                | على سعة رحمته وإن كثرت أعماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرجاء وترك القنوط مع لزومه القنوط وترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤٤.                                                | الرجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                     | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله في أحواله عند قيامه بإتيان المأمورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٤٤.                                                | وانزعاجه عن جميع المزجورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | والوك به على الليخ المرجورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 220                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 220                                                 | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 220                                                 | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ 0<br>£ £ 0<br>£ £ 7                             | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ 0<br>£ £ 0<br>£ £ 7<br>£ £ 7                    | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$ \$ 0<br>\$ \$ 0<br>\$ \$ 7<br>\$ \$ 7<br>\$ \$ 8 | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ 0<br>£ £ 7<br>£ £ 7<br>£ £ V<br>£ £ A           | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ 0<br>£ £ 7<br>£ £ 7<br>£ £ V<br>£ £ A           | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التسديد والمقاربة في الأعمال دون الإمعان في الطاعات حتى يشار إليه بالأصابع ذكر الأمر بالمقاربة في الطاعات إذ الفوز في العقبي يكون بسعة رحمة الله لا بكثرة الأعمال ذكر الأمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها ذكر الأمر للمرء بإتيان الطاعات على الرفق من غير ترك حظ النفس فيها ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بترك التحمل على النفس فالا تطيق من الطاعات                                                                                                                                    |
| £ £ 0<br>£ £ 7<br>£ £ 7<br>£ £ V<br>£ £ A           | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ 0<br>£ £ 7<br>£ £ 7<br>£ £ 7<br>£ £ 8<br>£ £ 8  | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ 0<br>£ £ 7<br>£ £ 7<br>£ £ 8<br>£ £ 8<br>£ £ 8  | ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات فكر الإخبار عما يجب على المرء من التسديد والمقاربة في الأعمال دون الإمعان في الطاعات حتى يشار إليه بالأصابع فكر الأمر بالمقاربة في الطاعات إذ الفوز في العقبي يكون بسعة رحمة الله لا بكثرة الأعمال فكر الأمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها فكر الأمر للمرء بإتيان الطاعات على الرفق من غير ترك حظ النفس فيها فكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر في في ما رخص له بترك التحمل على النفس فكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بترك التحمل على النفس ما لا تطيق من الطاعات فكر الإخبار بأن على المرء قبول رخصة الله له في طاعته دون التحمل على النفس ما يشق عليها حمله |

#### فهر الكوفوعات



| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الرفق في الطاعات وترك الحمل على النفس ما لا تطيق ٢٥١                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الزجر عن الاغترار بالفضائل التي رويت للمرء على الطاعات ٤٥٢                                        |
| ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبي بشيء منها ٤٥٢                       |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم العبادة في السر والعلانية رجاء النجاة في العقبي                 |
| ٤٥٦                                                                                                   |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح أحواله حتى يؤديه ذلك إلى محبة لقاء الله جَافَعَالا ٤٥٦         |
| ذكر الاستدلال على محبة الله جَلَقَيَلا لتعظيم الناس عبده بمحبة خواص أهل العقل والدين                  |
| إياه إياه                                                                                             |
| ذكر الإخبار عن محبة أهل السماء والأرض العبد الذي يحبه الله مَالْقَتَالا ٤٥٧                           |
| ذكر البيان بأن محبة من وصفنا قبل للمرء على الطاعات إنها هو تعجيل بشراه في الدنيا ٤٥٨                  |
| ذكر البيان بأن محمدة الناس للمرء وثناءهم عليه إنها هو بشراه في الدنيا ٤٥٨                             |
| ذكر البيان بأن الله بَالْقَلَا يثني على من يحبه من المسلمين بأضعاف عمله من الخير والشر ٤٥٩            |
| ٣- فصل                                                                                                |
| ذكر الإخبار عن إعداد الله مَافَقَالا لعباده المطيعين ما لا يصفه حس من حواسهم ٥٩٤                      |
| ذكر الإخبار عما وعد الله جَلْقَتَكِ المؤمنين في العقبي من الثواب على أعمالهم في الدنيا ٢٠٠            |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن أنس ٤٦٠                                     |
| ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء كان ضامنا بها على الله بَلْقَظْ ٤٦١                                |
| ذكر الخصال التي يستوجب المرء بها الجنان من بارئه مَرْافَتَالا ٤٦٢                                     |
| ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء أو بعضها كان من أهل الجنة ٤٦٣                                      |
| ذكر كتبة اللَّه جَلَقَتَهُ أجر السر وأجر العلانية لمن عمل للَّه طاعة في السر والعلانية فاطلع          |
| عليه من غير وجود علة فيه عند ذلك                                                                      |
| ذكر الإخبار بأن مغفرة الله جَلَقَيَلا تكون أقرب إلى المطيع من تقربه بالطاعة إلى الباري جَلَقَيَلا ٤٦٥ |
| ذكر البيان بأن الله جَافِيَا قد يجازي المؤمن على حسناته في الدنيا كما يجازي على سيئاته فيها ٤٦٥       |
| ذكر الخبر الدال على أن الحسنة الواحدة قد يرجى بها للمرء محو جنايات سلفت منه ٢٦٤                       |
| ذكر تفضل الله جَافَيَا على العامل حسنة بكتبها عشرا والعامل سيئة بواحدة                                |
| ذكر البيان بأن تارك السيئة إذا اهتم بها يكتب الله له بفضله حسنة بها ٢٦٧                               |
| ذكر تفضل الله جَافَيَّلا بكتبه حسنة واحدة لمن هم بسيئة فلم يعملها وكتبه سيئة واحدة إذا                |
| عملها مع مجه ها عنه اذا تاب                                                                           |



#### الإجسِّالِ فَيْ مَقْرَبُ بِصِيلِكَ ابْرُجَالَ ا



| ٤٦٨. | ذكر البيان بأن تارك السيئة إنها يكتب له بها حسنة إذا تركها للله                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ذكر تفضل اللَّه جَالَتَكَا على من هم بحسنة بكتبها له وإن لم يعملها ، وبكتبه عشرة أمثالها إذا      |
| ٤٦٨. | عملها                                                                                             |
|      | ذكر البيان بأن الله جَافَتَا قد يكتب للمرء بالحسنة الواحدة أكثر من عشرة أمثالها إذا شاء           |
| ٤٦٩. | ذلك                                                                                               |
|      | ذكر إعطاء اللَّه جَاتَهَ العامل بطاعة الله ورسوله في آخر الزمان أجر خمسين رجلا يعملون             |
| ٤٦٩. | مثل عمله                                                                                          |
| ٤٧٠. | ذكر الخبر الدال على أن الكبائر الجليلة قد تغفر بالنوافل القليلة                                   |
|      | ذكر الخبر الدال على أن ترك المرء بعض المحظورات لله جَلْزَيِّلا عند قدرته عليه قد يرجى له          |
| ٤٧١. | به المغفرة للحوبات المتقدمة                                                                       |
| ٤٧١. | ٤- باب الإخلاص وأعمال السر                                                                        |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ القلب والتعاهد لأعمال السر؛ إذ الأسرار                       |
| ٤٧٢  | عند اللَّه غير مكتومة                                                                             |
| ٤٧٣  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر سمعه الأعمش عن أبي الضحي فقط                             |
|      | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح النية وإخلاص العمل في كل ما يتقرب به إلى                   |
| ٤٧٤  | الباري جَافَقَا ولا سيما في نهاياتها                                                              |
| ٤٧٤  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التفرغ لعبادة المولي جَلْقَيَلًا في أسبابه                       |
| ٤٧٤  | ذكر الإخبار بأن على المرء تعهد قلبه وعمله دون تعهده نفسه وماله                                    |
| ٤٧٥  | ذكر الإخبار بأن من لم يخلص عمله لمعبوده في الدنيا لم يثب عليه في العقبي                           |
|      | ذكر الإخبار بأن المرء المسلم ينفعه إخلاصه حتى يجبط ما كان قبل الإسلام من السيئة وأن               |
| ٤٧٥  | نفاقه لا تنفعه معه الأعمال الصالحة                                                                |
| ٤٧٦  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التعاهد لسرائره وترك الإغضاء عن المحقرات                         |
|      | ذكر الخبر الدال على أن المرء قد ينال بحسن السريرة وصلاح القلب ما لا ينال بكثرة الكد               |
| ٤٧٦  | ذكر الخبر الدال على أن المرء قد ينال بحسن السريرة وصلاح القلب ما لا ينال بكثرة الكد<br>في الطاعات |
|      | ذكر بعض الخصال التي يستوجب المرء بها ما وصفناه دون كثرة النوافل والسعى في                         |
|      | الطاعات                                                                                           |
| ٤٧٧  | ذكر البيان بأن من فعل ما وصفنا كان من خير المسلمين                                                |
| ٤٧٧  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرياضة والمحافظة على أعمال السر                            |

# (1.1)

#### فِهُ رُكُوالْمُ وَكُونُ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

| -  | 100 |        | 1             |    |
|----|-----|--------|---------------|----|
| 1  |     | 2      | $\mathscr{C}$ | X. |
| 70 | 1   | 1      |               | 7  |
|    |     | $\leq$ |               | 8  |

| ٤٧٨        | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تحفظ أحواله في أوقات السر                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩ ٤      | ذكر الزجر عن ارتكاب المرء ما يكره الله جَافَيَّا منه في الخلاء كما قد لا يرتكب مثله في الملا |
| ٤٧٩        | ذكر نفي وجود الثواب على الأعمال في العقبي لمن أشرك بالله في عمله                             |
| ٤٧٩        | ذكر وصف إشراك المرء بالله جَاتَتَكِلا في عمله                                                |
| ٤٨٠        | ذكر إثبات نفي الثواب في العقبي عمن راءي وسمع في أعماله في الدنيا                             |
| ٤٨٠        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جندب                                        |
| ها ۱۰۰۰ له | ذكر البيان بأن من راءى في عمله يكون في القيامة من أول من يدخل النار نعوذ بالله من            |
| ٤٨٤        | ٥ – باب حق الوالدين                                                                          |
| ٤٨٥        | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب                                   |
| ٤٨٥        | ذكر الزجرعن السبب الذي يسب المرء والديه به                                                   |
| ۲۸3        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر وهم فيه مسعر بن كدام                                |
| ۲۸3        | ذكر الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر                              |
| ٤٨٩        | ذكر الزجر عن الرغبة عن الآباء إذ رغبة المرء عن أبيه ضرب من الكفر                             |
| ٤٩٤        | ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عمن ادعى أبا غير أبيه                                          |
| ٤٩٤        | ذكر تحريم اللَّه جَالَقَالُا الجنة على المنتمي إلى غير أبيه في الإسلام                       |
| ٤٩٥        | ذكر إيجاب لعنة الله جَافَيَا وملائكته على الفاعل الفعلين اللذين تقدم ذكرنا لهما              |
| ٤٩٥        | ذكر وصف بر الوالدين لمن توفي أبواه في حياته                                                  |
| ٤٩٦        | ذكر البيان بأن إدخال المرء السرور على والديه في أسبابه يقوم مقام جهاد النفل                  |
| ٤٩٦        | ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بر الوالدين على الجهاد النفل في سبيل الله                        |
| ٤٩٦        | ذكر البيان بأن مجاهدة المرء في والديه إنها هو المبالغة في برهما                              |
| ٤٩٧        | ذكر البيان بأن بر الوالدين أفضل من جهاد التطوع                                               |
| ٤٩٧        | ذكر ما يجب على المرء من إيثار بر الوالدين على جهاد التطوع                                    |
|            | ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر والده رجاء اللحوق بالبررة فيه                               |
| ٤٩٨        | ذكر رجاء دخول الجنان للمرء بالمبالغة في بر الوالد                                            |
|            | ذكر استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يفسد ذلك عليه دينه ولاكان فيه قع              |
|            | رحم                                                                                          |
|            | ذكر البيان بأن النبي على أمرابن عمر بطلاقها طاعة لأبيه                                       |
| 299        | ذك استحباب به المرء والده وإن كان مشركا فيه الايكون فيه سخط الله حَافَقَالا                  |

# الإخبيِّمَالِ فَ فِي تَقَرُظُ مُ كِيمِكُ مَا إِنْ خِبَّانَا الْحِيمَةُ الْمِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْتِ



| ٥٠٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر رجاء تمكن المرء من رضا اللَّه جَاتِعَلا برضا والله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر الاستحباب للمرء أن يصل إخوان أبيه بعده رجاء المبالغة في بره بعد مماته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٠١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الوليد بن أبي الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 • 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ذكر البيان بأن بر المرء بإخوان أبيه وصلته إياهم بعد موته من وصله رحمه في قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر الإخبار عن إيثار المرء أمه بالبر على أبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٠٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر إيثار المرء المبالغة في بر والدته على بر والده ما لم تطالبه بإثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٠٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر استحباب بر المرء خالته إذا لم يكن له والدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٠٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - باب صلة الرحم وقطعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر حث المصطفى ﷺ في مرضه الذي قبض فيه أمته على صلة الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٠٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر إيجاب دخول الجنة للواصل رحمه إذا قرنه بسائر العبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 • £ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ذكر إثبات طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر البيان بأن طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه إنها كون ذلك إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 * 8 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قرنه بتقوى اللّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أنس بن مالك الذي تقدم ذكرنا له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 1 2 0:0 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر تعوذ الرحم بالباري جَائِزَةً عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله جَائِزَةً إياها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 * 0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر تعوذ الرحم بالباري جَانَتَك عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله جَانَتَك إياها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 • 0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ذكر تعوذ الرحم بالباري جَلَوَتَلا عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله جَلَوَتَلا إياها<br>بوصل من وصلها وقطع من قطعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر تعوذ الرحم بالباري جَلْوَتَلا عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله جَلْوَتَلا إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 • 0 .<br>0 • 7 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذكر تعوذ الرحم بالباري عَلَيْظُ عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله عَلَيْظُ إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.0.<br>0.7.<br>0.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر تعوذ الرحم بالباري تَجَاوَتُكُ عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله تَجَاوَتُكُ إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 0 | ذكر تعوذ الرحم بالباري مَحَاقَظ عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله مَحَاقَظ إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · V · 0 · V · 0 · V · 0 · A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذكر تعوذ الرحم بالباري مَحَافَظ عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله مَحَافَظ إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.0.<br>0.7.<br>0.V.<br>0.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ذكر تعوذ الرحم بالباري مَحَاوَمَلا عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله مَحَاوَمَلا إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها ذكر تشكي الرحم إلى الله مَحَاوَمَلا من قطعها وأساء إليها ذكر البيان بأن قوله على الرحم الذي وصفنا قبل إنها يكون في القيامة لا في الدنيا ذكر البيان بأن تشكي الرحم الذي وصفنا قبل إنها يكون في القيامة لا في الدنيا ذكر وصف الواصل رحمه الذي يقع عليه اسم الواصل ذكر إيجاب الجنة لمن اتقى الله في الأخوات وأحسن صحبتهن ذكر المدة التي بصحبته إياهن يعطى هذا الأجر له بها ذكر البيان بأن الإحسان إلى الأولاد قد يرتجى به النجاة من النار ودخول الجنة ذكر وصية المصطفى على بصلة الرحم وإن قطعت                                                   |
| 0 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 0 · 0                                                                                                                                                         | ذكر تعوذ الرحم بالباري بَحَافَظ عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله بَحَافَظ إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها وأساء إليها ذكر تشكي الرحم إلى الله بَحَافَظ من قطعها وأساء إليها ذكر البيان بأن قوله على الله بَحَافَظ من قطعها وأساء إليها مشتقة من اسم الرحمن ذكر البيان بأن تشكي الرحم الذي وصفنا قبل إنها يكون في القيامة لا في الدنيا ذكر وصف الواصل رحمه الذي يقع عليه اسم الواصل ذكر إيجاب الجنة لمن اتقى الله في الأخوات وأحسن صحبتهن ذكر البيان بأن الإحسان إلى الأولاد قد يرتجى به النجاة من النار و دخول الجنة في ذكر وصية المصطفى على الرحم وإن قطعت ذكر وصية المصطفى على الواصل رحمه إذا قطعته ذكر معونة الله بَحَافَظ الواصل رحمه إذا قطعته          |
| 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذكر تعوذ الرحم بالباري بَحَافَظُ عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله بَحَافَظُ إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها فأساء إليها ذكر تشكي الرحم إلى الله بَحَافَظُ من قطعها وأساء إليها ذكر البيان بأن قوله على الرحم الذي وصفنا قبل إنها يكون في القيامة لا في الدنيا ذكر البيان بأن تشكي الرحم الذي يقع عليه اسم الواصل ذكر وصف الواصل رحمه الذي يقع عليه اسم الواصل ذكر إيجاب الجنة لمن اتقى الله في الأخوات وأحسن صحبتهن ذكر المدة التي بصحبته إياهن يعطى هذا الأجر له بها ذكر البيان بأن الإحسان إلى الأولاد قد يرتجى به النجاة من النار و دخول الجنة ذكر وصية المصطفى على الرحم وإن قطعت ذكر وصية المصطفى على الرحم وإن قطعت ذكر وصية المصطفى على الرحم وإن قطعت |
| 0.0<br>0.7<br>0.V<br>0.V<br>0.A<br>0.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذكر تعوذ الرحم بالباري بَحَافَظ عند خلقه إياها من القطيعة، وإخبار الله بَحَافَظ إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها وأساء إليها ذكر تشكي الرحم إلى الله بَحَافَظ من قطعها وأساء إليها ذكر البيان بأن قوله على الله بَحَافَظ من قطعها وأساء إليها مشتقة من اسم الرحمن ذكر البيان بأن تشكي الرحم الذي وصفنا قبل إنها يكون في القيامة لا في الدنيا ذكر وصف الواصل رحمه الذي يقع عليه اسم الواصل ذكر إيجاب الجنة لمن اتقى الله في الأخوات وأحسن صحبتهن ذكر البيان بأن الإحسان إلى الأولاد قد يرتجى به النجاة من النار و دخول الجنة في ذكر وصية المصطفى على الرحم وإن قطعت ذكر وصية المصطفى على الواصل رحمه إذا قطعته ذكر معونة الله بَحَافَظ الواصل رحمه إذا قطعته          |

# (7.7)

#### فِهُوْ الْمُؤْفِعُ إِنَّ

| 4  |          | 3   |
|----|----------|-----|
| 8  | 620      | 118 |
| 16 | The same | W/A |
|    |          |     |

| 011 | ذكر نفي دخول الجنة عن القاطع رحمه                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 011 | ذكر ما يتوقع من تعجيل العقوبة للقاطع رحمه في الدنيا                                |
| 017 | ذكر تعجيل الله جَلَقَكِ العقوبة للقاطع رحمه في الدنيا                              |
| 017 | - باب الرحمة                                                                       |
| 017 | ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله جَلْقَتَلا إياه              |
| 017 | ذكر الزجر عن ترك توقير الكبير ورحمة الصغار من المسلمين                             |
| ٥١٣ | ذكر ما يستحب للمرء استعمال التعطف على صغار أولاد آدم                               |
| 014 | ذكر إيجاب دخول الجنة للمتكفل الأيتام إذا عدل في أمورهم وتجنب الحيف                 |
| 018 | ذكر البيان بأن الله جُلْقَعَلا إنها يرحم من عباده الرحماء                          |
| 018 | ذكر الخبر الدال على أن الرحمة لا تكون إلا في السعداء                               |
| 010 | ذكر نفي رحمة الله جَالَقَيَالا عمن لم يرحم الناس في الدنيا                         |
| 010 | ذكر البيان بأن رحمة الله جَلَقَكَما لا تنزع إلا من الأشقياء                        |
| 010 | ذكر الإخبار عن نفي رحمة الله جَلْقَتَا في العقبي عمن لا يرحم عباده في الدنيا       |
| 017 | ٨- باب حسن الخلق                                                                   |
| 017 | ذكر الأمر بالملاينة للناس في القول مع بسط الوجه لهم                                |
| 017 | ذكر البيان بأن المرء إذا كان هينا لينا قريبا سهلا قد يرجي له النجاة من الناربها    |
| ٥١٧ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبدة بن سليمان                    |
| 017 | ذكر كتبة الله الصدقة للمداري أهل زمانه من غير ارتكاب ما يكره الله جَلَقَيَّلا فيها |
| ٥١٧ | ذكر كتبة اللَّه جَاتِتَكُ الصدقة للمرء بالكلمة الطيبة يكلم بها أخاه المسلم         |
| ٥١٨ | ذكر البيان بأن الكلام الطيب للمسلم يقوم مقام البذل لماله عند عدمه                  |
| ٥١٨ | ذكر كتبة الله جَانَتَا الصدقة للمسلم بتبسمه في وجه أخيه المسلم                     |
| 019 | ذكر الإخبار عن تشبيه المصطفى ﷺ الكلمة الطيبة بالنخلة والخبيثة بالحنظل              |
|     | ذكر البيان بأن من أكثر ما يدخل الناس الجنة التقيي وحسن الخلق                       |
| 07. | ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان أحسن خلقا                                      |
| 07. | ذكر البيان بأن حسن الخلق من أفضل ما أعطي المرء في الدنيا                           |
|     | ذكر البيان بأن من أكمل المؤمنين إيهانا من كان أحسن خلقا                            |
| 071 | ذكر رجاء نوال المرء بحسن الخلق درجة القائم ليله الصائم نهاره                       |
| 071 | ذكر البيان بأن الخلق الحسن من أثقل ما يجد المرء في ميزانه يوم القيامة              |



#### الإجسِّالُ في تقرَيْبُ صِحِيْكَ ابِنَ جَبَّالًا



|      | ذكر البيان بأن من أحب العباد إلى الله وأقربهم من النبي ﷺ في القيامة من كان أحسن                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 077. | خلقاخلقا                                                                                           |
| 077. | ذكر البيان بأن المرء قد ينتفع في داريه بحسن خلقه ما لا ينتفع فيهما بحسبه                           |
| ۲۳.  | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحسين الخلق عند طول عمره                                            |
| ۳۲٥  | ذكر البيان بأن من حسن خلقه كان في القيامة ممن قرب مجلسه من المصطفى عليه الله المسلم المصطفى المسلم |
| 078. | ذكر البيان بأن من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى                               |
| 078. | ٩ – باب العفو٩                                                                                     |
| 078. | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من استعمال العفو وترك المجازاة على الشر بالشر                        |
| 070  | ذكر ما يستحب للمرء ألا ينتقم لنفسه من أحد اعترض عليها أو آذاها                                     |
| 770  | • ١ - باب إفشاء السلام وإطعام الطعام                                                               |
| 170  | ذكر إيجاب الجنة لمن حسن كلامه وبذل سلامه                                                           |
| 077  | ذكر إثبات السلامة في إفشاء السلام بين المسلمين                                                     |
| 077  | ذكر إباحة المصافحة للمسلمين عند السلام                                                             |
| 077  | ذكر كتبة الحسنات لمن سلم على أخيه المسلم بتمامه                                                    |
| OYA. | ذكر الأمر بالسلام لمن أتئ نادي قوم فجلس إليهم واستعمال مثله عند القيام                             |
| 071  | ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم مع استعماله مثله عند رجوعه عنهم                  |
| 079. | ذكر الأمر بالسلام لمن أتئ نادي قوم واستعمال مثله عند قيامه منه بالصلاة                             |
| 079. | ذكر الأمر بابتداء السلام للقليل على الكثير ، والماشي على القاعد ، والراكب على الماشي               |
| 04.  | ذكر البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله مَاتَعَالا                  |
|      | ذكر تضمن الله جَافَيُّلا دخول الجنة للمسلم على أهله عند دخوله عليهم إن مات ، وكفايته               |
| ۰۳۰  | ورزقه إن عاش                                                                                       |
| 041  | ذكر الزجرعن مبادرة أهل الكتاب بالسلام                                                              |
| ۱ ۳٥ | ذكر إباحة رد السلام للمسلم على أهل الذمة                                                           |
| ۲۳٥  | ذكر وصف رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه                                              |
| ۲۳٥  | ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام                                                    |
|      | ذكر البيان بأن إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام                                               |
|      | ذكر الخبر الدال على أن إطعام الطعام من الإيمان                                                     |
| 340  | ذكر رجاء دخول الجنان لمن أطعم الطعام، وأفشي السلام مع عبادة الرحمن                                 |

| <b>NEW 788</b> |           |
|----------------|-----------|
| 1              | 170 283   |
| Ç              | Q apply Q |
| ~              |           |

| ذكر إيجاب دخول الجنة لمن أفشي السلام ، وأطعم الطعام ، وقرنهما بسائر العبادات ٥٣٤            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر وصف الغرف التي أعدها اللَّه لمن أطعم الطعام ودام على صلاة الليل، وأفشى السلام ٥٣٥       |
| ۱۱– باب الجاد                                                                               |
| ذكر الخبر الدال على أن مجانبة الرجل أذي جيرانه من الإيمان                                   |
| ذكر الإخبار عما عظم الله جَلْقَمَا من حق الجوار                                             |
| ذكر الاستحباب للمرء الإحسان إلى الجيران رجاء دخول الجنان به                                 |
| ذكر الأمر للمرء بإكثار الماء في مرقته ، والغرف لجيرانه بعده                                 |
| ذكر البيان بأن غرف المرء من مرقته لجيرانه إنها يغرف لهم من غير إسراف ولا تقتير ٥٣٧          |
| ذكر الزجر عن منع المرء جاره أن يضع الخشبة على حائطه                                         |
| ذكر الزجر عن أذى الجيران ؛ إذ تركه من فعال المؤمنين                                         |
| ذكر إعطاء الله جَلَقَظٌ من ستر عورة أخيه المسلم أجر موءودة لو استحياها في قبرها٥٣٨          |
| ذكر البيان بأن خير الجيران عند الله من كان خيرا لجاره في الدنيا                             |
| ذكر الإخبار عن خير الأصحاب وخير الجيران                                                     |
| ذكر ما يجب على المرء من التصبر عند أذى الجيران إياه                                         |
| ١١ – فصل من البر والإحسان                                                                   |
| ذكر البيان بأن طلاقة وجه المرء للمسلمين من المعروف                                          |
| ذكر الإخبار بأن على المرء تعقيب الإساءة بالإحسان ما قدر عليه في أسبابه ٥٤٦                  |
| ذكر العلامة التي يستدل المرء بها على إحسانه                                                 |
| ذكر الإخبار عما يستدل به المرء على إحسانه ومساوئه                                           |
| ذكر البيان بأن من خير الناس من رجي خيره وأمن شره                                            |
| ذكر الإخبار عن خير الناس وشرهم لنفسه ولغيره                                                 |
| ذكربيان الصدقة للمرء بإرشاد الضال ، وهداية غير البصير 330                                   |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
| ذكر إجازة الله مُحَافِقَا على الصراط من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تفريج<br>كربة |
| ذكر إجازة الله مُحَافِقًا على الصراط من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تفريج كربة    |
| ذكر إجازة الله عَلَيَ الصراط من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تفريج<br>كربة         |



#### الإجْسَالِ فَيْ تَقْرُبُ بِحِينَ الرَّجْسَالِ فَيْ تَقْرُبُ لِي كَالْحُالِ



|         | ذكر ما يستحب للمرء الإقبال على الضعفاء والقيام بأمورهم وإن كان استعمال مثله                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٧     | موجودا منه في غيرهم                                                                                        |
| ٥٤٨     | ذكر رجاء الغفران لمن نحي الأذي عن طريق المسلمين                                                            |
| ٥٤٨     | ذكر رجاء مغفرة الله جَاقَيَا لمن نحي الأذي عن طريق المسلمين                                                |
| ०१९     | ذكر البيان بأن هذا الرجل الذي نحي غصن الشوك عن الطريق لم يعمل خيرا غيره                                    |
| ०१९     | ذكر البيان بأن هذا الرجل غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر لذلك الفعل                                           |
| 00+     | ذكر رجاء الغفران لمن أماط الأذي عن الأشجار والحيطان إذا تأذي المسلمون به                                   |
| 00.     | ذكر استحباب المرء أن يميط الأذي عن طريق المسلمين إذ هو من الإيمان                                          |
| 001     | ذكر إعطاء الله تَجَلِقَتِكُ الأجر لمن سقى كل ذات كبد حرى                                                   |
| 001     | ذكر رجاء دخول الجنان لمن سقى ذوات الأربع إذا كانت عطشي                                                     |
| 004     | ذكر الخبر الدال على أن الإحسان إلى ذوات الأربع قد يرجى به تكفير الخطايا في العقبي                          |
| 007     | ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء ذوات الأربع بالإحسان إليها                                                    |
| 004.    | ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة في العقبي به                                               |
| 008.    | ۱۳ – باب الرفق                                                                                             |
| 008.    | ذكر استحباب الرفق للمرء في الأمور إذ اللَّه جَانَتَا اللَّه مَجَانَتَا اللَّه مَجَانَتَا اللَّه مَجَانَتَا |
| ००१.    | ذكر الاستدلال على حرمان الخير فيمن عدم الرفق في أموره                                                      |
| ००१.    | ذكر البيان بأن الله جَافِيَّا يعين على الرفق بأن يعطي عليه ما لا يعطي على العنف                            |
| 000.    | ذكر البيان بأن الرفق مما يزين الأشياء وضده يشينها                                                          |
| 000.    | ذكر الأمر بلزوم الرفق في الأشياء إذ دوامه عليه زينته في الدنيا والآخرة                                     |
| 007.    | ذكر ما يجب على المرء من لزوم الرفق في جميع أسبابه                                                          |
|         | ذكر دعاء المصطفى على للن رفق بالمسلمين في أمورهم مع دعائه على من استعمل ضده                                |
| ٥٥٦.    | فيهم                                                                                                       |
| ٥٥٦.    | ١٤ - باب الصحبة والمجالسة                                                                                  |
| ٥٥٦.    | ذكر الأمر للمرء أن لا يصحب إلا الصالحين ولا ينفق إلا عليهم                                                 |
| 0 O V . | ذكر الزجر عن أن يصحب المرء إلا الصالحين ويؤكل طعامه إلا إياهم                                              |
|         | ذكر البيان بأن محبة المرء الصالحين وإن كان مقصرا في اللحوق بأعمالهم يبلغه في الجنة أن                      |
| 007.    | يكون معهم                                                                                                  |
| ۸٥٥     | ذكه الخير المدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخير قصديه التخصيص دون العموم                                     |

# (1·V)

#### فِهُ إِللَّهُ فَانِهُ إِلَّا لَكُ فَانِهُ إِنَّا لِيَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ



| ook    | دكرما يستحب للمرء التبرك بالصالحين واشباههم                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٩    | ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل                                  |
| ٥٥٩    | ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بطعامه وصحبته الأتقياء وأهل الفضل                          |
| ۰٦٠    | ذكر الأمر بمجالسة الصالحين وأهل الدين دون أضدادهم من المسلمين                          |
| ٥٦٠    | ذكر رجاء دخول الجنان للمرء مع من كان يحبه في الدنيا                                    |
| ٥٦١    | ذكر البيان بأن هذا السائل إنها أخبر عن محبة الله جَائِيَلًا ورسوله ﷺ                   |
| ٥٦١    | ذكر إعطاء اللَّه جُلِقَيُّلا المسلم نيته في محبته القوم إن خيرا فخير وإن شرا فشر       |
| ناه۱۰۰ | ذكر خبر شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث حيث حرموا توفيق الإصابة لمع                  |
| ۰٦۲    | ذكر البيان بأن من كان أحب لأخيه المسلم كان أفضل                                        |
| ٥٦٣    | ذكر الاستحباب للمرء أن يعلم أخاه محبته إياه لله جَافِيَلًا                             |
| ٥٦٣    | ذكر الأمر للمرء إذا أحب أخاه في الله أن يعلمه ذلك                                      |
| ٥٦٤    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لا أصل له أصلا                                |
| ٥٦٤    | ذكر إثبات محبة الله جَلقَيَلا للمتحابين فيه                                            |
| ٥٦٥    | ذكر وصف المتحابين في اللَّه في القيامة عند حزن الناس وخوفهم في ذلك اليوم               |
| ٥٦٥ 4  | ذكر إظلال اللَّه جَانَيَّا للتحابين فيه في ظله يوم القيامة جعلنا اللَّه منهم بمنه وفضا |
| ٠٦٦    | ذكر إيجاب محبة اللَّه جَالَقَهَا للمتجالسين فيه والمتزاورين فيه                        |
| ۰٦٧    | ذكر إيجاب محبة اللَّه جَمَاتَتَكَالَا الزائر أخاه المسلم فيه                           |
| ۰٦٧    | ذكر إيجاب محبة اللَّه للمتناصحين والمتباذلين فيه                                       |
| 079    | ذكر الاستحباب للمرء استمالة قلب أخيه المسلم بما لا يحظره الكتاب والسنة                 |
| 079    | ذكر تمثيل المصطفىٰ ﷺ الجليس الصالح بالعطار الذي من جالسه علق به ريحه .                 |
| ٥٧٠    | ذكر الزجر عن تناجي المسلمين بحضرة ثالث معهما                                           |
| ٥٧٠    | ذكر الزجرعن تناجي المسلمين وبحضرتهما إنسان ثالث                                        |
|        | ذكر الخبر الدال على أن تناجي المسلمين بحضرة اثنين جائز                                 |
|        | ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه قبل                                                    |
| ٥٧١    | ذكر العلة التي من أجلها زجرعن هذا الفعل                                                |
|        | ذكر الإخبار عن وصف المجالس بين المسلمين                                                |
|        | ذكر البيان بأن المجالس إذا تضايقت كان عليهم التوسع والتفسيح دون أن يقيـ<br>-           |
| ٥٧٢    | آخرعن مجلسه                                                                            |



# الإخيمَّال في تَعَرِينَ كِي كَانَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ



| 077   | ذكر الزجر عن أن يقيم المرء أحدا من مجلسه ثم يقعد فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٥   | ذكر الإخبار بأن المرء أحق بموضعه إذا قام منه بعد رجوعه إليه من غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰۷۳   | ذكر إباحة اتكاء المرء على يساره إذا جلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ذكر البيان بأن تفرق القوم عن المجلس عن غير ذكر الله والصلاة على النبي على النبي على النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰۷۳   | حسرة عليهم في القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰۷۳   | ذكر البيان بأن الحسرة التي ذكرناها تلزم من ذكرناه وإن أدخل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧٤.  | ذكر الزجرعن افتراق القوم عن مجلسهم بغير ذكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند القيام من مجلسه ختم له به إذا كان مجلس خير وكفارة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٧٤.  | إذا كان تجلس لغو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧٥ . | ذكر مغفرة الله جَاتَهَا لقائل ما وصفنا ما كان في ذلك المجلس من لغو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧٦.  | ١٥ - باب الجلوس على الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٧٦.  | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٧٧ . | ذكر الأمر بالخصال التي يحتاج أن يستعملها من جلس على طريق المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧٧ . | ١٦ – فصل في تشميت العاطس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٧٧ . | ذكر ما يقال للعاطس إذا حمد الله عند عطاسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۷۸.  | ذكر ما يجيب به العاطس من يشمته بها وصفناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۷۸.  | ذكر إباحة ترك تشميت العاطس إذا لم يحمد الله جَالَقَكَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٧٩.  | ذكر ما يجب على المرء ترك التشميت للعاطس إذا لم يحمد الله مُحَلِّقَاً الله عَلَيْقَاً الله عَلَيْقَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧٩.  | ذكر وصف الرجلين اللذين عطسا عند المصطفى على الله المصطفى المعلق المعلم ا |
| ٥٨٠.  | ذكر البيان بأن المزكوم يجب أن يشمت عند أول عطسته ثم يعفي عنه فيها بعد ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٠.  | ١٧ – باب العزلة١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٨٠.  | ذكر البيان بأن العزلة عن الناس أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨١.  | ذكر البيان بأن الاعتزال في العبادة يلي الجهاد في سبيل الله في الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ذكر البيان بأن الاعتزال لمن تفرد بغنمه مع عبادة الله إنها يستحق الثواب الذي ذكرناه إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٨٢.  | لم يكن يؤذي الناس بلسانه ويده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |